# والمالية المالية المال

وذكرفضلها وتسمية من حامحا من الأماثل أواجتاز بنواحيها من وارديما وأهلها

تصنيف

الاَمِامُ العَالمُ الْحَافِظُ أَجِيتِ لَقَاسِمٌ عَلَى بن الْحَسَنَ ابن هِ بَة الله بزسِمَ بِد الله الشّافِعِيّ

> المع وف بابزعسك كر ١٩٩٥ هـ - ٥٧١ هـ دراسة وتحميق

مِحْبِّ الْلِين الْنِيْكِ مُنعِيدٌ عَمَرِ بِهِ حُلَاثِ الْعَمَّوي

اَجِزُمُ اَكَامِسُ وَ الْأُرْبِعُونَ عمر بن خيران الخدامي - عمرو بن الحمق

> حاراله کر اللبت اعتدة والنونسي

# جَمَيْع حُقُوق إِعَادَة الطَّلِبُع مَحْفُوكُ ظَلَّة للنَّاشِرُ

# ۱٤۱۷ ه/۱۹۹٦م الطبعة الاولحة

# عمر بن غرامة العمروي ، ه١٤١هـ المردي فهرسة مكتبة الملك فهد المطنية

إبن عساكر ، علي بن الحسن بن هبة الله

تاريخ مدينة دمشق/ تمقيق عمر بن غرامة العمروي . . . . من ؛ . . سم

ردمك ٥-٠٠-٩٠٨-،٩٩٦ (مجموعة)

(10 = ) 197.-4.9-6

١- السيرة النبوية ٢- المنهابة والتابعون ٣- التاريخ الإسلامي ٤ - دمشق - تراجم أ- العمروي ، عمر بن

الإسلامي ٢ - دمشق - تراجم غرامة ( محقق ) ب - العنوان

10/1777

ديوي ۲۹،٫۰۵۲۱

رقم الإيداع: ١٥/١٣٢٢ ( مجموعة ) ردمك: ٥-..-٨٠١-١٩٦١ ( مجموعة ) ٥-٥٤-٨٠٩-١٩٦١ ( ج ٥٤ )

# ٥٢٠٧ ـ عمر بن خيران الجُذَامي(١)

حكى عن عمر بن عَبْد العزيز.

روى عنه: أَبُو خالد يزيد بن يَحْيَىٰ بن الصباغ القُرشي الدمشقي .

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتاني، أَنا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن طوق الطَّبَراني، أَنا عَبْد الجبار بن مُحَمَّد بن مُهنّى (٢) الخَوُلاَني (٣)، أَنا أَحْمَد بن عُمَير، نا يزيد بن مُحَمَّد بن عَبْد الصمد، نا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، نا يزيد بن يَحْيَى أَبُو خالد القُرشي، حَدَّثني عمر بن خَيْران (١) الجُذَامي، وسُلَيْمَان بن داود قالا:

كتب عمر بن عَبْد العزيز إلى عبيدة بن عَبْد الرَّحمن السُّلَمي بأذربيجان: إنه بلغني أنك تحلق الرأس واللحية، وإنه بلغني أن رَسُول الله على قال: «إن الله عز وجل جعل هذا الشعر نسكاً وسيجعله الظالمون نكالاً»[٩٨٣٤]، فإياك(٥) والمثلة: جزَّ الرأس واللحية، فإن رَسُول الله عَلَيْ نهى عن المُثْلة [٩٨٣٥].

<sup>(</sup>١) في م و (ر): الحذامي، بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>۲) مكانها بياض في «ز».

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ داريا للخولاني ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ داريا: عمر بن حمران.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم و (ز): فإياي، والمثبت عن تاريخ داريا.

### حرف الدال

### في آباء من اسمه عمَر

## ۸۰۸ م مر بن داود بن زاذان (۱)

مولى(٢) عُثْمَان بن عفّان المعروف بعُمَر الوادي.

من أهل وادي القرى.

أخذ الغناء عن أهل مكة، وهو أستاذ حَكَم الوادي (٣)، وكان مهندساً.

حكى عنه مكين (٤)، العُذري، وأيوب بن عباية، وأَبُو الحكم عَبْد المطلب بن عَبْد الله بن يزيد بن عَبْد الملك، والأصمعي.

واتصل عمر الوادي بالوليد بن يزيد، وفيه يقول الوليد(٥):

حين قال القول واخْتَلَجا قىمىرٌ قىد طىمس السُرُجا سيد القوم الذي فلجا

إنّما فكرت<sup>(٦)</sup> في عمر إنه للمستنير به ويغني<sup>(٧)</sup> الشعر ينظمه

<sup>(</sup>١) انظر أخباره في الأغاني ٧/ ٨٥ مصورة دار الكتب.

<sup>(</sup>٢) الذي في الأغاني أن جده زاذان مولى عمرو بن عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>٣) مرت ترجمته في كتابنا: تاريخ مدينة دمشق رقم ١٧٠٤ (٦٠/١٥).

<sup>(</sup>٤) بالأصل و (ز): تكين، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٥) الشعر في الأغاني ٧/ ٨٥ منسوباً للوليد بن يزيد.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «بكرت» والمثبت عن م و«ز»، وفي «ز»: «أنا فكرت» وفي الأغاني: إنني فكرت.

<sup>(</sup>٧) الحرف الأول في الأصل غير واضح، وفي م: «ومغني» والمثبت عن «ز»، والأغاني.

أكمل الوادي صنعته في لُباب الشعر فاندمج

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الوحش سُبَيع بن المسلم، عَن رَشَأ بن نظيف، أخبرني أَبُو الفتح إِبْرَاهيم بن عَلي بن الحسن بن سِيْبَخْت، نا أَبُو بَكُو مُتَحَمَّد بن يَخْيَى الصولي، نا أَبُو العيناء، نا الأصمعي قال: قال عمر الوادي:

أقبلتُ من مكة أريد المدينة، فبينا أنا أسير في صمة من الأرض سمعت غناء من العراء، ولم أسمع قط مثله، فقلت: والله لأتوصلنّ إليه، فإذا عبد أسود، فقلت له: أعد عليّ ما سمعتُ منك، فقال لي: والله لو كان عندي قرى أقريكه ما فعلتُ، ولكن اجعل هذا قراك، فإني والله ربما غنيت بهذا الصوت وأنا جائع فأشبع، وربما غنيته وأنا كسلان فأنشط، وربما غنيته وأنا عطشان فأروى ثم انثنى يغني (۱):

وكنتُ إذا ما جئتُ سعدى بأرضها أرى الأرضَ تُطْوَى لي ويدنو بعيدُها من الخَفِرَاتِ البيض وَد جَليسُها إذا ما انقضتْ أُحدوثة أن (٢) تُعيدها قال عمر: فحفظته عنه، ثم تغنيت به على الحالات التي وصف، فإذا هو كما ذكر لي.

أخبرتنا شهدة بنت أَخمَد بن الفرج \_ إجازة \_ قالت: أنا جَعْفَر بن أَخمَد السراج، أنا أَبُو بكر الأَرْدَستاني \_ بمكة \_ نا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي (٣) ، نا يوسف بن عمر الزاهد، نا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن نُصَير، نا الزّبير بن بكار (٤) ، نا مُؤمّل بن طالوت، نا مكين (٥) العُذْري قال: سمعت عمر الوادي قال: بينا أنا أسير بين العَرْج (٢) والسُّقْيا (٧) إذ سمعت رجلاً يتغنى ببيتين لم أسمع بمثلهما قط وهما:

أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدُها إذا ما قضت<sup>(٩)</sup> أحدوثةً لو تعيدها

وكنتُ إذا ما جئت (٨) سُعْدَى بأرضها من الخَفِرات البيض وَد جليسُها

<sup>(</sup>١) البيتان في الأغاني ٧/ ٨٦ ونسبهما لكثير، وهما من قصيدة له في الغزل، ديوانه ط بيروت ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و (()، وفي الأغاني: لو تعيدها.

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ نَا أَبُو عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّلَّمِي ﴾ مكور بالأصل.

<sup>(</sup>٤) من طريقه، الخبر والشعر في الأغاني ٧/ ٨٧.

<sup>(</sup>٥) بالأصل و «ز»: «تكين» والمثبت عن م والأغاني.

<sup>(</sup>٦) العرج: عقبة بين مكة والمدينة على جادة الحاج تذكر مع السقيا (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٧) السقيا: قرية جامعة مما يلي الجحفة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>۸) في ديوان كثير: زرت.

<sup>(</sup>٩) كذا بالأصل وم و (ز» هنا، وفي ديوان كثير: انقضت.

قال: فكدت أسقط عن راحلتي طرباً، فسمت سمته فإذا هو راعي غنم، فسألته إعادته فقال: والله لو حضرني قرى أقريك ما أعدته ولكن اجعله قراك الليلة، فإنّي ربما ترنّمت بهما وأنا غرثان فأشبع، وظمآن فأروى، ومستوحش فآنس، وكسلان فأنشط، فاستعدته إياهما فأعادهما حتى أخذتهما، فما كان زادي ـ حتى وردت المدينة ـ غيرهما.

قرأت في كتاب أبي الفرج عَلي بن الحسَين بن مُحَمَّد الكاتب<sup>(١)</sup>، أخبرني الحسَين بن يَحْيَىٰ، وَمُحَمَّد بن يزيد، قالا: نا حمّاد بن إسْحَاق، عَن أَبيه قال:

كان عمر الوادي يجتمع مع معبد ومالك وغيرهما من المغنين<sup>(۲)</sup> عند الوليد بن يزيد، فلا يمنعه حضورهم من تقديمه والإصغاء إليه والاختصاص له [وبلغني أنه كان لا يضرب، وإنما كان مرتجلا، وكان الوليد يسميه: جامع لذاتي]<sup>(۳)</sup> وبلغني أن حكم الوادي وغيره من مُغَنّي وادي القرى أخذوا عنه الغناء وانتحلوا أكثر أغانيه.

قرات على أبي الوفاء حفاظ بن الحسن بن الحسين، عن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا عَبْد الوهاب الميداني، أَنا أَبُو سُلَيْمَان بن زبر، أَنا عَبْد الله بن أَحْمَد بن جَعْفَر، أَنا مُحَمَّد بن جرير الطبري (٤)، حَدَّثني أَحْمَد بن زهير، عَن عَلي بن مُحَمَّد قال:

كان مع الوليد ـ يعني ابن يزيد ـ حين قتل: مالك بن أبي السمح المعني، وعمر الوادي الوادي فقال عمر المعني، وعمر الوادي فقال عمر فقال عمر فقال عمر فقال الوادي فقال مالك لعمر فقال من الوفاء، ونحن لا يعرضُ لنا، لأنا لسنا ممن يقاتل، فقال مالك: ويلك، والله لئن ظفروا بنا لا يُقتل أحدٌ قبلي وقبلك، فيوضع رأسه بين رأسينا، ويقال للناس: انظروا مَنْ كان معه في هذه الحال، فلا يعيبونه بشيء أشد من هذا، فهربا.

<sup>(</sup>١) الخبر في الأغاني ٧/ ٨٥ .. ٨٦.

<sup>(</sup>٢) بالأصل و (ز١: ﴿المغنيينِ واللفظة مضطربة الإعجام في م، والمثبت عن الأغاني.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل.

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ الطبري ٧/ ٢٥٢ (حوادث سنة ١٢٦).

<sup>(</sup>٥) في الطبري: عمرو الوادي.

<sup>(</sup>٦) الطبري: لعمرو.

# ٥٢٠٩ ـ عمر بن دَاود بن سلمون بن دَاود أَبُو حفض الأَنْطَرْطُوسي الأَطْرَابُلُسي (١)

قدم دمشق، وحدَّث عن خيشة بن سُلَيْمَان، والحسَين بن مُحَمَّد بن داود مأمون (٢)، ومُحَمَّد بن عُبَيْد الله الرفاعي، وأبي بكر مُحَمَّد بن الحسَن بن أبي الذّيّال الجواربي (٣) الأصبهاني، وأبي بكر أَحْمَد بن عمرو بن جابر الرملي، وأبي القاسم جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الحسَن بن عَبْد العزيز الجَرَوي، وأبي بكر مُحَمَّد بن موسى بن هارون العسكري، وأبي الحسَن بن عَبْد العزيز الدّينُلي، وأبي العباس بن عُقْدة، وعُثْمَان بن أَحْمَد بن سبيك (٤) الدّينُوري، وأبُو رَوْق الهِزَاني.

روى عنه: أَبُو علي الأهوازي، وأَبُو الحسَين بن التَّرْجُمان، وأَخْمَد بن الحسَن بن الطّيّان.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم العلوي، أَنا أَبُو عَلَي الحسَن بن عَلَي بن إِبْرَاهيم المقرىء، أَنا عَمَر بن داود بن سَلمون، نا أَبُو القاسم الحسَين بن مُحَمَّد بن داود مأمون، نا مُحَمَّد بن هشام بن أبي خيرة، نا ابن أبي عدي، نا سفيان، عَن سعد بن إِبْرَاهيم، عَن عَبْد الله بن عامر بن ربيعة، عَن عَلي بن أبي طالب أنه قال: ما سمعت النبي عَلَيْ فدَّى أحداً غير سعد، فإنه قال: «ارم فداك أبي وأمي»[٩٨٣٦].

كذا قال، وإنما يرويه سعد بن إبْرَاهيم عن عَبْد الله بن شداد بن الهاد، عَن علي. كذلك رواه الأسود بن عامر ويَحْيَىٰ القطان، وقبيصة، ووكيع عن سفيان.

وكذلك رواه مِشعَر وشعبة بن الحجاج، وإبْرَاهيم بن سعد، عَن سعد بن إبْرَاهيم. والوهم فيه من مُحَمَّد بن هشام، أو<sup>(ه)</sup> مُحَمَّد بن أَبِي عَدِي.

<sup>(</sup>۱) ترجمته في ميزان الاعتدال ۱۹۲/۳ ولسان الميزان ۴۰۲/۶ والمغني في الضعفاء ۲/ ٤٦٥ ومعجم البلدان (انطرطوس).

والأنطرطوسي نسبة إلى أنطرطوس وهي بلدة من بلاد الشام (كما في الأنساب) وفي معجم البلدان: بلد من سواحل بحر الشام، وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية وأول أعمال حمص.

<sup>(</sup>٢) في معجم البلدان: ابن قامون.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، و (ز)، وم، وفي معجم البلدان: الحزامي.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل وم، وفي (ز١: سبل.

<sup>(</sup>٥) مكانها بياض في (ز).

أَخْبَرَنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن الحسين بن الحِنّائي في كتابه، أَنَا أَبُو عَلَي الأهوازي وَ قراءة ونقلته أنا من خطه أَنا أَبُو حفص عمر بن داود بن سَلمون، نا أَبُو أَحْمَد عمرو بن عُثْمَان بن جَعْفَر السَّبيعي، نا أَبُو بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف الأصبهاني، نا شعيب بن بيّان الصفار، نا عِمْرَان القطان، عَن قَتَادة، عَن أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله عَيْمَة:

«إذا كان يوم الجمعة ينزل الله تبارك وتعالى بين الأذان والإقامة، عليه رداء مكتوب عليه: إنّي أنا الله لا إله إلا أنا، يقف في قبلة كلّ مؤمن مقبلاً عليه، إلى أن يفرغ من صلاته، لا يسأل الله عبدٌ تلك الساعة شيئاً إلا أعطاه، فإذا سلّم الإمام من صلاته صعد السماء»[٩٨٣٧].

قال: ونا عمر بن دَاود بن سَلمون، نا مُحَمَّد بن عُبَيْد الله الرفاعي، نا عَلي بن منصور بن مُحَمَّد النيسابوري، نا حسان بن غالب، عَن عَبْد الله بن لَهيعة، عَن يونس بن يزيد، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن يَحْيَىٰ بن عبّاد، عَن عبّاد، عَن أسماء قالت: قال رَسُول الله ﷺ:

«رأيت ربّي يوم عَرَفة بعرفات على جمل أحمر عليه إزاران وهو يقول: قد سمحتُ قد قبلتُ، قد غفرت إلاَّ المظالم، فإذا كانت ليلة المزدلفة لم يصعد إلى السماء، حتى إذا وقفوا عند المِشْعر قال: حتى المظالم، ثم يصعدُ إلى السماء، وينصرف الناس إلى منى»[٩٨٣٨].

كتب هذين أَبُو بكر الخطيب عن أَبي عَلي الأهوازي متعجباً من نكارتهما؛ وهما باطلان.

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، وأَبُو نصر غالب بن أَحْمَد، قالا (١): أنا علي بن أَحْمَد بن زهير (١)، نا أَحْمَد بن الحسَن بن أَحْمَد الغَسّاني، أَنا أَبُو حفص عمر بن دَاود بن سَلمون قدم علينا دمشق، نا أَبُو رَوْق أَحْمَد بن مُحَمَّد بن بكر الهِزّاني - بالبصرة - بحديثِ ذكره.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين بن أَبِي الحديد، أَنا جدي أَبُو عَبْد الله، أَنا أَبُو عَلَي الأهوازي، نا أَبُو حفص عمر بن دَاود بن سَلمون الأَنْطَرْطُوسي بأَطْرَابُلُس سنة تسعين وثلاثمائة بحديثِ ذكره.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم نصر بن أَحْمَد، أَنا جدي أَبُو مُحَمَّد مقاتل بن مَطْكُود قال: سمعت

<sup>(</sup>۱) ما بين الرقمين مكانه بياض في «ز».

أبا عَلي الأهوازي يقول: سمعت عمر بن دَاود بن سَلمون بطرابلس يقول:

ختمت اثنتين وأربعين ألف ختمةً، وكانَ مولده سنة خمس وتسعين وماثتين، ومات سنة تسعين وثلاثمائة.

قال: وسمعته يقول: تزوجت بمائة امرأة واشتريت ثلاثمائة جارية.

## ٥٢١٠ ـ [ق] عمَر بن الدَّرَفْس<sup>(١)</sup> أَبُو حفص الغَسّاني <sup>(٢)</sup>

من أهل دمشق.

روى عن عَبْد الرَّحمن بن أَبِي قَسيمة الحَجْري، وزرعة (٣) بن إِبْرَاهيم، وعُتْبة بن قيس، ومُسْهِر بن عبد الأعلى.

روى عنه: ابنه الوليد بن عمر، والوليد بن مسلم، وهشام بن عمّار، وأَبُو النَّضْر إِ، حَاق بن إِبْرَاهِيم الفَرَاديسي، وأَبُو مُسْهِر عبد الأعلى بن مُسْهِر، ويَحْيَىٰ بن حمزة القاضي، وسُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن.

وأدرك عمر أيام الوليد بن عَبْد الملك، ويقال إن الدَّرَفْس كان مولى لمعاوية بن أبي سفيان، فَحَمَل علماً يسمى الدَّرَفْس فلقب به.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن عَبْد الرَّحمن الحصيري، أَنا مُحَمَّد بن الحسين بن أَخْمَد المقومي، أَنا القاسم بن أبي المنذر الخطيب، نا أَبُو الحسن عَلي بن إبرَاهيم بن سَلَمة، نا مُحَمَّد بن يزيد بن ماجة، نا هشام بن عمّار، نا أَبُو حفص عمر بن الدَّرَفْس، حَدَّثني عَبْد الرَّحمن بن أبي قسيمة، عَن واثلة بن الأسقع الليثي قال: أخذ رَسُول الله عَلَيْ برأس الثريد وقال: «كلوا بسم الله مِنْ حواليها، واعفوا رأسها، فإنّ البركة تأتيها من فوقها» [٩٨٣٩].

<sup>(</sup>١) الدرفس ضبطت عن تقريب التهذيب بفتح المهملة والزاء وسكون الفاء.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في:

تهذيب الكمال ٢١/١٤ الترجمة (٤٨١٣) وتهذيب التهذيب وتقريب الترجمة (٥٠٤٦) والرمز بين حاصرتين من التهذيب وفروعه ٢٧٨/٤ والجرح والتعديل ٢٧/١٦ والتاريخ الكبير ٣٢٩//٦ وذكره في باب عمرو.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم و ((١): زغية، والنشبت عن تهذيب الكمال.

هذا مختصر من حديث.

أَجُو الفتح الزاهد ـ زاد الفَرَضي: وأَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن عَبْد الرزاق قالا: \_ أنا مُحَمَّد بن أَبُو الفتح الزاهد ـ زاد الفَرَضي: وأَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن عَبْد الرزاق قالا: \_ أنا مُحَمَّد بن عَبْد الرزاق قالا: \_ أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد، أنا الحسن بن منير بن مُحَمَّد، أنا مُحَمَّد بن خُريم، نا هشام بن عمّار، نا أَبُو حفص عمر بن الدَّرَفْس، ويخضب بحمرة، حَدَّثني عَبْد الرَّحمن بن أبي قسيمة، عَن واثلة بن الأسقع الليثي أنه حدّثه قال:

كنت في محرس يقال له الصُّفّة وهم عشرون رجلاً، فأصابنا جوع، وكنت أحدث أصحابي سناً، فبعثوني إلى النبي ﷺ أشكو جوعهم، فالتفَتْ في بيته فقال: «هل من شيءٍ»؟ فقالوا: نعم، ها هنا كسرة، أو كِسَرٌ وشيء من لبن.

قال: فأتي به ففت الكسر فتا دقيقاً، ثم صبّ عليه اللبن ثم جَبَله (٢) بيده حتى حبله كالثريد ثم قال: «يا واثلة ادع لي عشرة من أصحابك وخَلَف عشرة»، ففعلت، فقال رَسُول الله عَلَيْ برأس الثريد فقال: «كلوا بسم الله من حواليها، واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها وإنّها تُمَدّ».

قال: فرأيتهم يأكلون ويتخللون أصابعه حتى تَمَلّوا<sup>(٣)</sup> شبعاً، فلما انتهوا قال لهم: «انصرفوا إلى مكانكم وابعثوا أصحابكم»، فانصرفوا وقمتُ متعجباً لما رأيت، فأقبل على العشرة فأمرهم بمثل الذي أمر به أصحابهم وقال لهم مثل الذي قال لهم، فأكلوا منها حتى تَمَلّوا شبعاً وحتى انتهوا وإن فيها لفضلاً.

وقد أخرجته عالياً في ترجمة عَبْد الرَّح بن بن أبي قُسيمة.

أَنْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلِي، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَحْمَد بن الحسين، والمبارك بن عَبْد الجبّار، ومُحَمَّد بن عَلي واللفظ له وقالوا: أنا أَبُو أَحْمَد وزاد أَخْمَد وأَبُو الحسين الأصبهاني قالا: وأنا أَحْمَد بن عبدان، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن الله الشماعيل (3) قال:

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل ورسمها: "بزيد" والتصويب عن م، و"ز"، قارن مع مشيخة ابن عساكر ١٤٣/ أ.

<sup>(</sup>٢) في «ز»: ثم جفل بيده حتى جفله كالثريد.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «ثملوا» في الموضعين، والمثبت عن م، و«ز»، والمختصر.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخاري ٣٢٩/٦ في باب عمرو، وجاء فيه: عمرو بن الدرفش.

عمرو<sup>(۱)</sup> بن الدَّرَفْس الغَسّاني سمع عَبْد الرَّحمن الحَجْري، سمع منه سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن الشامي.

كذا ذكره في باب عمرو، وهو خطأ، إنما هو عمَر.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسين هبة الله بن الحسن، وأَبُو عَبْد الله الحسين بن عَبْد الملك، قالا: أنا أَبُو الملك، قالا: أنا أَبُو عَلى \_ إجازة \_.

قال: وأنا أَبُو طاهر بن سلمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٢):

عمر بن الدَّرَفْس الدمشقي أَبُو حفص، روى عن عَبْد الرَّحمن بن أَبِي قَسيمة، روى عن عَبْد الرَّحمن بن أَبِي عنه فقال: عنه الوليد بن مسلم، وهشام بن عمّار، سمعت أَبِي يقول ذلك، سألت أَبِي عنه فقال: صالح، ما في حديثه إنكار.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن العباس، أَنا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول:

أَبُو حفص عمَر بن الدَّرَفْس عن عَبْد الرَّحمن بن أَبِي قَسيمة، روى عنه هشام بن عمّار.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتّاني، أَنا أَبُو القاسم البَجَلي، أَنا أَبُو عَبْد الله الكندي، نا أَبُو زرعة قال في تسمية شيوخ أهل دمشق: عمر بن الدَّرَفْس.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم بن عتّاب، أَنا أَخْمَد بن عُمَير - إجازة -.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السُّوسي، أَنا أَبُو عَبْد الله بن أَبي الحديد، أَنا أَبُو الحسن بن الحسن الربعي، أَنا عَبْد الوهّاب الكلابي، أَنا أَحْمَد ـ قراءة ـ.

قال: سمعت أبا الحسن بن سُمَيع يقول: أَبُو حفص عمر بن الدَّرَفْس ذكره في الطبقة الخامسة.

<sup>(</sup>١) كذا ورد بالأصل، وم، و•ز»، والتاريخ الكبير، وسينبه المصنف في آخر الخبر إلى أن الصواب: عمر.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٦/١٠٧.

أَنْبَانا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أَنا أَبُو بكر الصفار، أَنا أَحْمَد بن عَلي بن منجوية، أَنا أَبُو أَحْمَد الحاكم (١) قال:

أَبُو حفص عمَر بن الدَّرَفْس سمع زرعة بن إِبْرَاهيم الدمشقي، وعَبْد الرَّحمن بن أَبي قَسيمة (٢)، حديثه في الشاميين، روى عنه هشام بن عمّار، كنّاه وسمّاه مُحَمَّد بن مروان الدمشقي، وهشام بن عمّار.

<sup>(</sup>١) الأسامي والكني للحاكم النيسابوري ٣/ ٢٣٧ رقم ١٢٧٨.

<sup>(</sup>۲) قسيمة بفتح القاف، تقريب التهذيب.

ويقال: ابن أبي قسيم، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب ٦/ ٣٥٦.

## حرف الذال

#### في آباء من اسمه عمر

۱۱۱ه - [خ، د، ث، س، فق] عمَر بن ذَرّ بن عَبْد اللّه بن زرارة بن معاوية بن عمرة (۱) ابن مُنبّه بن غالب بن وقش ابن قشم بن مُزهبة بن دُعام ابن مالك بن معاوية بن دَوْمان (۲) بن بكيل بن جُشَم ابن مالك بن معاوية بن زيد بن أَوْسَلة (۳) بن ربيعة بن الخِيَار ابن حيران بن هَمْدان بن مالك بن زيد بن أَوْسَلة (۳) بن ربيعة بن الخِيَار ابن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ (۱) ابن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ (۱) أَبُو ذَرِّ (۵) الهَمْدَاني المُرْهِبي الكوفي (۲)

حدَّث عن أَبيه، وسعيد بن جُبَير، ومُجاهد، وعطاء بن أَبي رباح، وسعيد بن عَبْد الرَّحمن بن أَبْزَى، وعمَر بن عَبْد العزيز، وعِكْرِمة، وشقيق بن سَلَمة، ومُعَاذة العدوية. روى عنه: ابن المبارك، ووكيع، وأَبُو نُعَيم، وابن إدريس، وسفيان بن عُيينة، وأَبُو

<sup>(</sup>١) في م: اعسرها وفي ازا: عمر، وفي المختصر: عميرة.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم: رومان، والمثبت عن جمهرة ابن حزم ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم: أرسله، والمثبت عن ابن حزم ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) نسبه في ازا، شديد الاضطراب.

<sup>(</sup>٥) بفتح أوله وتشديد الراء.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته وأخباره في:

جمهرة ابن حزم ص ٣٩٢ و٣٩٦ وحلية الأولياء ١٠٨/٥ وتهذيب الكمال ٢١/١٢ (٤٨١٤) وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب وتقريب الترجمة (٥٠٤٧) ط دار الفكر والرمز حاصرتين من التهذيب وفروعه ٢٧٩/٤ وفيات الأعيان ٣/ ٤٤٢ والوافي بالوفيات ٢٣/ ٤٧٨ وميزان الاعتدال ٣/ ١٩٣ وخلاصة تذهيب الكمال ص ٣٣٩ والجمع بين رجال الصحيحين ص ٣٤٣ وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٤٠ والتاريخ الكبير ٦/ ١٥٤ والجرح والتعديل ٢/ ١٠٧٠ وشذرات الذهب ٢/ ٢٤٠.

أيوب يَحْيَىٰ بن سعيد الأموي، وإبْرَاهيم بن بكر الشَّيْبَاني، وعَبْد الله بن بَزِيع، وأَبُو مُعَاذ معروف بن حسّان الضَّبِي الخُرَاساني، وأَبُو سعيد مُحَمَّد بن مسلم بن أَبِي الوَضّاح المؤدب، ومروان بن معاوية الفَزَاري، وخالد بن عَبْد الرَّحمن الخُرَاساني، وأَبُو معاوية الضرير، ومُحَمَّد بن صَبيح بن السّمّاك، وعمرو بن خالد الأعشى، والنَّضْر بن إسْمَاعيل أَبُو المغيرة البَجلي، وأَبَان بن تَغْلِب، وأَبُو حَنيفة النّعمان بن ثابت، وهما أكبر منه.

وكتب عنه الثوري، وقد رُوي عن الثوري عنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم تميم بن أبي سعيد بن أبي العباس، أنا أبُو سعد الجَنْزَرودي، أنا أبُو سعيد مُحَمَّد بن إدريس السامي<sup>(۱)</sup>، نا سعيد مُحَمَّد بن بشير بن العباس الكرَابيسي، أنا أبُو لبيد مُحَمَّد بن إدريس السامي سعيد بن سعيد، نا مروان ـ يعني ابن معاوية ـ عن عمَر بن ذَرّ، عَن أبيه، عَن سعيد بن جُبير، عَن ابن عباس قال:

قال رَسُول الله ﷺ لجبريل: «ما يمنعك أَنْ تزورنا أكثر مما تزورنا؟» فنزلت: ﴿وما نَتَنزِل إِلاَّ بِأُمر ربك﴾ (٢) [٩٨٤٠].

ح<sup>(1)</sup> وَاَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسَين المقرىء، وأَبُو غالب أَحْمَد بن الحسَن، قالا: أنا عَبْد الصمد بن عَلي بن مُحَمَّد بن المأمون، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن عمَر بن أَحْمَد بن مهدي، نا أَبُو عَبْد الرَّحمن عَبْد الحميد بن سلمان الورّاق، وسأله أَبُو طالب الحافظ عنه، نا جَعْفَر بن مُحَمَّد الورّاق، نا عامر بن أَبي الحسين، نا إِبْرَاهيم بن بكر السياني، نا عمَر بن ذَرّ، عَن عِحْرِمة، عَن ابن عبّاس قال: قال رَسُول الله ﷺ: «موتُ الغريب شهادة» [٩٨٤].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو نصر بن قَتَادة، أَنا أَبُو منصور البصروي، نا أَحْمَد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا أَبُو معاوية، نا عمَر بن ذَرّ قال:

خرجت وافداً إلى عمر بن عَبْد العزيز في نفرٍ من أهل الكوفة، وكان معنا صاحب لنا نتكلم في القدر، فسألنا عمر بن عَبْد العزيز عن حوائجنا، ثم ذكرنا له القدر، فقال: لو أراد

<sup>(</sup>١) في (ز): الشامي، تصحيف.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم، الآية: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) انظر سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٨٩.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل: "ح وابكرنا" وفي م: "أخبرنا" وفي "ز": أخبرناه.

الله أن لا يعصى ما خلق إبليس، ثم قال: قد بيّن الله ذلك في كتابه ﴿إِنكُم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلاَّ مَن هو صال الجحيم﴾(١) فرجع صاحبنا ذلك عن القدر.

آخُورَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمْ قَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نا أَبُو سُلَيْمَان داود بن عمرو بن المُسَيّب الضّبّي، نا أَبُو سعيد المؤدب ـ مؤدب المهدي ـ عن عمر بن ذَر قال: أتينا عمر بن عَبْد العزيز في نفر فيهم بريد أو زياد الفقير كذا قال داود وموسى بن أبي كثير أبو الصباح، وناس من أهل الكوفة. قال: فتكلم فتكلمنا ـ قال: ونرى أنه عمر بن ذَر ـ فقال فأبلغ، فرثينا لعمر، وظننا أنه لا يقدر على جوابه، فلما سكت تكلم عمر بن عبدالعزيز، فلم يدع شيئاً مما جاء به إلا أجابه فيه، قال: ثم ابتدأ الكلام فما كنا عنده إلا تلامذة فقال فيما يقول: إنّ الله لو كلف العباد العمل على قدر عظمته لما قامت لذلك سماء ولا أرض ولا جبل ولا شيء، من الأرض شيئاً ولكنه أخذ منهم اليسير، ولو أراد أو أحبّ أن لا يعصى لم يخلق إبليس رأس المعصية.

آخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا أَبُو الفضل بن البَقَال، أَنا أَبُو الحسَين بن بِشْرَان، أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إسْحَاق قال: سمعت أبا عَبْد الله يقول: سمعت وكيعاً يقول: عَمْر بن ذَرّ هَمْدَاني.

أَخْبَرَنا أبو البركات الأنّماطي، وأَبُو العزّ الكيلي، قالا: أنا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحسَن دراد أَبُو البركات وأَبُو الفضل بن خيرون قالا: د أنا أَبُو الحسين الأصبهاني، أنا أَبُو الحسين الأهوازي، أنا عمر بن أَحْمَد بن إسْحَاق، نا خليفة بن خياط قال (٢): عمر بن ذَر بن عَبْد الله بن زُرارة هَمْدَاني (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَحْمَد بن الحسن، أَنا يوسف بن رباح، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن صالح قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول في تسمية أهل الكوفة: عمر بن ذَرّ.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمْرو بن مندة، أَنا الحسَن بن مُحَمَّد، أَنا

<sup>(</sup>١) سورة الصافات، الآية: ١٦١ ـ ١٦٣ وفي التنزيل العزيز: فإنكم.

<sup>(</sup>٢) طبقات خليفة بن خيّاط ص ٢٨٦ رقم ١٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) في (ز): همذاني، تصحيف.

أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمر، نا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا، نا مُحَمَّد بن سعد (١) في الطبقة السادسة من أهل الكوفة: عمر بن ذَر بن عَبْد الله الهَمْدَاني، أحد بني مُرْهِبة، يكنى أبا ذر .

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنا أَجُمَد بن معروف، نا الحسَين بن فهم، نا مُحَمَّد بن سعد قال(٢):

في الطبقة الخامسة من أهل الكوفة: عمَر بن ذَرّ بن عَبْد اللّه بن زُرَارة بن معاوية بن عمرة بن مُنبّه بن غالب بن وقش بن قُشم بن مُرْهِبة الهَمْدَاني، أحد بني مُرْهِبة، ويكنى أبا ذرّ وكان قاصاً.

قال مُحَمَّد بن سعد<sup>(۲)</sup>: قال مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الأسدي: توفي عمَر سنة ثلاث وخمسين ومائة في خلافة أَبي جَعْفَر، وكان مرجئاً، فمات فلم يشهده سفيان الثوري، ولا الحسَن بن صالح بن حي، وكان ثقة إن شاء الله، كثير الحديث.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا ثابت بن بُنْدَار، أَنا أَبُو العلاء الواسطي، أَنا أَبُو بكر البَابَسيري، أَنا الأحوص بن المُفَضّل بن غسّان قال: قال أَبي: عمر بن ذَرّ بن عَبْد الله بن زُرارة.

أَخْبَرَنا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَحْمَد بن الحسن، والمبارك بن عَبْد الجبّار، ومُحَمَّد بن عَلي واللفظ له قالوا: أنا عَبْد الوهاب بن مُحَمَّد ـ زاد أَحْمَد: ومُحَمَّد بن الحسَن قالا: ـ نا أَبُو بكر الشيرازي، أَنا أَبُو الحسَن المقرىء، أَنا أَبُو عَبْد الله البخارى قال (٣):

عمَر بن ذَرّ الهَمْدَاني الكوفي سمع أباه ومجاهداً وعطاء، سمع منه وكيع، وأَبُو نُعَيم. أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين القاضي إذناً، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب ـ مشافهة ـ قالا: أنا أَبُو القَاسم العبدى، أَنا حمد ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنا عَلي.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٤):

<sup>(</sup>١) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٦/ ٣٦٢ وانظر تهذيب الكمال ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير ٦/١٥٤.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٦/١٠٧.

عَمَر بن ذَرّ بن عَبْد اللّه بن زُرارة الهَمْدَاني أَبُو ذرّ، روى عن أَبيه ذرّ، وسعيد بن جُبَير، وسعيد بن عَبْد الرَّحمن بن أَبْزَى، روى عنه عَبْد اللّه بن المبارك، ووكيع، وأَبُو نُعَيم، سمعت أَبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أنا مُحَمَّد بن طاهر، أنا مسعود بن ناصر، أنا عَبْد الملك بن الحسَن، أنا أَبُو نصر البخاري قال(١):

عمَر بن ذَرّ بن عَبْد الله بن زُرَارة أَبُو ذرّ الهَمْدَاني المُرْهِبي الكوفي، سمع أباه، ومجاهداً، روى عنه وكيع، وابن المبارك، وأَبُو نُعَيم، وخَلاد في التوحيد، وبدء الخلق، والاستئذان، والرقاق، ومواضع.

قال البخاري: قال أَبُو نُعَيم: مات سنة ست وخمسين ومائة.

وقال عمْرو بن عَلي مثله، وقال أَبُو عيسى مثله.

قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر بن ماكولا قال (٢):

عمَر بن ذَرّ بن عَبْد اللّه أَبُو ذرّ الهَمْدَاني (٣) الكوفي، سمع أباه ومجاهداً، وعطاء، سمع منه أَبُو نُعَيم، ووكيع، مات سنة ست وخمسين ومائة.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب الماوردي، أَنا أَبُو الفضل بن خيرون.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا ثابت بن بُنْدَار، قالا: أنا أَبُو القاسم الأزهري، أنا أَبُو القاسم عُبَيْد الله بن أحمد بن البواب، أنا العباس بن العبّاس بن أحمد الجوهري، أنا صالح بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حنبل الشَيْبَاني، حَدَّثني أبي، نا سفيان، عَن أبي ذرّ قال: لقيني ربيع بن أبي راشد فقال لي: يا أبا ذرّ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو طاهر بن أَبِي الصَّقْر، أنا أَبُو القَاسم بن الصَّوّاف، أنا أَبُو بكر المهندس، أنا أَبُو بِشْر الدَوْلابِي قال: أَبُو ذر عمَر بن ذَرّ<sup>(3)</sup>.

قال الدَوْلابي (٥): وحَدَّثني الحسَن بن عَلي بن عفان، نا حسين الجعفي، عَن عمر بن

<sup>(</sup>۱) الجمع بين رجال الصحيحين ١/٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) الاكمال لابن ماكولا ٣/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) في «ز»: الهمذاني، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الكنى والأسماء ١٧١/١.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (الجزء والصفحة).

ذَرّ قال: لقيت ربيع بن أَبي راشد في السوق، فأخذ بيدي فتنحّى بي ثم قال: يا أبا ذرّ من سأل الله (١) لقاءه فقد سأله أمراً عظيماً.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أنا أَبُو الفضل بن البقّال، أنا أَبُو الحسَن بن الحَمّامي، أنا إبْرَاهيم بن أبي أمية قال: سمعت نُوح بن حبيب يقول: وكنية عمر بن ذَرّ الهمداني أَبُو ذرّ.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن العباس، أنا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أنا أَبُو سعيد بن حمدون، أنا مكي بن عَبْدَان قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول:

أَبُو ذرّ عمر بن ذَرّ الهَمْدَاني، سمع الشعبي، ومجاهداً، روى عنه وكيع، ويَعْلَى، وأَبُو نُعَيم.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أنا أَبُو نصر الوائلي، أنا الخَصيب بن عَبْد الله، أخبرني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن، أخبرني أبي قال: أَبُو ذرّ عَمر بن ذَرّ الكوفي.

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، نا نصر بن إبْرَاهيم المقدسي، أنا سُلَيم بن أيوب، أنا طاهر بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، أنا عَلي بن إبْرَاهيم، نا يزيد بن مُحَمَّد قال: سمعت أبا عَبْد الله المُقَدِّمي يقول: عمر بن ذَرّ الهَمْدَاني أَبُو ذرّ.

أَنْبَانا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي عَلي، أنا أَبُو بكر الصّفّار، أنا أَحْمَد بن عَلي بن مَنْجُوية، أنا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو ذرّ عمَر بن ذَرّ بن عَبْد اللّه بن زرارة الهَمْدَاني الكوفي، سمع مُجَاهد بن جَبر مولى ابن السّائب، وعطاء بن أَبي رَباح، روى عنه وكيع، ويَحْيَىٰ بن سعيد أَبُو أيوب الأموي، وروى عنه الثوري عنه إن حفظ ذلك.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسين القاضي، وأَبُو عَبْد الله الخَلاّل ـ إذناً ـ قالا: أنا أَبُو القاسم بن مندة، أنا أَبُو على ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أنا أَبُو الحسَن.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم (٢)، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن سعيد القطان

<sup>(</sup>١) في الكنى والأسماء: من سأل لقاء الله.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٦/ ١٠٧ وتهذيب الكمال ١٠٢/١٤.

قال: قال جدي: حَدَّثني يَحْيَىٰ بن سعيد قال: عمر بن ذَرّ ثقة في الحديث، ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أنا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أنا أَبُو الحسَن بن السّقا، وأَبُو مُحَمَّد بن بالوية، قالا: نا مُحَمَّد بن يعقوب، نا عباس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: عمر بن ذَرّ ثقة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الواسطي، نا أَبُو بَكُر الخطيب، أنا أَبُو بكر أَخْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن حميد قال: سمعت أبا الحسن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عبدوس قال: سمعت عُثْمَان بن سعيد الدارمي يقول: قلت ليَحْيَىٰ بن معين: فعمَر بن ذَرّ، فقال: ثقة.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أنا أَبُو الحسين بن الطَّيُّوري، أنا الحسين بن جَعْفَر، ومُحَمَّد بن الحسن.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أنا ثابت بن بُنْدَار بن إِبْرَاهيم، أنا الحسين بن جَعْفَر، قالا: أنا الوليد بن بكر، نا عَلي بن أَحْمَد بن زكريا، نا صالح بن أَحْمَد بن صالح، حَدَّثنى أَبِي قال(١):

عَمَر بن ذَرّ القاصّ<sup>(٢)</sup> كان ثقة، بليغاً، إلاّ أنه كان يرى الإرجاء، وكان ليّن القول فيه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو بكر الطبري، أنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب بن سفيان<sup>(٣)</sup>، نا أَبُو عاصم، عَن عمر بن ذَرّ كوفي ثقة مرجىء.

ذكر أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الكتاني قال: قلت لأبي حاتم الرازي: ما تقول في ذرّ بن عَبْد اللّه الهَمْدَاني (٤)؟ فقال: كان يرى الإرجاء، وابنه أيضاً كان يرى، وكان محلّهما الصدق، وقال في موضع آخر: وسألته عن عمر بن ذرّ فقال: كان رجلاً صالحاً محلّه الصدق (٥).

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات للعجلي ص ٣٥٦ رقم ١٢٢٦ وعنه تهذيب الكمال ٢٢/١٤.

<sup>(</sup>۲) في تاريخ الثقات: «العاص».

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ ٣/١٣٣ وعن يعقوب بن سفيان في تهذيب الكمال ١٤/ ٦٢ وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>٤) في «ز»: الهمذاني، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) كتب بعدها في م و ((ز)):

آخر الجزء الحادي والسبعين بعد الثلثماثة من الأصل.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين هبة الله بن الحسَن القاضي - إذناً - وأَبُو عَبْد الله الحسَين بن عَبْد الملك - شفاها - قالا: أنا أَبُو القَاسم عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد، أنا حمد بن عَلي - إجازة -.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سلمة، أنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(١):

وسألت عن عمَر بن ذَرّ فقال: كان صدوقاً، وكان مرجئاً، لا يحتج بحديثه، هو مثل يونس بن أبي إسْحَاق.

قرات على أبي القاسم الخَضِر بن الحسين بن عَبْدَان، عَن أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلَي الله مُحَمَّد، أنا عَلي بن أَحْمَد بن إبْرَاهيم بن مُحَمَّد، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المبارك، أنا رَشَأ بن نظيف، أنا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن إبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن داود، نا عَبْد الرَّحمن بن يوسف بن سعيد بن خِرَاش قال:

عَمَر بن ذَرّ كوفي، صدوق، من خيار الناس، وكان مرجئاً (١).

أَنْبَانا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل وغيره عن أبي بكر البيهقي، أنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، قال: قلت للدارقطني: فعمر بن ذَرّ؟ قال: ثقة.

أَخْبَرَنا أَبُو يَعْلَى حمزة بن الحسن بن المفرج، أنا أَبُو الفرج الإسفرايني، وأَبُو نصر الطُريشيثي، قالا: أنا أَبُو الفضل السعدي، أنا منير بن أَحْمَد بن الحسين، أنا جَعْفَر بن أَحْمَد بن إبْرَاهيم، نا أَحْمَد بن الهيثم قال: قال أَبُو نُعَيم الفضل بن دُكَين في تسمية من ينسب إلى الإرجاء مِن أهل الكوفة: ذر بن عَبْد الله الهَمْدَاني، وابنه عمَر بن ذَرّ.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد طاهر بن سهل بن بشر، نا أَبُو بكر الخطيب، أنا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلاّن الورّاق، أنا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن الحسين بن أَحْمَد الأزدي الحافظ (٢)، نا مُحَمَّد بن عَبْدَة القاضي، نا عَلي بن المديني، قال: قلت ليَحْيَىٰ بن سعيد القطان: إن عَبْد الرَّحمن بن مهدي قال:

أنا أترك من أهل الحديث كُلّ من كان رأساً في بدعة، فضحك يَحْيَىٰ بن سعيد وقال: كيف تصنع بقَتَادة، كيف تصنع بعمر بن ذَرّ الهَمْدَاني؟ كيف تصنع بابن أبي رَوّاد، وعدّ يَحْيَىٰ

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٤/ ٦٢ وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٨٦.

<sup>(</sup>۲) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٣/١٤ وسير أعلام النبلاء ٦٣٨٧.

قوماً أمسكتُ عن ذكرهم، قال يَحْيَىٰ: إنْ ترك عَبْد الرَّحمن هذا الضرب ترك كثيراً.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أنا أَبُو مُحَمَّد الصَّرِيفيني، أنا أَبُو القاسم بن حَبَابة، نا أَبُو القَاسم البغوي، نا أَبُو سعيد ـ يعني الأشج ـ قال: قال أَبُو نُعَيم:

رأيت سفيان جاء إلى عمر بن ذرّ جلس بين يديه، فجعل يسأله ولا يكتب، فقال له عمر بن ذرّ: أين منزلك؟ قال: ناحية الكُناسة، قال: لعلك سفيان بن سعيد، فقام سفيان فاتبعته إلى صحراء أثير (١) فرأيته جلس فأخرج ألواحه من حجزته فجعل يكتب، قال أبُو نُعيم: فقيل لسفيان \_ يعني بعدما مات ابن ذرّ \_ قال: ليس في الموت شماتة، قال أبُو سعيد: قلت له: لِمَ يا أبا نُعَيم؟ قال: لأنه كان يقعد به يقول قوم يشكّون في إيمانهم ـ

أَخْبَرَنا أبو محمد بن طاووس، أنا علي بن محمد بن محمد الخطيب، أنا أبو عيد الله أحمد بن محمد بن يوسف العلاف، أنا أبو علي بن صفوان، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، نا مجاهد بن موسى ناربعي بن إبراهيم، حدثني جار لنا يقال له: عمر، أن بعض الخلفاء سأل عمر بن ذر عن القدر؟ فقال: ها هنا شيء عن القدر. قال: وما هو؟ قال: ليلة صبيحتها يوم القيامة، قال: قبكي وبكي معه.

حدثنا أبو الفضل بن ناصر  $(^{(Y)})$ , لفظاً، وأبو عبد الله بن البنا قراءة، عن أبي المعالي محمد بن عبد السلام، أنا أبو الحسن بن خزفة  $(^{(P)})$ , أنا محمد بن الحسين الزعفراني، نا ابن أبي حيثمة، نا  $(^{(1)})$  محمد بن يزيد، قال: سمعت عمي  $(^{(1)})$  يقول: خرجت مع عمر بن ذرّ إلى مكة، فكان إذ لبّى لم يلبّ أحد من حسن صوته، فلما أتى الحرم قال: ما زلنا نهبط حفرة ونصعد أكمة ونعلو شرفاً ويبدو لنا علم حتى أتيناك  $(^{(1)})$  بها نقبة أخفافها، دبرة ظهورها، ذبلة أسنامها، فليس أعظم للمؤونة  $(^{(Y)})$  علينا إتعاب أبداننا، ولا إنفاق ذات أيدينا، ولكن أعظم المؤونة أن نرجع بالخسران يا خير من نزل النازلون بفنائه  $(^{(Y)})$ .

<sup>(</sup>۱) صحراء، أثير، بالكوفة، (معجم البلدان). (۲) في از»: نصر، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: خرفة، وفي م: حزفة، تصحيف، والتصويب عن «ز».

<sup>(</sup>٤) «نا» سقطت من «ز».

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم، وفي (ز»: سمعت أبا سعيد يقول.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم، وفي (ز»: أتينا بها.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم، وفي (ز)، والمختصر: أعظم المؤونة.

<sup>(</sup>A) الخبر في سير أعلام النبلاء ٦/ ٣٨٧ وتهذيب الكمال ٦٣/١٤.

وقال: ونا محمد بن يزيد، حدثني عمي كثير بن محمد قال(١):

سمعت عمر بن ذريقول: اللهم إنا قد أطعناك في أحب الأشياء إليك أن تطاع فيه: في الإيمان بك والإقرار لك، ولم نعصك في أبغض الأشياء أن تعصى فيه: في الكفر والجحد بك، اللهم فاغفر لنا ما بينهما، اللهم فقد قلت: ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت﴾ (٢) ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعثن الله من يموت، أفتراك تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة؟

أَخْبَرَنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد، أنا أبو علي بن المسلمة، أنا أبو الحسن بن الحمامي، أنا أبو علي بن الصواف، نا بشر بن موسى وذكر دعاء عمر بن ذر:

اللهم ارحم قوماً لم يزالوا منذ خلقتهم (٣) على مثل ما كانت السحرة يوم رحمتهم.

أَخْبَرَنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف العلاف، وأخبرني أبو طاهر محمد بن أبي بكر السنجي عنه، أنا أبو الحسن بن الحمامي، نا أبو عمرو<sup>(٤)</sup> عثمان بن أحمد الدقاق، نا أبو بكر محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مسعود الرياحي قال: قال عمر بن ذر:

كل حزن يبلى إلا حزن التائب على ذنوبه (٥).

يا أهل معاصي الله لا تغتروا بطول حلم الله عنكم، واحذروا أسفه فإنه قال: ﴿فلما آسفونا انتقمنا منهم﴾(٧).

أَخْبَرَنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو بكر أحمد بن الحسين، أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك، نا أبو بكر الرياحي، فذكر الحكاية مثلها، غير أنه قال:

<sup>(</sup>١) الخبر في المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل، الآية: ٣٨.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: خلقهم، والمثبت عن «ز»، وم.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم، وفي "ز»: "عمر» تصحيف.

 <sup>(</sup>٥) تهذیب الکمال ۱۶/۳۶ وسیر أعلام النبلاء ٦/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١٤/ ٦٣ وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٨٧ ـ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الزخرف، الآية: ٥٥.

يا أهل المعاصى. . .

أَخْبَرَنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد، أنا علي بن أحمد بن محمد الواحدي، أنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أنا أبو بكر بن الأنباري، يعني محمد بن جعفر بن الهيثم، نا محمد بن أبي العوام، قال: سمعت أبي يقول: سمعت شعيب بن حرب يقول:

قال عمر بن ذر:

يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول حلم الله عنكم، واحذروا أسفه، فإنه قال: جل من قائل، ﴿فلما آسفونا انتقمنا منهم﴾ فأغرقناهم أجمعين.

أَخْبَرَنا أبو القاسم الحسيني وأبو الحسن بن قبيس قالا: نا وأبو منصور بن خيرون، أنا وأبو بكر أحمد بن علي الخطيب، أنا علي بن الحسين صاحب العباسي، أنا أحمد بن محمد بن موسى القرشي، أنا أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله المنادي، حدثني جدي أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثني رجل عن عمر بن ذر الهمداني.

أنه كان يقول: اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء إليك شهادة أن لا إله إلا أنت، ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك الشرك، فاغفر لنا ما بينهما.

قال أبو الحسن: قال لي جدي: حضرت جنازة فذكرت هذا الحديث لقوم معي، فحدثني رجل من خلفي فالتفت فإذا هو يحيى بن معين فسلمت عليه فقال: يا أبا جعفر حدثني هذا عن أبي النضر، فإني ما كتبته عنه، فامتنعت من ذلك إجلالاً لأبي زكريا، فما تركني حتى أجلسني في ناحية من الطريق، وكتبه عني في ألواح كانت معه.

أَخْبَرَنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو بكر البيهقي، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا الحسين بن صفوان، نا عبد الله بن محمد القرشي، نا الحسن بن جمهور، نا محمد بن كناسة قال: سمعت عمر بن ذر يقول: أيها الناس، أجلّوا مقام الله بالتنزه عما لا يحل، فإن الله لا يؤمن مكره إذا عصي.

كتب إلي أبو بكر أحمد بن المظفر بن الحسن بن سوسن (١) التمار، وأبو القاسم على بن أحمد بن بيان الرزاز.

<sup>(</sup>١) في «ز»: «سوس» وفوقها ضبة، إشارة إلى اضطرابها.

ثم أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن تغلب بن إبراهيم الآمدي، بدمشق، أنا أبو القاسم بن بيان.

قالا: أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله الحرفي السمسار أملاء، قال: وجدت في كتاب سماع لأبي - رضي الله عنه - نا أبو الفضل أحمد بن عبد الله بن سلمان الفامي، نا أبي، نا أبو العباس الفضل بن موسى مولى بني هاشم، نا إبراهيم بن بشار الرمادي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول:

كان عمر بن ذر إذا قرأ: ﴿ ما لك يوم الدين ﴾ (١) قال: ما لك من يوم، ما أمنز ذكرك لقلوب الصادقين (7).

أَخْبَرَنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن أحمد بن مهران، ومحمد بن شجاع اللفتواني قالا: أنا أبو عمرو بن منده، أنا أبو محمد بن يَوَه، أنا أبو الحسن اللنباني (٣)، نا أبو بكر ابن أبي الدنيا، حدثني محمد بن الحسين، حدثني عبد الله بن عثمان بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن ذريقول: عمر بن الخطاب، حدثني عمارة بن عمرو البجلي قال: سمعت عمر بن ذريقول:

اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما، إنما جعلا سبيلاً للمؤمنين إلى طاعة ربهم، ووبالاً على الآخرين للغفلة عن أنفسهم، فأحيوا لله أنفسكم بذكره، فإنما تحيا القلوب بذكر الله.

كم من قائم لله في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته (٤)، وكم من قائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله للعبادين غداً، فاغتنموا ممرّ الساعات والليالي والأيام رحمكم الله.

أَخْبَرَنا أبو محمد بن الأكفاني، نا أبو بكر الخطيب، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو الحسين بن صفوان، نا أبو بكر بن أبي الدنيا، قال: قال محمد بن الحسن، نا عمرو بن خالد قال:

حتى متى ننعى إليكم الدنيا وكثرة عيوبها، ونحبب إليكم الآخرة وأنتم مكبون على

<sup>(</sup>١) سورة الفاتحة، الآية: ٤.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ٢٤/١٤ وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) في "ز": اللبناني، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل، وفي "ز": جفوته، والمثبت عن م والمختصر.

الدنيا دوباً دوباً اتقولون عجلت الدنيا وأخرت الآخرة هيهات هيهات ما خير عاجل يفنى، وهل يغادر أمر يدوم ويبقى لكن أقول لقد نحل الواعظون ومل المتكلمون ولا أراكم تنزجرون أما آن للخلائق في القيامة جولة لا يفوز بالسلامة من شرها، والانقلاب بسرور خيرها إلا من أوتي كتابه بيمينه، فإنه يحاسب حساباً يسيراً، وينقلب إلى أهله مسروراً ثم قرأ حتى انتهى إلى قوله: ﴿إنه ظن أن لن يعور، بلى﴾(۱) فقال: بلى وربي إن له لمبعثاً، بلى وربي إن له لمرجعاً، بلى وربي، إن له لموقفاً عظيم الشؤم عليه في ذلك الجمع انكسر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير يحضر، وما عملت من سوء، تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، احذر أيها المرء ما حذرك، والتمس رأفته بجدك وجهدك فلعلك تنجو من يوم كان شره مستطيراً من شر يوم قد أقرح جفون العابدين قبلك، وانصب أبدانهم أيام الحياة فلعمر الله لئن التمست ذلك بمثل ملتمسهم ليجمعهن في الموئل جميعاً، ولتشاركنهم في منازل الأبرار عند من لا يعظم عنده جزيل الثواب لأوليائه.

أَخْبَرَنا أبو بكر محمد بن شجاع، أنا أبو عمرو بن منده، أنا محمد بن يوه، أنا أبو الحسن اللنباني (٢)، أنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثني محمد بن الحسين، حدثني موسى بن داود قال سمعت: ابن السماك يقول: كان ابن ذر يقول في مواعظه: أما علمت أن الجديدين يكران عليك بالفجائع في إقبالهما وإدبارهما، وأنت تتقلب في الليل والنهار آمناً للموت ونزوله، أما رأيت من أخذ مضجعه من الليل صحيحاً ثم أصبح على فراشه ميتاً لو علم أهل العافية ما تضمه القبور من الأجساد البالية فجدوا واجتهدوا في أيامهم الخالية خوفاً ليوم تتغلب فيه القلوب والأبصار.

أَخْبَرُهُا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو الحسَن رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أَنا أَخْمَد بن مروان، نا عَبْد الرِّحمن بن مرزوق، نا يزيد بن هارون، قال:

كان من دعاء عمر بن ذرّ: اللّهم إنني أعوذُ بك أن تحسن بمرامقة العيون علانيتي، وتقبح فيما أخبرتك به سريرتي، أبدي إليك مساوىء أمري، وأفضي إلى المخلوقين بمحاسن عملى.

قال: وأنا ابن مروان، نا ابن أبي الدنيا، نا مُحَمَّد بن الحسَين، قال: قال عمَر بن ذرّ:

<sup>(</sup>١) سورة الانشقاق، الآية: ١٤ ومن الآية ١٥.

<sup>(</sup>٢) في از): اللبناني، تصحيف.

لو كان قلبي حياً ما نطق لساني بذكر الموت أبداً.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، أَنا الحسن بن مُحَمَّد، أَنا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عمَر، نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، حدّثني مُحَمَّد بن الحسن بن مُحَمَّد، أَنا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن عمر، نا أَبُو بكر بن ذرّ يقول: مَنْ عرف الموت حقّ الحسين، نا عمرو بن خالد الأعشى، قال: سمعت عمر بن ذرّ يقول: مَنْ عرف الموت حقّ معرفته نغص عليه الدنيا أيّام حياته.

قال: سمعت عمر بن ذرّ يقول: لو أن بقلبي (١) حياة ما انطلق لساني بذكر الموت أبداً.

قال: وحدّثني مُحَمَّد بن الحسَين، نا رستم بن أُسامة، نا مُحَمَّد بن صبيح، قال: سمعت عمَر بن ذرّ يقول: ما دخل الموت دار قومٍ قطّ إلاَّ شتت جمعهم، وقنعهم بعيشتهم بعد إذ كانوا يفرحون ويمرحون.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا جَعْفَر السراج، أَنا أَبُو عَلي بن شاذان، أَنا أَبُو جَعْفَر عَبْد الله بن إِسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم الهاشمي، نا ابن أبي الدنيا، حدَّثني أَبُو عَبْد الله التيمي، عَن أَبيه قال:

قال عمر بن ذرّ: ابن آدم إنّما يتعجل أفراحه بكاذب آماله، ولا يتعجل أحزانه بأعظم أخطاره.

أَخْبَرَنا خالي القاضي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن عَلي، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن الخِلَعي الفقيه ـ بمصر ـ أنا عَبْد الرَّحمن بن عمَر البزار، نا مُحَمَّد بن جَعْفَر بن دُرَّان بن سُلَيْمَان البغدادي (٢) غُنْدَر، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن شَيْبَان الرملي، نا أَحْمَد بن أصرم المَعْقِلي، حدَّثني مُحَمَّد بن السّمّاك قال: حدَّثني مُحَمَّد بن السّمّاك قال:

قلت لعمر بن ذرّ: أيهما أعجب إليك للخائفين طول الكمد أو $^{(n)}$  إسبال الدمعة؟ قال: فقال عمر بن ذرّ: إذا $^{(n)}$  رقّ قلب أسفاً فممسلا $^{(1)}$  وإذا كمد غص فسجا، والكمد أعجب إليّ أن قال في مثله يقول الشاعر:

<sup>(</sup>١) في از٤: لقلبي. (٢) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين الرقمين بياض في ازا، وكتب على هامشها: مطموس بالأصل.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل وم واز، وفوقها في از، ضبة.

<sup>(</sup>٥) الخبر في حلية الأولياء ١١٢/٥ وبرواية: أو إرسال الدمعة، قال: أما علمت أنه إذا رق بدر شفى وسلى، وإذا كمد غص فسبح، فالكمد أعجب إلى الهم.

إذا رقّ قبلبُ المرءِ أذرت جفونه دموعاً له فيها سلو من الكمد وإنْ غص بالأشجان من طول حزنه علاه اصفرار اللون في الوجه والجسد

أَخْبَرَنا أَبُو بكر اللفتواني، أَنا أَبُو عمرو<sup>(۱)</sup> الأصفهاني، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنا أَبُو الحسَن اللُّنباني<sup>(۲)</sup>.

وَأَخْبَرَنا (٣) أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن البغدادي، أَنا أَبُو نصر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سُويه، أَنا أَبُو سعيد الصّيرفي \_ بنيسابور \_ أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله الصفار (٣).

قالا: أنا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا، حدّثني مُحَمَّد بن الحسَين، حدّثني يَحْيَىٰ بن إِسْحَاق، نا النَّضْر بن إسْمَاعيل قال<sup>(٤)</sup>:

شهدت عمر بن ذرّ في جنازة وحوله الناس، فلمّا وضع الميت على شفير القبر بكى عمر ثم قال: أيها الميّت أما أنت فقد قطعت سفر الدنيا فطوباك إن تَوَسّدْتَ في قبرك خيراً.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد الرَّحمن السلمي، أَنا عَمَر بن أَحْمَد بن أَجْمَد بن أَجْمَد بن أَبُو همّام، نا أَبِي عن عمر بن ذَرّ قال:

كان له ابن عم يؤذيه ويقول فيه، فقال عمَر: ما وجدنا لمن عصى الله فينا خيراً مِنْ أَنْ نطيعَ الله فيه.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة، نا سفيان بن وكيع، نا سفيان بن عُيينة، قال (٥):

قال عمَر بن ذَرَ لابن عياش: لا تغرق<sup>(٦)</sup> في شتمنا ودع للصلح موضعاً، فإنّا لن<sup>(٧)</sup> نكافيء مَنْ عصى الله فينا بأكثر من أَنْ نطيعَ الله فيه.

<sup>(</sup>١) في (ز١): اعمر الصحيف.

<sup>(</sup>٢) في «ز»: اللبناني.

 <sup>(</sup>٣) ما بين الرقمين سقط من ((٤).

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ٥/١١٦.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ٥/١١٣.

<sup>(</sup>٦) في الحلية هنا: ﴿لا تفرط؛ وفي رواية أخرى ـ دون أن يسمى الرجل ابن عياش المنتوف: لا تغرق، كالأصل.

<sup>(</sup>٧) في الحلية: فإنا لا نكافيء.

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ بن كادش \_ اذناً ومناولة وقرأ عليّ إسناده \_ أنا مِّحَمَّد بن الحسَين، أنا المعافى بن زكريا (١)، نا أَحْمَد بن جَعْفَر، نا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن شاكر، نا إِسْحَاق (٢) بن إسْمَاعيل الطالقاني، نا سفيان بن عُيينة قال:

كان بين عمر بن ذَرّ وبين رجل يقال له ابن عيّاش شحناء، وكان يبلغ عمر بن ذَرّ أنّ ابنَ عيّاش يتكلم فيه، قال: فخرج عمر ذات يوم، فلقي ابنَ عيّاش، فوقف معه، فقال له: لا تغرق في شتمنا وَدَعْ للصلح موضعاً، فإنّا لا نكافىء أحداً عصى الله تعالى فينا بأكثر من أنْ نطيعَ الله فيه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا رَشَأ بن نظيف<sup>(٣)</sup> أَنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أَنا أَحْمَد بن مروان، نا إسْمَاعيل بن زُرارة، قال:

شتم رجلٌ عمر بن ذَرّ فقال: يا هذا، لا تغرق في شتمنا وَدَغ للصلح موضعاً، فإنّي أمتّ مشاتمة الرجال صغيراً ولم أحبها كبيراً، وإنّي لا أكافىء من عصى الله في بأكثر من أَنْ أطيع الله فيه.

أَخْبَرَنَا أَبوا<sup>(٤)</sup> الحسن: بن قُبيس، وابن سعيد، قالا: نا ـ وأَبُو النجم بدر بن عَبْد الله، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب<sup>(٥)</sup>، أَخْبَرَني الصَّيْمَري، أَخْبَرَني عَلي بن الحسن الرازي، نا مُحَمَّد بن الحسين الزعفراني، نا أَحْمَد بن زهير، نا مُحَمَّد بن يزيد، قال: سمعت ابن براد<sup>(١)</sup> يقول:

تكلم عَبْد الله بن عياش المنتوف بكلام أراد به مساءة عمر بن ذَرّ فقام عمر فدخل منزله ـ وكان ابن عمه ـ فندم ابن عياش، فأتى عمر، فقال: أيدخل الظالم؟ فقال: نعم مغفوراً له، والله ما كافأت من عصى الله فيك، بمثل أن تطيع الله فيه.

<sup>(</sup>١) رواه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح الكافي ٣/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و (ز»، وفي الجليس الصالح: ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٣) أقحم بالأصل بعدها: أنا نظيف.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم و «ز»: «أبو» تصحيف، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>o) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٠/١٠ في ترجمة عبد الله بن عياش المنتوف.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و ((۱) وفي تاريخ بغداد: ابن مرار.

أَخْبَرَنا أَبُو العلاء حَمْد بن مُحَمَّد بن حسنوية \_ قاضي زَنْجَان بها \_ [نا] (١) أَبُو سهل غانم بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد \_ إملاء \_ بأصبهان، نا والدي الشيخ أَبُو الحسن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد بن عُبَيْد الله، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن القاسم القرشي، نا أَحْمَد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد المنادي، نا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن شاكر، نا إسْمَاعيل بن إِسْحَاق الطالقاني، نا سفيان بن عيينة، قال:

كان بين عمر بن ذرّ الهَمْدَاني (٢) وبين رجل يقال له ابن عيّاش شحناء، فكان يبلغ عمر بن ذرّ أن ابن عيّاش يتكلم فيه، قال: فخرج عمر بن ذرّ ذات يوم، فلقي ابن عيّاش فوقف معه وقال له: يا أخي لا تغرق في شتمنا وَدَعْ للصلح موضعاً، فإنّا لا نكافىء أحداً عصى الله فينا بأكثر مما نطيع الله فيه.

أَخْبَرَنَا أَبُو العز أَحْمَد بن عُبَيْد اللّه \_ إذناً ومناولة وقرأ عليّ إسناده \_ أنا مُحَمَّد بن الحسين، أنا أَبُو الفرج المعافى بن زكريا<sup>(٣)</sup>، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن هارون العسكري، نا إِبْرَاهيم بن عَبْد اللّه بن الجُنيد<sup>(٤)</sup>، حدَّثني رجل قال:

جاء رجل إلى عمَر بن ذَرّ وهو في مجلسه، فشتمه، فلما سكت أقبل عمَر على أصحابه فقال: ما علم الله فستر، أكثر مما قال هذا وأظهر.

أَنْبَانا أَبُو غالب شجاع بن فارس، أَنا مُحَمَّد بن عَلي الحربي، وعَلي بن أَحْمَد المَلَطي، قالا: أنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن دُوست \_ زاد الحربي: وأَبُو الحسين ابن أخي ميمي قالا: \_ أنا الحسين بن صَفْوَان، أَنا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، حدّثني الربيع بن ثعلب قال:

كان بين عمَر بن ذَرّ وبين ابنِ عمِّ له كلام، فعدا على عمَر في مجلسه، فأسمعه كلاماً، وقال: يظهر كذا ويخفي كذا، فقال عمَر لجلسائه: ما علم الله فستر أكثر مما قال وأظهر، فإنْ أكنْ كما قال فأستغفر الله، وإنْ لا أكن كما قال: فيغفر الله له.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أنا أحمد بن الحسن<sup>(٥)</sup> بن خيرون، أنا أَبُو العلاء

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، واستدركت عن م و «ز».

<sup>(</sup>٢) في "ز": الهمذاني، بالذال المعجمة.

<sup>(</sup>٣) الخبر في الجليس الصالح الكافي ٣/ ١٦.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و"ز"، وفي الجليس الصالح: إبراهيم بن عبد الله بن عبد الحميد.

<sup>(</sup>٥) في م و ((٦): أحمد بن الحسين بن خيرون.

الواسطي، أَنا أَبُو بكر البَابَسِيري، أَنا الأحوص بن المُفَضّل بن غسان الغَلاّبي، أَنا أَبي، نا أَبي، نا أَبي، غا أَبي، غا أَبي، غا أَبي، غا أَبي، غن إسْمَاعيل بن حمّاد، عَن عمر بن ذَرّ قال: ما اعتذرت إلى أحدٍ من شيء قطّ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسَين، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، حدَّثني مُحَمَّد بن حامد، حدَّثني أَبُو مُحَمَّد بن منصور، نا مُحَمَّد بن عَبْد الوهّاب، أَخْبَرَني علي بن عَثَام، عَن إسْمَاعيل بن سهيل قال:

جاء ذَرّ بن عمر وقد اشترى كذا ومعه حمّال، فسقط فمات، فقيل لأبيه عمر وكان يكنى به: مات ذرّ، قال: فجاء فأكب عليه ثم قال: ما علينا من موت ذرّ غضاضة وما بنا إلى أحدِ سوى الله حاجة، ثم قال: جهزوا ابني، فلما كان عند القبر قال: شغلنا يا ذرّ الحزنُ لك عن الحزن بك، ليت شعري ما قيل لك، وما قُلْتَ، ثم قال: اللهم إنّي قد وهبتُ أجري من مصيبتي له، فلا تعذّبه.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد إِسْمَاعيل بن أَبِي القاسم بن أَبِي بكر، أَنا عمَر بن أَحْمَد بن عمَر بن مسرور، أَنا أَبُو سعيد عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد بن حَمْدَويه، نا مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيمة، نا أَبُو طالب رجل من العرب من أهل مكة، حدَّثني ابن السّمّاك قال:

كان ذرّ بن عمر بن ذَرّ جالساً على بابه فمات، فجاءةً، فقيل لعمر: أدركُ ذرّاً فقد مات فجأة، فخرج فوقف عليه فاسترجع ودعا له ثم قال: خذوا في غسل ذرّ وكفنه، فإذا فرغتم فأعلموني.

فلما غسلوه وكفنوه أعلموه، فوقف عليه واسترجع ثم قال: رحمك الله يا ذرّ، لم تكن مريضاً فنسلاك، ثم قال: رحمك الله يا ذرّ لقد أشغلني البكاء لك عن البكاء عليك، والحزن لك على الحزن عليك، ثم قال: اللّهم فإنّي أشهدك أنّي قد وهبت له ما قصر فيه من حقي فَهَبْ لي ما قصر فيه من حقك، فإنّك أولى بالجود والكرم، فلما دُفن وقف على قبره ثم قال: رحمك الله يا ذرّ خلوت وخلي بك، وانصرفنا عنك وتركناك ولو أقمنا عندك ما نفعناك(۱).

أَخْبَرَنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله السَّنجي \_ بمرو \_ أنا أَبُو طاهر عَبْد الكريم، أنا أَبُو الفتح منصور بن الحسَين بن عَلي، أنا

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ١٠٨/٥.

أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى قال<sup>(١)</sup>: سمعت عَبْد الصمد بن يزيد مردوية الصائغ قال: سمعت عمرو بن جرير الهَجَري<sup>(٢)</sup> صاحب مُحَمَّد بن جابر قال:

لما مات ذرّ بن عمر بن ذرّ قال أصحابه: الآن يضيع الشيخ لأنه كان برّاً بوالديه، فسمعه الشيخ فبقي متعجباً إنّي أضيع الله حتى لا يموت، فسكت حتى واراه التراب، فلمّا واراه التراب وقف على قبره يسمعهم فقال: رحمك الله يا ذرّ ما علينا بعدك من خصاصة، وما بنا إلى أحدٍ مع الله حاجة، وما يسرّني أَنْ أكون المُقَدّم قبلك لولا هول المُطّلع لتمنيت أن أكون مكانك، لقد شغلني الحزنُ بك من الحزن عليك، فيا ليت شعري ماذا قيل لك ـ يعني منكراً ونكيراً ـ وما قلت، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللّهم إنّي قد وهبتُ حقي فيما بيني وبينه له، قال: فبقي القوم متعجبين مما جاء منهم، ومما جاء منه من الرضا والتسليم لأمر الله عزّ وجلّ.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأَنماطي، أَنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُّوري، أَنا الحسَين بن جَعْفَر، ومُحَمَّد بن الحسَن.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أَنا ثابت بن بُنْدَار، أَنا الحسَين بن جَعْفَر.

قالا: أنا الوليد بن بكر، نا عَلي بن أَحْمَد بن زكريا، نا صالح بن أَحْمَد، حدَّثني أَبي أَحْمَد، حدَّثني أَبي أَحْمَد، حدَّثني أَبي عَبْد الله، قال<sup>(٣)</sup>:

قام (٤) عمر بن ذَر القاضي (٥) على ابنه فقال: رحمك الله يا ذر لقد شغلنا الحزنُ لك عن الحزن لأنّا لا ندري ماذا قلتَ وماذا قيل لك، اللّهم إنّي قد وهبتُ له ما ضيع فيما افترضت عليه من برّى، فَهَبْ له ما ضيع مما افترضت عليه من طاعتك.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَلَي الرُّوذباري، أَنا أَبُو الحسَن المدائني، عَن عمر بن أَخمَد بن كامل القاضي، نا الحارث بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسَن المدائني، عَن عمر بن عتاب، عَن مُحَمَّد بن حرب قال:

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٥/ ١٠٩ من طريقه.

<sup>(</sup>٢) في الحلية: البجري، وبهامشها عن نسخة: الهجري.

٣) تاريخ الثقات للعجلي ص ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الثقات: قدم عمر بن ذر العاص على أبيه ذر.

<sup>(</sup>٥) كذا رسمها بالأصل وم و•زَّ: القاضي، وفي تاريخ الثقات: «العاص» وفي الجميع تصحيف، ومرّ: القاص.

لما دفن عمر ابنه وقف على قبره فقال: قد شغلنا الحزنُ لك عن الحزن عليك، ليت شعري، ماذا تقول، وماذا يقال لك، لولا هول المُطّلع لتمنيت اللحاق بك، اللهم إنّي قد وهبتُ له ما قصّر فيه من بري، فاغفر له ما قصّر فيه من طاعتك.

قال: وأنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنا أَبُو نصر بن عمر، نا حمدون بن الفضل، نا مُحَمَّد بن عيسى (١) الطَّرَسُوسي، نا حامد بن يَحْيَىٰ البَلْخي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول (٢):

لما مات ذرّ بن عمر بن ذَرّ قعد عمر بن ذَرّ على شفير قبره وهو يقول: يا بنيّ شغلني الحزنُ لك عن الحزن عليك، فليت شعري ما قلت، وما قيل لك، اللّهم إنّك أمرته بطاعتك وأمرته ببرّي، فقد وهبتُ له ما قصر فيه من حقّي، فَهَبْ له ما قصر فيه من حقك.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم العَلَوي، أَنا رَشَأ المقرىء، أَنا أَبُو مُحَمَّد المصري، أَنا أَبُو بكر المالكي، نا حازم بن يَحْيَىٰ، نا أَحْمَد بن يونس، عَن عمَر بن جرير، قال:

لما مات ذرّ بن عمر بن ذرّ وقف على قبره فقال: يرحمك الله يا ذرّ، ما علينا بعدك من خصاصة، وما بنا إلى أحد مع الله حاجة، وما يسرّني أنّي كنت المقدّم قبلك، ولولا هول المُطّلع لتمنيتُ أَنْ أكون مكانك، وقد شغلني الحزنُ لك عن الحزن عليك، فيا ليت شعري ماذا قلت وماذا قبل لك، ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: اللّهم إنّي قد وهبتُ حقي فيما بيني وبينه فاغفر له من الذنوب ما بينك وبينه، فأنتَ أجود الأجودين، وأكرم الأكرمين، ثم انصرف، فقال: فارقناك ولو أقمنا ما نفعناك.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن البغدادي، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي الدنيا، حدَّثني مُحَمَّد بن أَبي الدنيا، حدَّثني مُحَمَّد بن أَبي عمر المكي، نا سفيان قال:

لما مات ذرّ قال عمَر بن ذَرّ: شغلنا الحزنُ لك عن الحزن عليك، فليت شعري ما قلتَ وما قيل لك، اللّهم إنّي قد وهبتُ له ما قصّر فيه من برّي، فَهَبْ له ما قصّر فيه من حقك.

<sup>(</sup>۱) «بن عيسى» ليس في «ز».

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٤/١٤ وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٨٨.

<sup>(</sup>٣) في «ز٥: اللبناني، بتقديم الباء، تصحيف.

قال: ونا ابن أبي الدنيا، حدّثني مُحَمّد بن الحسّين، نا إِسْحَاق بن منصور، حدّثني ابن السماك، قال:

لما دفن عمَرُ بن ذَرّ ابنه وقف على قبره فبكى وقال: اللّهم إنّي أشهدك أنّي قد تَصَدّقت بما تثيبني عليه من مصيبتي فيه عليه، فأبكى من حضر ثم قال: شغلنا الحزنُ لك عن الحزن عليك، ثم وَلّى وهو يقول: انطلقنا وتركناك، ولو أقمنا ما نفعناك، ولكن نستودعك أرحم الراحمين.

أَخْبَرَنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون، أَنا القاضي أَبُو العلاء مُحَمَّد بن عَلي الواسطي، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن الحسَن الجَرّاحي.

قال: وأنا ابن خَيْرُون، أَنا أَبُو عَلي الحَسَن بن الحسَين النُعَالي، نا جدي لأمي إِسْحَاق بن مُحَمَّد، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد المدائني، نا قَعْنَب بن المُحَرِّر.

قال: ومات عمَر بن ذَرّ سنة خمسين ومائة (١).

هذا وهم.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله بن الحطّاب<sup>(۲)</sup> في كتابه، أَنا أَبُو الحسَين الهَمَذاني<sup>(۳)</sup>، أَنا مُحَمَّد بن الحسَين التميمي، أَنا جَعْفَر بن أَحْمَد الحِمْيَري، نا الحسَين بن نصر بن المعارك قال: سمعت أَحْمَد بن صالح يقول: قال أَبُو نُعَيم: ومات عمر بن ذَرّ أَبُو ذرّ سنة ثنتين وحائة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسم عَبْد الواحد بن عَلي بن مُحَمَّد بن فهد العَلاّف، وأَبُو عَلي مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن المُسْلِمة، قالا: أنا أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد بن الحَمَّامي، أَنا أَبُو القاسم الحسَن بن مُحَمَّد السَّكُوني، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحَضْرَمي<sup>(٤)</sup>، قال:

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۱۶/ ۲۶.

 <sup>(</sup>۲) بالأصل و (۱۶: الخطاب، تصحيف، والتصويب عن م، قارن مع المشيخة. وترجمته في سير أعلام النبلاء
 ۹۱ / ۸۸۳ واسمه: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد الرازي.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم: الهمداني، والمثبت عن (ز).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٤/١٤.

مات أَبُو ذرّ عمَر بن ذَرّ بن عَبْد اللّه الهَمْدَاني (١) سنة ثلاث وخمسين ومائة.

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أنا مكي بن مُحَمَّد، أنا أَبُو سُلَيْمَان بن زبر، نا الهَرَوي، نا إسْحَاق بن سَيّار، نا أَبُو نُعَيم، قال: وعمر بن ذَرّ ـ يعني مات ـ سنة خمس وخمسين ومائة (٢).

وقال أَبُو موسى، وعمرو، والمدائني: مات عمّر بن ذَرّ في سنة ست وخمسين ومائة، وذكر أن أباه أخبره عن أبيه عن أبي موسى وعن أخمَد بن عبيد عن المدائني.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل بن البَقّال، أَنا أَبُو الحسَين بن بِشرَان، أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إِسْحَاق، نا أَبُو نُعَيم.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أَحْمَد بن عَبْد الملك، وأَبُو الحسَن مكي بن أَبي طالب، قالا: أنا أَبُو بكر بن خَلَف، أنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله الصفار، نا أَبُو إسْمَاعيل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل السُّلَمي، قال: سمعت أبا نُعَيم الفَضل بن دُكين يقول:

وحَدَّثَنَا أَبُو الفضل بن ناصر ـ لفظاً ـ وأَبُو عَبْد الله بن البنّا ـ قراءة ـ عن أبي المعالي مُحَمَّد بن عَبْد السلام ، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن خَزَفَة، أَنا مُحَمَّد بن الحسَين الزَعْفَراني، أَنا أَبُو بَكُر بن أبي (٣) خَيْثَمة، قال: سمعت أَحْمَد بن حنبل (٣) يقول: قال أَبُو نُعَيم.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب، قال: قال أَبُو نُعَيم:

مات عمَر بن ذَرّ في سنة ست وخمسين وْمائة<sup>(٤)</sup>.

النَّبَانا أَبُو سعد المُطَرِّز، وأَبُو عَلَي الحَدَاد، وأَبُو القاسم غانم بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله.

ثم أخبرنا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَلَي الحداد، قالوا: أنا أَبُو نُعَيم، نا أَبُو عَلَي بن الصَّوّاف.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون، أَنا أَبُو القاسم بن

<sup>(</sup>١) في از١: الهمداني، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٤/١٤ وسير أعلام النبلاء ٦٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) ما بين الرقمين مكانه بياض في (ز».

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٤/ ٦٤ وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٨٨.

بِشْرَان، أَنا أَبُو عَلى بن الصَّوَّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة قال: قال أَبِي:

ومات عمَر بن ذَرّ سنة ست وخمسين ومائة<sup>(١)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو الحسن بن لؤلؤ، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين بن شهريار، نا أَبُو حفص عمرو بن عَلي، قال:

ومات عمَر بن ذَرّ بن عَبْد اللّه بن زُرَارة الهَمْدَاني<sup>(٢)</sup> سنة ست وخمسين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن البُسْري، أَنا أَبُو طاهر المُخَلَّص - إجازة - نا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن السكري، أُخْبَرَني عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أُخْبَرَني أَبِي، حدَّثني أَبُو عبيد القاسم بن سَلام (٣)، قال: سنة سبع وخمسين ومائة فيها مات عمَر بن ذَرّ الهَمْدَاني (٢).

<sup>(</sup>١) المصدران السابقان.

<sup>(</sup>٢) في (ز): الهمذاني، بالذال المعجمة، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٢/ ٣٨٨ وتهذيب الكمال ١٤/١٤.

# حرف الراء فارغ

# حرف البزاي

## في آباء من اسمه عمَر

# ٥٢١٢ - عمر بن زيد الحَكَمي

كان بدمشق عند مبايعة الضّحّاك بن قيس لابن الزبير، وكان هوى عمر بن زيد مع الضّحّاك فوثبت (١) عليه كلب فضربوه، وحرقوا ثيابه، وبقي حتى أدرك قَتْلَ الوليد بن يزيد. له ذكر.

<sup>(</sup>۱) في (زهُ: فوثب.

#### حرف السين

### في آبائهم

٥٢١٣ - [س] عمر بن سَغد بن أبي وَقَاص مالك بن أهيب
 ابن عبد مَنَاف بن زهرة بن كلاب ابن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب
 أبُو حفص القُرَشي الزهري<sup>(١)</sup>

أصله من المدينة، وسكن الكوفة.

وحدَّث عن أبيه.

روى عنه: ابنه إِبْرَاهيم بن عمر، وابن ابنه أَبُو بكر بن حفص بن عمَر، والعيزار بن حُرَيْث العبدي، وأَبُو إِسْحَاق الهَمْدَاني، ومُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن أَبي أُمامة، والمطلب بن عَبْد الله بن حَنْطَب، ويزيد بن أَبي حَبيب المِصْري، والزُهري، وقتادة بن دُعامة.

وكان مع أبيه بُدومة (٢) وأَذْرُح (٣) حين حكم الحكمان، وهو الذي حَرَض أباه على حضورها، ثم إن سعداً ندم فأحرم بعمرةٍ من بيت المقدس.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد ناصر بن سهل بن أَحْمَد النُّوقَاني (٤) ـ بها ـ أنا أَبُو عَبْد الله عَبْد الله عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن خالد

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته وأخباره في:

تهذيب الكمال ٧٣/١٤ وتهذيب التهذيب وتقريب الترجمة (٥٠٥٩) وسير أعلام النبلاء ٣٤٩/٤ والتاريخ الكبير ٦/ ١٥٨ والجرح والتعديل ١١١/٦ والإصابة ترجمة ٦٨٢٧ وخلاصة تذهيب التهذيب ص ٢٨٣ والعبر ٧٣/١.

<sup>(</sup>٢) يعني دومة الجندل، مرّ التعريف بها (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) أذرح، مرّ التعريف بها (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>٤) في م و (ز١: الفوقاني، تصحيف، قارن مع مشيخة ابن عساكر ٢٢٩/ ب.

الهَرَوي، نا عَبْد الله بن يعقوب بن إِسْحَاق أَبُو العباس الكَرْمَاني، نا أَبُو عَلَي حسان بن عَبْد الله الكَرْمَاني، نا مُحَمَّد بن يوسف الفِرْيَابي، نا يونس بن أَبِي إِسْحَاق، عَن إِبْرَاهيم بن عَمَر بن سَعْد عن أَبِيه عن سعد<sup>(۱)</sup> قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «دعوةُ ذي النُّون إذْ دَعاها وهو في بطن الحوت: ﴿لا إله إلاَّ أنت سبحانك إنِّي كنتُ من الظالمين﴾ (٢) فإنه لم يَدْعُ بذلك مسلمٌ إلاَّ استجيب له، [٩٨٤٢].

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلي بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب.

قالا: أنا أَحْمَد بن جَعْفَر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد، حدّثني أبي (٣)، نا عَبْد الرزّاق، أنا مَعْمَر، عَن أبي إسْحَاق، عَن عمَر بن سَعْد، نا سعد بن أبي وَقَّاص قال: قال رَسُول الله ﷺ: «قتالُ المسلم(٤) كفر وسبابه فسوق، ولا يحلّ لمسلم أنْ يهجرَ أخاه فوق ثلاثة أيام»[٩٨٤٣].

أَبُو إِسْحَاق لم يسمع من عمَر، وإنّما يروي عن العَيْزَار بن حُرَيث عنه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل، أَنا أَبُو القَاسم أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الخَلِلي، أَنا عَلي بن أَحْمَد بن الحسن الخُزَاعي، نا الهيثم بن كُلَيب الشَّاشي، أَنا أَحْمَد بن رهير بن حرب، نا أَبُو نُعَيم، نا بدر بن عُثْمَان، نا العَيْزَار بن حُرَيث، عَن عمَر بن سَعْد، عَن النبي عَلَيْ قال:

﴿واللهُ إِنَّ المؤمن ليؤجر في كلِّ شيءٍ ، حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه المُ [٩٨٤٤].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنْبَأ الحسن بن عَلي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحسَن بن المظفر، أنا الحسَن بن عَلَي الجوهري. قالا: أنا أَخْمَد بن جَعْفَر، نا عَبْد الله بن أَخْمَد<sup>(ه)</sup>، حدَّثني أبي، نا وكيع، نا

<sup>(</sup>١) قوله اعن سعد الياض في ازه. (٢) سورة الأنبياء، الآية: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٧٢ رقم ١٥١٩ طبعة دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) في المسند: قتال المؤمن كفر.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد بن حنبل ١/ ٣٨٥ رقم ١٥٧٥ طبعة دار الفكر.

إسرائيل، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن العَيْزَار بن خُرَيث العبدي، عَن عمَر بن سَعْد عن أَبيه قال: قال رَسُول الله ﷺ:

«عجبتُ للمؤمن إنْ أصابه خير حَمِد الله وشكر، وإنْ أصابته مصيبةٌ احتسبَ وصَبَرَ، المؤمنُ يؤجرُ في كلّ شيءٍ حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه»[٩٨٤٥].

الْخْبَرَنَاه عالياً أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا الحسَن بن عَلي، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن كَيْسَان النحوي، أَنا يوسف بن يعقوب القاضي، نا عمرو بن مرزوق، أَنا شعبة، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن العَيْزَار بن حُرَيث، عَن عمَر بن سَعْد عن أَبِيه عن النبي عَن قال:

«عجبتُ للمسلم إنْ أصابه خيرٌ حَمِد الله وشكر، وإنْ أصابته مصيبةُ احتسبَ وصَبَرَ، فالمسلم يؤجرُ في كلّ شيءٍ حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه»[٩٨٤٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل الفُضَيلي، أَنا أَبُو القَاسم الخَليلي، أَنا عَلي بن أَحْمَد الخُزَاعي، نا الهيثم بن كُلَيب، نا ابن أبي خَيْئُمة، نا ابن الأصبهاني، نا أَبُو الأحوص، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن العَيْزَار بن حُرَيث، عَن عَمَر بن سَعْد، عَن أَبِيه.

عَن النبي ﷺ قال: "إنّ المؤمنَ ليؤجر في كلّ شيءٍ"، ثم ذكر مثله[٩٨٤٧].

انْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا عَلي بن الحسن الرَّبَعي، ورَشَأ بن نظيف، قالا: أنا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو بكر بن مُحَمَّد، نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن يوسف بن سعيد، نا أَبُو حفص هو الفَلاس، قال: سمعت يَحْيَىٰ بن سعيد القطان، وحدَّثنا عن شعبة، وسفيان عن أَبِي إِسْحَاق عن العَيْزَار بن حُرَيث، عَن عمر بن سَعْد فقام إليه رجلٌ فقال: أَمَا تخاف الله؟ تروي عن عمر بن سَعْد، فبكي وقال: لا أعود أحدَث عنه أبداً(۱).

قال $^{(7)}$  عَبْد الرَّحمن بن سعيد: العَيْزَار بن حُرَيث كوفي صدوق $^{(7)}$ .

الْنْبَانا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أَنا أَبُو بكر الصَّفَّار، أَنا أَحْمَد بن عَلي بن مَنْجُوية، أَنا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال: سمعت أبا الحسين الغازي يقول: سمعت أبا حفص

الكمال ٧٣/١٤ . ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) ما بين الرقمين بياض في ازا، وكتب على هامشها: مطموس بالأصل.

عمرو بن عَلي يقول: سمعت يَحْيَىٰ بن سعيد يقول: حدَّثنا إسْمَاعيل بن أَبي خالد<sup>(۱)</sup>، نا العَيْزَار بن حُرَيث، عَن عَمَر بن سَعَعْد فقال له رجل من بني ضُبيعة يقال له موسى: يا أبا سعيد هذا قاتل الحُسَيْن، فسكت، فقال عن قاتل الحسَين تحدثنا، فسكت (۲).

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأَنماطي، وأَبُو العزّ ثابت بن منصور، قالا: أنا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحسَن، أنا مُحَمَّد بن الحسَن، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، أنا عَمَر بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، نا خليفة بن خيّاط قال<sup>(٣)</sup>:

عمر بن سَعْد بن مالك أمّه مارية (٤) بنت قيس بن مَعْدِي كَرِب بن الحارث بن السمط بن امرىء القيس بن عمرو بن معاوية من كِنْدة، يكنى أبا حفص، قتله المختار بن أبي عبيد سنة خمس وستين.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قالا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المَسْلَمة، أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أنا أَبُو عَبْد الله الطوسي، نا الزبير بن بكار قال(٥):

ومن ولد سعد بن أبي وَقَاص: عمر بن سَعْد بن أبي وَقَاص، قتله المختار بن أبي عبيد وفيه تقول ابنته وفي أخيها<sup>(٦)</sup>:

اله (۱) أو غير ذي يمن وغير الأعجم (۱) وما البطريق مثل الألأم (۱) حيفة وابنه: عهداً يلين له جناح الأرقم

لو كان قاتله سوى من ناله (۱۷)

سَلاً بنفسي....(^) أعطى ابن سعد في الصحيفة

 <sup>(</sup>۱) في (ز): خُلف.
 (۲) الأسامي والكنى للحاكم النيسابوري ٣/ ٢١٨ ـ ٢١٩ رقم ١٢٦٧.
 ورواه المزي عن الحاكم في تهذيب الكمال ٢/ ٧٣.

<sup>(</sup>٣) طبقات خليفة بن خيّاط ص ٤٢٣ رقم ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم: (ماوية) والمثبت عن (ز)، وطبقات خليفة (مارية).

<sup>(</sup>٥) انظر نسب قريش للمصعب ص ٢٦٤.

<sup>(</sup>٦) الأُبيات في تاريخ الطبري ٦/ ٦١ حوادث سنة ٦٦ ونسبها لحميدة بنت عمر بن سعد تبكي أباها.

<sup>(</sup>٧) في الطبري: لو كان غير أخي قسى غره.

 <sup>(</sup>٨) كذا بالأصل، وم، و (١٠) وزيد في النسخ الثلاث بعدها: قال الزبير: كذا في كتابي (يعني أن الصدر جاء ناقصاً).
 وصدره في الطبري: سخّى بنفسي ذاك شيئاً فاعلموا عنه.

<sup>(</sup>٩) الأصل وم و (ز۱: الالم، والمثبت عن الطبري.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأَنْمَاطي، أَنا أَحْمَد بن الحسن، أَنا يوسف بن رباح، أَنا أَبُو بكر المهندس، أَنا أَبُو بشر الدَوْلاَبي، نا معاوية بن صالح قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول في تسمية تابعي أهل المدينة وَمُحَدِّثيهم: عمر بن سَعْد بن أَبي وَقَّاص، ثم ذكره في أهل الكوفة وقال: قتله المختار.

آخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، وأَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، قالا: أنا أَبُو الحسين بن الطَّيُّوري، وثابت بن بُنْدَار، قالا: أنا الحسين بن جَعْفَر ـ زاد ابن الطَّيُّوري: وابن عمه مُحَمَّد بن الحسن قالا: أنا الوليد بن بكر، أنا علي بن أَحْمَد بن زكريا، أنا صالح بن أَحْمَد، حدَّثني أَبِي قال(١):

عَمَر بن سَعْد بن أَبِي وَقَاص كان يروي عن أَبِيه أحاديث، وروى الناس عنه وهو الذي قتل الحسَين.

وقال في موضع آخر: عمر بن سَعْد بن مالك، تابعي ثقة (٢)، وهو الذي قتل الحسَين. أَخْبَرَنا أَبُو البركات أيضاً، أَنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُّوري، أَنا العَتيقي.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أَنا ثابت بن بُنْدَار، قالا: أنا الوليد، أَنا عَلي بن أَحْمَد، أَنا صالح بن أَحْمَد، حدّثني أبي قال:

عمر بن سَعْد بن أبي وَقَّاص كوفي تابعي، وهو الذي قتل الحسين.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا الحسن بن مُحَمَّد، أَنا أَجُمَد بن محمَّد بن عمَر، نا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا، نا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٣)</sup> قال في الطبقة الثانية من أهل الكوفة: عمَر بن سَعْد بن أَبي وَقَّاص، روى عن أَبيه.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا الحسن بن عَلي، أَنا أَبُو عمر بن عَيد، أَنا أَجْمَد بن معروف، نا (٤) الحسين بن مُحَمَّد، نا مُحَمَّد بن سعد (٥) قال: كان لسعد من

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات للعجلي ص ٣٥٧ رقم ١٢٣٠ وعنه رواه المزي في تهذيب الكمال ٢٢/١٤.

<sup>(</sup>۲) کذا.

 <sup>(</sup>٣) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد، وانظر تهذيب الكمال ٧٣/١٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين الرقمين بياض في (ز٠).

<sup>(</sup>٥) الخبر في طبقات ابن سعد ٣/ ١٣٧ في ترجمة سعد بن أبي وقاص.

الولد: عمَر، قتله المختار؛ ومُحَمَّد بن سعد، قُتل يوم دير الجماجم قتله الحجاج، وحفصة، وأم القاسم، وأم كلثوم، وأمّهم ماوية (١) بنت قيس بن مَعْدِي بن كَرِب بن أبي الكشيم (٢) بن السمط بن امرىء القيس بن معاوية من كندة، وذكر غيرهم.

كذا قيده أَبُو عَبْد الله الصوري، وضبطه في موضع آخر: مارية بالراء، وقال: ابن أبي الكسم بالسين المهملة.

وذلك فيما قرأت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري بهذا الإسناد، فالله أعلم.

أَنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد بن الآبنوسي، ثم أخبرنا أَبُو الفضل بن ناصر عنه، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحسَن بن المظفر، أَنا أَبُو عَلي المدائني، أَنا أَبُو بكر بن البَرْقي قال في تسمية ولد سعد بن أَبي وَقَّاص، قال: فولد له عمر أمة رملة بنت أبي الأنياب من كندة.

أَنْبَانَا أَبُو الغنائم الكوفي، ثم حَدَّثَنا أَبُو الفضل السَّلاَمي، أَنا أَبُو الفضل البَاقِلاَني، وأَبُو الحسَين، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد البَاقِلاَني: ومُحَمَّد بن الحسَن الحسَن عالا: ـ أنا أَبُو بكر الشيرازي، أنا أَبُو الحسَن المقرىء، أنا أَبُو عَبْد الله البخاري قال (٣):

عَمَر بن سَعْد بن أَبِي وَقَاصِ القرشي الزهري عن أبيه، سمع منه العَيْزَار بن حُرَيث.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين القاضي - إذنا - وأَبُو عَبْد الله الأديب - مشافهة - قالا: أنا أَبُو القَاسم العبدي، أنا أَبُو عَلي - إجازة -.

قال: وأنا أَبُو طاهر بن سلمة، أنا عَلي.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم، قال(٤):

عَمَر بن سَعْد بن أَبِي وَقَاص الزهري كوفي، روى عن أَبيه، سمعت أَبِي يقول ذلك.

قال أَبُو مُحَمَّد: روى عنه العَيْزَار بن حُرَيث، وأَبُو إِسْحَاق الهَمْدَاني، وأَبُو بكر بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و"ز"، وابن سعد، ومرّ أنها: "مارية" وسينبه المصنف في آخر الخبر إلى أنها بالراء.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم وازه، وفي ابن سعد: الكيسم.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ١٥٨/٦.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٦/١١١.

حفص، ويزيد بن أبي حبيب، والمُطّلب بن عَبْد الله بن حَنْطَب، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن حَنْطَب، ومُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن أبي أُمامة (۱).

انْبَانا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أنا أَبُو بكِر الصَّفَار، أنا أَحْمَد بن عَلي بن مَنْجُوية، أنا أَبُو أَحْمَد الحاكم (٢) قال:

أَبُو حفص عمر بن سَعْد بن أَبِي وَقَاص، واسم أَبِي وقَاص مالك<sup>(٣)</sup>، وأمه مارية بنت قيس بن مَعْدِي كَرِب بن الحارث بن السمط بن امرىء القيس بن عمرو بن معاوية بن كندة، سمع أباه، روى عنه العَيْزَار بن حُرَيث<sup>(3)</sup> يقال: كان قاتل الحسَين بن عَلي بن أَبِي طالب.

قرات على أبي عَبْد الله بن البنّا، عَن أبي المعالي مُحَمَّد بن عَبْد السلام، أنا أَبُو الحسَن بن خَزَفَة، أنا مُحَمَّد بن الحسَين الزعفراني، نا ابن أبي خَيْثَمة قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول:

ولد عمر بن سَعْد عام مات عمر بن الخطّاب(٥).

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نا أَبُو بكر الخطيب.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو بكر بن الطبري، قالا: أنا أَبُو الحسين بن الفضل، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب، حدّثني عمّار عن سَلَمة، عَن ابن إسْحَاق، قال (٦):

وفي سنة تسع عشرة كتب عمر إلى سعد بن أبي وَقَاص أن ابعث جنداً إلى الجزيرة، وأمّر عليهم أحد الثلاثة: خالد بن عُرْفُطة، أو هاشم بن عُتْبة، أو عِيَاض بن غَنْم، فلما انتهى إلى سعد كتابُ عمر قال: ما أخّر أمير المؤمنين عياضاً آخر القوم إلاَّ أن له فيه هوَى أنْ أولّيه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و (ز»، وفي الجرح والتعديل: ابن أبي لبيبة.

<sup>(</sup>٢) الأسامي والكنى للحاكم النيسابوري ٣/ ٢١٨ رقم ١٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) في الأسامي والكني: مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري.

<sup>(</sup>٤) في الأسامي والكني: العيزار بن حريث العبدي الكوفي.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٤/ ٧٥.

<sup>(</sup>٦) الخبر في تاريخ الطبري ط بيروت ١/ ٤٨٣ ـ ٤٨٤ حوادث سنة ١٧.

وأنا موليه، فبعثه وبعث معه أبا موسي ولبنه عمر بن سَعْد وهو غلام حدث، ليس إليه من الأمر شيء، فخرج عِيَاض إلى الجزيرة، فنزل بجنده على الرُّهَا، فصالحه أهلها على الجزية، وصالحت حَرَّان حين صالحت الرُّها ثم بعث أبا موسى إلى نَصِيبين، ووجّه عمر بن سَعْد إلى رأس العين في خيل ردة (۱) للناس بوسار بنفسه في بقية الناس إلى حارا، فنزل عليها حتى افتتحها، وافتتح أبُو موسى نَصيبين، وذلك في سنة تسع عشرة.

وهذا القول يدل على أن عمَر بن سَعْد قد ولد في عصر النبي عَيْلِيُّ.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبار بن مُحَمَّد الخواري (٢)، قالا: أنا أَبُو بَكْر البيهقي، أنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أنا حاجب بن أحمد، حدثني عبد الرحيم بن منيب، أنا أبو بكر الحنفي، تا بكير بن مسمار، قال:

سمعت عامر بن سعد بن أبي وَقَاص قال: كان سعد في إبل له وغتم، فأتاه ابنه عمَر فلما رآه قال: أعوذ بالله من شرّ هذا الراكب، فلما انتهى إليه قال: يا أبة أرضيتَ أن تكون أعرابياً في إبلك وغنمك والناس بالمدينة يتنازعون في المُلك، قال: فضرب صدره (٣) بيده وقال: اسكت، إنّي سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول: «إنّ الله تعالى يحبّ العبد التقيّ (١) الغنيّ الخفى الخفى المحمد العبد التقيّ (٩٨٤٨).

أَخْبَرَنَا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سهل مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو القاسم إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الدُّوْرَقي، نا أَبُو بكر الحنفي، نا بُكير بن مسمار، عَن عامر بن سعد.

أن أباه سعداً كان في إبلٍ له وغنم، فجاءه ابنه عمر فلما رآه قال: أعوذ بالله من شرّ هذا الراكب، فلما انتهى إليه قال: أرضيتَ أن تكون أعرابياً في غنمك وإبلك، والمناس بالمدينة

<sup>(</sup>١) في الطبري: ردة للمسلمين.

<sup>(</sup>٢) مشيخة ابن عساكر ١٠١/ أ.

<sup>(</sup>٣) ما بين الرقمين سقط من «ز».

<sup>(</sup>٤) هيم: التقي النقي الخفي.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، أَنا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنا أَبُو بكر بن المقرى، أَنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن الحسَن بن قُتَيبة، نا حَرْمَلة بن يَحْيَى، أَنا عَبْد اللّه بن وَهْب، أخبرني أُسامة بن زيد الليثي أن عَبْد اللّه بن دينار حدّثه عن رجل من الأنصار قال:

كان سعد بن أبي وَقَاص واجداً على ابنه عمر، فأتاه بأناس يستشفع بهم إليه، قال: فتكلموا فأبلغوا، ثم تكلم عمر بن سَعْد فكأنّما لم يتكلم معه أحد، فقال سعد: يا بني هذا الذي يبغضك إليّ سمعت رَسُول الله عليه يقول: «يكونُ قومٌ في آخر الزمان يأكلون بألسنتهم، كما تلحس البقر من الأرض بألسنتها»[٩٨٥٠].

أَخْبَرَنا أَبُو عَلي بن السبط، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

ح وأنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي الواعظ.

قالا: أنا أَحْمَد بن جَعْفَر، نا عَبْد اللّه بن أَحْمَد، حدّثني أبي، نا يَعْلَى، ويَحْيَىٰ بن سعيد قال يَحْيَىٰ: حدّثني رجل كنت أسميه فنسيتُ اسمه عن عمَر بن سَعْد قال: كانت لي حاجة إلى أبي سعد.

ح قال: وحدَّثنا أَبُو حيان عن مُحَمَّد قال: كان لعمَر بن سَعْد إلى ابنه حاجة، فقدم بين يدي حاجته كلاماً مما يحدث الناس يوصلون ما لم يكن يسمعه، فلما فرغ قال: يا بني قد فرغتُ من كلامك؟ قال: نعم، قال: ما كنتَ من حاجتك أبعد ولا كنت فيك أزهد مني منذ سمعت كلامك هذا، سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول: «سيكون قومٌ يأكلون بألسنتهم كما يأكل البقر من الأرض» (١)[١٥٥٥].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن البُسْري، وأَبُو مُحَمَّد بن أَبي عُثْمَان، وأَبُو طاهر القَصّاري.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله بن القَصّاري، أَنا أبي أَبُو طاهر.

<sup>(</sup>۱) کتب بعدها في م و «ز»:

آخر الجزء الحادي والثلاثين بعد الخمسمئة من الفرع.

قالوا: أنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن الحسَن.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أنا عاصم بن الحسَن، أنا أَبُو عمَر بن مهدي، قالا: نا [أبو] (١) عَبْد الله المحاملي، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عَن أبي حَيّان التيمي، عَن مُجَمَّع التيمي قال:

كانت لعمر بن سَعْد إلى أبيه حاجة قال: فانطلق فوصل كلاماً ثم أتى سعداً فكلمه به، فوصله بحاجته، فكلّمه بكلام لم يكن سمعه منه قبل ذلك، فلّما فرغ قال له سعد: أفرغتَ يا بني من حاجتك؟ قال: نعم، قال: ما كنتَ أبعد من حاجتك منك الآن، ولا كنتُ فيك أزهد مني الآن، إنّي سمعت رَسُول الله على يقول: «يكون قومٌ يأكلونَ بألسنتهم كما تأكل البقرُ بألسنتها» [٩٨٥٢].

أَخْبَرَفَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، وأَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، قالا: أنا أَبُو سعيد مُحَمَّد بن على الخشاب الصوفي، أنا الجَوْزَقي، أنا أَبُو العباس الدَّغُولي، نا مُحَمَّد بن المُهَلّب، نا عَبْد الله بن مَسْلَمة القَعْنَبي (٢)، عَن داود بن قيس، عَن زيد بن أسلم قال:

غضب سعد بن أبي وَقَاص على ابنه عمر، فذهب عمر حتى جمع رجالاً من أصحاب النبي على فجاء بهم إلى سعد، فدخلوا عليه، فقالوا: يا أبا إِسْحَاق إنْ عمر سيّد قومه، فقال: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن ترضى عنه، فقال: قد رضيتُ عنه، فتكلم عمر كلاماً كثيراً، فلمّا قضى كلامه، قال سعد: ما كنتَ أبغضَ إليّ من هذه الساعة، إنّي سمعت رَسُول الله على يقول: «إنّ بعض البيان لسحراً(٩٥٥)، وذكر شيئاً من شأن البقر أنّها تأكل بالسنتها.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن المُسَلَّم الفقيه، وأَبُو المعالي الحسين بن حمزة السُّلَميان، قالا: أنا أَبُو الحسن بن أبي الحديد، أنا جدي أَبُو بكر، أنا أَبُو بَكْر الخرائطي، نا حمّاد بن الحسن الورّاق، نا أَبُو عامر العَقَدي، نا هشام بن سعد، عَن زيد بن أسلم قال:

عتب سعد على ابنه عمر بن سَعْد فمشى إليه برجالٍ من أصحابه، فكلَّموه فيه، فتكلّم عمر فأبلغ، فقال سعد: ما كنتَ قط أبغض إليّ منك الآن، قال: لِمَ؟ قال: إنّي سمعت

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م و «ز».

<sup>(</sup>٢) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «لسحر» والمثبت عن م، و (ز»، وتهذيب الكمال.

رَسُول الله ﷺ يقول: «لا تقوم الساعة حتى يأتي قوم يأكلون بالسنتهم كما تأكل البقر بالسنتها» [٩٨٥٤].

أَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشيري، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حمدان.

وَأَخْبَرَنا أَبُو سهل بن سعدوية، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالا: أنا إِبْرَاهيم بن منصور، أنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا أَبُو خَيْئَمة، نا إسْمَاعيل بن أَبِي أُويس، نا أَبِي، عَن شريك بن أَبِي نَمِر - وفي حديث ابن المقرىء: حَدَّثَني أَبِي عن شريك بن عَبْد الله بن أَبِي نَمِر، وهو أحد بني الحارث بن عبد مَنَاة بن كنانة - أَخْبَرني عامر بن سعد بن أَبِي وَقَّاص.

أنّ أباه (۱) حين رأى (۲) اختلاف أصحاب رَسُول الله ﷺ وتفرقهم اشترى له (۳) ماشية، ثم خرج فاعتزل فيها بأهله على ماء يقال له قَلَها (٤).

قال: وكان سعد من أَحَد الناس بصراً، فرأى ذات يوم شيئاً يزول - وفي حديث ابن المقرىء: يدور، وهو خطأ - فقال لمن تبعه تَرَون؟ قالوا: نرى شيئاً كالطير، قال: أرى راكباً على بعيره، ثم قال بعد قليل: أرى عمر بن سَغد - وقال ابن حمدان: ثم جاء بعد قليل عمر بن سَغد على بختي أو بختية ثم قال: اللهم إنّا نعوذ بك من شر ما جاء به، فسلم عليه، ثم قال لأبيه: أرضيت أن تتبع أذناب هذه الماشية بين هذه الجبال، وأصحابك يتنازعون في أم الأمة؟

قال سعد بن أبي وَقَاص: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «إنّها ستكون بعدي فتن - أو قال: أمور - خيرُ الناس فيها الغني الخفي التقيّ»، فإنْ استطعتَ - يا بني - أن تكون كذلك فكن، فقال له عمَر: أما عندك غير هذا؟ فقال له: لا يا بني.

<sup>(</sup>١) في «ز»: أتى أتاه.

<sup>(</sup>٢) قوله: «رأى اختلاف» مكانهما بياض في «ز».

<sup>(</sup>٣) بالأصل والمختصر: لهم، والمثبت عن م و (ز).

<sup>(</sup>٤) وفي معجم البلدان: قلهي بفتح أوله وثانيه، وتشديد الهاء وكسرها، حفيرة لسعد بن أبي وقاص بها اعتزل سعد بن أبي وقاص الناس لما قتل عثمان بن عفان، وروي فيه قَلَهيًا، قال ابن السكيت: ماء لبني سليم.

فوثب عمر ليركب ولم يكن حطً عن بعيره، فقال له سعد: أَمهلْ حتى نغديك، قال: لا حاجة لي بشرابكم، ثم لا حاجة لي بشرابكم، ثم ركب فانصرف مكانه.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا طراد بن مُحَمَّد النقيب، أَنا أَبُو الحسَين بن بِشْرَان، نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا<sup>(۱)</sup>، حدَّثني أَبِي، عَن أَبِي المنذر الكوفي قال:

كان عمر بن سَعْد بن أبي وَقَاص قد اتّخذ جعبةً وجعل فيها سياطاً نحواً من خمسين سوطاً، فكتب على السوط: عشرة وعشرين وثلاثين إلى خمسمائة على هذا العمل، وكان لسعد بن أبي وَقَاص غلامٌ ربيبٌ مثل ولده، فأمره عمر بشيء فعصاه فضرب بيده إلى الجعبة فوقع (٢) بيده سوطاً مائة فجلده مائة جلدة، فأقبل الغلام إلى سعد دمه يسيل على عينيه (٣)، فقال: اللّهم اقتل عمر وأسل دمه على عينيه (٣).

قال: فمات الغلام، وَقَتَلَ المختارُ عمَرَ بن سَعْد.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا أَبُو القاسم بن حَبَابة، أَنا أَبُو القاسم البغوي، نا مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن زَّنْجُوية، حدَّثني الحُمَيدي<sup>(٤)</sup>، نا سفيان، عَن سالم إن شاء الله كذا قال، قال عمَر بن سَعْد للحسين.

إنّ قوماً من السفهاء يزعمون أنّي أقتلك، فقال حسين: ليسوا بسفهاء ولكنهم حلماء، ثم قال: والله إنه ليقرّ بعيني (٥) أنك لا تأكل بُرّ العراق بعدي إلاّ قليلاً.

قرائنا على أبي عُبَيْد الله بن البنا، عَن أبي المعالي مُحَمَّد بن عَبْد السلام، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن خَزَفَة، أَنا مُحَمَّد بن الحسين بن مُحَمَّد، نا أَبُو بَكُر بن أبي خَيْثَمة (٦)، نا عَبْد السلام بن صالح، نا ابن عيينة عن عَبْد الله بن شريك قال:

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: فرفع، والمثبت عن م، و (ز)، وتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل و ((۱) وفي م وتهذيب الكمال: عقبيه.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٤/١٤.

<sup>(</sup>٥) بالأصل، وم، و ((١): يعني، والمثبت عن تهذيب الكمال.

٦) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٤/١٤ و٧٥.

أدركت أصحاب الأردية المُعَلِّمة وأصحاب البرانس من أصحاب السَّوَاري إذا مرّ بهم عَمَر بن سَعْد، قالوا: هذا قاتلُ الحسين، وذلك قبل أن يقتله.

أَنْ أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنا أَبُو الحسَن بن رِزْقَوية، أَنا أَبُو بكر، مُحَمَّد بن عمَر بن الجعابي، نا الفضل بن الحُبَاب، نا أَبُو بكر، نا جَعْفَر بن سُلَيْمَان، عَن هشام بن حسّان، عَن ابن سيرين (١) عن بعض أصحابه قال: قال عَلي لعمَر بن سَعْد: كيف أنتَ إذا قمت مقاماً تُخَيَّر فيه بين الجنّة والنار، فتختار النار؟!

أَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الآبنوسي، أَنا أَخْمَد بن عُبَيد بن الفضل ـ إجازة ـ.

ح قالا: وأنا أَبُو تَمَّام عَلي بن مُحَمَّد - إجازة - أنا أَحْمَد بن عُبيد - قراءة - نا مُحَمَّد بن الحسين الزَعْفَراني، نا ابن أبي خَيْئَمة (٢)، نا أبي، نا وَهْب بن جرير، عَن أبيه قال:

وبلغ مسيره ـ يعني الحسين ـ عبيد الله بن زياد وهو بالبصرة، فخرج على بغاله هو واثنا عشر رجلاً حتى قدموا الكوفة، فحسب أهلُ الكوفة أنه الحسين بن عَلي وهو متلثم فجعلوا يقولون: مرحباً بابن بنت رَسُول الله على الحسين حتى نزل نهري كربلاء وبلغه خبر الكوفة، فبعث ابن زياد عمر بن سَعْد على جيش وأمره أن يقتله، وبعث شَمِر بن جَوْشَن الكِلاَبِي فقال: اذهب معه فإن قتله وإلا فاقتله، وأنت على الناس، قال: فخرجوا حتى لقوه، فقاتل هو ومن معه حتى قُتلوا.

قرأت على أبي الوفاء حِفَاظ بن الحسن بن الحسين، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا عَبْد الوهّاب الميداني، أَنا أَبُو سُلَيْمَان بن زبر، أَنا عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن جَعْفَر، أَنا مُحَمَّد بن جرير الطبري<sup>(٣)</sup> قال: قال هشام بن مُحَمَّد: قال أَبُو مِحْنَف: حدّثني عَبْد الرَّحمن بن جُنْدَب، عَن عُقْبة بن سمعان قال:

كان سبب خروج عمر بن سعد إلى الحسين أن عُبَيْد الله بن زياد بعثه على أربعة آلاف

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ۱۶/ ۷۵.

<sup>(</sup>۲) تهذيب الكمال ۱۱/ ۷۵.

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ الطبري ٥/ ٤٠٩ في حوادث سنة ٦١.

من أهل الكوفة يسير بهم إلى دسَتْبى (١) وكانت الديلم قد خرجوا إليها وغلبوا عليها، فكتب ابنُ زياد عَهْدَه على الري، فأمره بالخروج.

فخرج فعسكر بالناس بحمّام أَغْيَن (٢) لم فلّما كان من أمر الحسَين ما كان، وأقبل إلى الكوفة، دعا ابنُ زيادٍ عمَرَ بن سَعْد فقال له: لمر إلى الحسَين، فإذا فرغنا مما بيننا وبينه سِرْتَ إلى عملك، فقال عُبَيْد الله: نعم، على أن تردّ علينا عهدنا.

قال: فلّما قال له ذلك قال له عمر بن سَعْد: أمهلني اليوم أنظر، قال: فانصرف عمر، فجعل يستشير نصحاءه (٣)، فلم يكن يستشير (٣) أحداً إلا نهاه، قال: وجاءه حمزة بن المغيرة بن شعبة ـ وهو ابن أخته ـ فقال: أنشدك الله يا خال أن تسير إلى الحسين فتأثم بربك، وتقطع رحمك، فوالله لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض كلها لو كان، خير لك من أن تلقى (٤) الله بدم الحسين، فقال عمر بن سَعْد: فإنّي أفعل إنْ شاء الله قال هشام (٥): حدثني عوانة بن الحكم، عن عمار بن عهد الله سنان (٢) الجهني، عن أبيه قال:

دخلت على عمر بن سعد، وقد أُمر بالمسير إلى الحسين، [فقال لي: إن الأمير أمرني بالمسير إلى الحسين] (٧) فأبيت ذلك عليه، قال: فقلت له: أصاب الله بك، أرشدك الله، أجل فلا تفعل ولا تسر إليه.

قال: فخرجت من عنده، فأتاني آت فقال: هذا عمر بن سعد يندب الناس إلى الحسين، قال: فأتيته فإذا هو جالس، فلما رآني أعرض بوجهه.

فعرفت أنه قد عزم على المسير إليه، فخرجت من عنده؛ قال: فأقبل عمر بن سعد إلى ابن زياد، فقال: أصلحك الله! إنك وليتني هذا العمل، وكتبت لي العهد، وسمع به الناس،

<sup>(</sup>۱) دستبى: بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح التاء المثناة من فوق والباء المواحدة المقصورة كورة كبيرة كانت مقسومة بين الري وهمذان (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) حمام أعين بالكوفة نسب إلى أعين مولى سعد بن أبي وقاص (راجع معجم البلدان).

٣) ما بين الرقمين استدرك على هامش «ز».

<sup>(</sup>٤) عن تاريخ الطبري ٥/ ٤٠٩، وبالأصل، و «ز»، وم: تلق.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٥/ ٤٠٩ ـ ٤١٠.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و «ز»، وفي الطبري: يسار.

<sup>(</sup>٧) ما بين معكوفتين سقط من الأصل وم و«ز»، واستدرك للإيضاح عن الطبري.

فإن رأيت أن تنفذ لي ذلك فافعل، وتبعث إلي الحسين في هذا الجيش من أشراف أهل الكوفة من لست بأغنى ولا أجزأ عنك في الحرب منه، فسمّى له ناساً، فقال له ابن زياد: لا تعلمني بأشراف أهل الكوفة، فسلت استأمرك فيما أريد أن أبعث، إن سرت بجندنا، وإلاّ فابعث إلينا بعهدنا.

قال: فلما رآه قد لجّ، قال: فإني سائر، قال: وأقبل في أربعة الآف حتى نزل بالحسين.

قال أبو مخنف<sup>(۱)</sup>: حدثني المجالد بن سعيد الهَمْدَاني والصقعب بن زهير، أنهما التقيا مراراً ثلاثاً أو أربعاً حسين وعمر بن سعد قال:

فكتب عمر بن سَعْد إلى عُبَيْد الله بن زياد:

أما بعد، فإنّ الله قد أطفا النائرة وجمع الكلمة، وأصلح أمر الأمة، فهذا حسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتى، أو أن نُسيّره إلى ثغرٍ من الثغور (٢)، فيكون رجلاً من المسلمين له ما لهم، وعليه ما عليهم، أو أن يأتي أمير المؤمنين يزيد فيضع يده في يده، فيرى فيما بينه وبينه رأيه، وفي هذا لكم رضى، وللأمة صلاح، قال: فلما قرأ عُبيّد الله الكتاب قال: هذا كتاب ناصح لأميره، مشفق على قومه، نعم قد قبلت، قال: فقام إليه شعر بن ذي الجوشن فقال: أتقبل هذا منه، وقد نزل بأرضك وإلى جنبك، والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك، ليكونن أولى بالقوة [والعز] (٣)، ولتكونن أولى بالضعف والعجز، فلا تعطه هذه المنزلة، فإنها من الوهن، ولكن لينزل على حمكك هو وأصحابه، فإنْ عاقبتَ فأنت وليّ العقوبة، وإنْ غفرتَ كان ذلك لك، والله لقد بلغني أن حسيناً وعمر بن منعذ يجلسان بين العسكرين فيتحدثان عامة الليل، فقال له ابن زياد: نِعْمَ ما رأيتَ، الرأي رأيك.

قال أَبُو مخنف(٤): فحدّثني سُلَيْمَان بن أبي راشد عن حُمَيد بن مسلم قال:

ثم إنَّ عُبَيْد اللَّه بن زياد دعا شَمِر بنَ ذي الجَوْشَن فقال له: اخرج بهذا الكتاب إلى

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الطبري ٥/ ٤١٤.

<sup>(</sup>٢) في الطبري: إلى أي ثغر من ثغور المسلمين شننا.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن م و (ز) والطبري.

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ الطبري ٥/ ٤١٤.

عمَر بن سَعْد فليعرض على حسين وأصحابه النزول على حكمي، فإنْ فعلوا فليبعث بهم إليّ سلماً، وإنْ هم أَبُوا النزول على حكمي فليقاتلهم ـ يعني ـ فإنْ فعل ذلك فاسمع له وأَطِعْ، وإنْ هو أبى أن يقاتلهم (١) فأنت أمير الناس (٢)، وثبْ عليه فاضرب عنقه وابعث [إليّ] (٣) برأسه.

قال أَبُو مِخْنَفُ (٤): عن الحارث بن حصيرة عن عَبْد الله بن شريك العامري، قال:

فأقبل شمر بن ذي الجَوْشن بكتاب عُبَيْد اللّه بن زياد إلى عمَر بن سَعْد فلما قدم به عليه فقرأه قال له عمَر: ما لك ويلك، لا قرّب الله دارك، قبّح الله ما قدمت به عليّ، والله إنّي لأظنك أنت ثنيته أن يقبل ما كتبتُ به إليه، أفسدت علينا أمراً قد كنا رجونا أن يصلح، لا يستسلم والله حسين، إن نفس أبيه لَبَيْنَ جنبيه (٥)، فقال شمر: أَخْبَرَني ما أنت صانع؟ أتمضي لأمر أميرك وتقاتل عدوه وإلا فَخَلِّ بيني وبين الجند والعسكر، قال: لا ولا كرامة لك، ولكن أنا أتولى ذلك، قال: فنهض إليه عشية الخميس لسبع مضينَ من المُحَرِّم وذكره.

أَخْبَرَفا أَبُو غالب الماوردي، أَنا أَبُو الحسن السِّيرافي، أَنا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نا أَحْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة، حدَّثني من سمع جريراً عن مغيرة قال: قال قَطَن:

بعثت مع شبث إلى الحسين في اثني عشر ألفاً في طريق جعان وبعث عمَر بن سَعْد في طريق الفرات، فجعل شبث يقول: اللّهم لا تلقاه، فعوفي، وابتلي به الآخر.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا أَبُو القاسم بن حَبَابة، أَنا أَبُو القاسم البغوي، حدِّثني عَلي بن مسلم (٦) بن سعيد الطوسي، نا نوح بن يزيد، نا إِبْرَاهيم بن سعد، أخبرني مُحَمَّد بن مسور، عَن يزيد بن إِبْرَاهيم.

أنه كان عند عمَر بن سَعْد، وأنَّ عمر لقي الحُسَيْن بن عَلي، فقال له: يا ابنَ عمّ، اختر

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و ((٥)، وفي الطبري: وإن هو أبى فقاتلهم.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم: «أمير المؤمنين» تصحيف، والتصويب عن «ز»، والطبري.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن الطبري.

<sup>(</sup>٤) الخبر في تاريخ الطبري ٥/ ٤١٥.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و«ز»، والمختصر، وفي الطبري: إن نفساً أبية لبين جنبيه.

<sup>(</sup>٦) في «ز»: المسلم.

مني إحدى ثلاث خلال: إمّا أَنْ ترجعَ إلى حيث جئت، وإمّا أن تأخذ إلى أيّ بلادٍ شئتَ، وإمّا أن تنطلق معي إلى يزيد يدي في يدك، والله لا ينالك شيء إلاّ نالني، فقال له: وصلتك رحم لا حاجة لي في شيء مما عرضتَ عليّ، قال: ثم انصرف عنه، فقال له عمر بن سَعْد: أما والله لا أقاتلك، فقال: بالله تعلم، فقتل وإنّ عمر لمستتقع في الفرات، كذا قال.

وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ، نا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ المزكي، نا مُحَمَّد بن إِسْحَاق السَّرَاج، نا عُبَيْد الله بن سعد بن إِبْرَاهيم، نا نوح بن يزيد المؤدب، نا إِبْرَاهيم بن سعد، حدّثني مُحَمَّد بن المِسْوَر، نا إِبْرَاهيم بن عَبْد الرَّحمن بن عوف، عَن قرين بن إِبْرَاهيم أنه كان عند عمر بن سَعْد فذكر نحوه.

قال الخطيب: قرين بن إِبْرَاهيم، وذكر بعض أهل العلم أنه ابن عَبْد الرَّحمن بن عوف، وليس ذلك صحيحاً.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكَتّاني (١)، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زُرْعة (٢)، نا سعيد بن سُلَيْمَان، عَن عبّاد بن العوام، عَن حُصَين، حدّثني سعد بن عبيدة قال:

إنّا لمستنقعين (٣) في الفرات مع عمر بن سَعْد إذ أتاه رجل فسارّه، فقال: قد بعث إليك ابن زياد جويرة (٤) بن بدر التميمي، وأمره ـ إن أنت لم تقاتل ـ أن يضرب عنقك، قال: فخرج فوثب على فرسه ثم دعا بسلاحه، وهو على فرسه، ثم سار إليهم، فقاتلهم حتى قتلهم.

قال سعد: وإنّي لأنظر إليهم وإنّهم لمائة رجل، أو قريباً من مائة، وفيهم مَنْ صُلب عليّ خمسة أو سبعة، وعشرة من الهاشميين، ورجل من بني سُلَيم حليف لهم، ورجل من بني كنانة حليف لهم.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا الحسن بن عَلي، أَنا أَبُو عمر بن حيوية، أَنا

<sup>(</sup>۱) في «ز»: الكناني، وفوقها ضبة.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه ١/٦٢٧.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و «ز»، وفي تاريخ أبي زرعة: لمستنقعون.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل و «ز»، وفي تاريخ أبي زرعة: «حويزة» وفي م إعجامها مضطرب. وقد جاء في الاكمال في باب: حويزة، وحوثرة، وجويرة.. حويزة أو ابن حويزة خرج إلى الحسين بن على...

أَحْمَد بن معروف، أَنا الحسَين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد، أَنا موسى بن إسْمَاعيل، نا سُلَيْمَان بن مسلم ـ صاحب السقط ـ عن أبيه قال:

كان أول من طعن في سرادق الحسَين عمر بن سَعْد قال: فرأيته هو وابنيه ضُرِبت أعناقهم ثم عُلقوا على الخشب وألهب فيهم النيران.

قال: ثم أخبرنا به موسى بن إسْمَاعيل بعد ذلك فقال: حدَّثنا أَبُو المُعَلِّى<sup>(١)</sup> العِجْلي عن أبيه.

قال مُحَمَّد بن سَعْد: فحملناه على أنه سُلَيْمَان بن مسلم.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو منصور النَّهَاوندي، أَنا أَبُو العباس النَّهَاوندي، أَنا أَبُو القاسم بن الأشقر، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، نا موسى، نا سُلَيْمَان بن مسلم أَبُو المُعَلِّى العِجْلي قال: سمعت أبي.

أن الحسين لما نزل كربلاء فأول من طعن في سرادقه عمر بن سَعْد، فرأيت عمر بن سَعْد، فرأيت عمر بن سَعْد وابنيه قد ضربت أعناقهم ثم عُلقوا على الخشب ثم ألهب فيهم النار.

وقال غيره: بعث المختار بن أبي عبيد إلى عمر بن سَعْد مولاه أبا عمر فقتله وقتل حفص بن عمر بن سَعْد.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر الحاسب، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمَر، أَنا أَبُو الحسَن، أَنا أَبُو عَلى نا مُحَمَّد بن سَعْد، أَنا مالك بن إسْمَاعيل أَبُو غسان النهدي، حدَّثني عَبْد الرَّحمن بن حُمَيد الرُّواسي قال:

مرّ عمر بن سَعْد بن أبي وَقَاص بمجلس بني نهد حين قتل الحسَين، فسلّم عليهم فلم يردّوا عليه السلام، قال مالك: فحدّثني أَبُو عيينة البارقي عن عَبْد الرَّحمن بن حُمَيد في هذا الحديث، قال: فلما جاز قال:

أتيت الذي لم يأت قبلي ابن حرة فنفسي ما أحرت وقومي أَذَلَتِ قرات على أبي غالب بن البنا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا مُحَمَّد بن العباس، أنا أَحْمَد بن معروف، أنا أَبُو عَلى الفقيه، أنا مُحَمَّد بن سَعْد، أنا مُحَمَّد بن عمَر، حدَّثني رباح بن مسلم، عَن أبيه قال:

<sup>(</sup>١) في «ز»: أبو المعالي.

قال ابن مُطيع لعمَر بن سَعْد بن أَبي وَقَاص: اخترت هَمَذَان<sup>(١)</sup> والري على قتل ابن عمك، فقال عمَر: كانت أمورٌ قُضيت من السماء، وقد أعذرت إلى ابن عمي قبل الوقعة فأبى إلاً ما أتى، فلما خرج ابن مُطيع وهرب من المختار سار المختار بأصحابه إلى منزل عمَر بن سَعْد فقتله في داره، وقتل ابنه أسوأ قتلة.

قال مُحَمَّد بن سَعْد: كان عمر بالكوفة قد استعمله عُبَيْد الله بن زياد على الري وهَمَذَان وقطع معه بعثاً، فلما قدم الحسين بن عَلي العراق أمر عُبَيْد الله بن زياد عمر بن سَعْد أن يسير إليه وبعث معه أربعة آلاف من جنده، وقال له: إنْ هو خرج إليّ ووضع يده في يدي وإلا فقاتله، فأبى عمر عليه، فقال: إنْ لم تفعل عزلتك عن عملك، وهدمتُ دارك، فأطاع بالخروج إلى الحسين، فقاتله حتى قتل [الحسين](٢)، فلما غلب المختار على الكوفة قتل عمر بن سَعْد وابنه حفصاً.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا الحسن بن البنّا، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أنا أَخْمَد بن عُبَيد بن الفضل ـ إجازة ـ نا مُحَمَّد بن الحسَين، نا ابن أبي خَيْثَمة قال: سألت يَحْيَىٰ بن معين عن عمر بن سَعْد بن أبي وَقّاص، فقال: كوفي، قلت: ثقة؟ قال: كيف يكون من قتل الحسَين ثقة (٣)؟

أَخْبَرَنا أَبُو جَعْفَر بن أَبِي علي ـ كتابة ـ أنا أَبُو بَكْر الصَّفَار، أَنا أَحْمَد بن عَلي بن مَنجُوية، أَنا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن مُحَمَّد (٤)، نا الثقفي (٥)، نا عمَر بن شَبّة، نا أَبُو أَحْمَد، نا عمران بن ميثم (٦) قال:

كنت جالساً عند المختار عن يمينه والهيثم بن الأسود عن يساره فقال: والله لأقتلنَ غداً رجلاً يرضى قتله (٧) أهل السماء وأهل الأرض، قال: وقد كان أعطى عمر بن سَعْد أماناً على أن لا يخرج من الكوفة إلاً بإذنه، قال: فأتى عمر بن سَعْد رجلٌ فقال: إنّ المختار حَلَفَ

<sup>(</sup>١) الأصل وم: «همدان» تصحيف، الصواب عن «ز».

<sup>(</sup>٢) سقطت من الأصل واستدركت عن م و «ز».

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ٧٣/١٤.

٤) رواه الحاكم أبو أحمد في الأسامي والكني ٣/ ٢١٩ رقم ١٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) هو أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي.

<sup>(</sup>٦) ميثم بكسر الميم وسكون الياء وتليها ثاء معجمة بثلاث مفتوحة (راجع الاكمال ٧/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>V) كذا بالأصل وم و (ز)، وفي الأسامي والكني: مثله.

ليقتلن غداً رجلاً (الله ما أحسبه يعني غيرك، قال: فخرج حتى نزل حمّام عمر، فقيل له: أترى هذا يخفى على المختار، فرجع فدخل داره، فلمّا كان من الغد غدوتُ فدخلتُ على المختار وجاء الهيثم بن الأسود فقعد، قال: فجاء حفص بن عمر فقال للمختار: يقول لك أبُو حفص أتفي لنا بالذي كان بيننا وبينك؟ قال: اجلس، قال: فجلس، ودعا المختار أبا عمرة، فجاء رجل قصير يتخشخش (٢) في الحديد فسارّه ثم دعا رجلين، فقالا: اذهبا معه، قال: فذهب، فوالله ما أحسبه بلغ دار عمر حتى جاء برأسه، فقال حفص: إنّا لله وإنا إليه راجعون، فقال المختار: اضرب عنقه، وقال عمر: بالحُسَيْن وحفص بعلي بن الحسين ولا سواء.

قرأت على أبي الوفاء حفاظ بن الحسن، عن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا عَبْد الوهّاب الميداني، أَنا أَبُو سُلَيْمَان الربعي، أَنا عَبْد الله بن أَحْمَد بن جَعْفَر، أَنا مُحَمَّد بن جرير قال "": قال هشام بن مُحَمَّد: قال أَبُو مِخْنَف: حدّثني موسى بن عامر أَبُو الأشعر.

أنّ المختار قال ذات يوم وهو يحدّث جلساءه: لأقتلنّ غداً رجلاً عظيم القدمين غائر العينين، مشرفَ الحاجبين، يسرّ قتله المؤمنين والملائكة المقربين، قال: وكان الهيثم بن الأسود النّخعي عند المختار حين سمع هذه المقالة، فوقع في نفسه أنّ الذي يريد عمر بن سَعْد بن أبي وَقّاص، فلمّا رجع إلى منزله دعا ابنه العُريان فقال: التى ابنَ سعد الليلة فخبره بكذا وكذا، وقل له: خُذ حذرك، فإنه لا يريد غيرك، قال: فأتاه فَاسْتَخْلاه، ثم خبره الخبر (٤)، فقال له ابن سعد: جزى الله بالإخاء أباك خيراً، كيف يريد هذا بي بعد الذي أعطاني من العهود والمواثيق، وكان المختار أوّل ما ظهر أحسن شيء سيرة وتألفاً للناس، وكان عَبْد اللّه بن جعدة وقال له: إنّي لا آمن هذا الرجل ـ يعني المختار ـ فخذ لي منه أماناً، ففعل، وقال: فأنا رأيتُ أمانه وقرأته:

[وهو] (٥) بسم الله الرَّحمن الرحيم، هذا أمانٌ من المختار بن أبي عبيد لعمر بن

<sup>(</sup>١) أقحم بعدها بالأصل: «يرض قتله أهل السماء وأهل الأرض، قال: وقد كان أعطى عمر» والمثبت يوافق م، وهزّ، والأسامي والكني.

<sup>(</sup>٢) الخشخشة: حركة لها صوت كصوت السلاح (النهاية).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري في تاريخه ٢٠/٦ حوادث سنة ٦٦. (٤) في الطبري: ثم حدثه الحديث.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن الطبري.

سعد بن أبي وَقَاص، إنّك آمن بأمان الله على نفسك وأهلك ومالك، وأهل بيتك، وولدك، لا تؤاخذ بحَدَثِ كان منك قديماً ما سمعت وأطعت ولزمت رحلك وأهلك ومصرك، فمن لقي عمر بن سَعْد من شرطة الله وشيعة آل مُحَمَّد ﷺ وغيرهم من الناس، فلا يعرض له إلاً بخير، شهد السائب بن مالك، وأحمرُ بن شميط، وعَبْد الله بن شداد، وعَبْد الله بن كامل، وجعل المختار على نفسه عهد الله وميثاقه ليقينَّ لعمر بن سَعْد بما أعطاه (١) من الأمان إلاً أن يُحْدِثَ حَدَثاً، شهد (٢) الله على نفسه، وكفى بالله شهيداً.

قال: وكان أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن عَلي يقول: أمّا أمانُ المختار لعمَر بن سَعْد إلاَّ أن يُحدث حَدَثًا، فإنه كان يريد به إذا دخل<sup>(٣)</sup> الخلاء فأحدث.

قال: فلما جاءه العُريان بهذا خرج من تحت ليلته حتى أتى حمّامه؛ ثم قال في نفسه: أنزل داري، فرجع فعبر الرَّوْحَاء، ثم أتى داره غدوة، وقد أتى حمّامه، فأخبر مولى له بما كان من أمانه وبما أريد منه، فقال له مولاه: وأيّ حَدَث أعظم مما صنعت، إنك تركت رحلك وأهلك، وأقبلت إلى ها هنا، ارجع إلى رحلك، ولا تجعل للرجل عليك سبيلاً، فرجع إلى منزله، فأتى المختار بانطلاقه فقال: كلا إنّ في عنقه سلسلة سترده، لو جهد أن ينطلق ما استطاع، قال: وأصبح المختار فبعث إليه أبا عمرة، وأمره أن يأتيه به، فجاءه حتى دخل عليه، فقال: أجب، فقام عمر فعثر في جُبة له، ويضربه أبو عمرة بسيفه، فقتله، وجاء برأسه في أسفل قبائه حتى وضعه بين يدي المختار، فقال المختار لابنه حفص بن عمر بن سَعْد وهو جالس عنده: أتعرف هذا الرأس؟ فاسترجع وقال: نعم، ولا خير في العيش بعده [قال له المختار: صدقت، فإنك لا تعيش بعده](ع) فأمر به فقتل، فإذا رأسه مع رأس أبيه، ثم إن المختار قال: هذا بحسين، وهذا بعلي بن حسين ـ رحمهما الله ـ ولا سواء، والله لو قتلتُ المختار قال: هذا بحسين، وهذا بعلي بن حسين ـ رحمهما الله ـ ولا سواء، والله لو قتلتُ ثلاثة أرباع قريش ما وفوا بأنملة من أنامله، فقالت حُميدة ابنة عمر بن سَعْد وهي تبكي أباها:

لو كان غيرُ أخي قَسِيُّ غيره (٥) أو غير ذي يَـمَنِ وغيرُ الأعـجم

<sup>(</sup>١) الأصل: أعطى، والمثبت عن م و «ز».

<sup>(</sup>٢) في الطبري: وأشهد الله على نفسه.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «دخلا» والمثبت عن م، و (ز)، والطبرى.

٤) ما بين معكوفتين زيادة عن الطبري.

<sup>(</sup>٥) في الطبري: غرّه.

عنه وما البطريق مثل الألالم عنه داً يلين له جناح الأرقم

سخًى فنفسي ذاك شيئاً فاعلموا أعطى ابن سعد<sup>(١)</sup> في الصحيفة وابنه

فلما قتل المختار عمر بن سَعْد وابنه بعث برأسيهما مع مسافر بن سعيد بن نِمْرَان النَّاعِطي وظبيان بن عُمارة التميمي، حتى قدما به على مُحَمَّد بن الحنفية، وكتب إلى ابن الحنفية (٢) في ذلك كتاباً.

قال أَبُو مِخْنَفُ<sup>(٣)</sup>: وحدّثني موسى بن عامر قال:

كان هيَّج المختار على قتل عمر بن سَعْد أن يزيد بن شُرَحْبيل الأنصاري أتى مُحَمَّد بن الحنفية، فسلّم عليه، وجرى الحديث إلى أن تذاكروا المختار وخروجه، وما يدعو إليه من الطلب بدماء أهل البيت، فقال مُحَمَّد بن الحنفية: على أهون رسله يزعم أنه لنا شيعة، وقتلة الحسين (٤) جلساؤه على الكراسي يحدثون، قال: فوعاها الآخر منه، فلمّا أن قدم الكوفة أتاه فسلّم عليه، فسأله المختار: هل لقيتَ المهدي؟ فقال له: نعم، فقال: ما قال لك؟ وما ذاكرك؟ قال: فخبّره الخبر، قال: فما لبّث المختارُ عمرَ بن سعد وابنه أن قتلهما، ثم بعث برأسيهما إلى ابن الحنفية مع الرسولين اللذين سمينا، وكتب معهما إلى ابن الحنفية، وذكر نسخة الكتاب.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسَن، أَنا أَبُو الحسَن السّيرافي، أَنا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نا أَحْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة (٥) قال:

وفي سنة ست وستين قَتَلَ المختارُ حين غلب على الكوفة عمَر بن سَعْد بن أَبي وَقَاص، وابنه حفص بن عمَر.

الذي ولي قتل عمَر أبو $^{(7)}$  عمرة كيسان مولى عرينة قتله على فراشه بأمر المختار $^{(V)}$ .

<sup>(</sup>١) الأصل: «ابن مسعود» والمثبت عن م، و (ز)، والطبري.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وكتب إلى ابن الحنفية) استدرك على هامش (ز).

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ الطبري ٦/ ٦٢.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم وازه: الحسن.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٦) الأصل و (ز): ابن، والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٧) من قوله: الذي ولى . . . إلى هنا ليس في تاريخ خليفة .

قرانا على أبي عَبْد الله بن البنّا، عَن أبي المعالي بن عَبْد السلام، أنا أَبُو الحسَن بن خَزَفَة، نا مُحَمَّد بن الحسَين، نا ابن أبي خَيْثَمة قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: قتل عمر بن سَعْد بن أبي وَقَّاص سنة سبع وستين.

الخُبَرَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنا مُحَمَّد بن الحسَين، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب قال:

وقتل عمَر بن سَعْد وابن له يقال له حفص ـ يعني سنة سبع وستين ـ وفي عمَر بن سَعْد يقول أَبُو طلق عَدِي بن حنظلة بن نُعيم بن زُرارة بن عَبْد العزيز بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن سُمَيّ بن تَيم بن الحارث بن مالك بن عُبَيد بن خُزَيمة بن لؤي العَائِذي(١):

لقد قتل المختارُ لا درّ درّه أبا حفص المأمولُ<sup>(٢)</sup> والسّيدَ الغَمْرا فتّى لم يكن كزّاً بخيلا ولم يكن إذا الحربُ أبدت عن نواجذها عُمْرا<sup>(٣)</sup>

# ٥٢١٤ ـ عمَر بن سَعيْد بن أَحْمَد بن سعيد بن سِنَان أَرْد بكر الطائي المَنْبِجي (٤)

سمع بدمشق دُحَيماً، والوليد بن عُتْبة، وهشام بن عمّار، وهشام بن خالد، ومُحَمَّد بن الوزير، وعبّاس بن الوليد بن صُبح الخَلاّل، ومُحَمَّد بن عزيز الأَيْلي، ويعقوب بن كَاسِب، وعَبْد اللّه بن إِسْحَاق الأَدْرَمي، وأَحْمَد بن أَبي شعيب، وعَبْد العزيز بن يَحْيَى، وسعيد بن حفص النُّفَيْلي الحَرّانيين، وبَرَكة الحلبي، وعَبْد الوهاب بن الضحاك، وأَحْمَد بن دهقان، ومُحَمَّد بن قُدَامة، ومُحَمَّد بن مُصَفّى، وأبا مُصْعَب الزهري.

روى عنه: سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني، وأَبُو حاتم مُحَمَّد بن حِبَان البُسْتي، وأَبُو بكر مُحَمَّد بن عيسى بن عَبْد الكريم الطَّرَسُوسي، وأَبُو القَاسم عَبْدَان بن حُمَيد بن رشيد الطائي المَنْبِجي، وأَبُو العباس عَبْد الله بن عَبْد الملك بن الإصبغ المَنْبِجي، وأَبُو أَحْمَد بن عَدِي،

<sup>(</sup>١) الخبر والبيتان، من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي، في تهذيب الكمال ١٤/ ٧٥ ـ ٧٦.

<sup>(</sup>٢) في تهذيب الكمال: المأمون.

<sup>(</sup>٣) غُمراً في البيت الأول: الكريم، وغمراً هنا هو الذي لم يجرب الأمور.

<sup>(</sup>٤) ترجم له في: الأنساب (المنبجي)، ومعجم البلدان (منبج)، واللباب (المنبجي).

وأَبُو الحسَن عَلَي بن الحسَن بن عَلان الحَرّاني، ومُحَمَّد بن الحسَن بن عَلَي اليقطيني، وأَبُو جَعْفَر بن جَعْفَر أَحْمَد بن إِسْحَاق بن يزيد الحلبي، وأَبُو عَلَي الحسَين بن عَلَي بن يزيد، وجَعْفَر بن مُحَمَّد المَرَاغي، وأَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن عَلَي بن حسان السُّلَمي الرَّمْلي.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحداد، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمَد بن رِيْذَة.

ح ثم اخبرنا أبو منصور عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد، أنا أبو بكر الخطيب، أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن شهريار.

قالا: أنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني، نا عمَر بن سِنَان ـ بمَنْبِج ـ نا أَبُو مُصْعَب أَحْمَد بن أَبِي بكر الزهري، نا عطّاف بن خالد المخزومي، عَن طلحة مولى آل سُرَاقة، عَن معاوية بن عَبْد الله بن جَعْفَر، عَن أَبِيه قال:

رأيت عُثْمَان بن عفّان توضّأ فمضمض، واستنشق ثلاثاً، وغسل وجهه ثلاثاً ، وغسل يديه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: هكذا رأيت رَسُول الله ﷺ توضّاً.

قال سُلَيْمَان: لم يروه عن عَبْد اللّه إلاَّ ابنه، ولا عن معاوية إلاَّ طلحة، تفرّد به عَطّاف.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلمي، عَن أبي زكريا البخاري.

ح وأَخْبَرَنا خالي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، نا أَبُو الفتح نصر بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو زكريا البخاري.

<sup>(</sup>١) قوله: «وغسل وجهه ثلاثاً» مكرر بالأصل.

نا عَبْد الغني بن سعيد قال: سِنَان بالنون بعد السين: عمر بن سَعيْد بن أَحْمَد بن سِنَان المَنْبِجي، سمع أَحْمَد بن أبي شعيب الحَرّاني.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد قال: قال لنا أَبُو بكر الخطيب: عمر بن سَعَيْد بن سِنَان المَنْبِجي، حدَّث عن أَحْمَد بن أَبِي شعيب الحَرّاني، وأَبِي مُصْعَب الزهري، وعَبْد العزيز بن يَحْيَى الحَرّاني، وسعيد بن حفص النُّقَيلي، وهشام بن عمّار الدمشقي، وبَرْكة بن مُحَمَّد الحلبي، روى عنه أَبُو القاسم الطَبَراني، وعَبْد الله بن عَدِي الجُرْجاني، ومُحَمَّد بن الحَسَن اليَقطيني البغدادي وغيرهم.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر عَلي بن هبة الله(١) قال:

وأما سِنَان بنونين: عمَر بن سَعيْد بن أَحْمَد بن سِنَان المَنْبِجي، سمع أَحْمَد بن أَبي شعيب الحَرّاني.

وأما المَنْبِجي (٢) بفتح الميم وسكون النون، وكسر الباء المعجمة بواحدة، وآخره جيم عمر بن سَعيْد بن سِنَان المَنْبِجي، روى عن أَحْمَد بن أَبي شعيب الحَرّاني، وأَبي مُصعب الزهري، وعَبْد العزيز بن يَحْيَىٰ الحَرّاني، وسعيد بن حفص النُّفَيلي، وهشام بن عمار، وبَرَكة بن مُحَمَّد (٣)، روى عنه سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني، وعَبْد الله بن عَدِي الجُرْجَاني، ومُحَمَّد بن الحسَن اليقطيني البغدادي وغيرهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد، أنا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد، أنا أَبُو الحسَن عَلي بن أَخْمَد بن سِنَان ـ رحمة الله علي بن أَخْمَد بن سِنَان ـ رحمة الله عليه ـ وكان قد صام النهار، وقام الليل ثمانين سنة غازياً ومرابطاً (٤)، فذكر عنه حديثاً.

انْبَانا أَبُو الحسَن عَبْد الغافر بن إسْمَاعيل، أَنا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ المزكي، أَنا مُحَمَّد بن دريد الحسين بن موسى قال: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد اللّه يقول: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن دريد الواسطي يقول: سمعت عمَر بن سِنَان المَنْبِجي (٥) يقول: لما أقبل ذو النون إلى مَنْبِج

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٤/ ٤٣٩ و٥٣٠.

<sup>(</sup>۲) الاكمال لابن ماكولا ٧/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) في الاكمال: بركة بن محمد الحلبي.

<sup>(</sup>٤) معجم البلدان (منبج).

اللفظة في م مطموسة، وفوقها ضبة وعلامة تحويل إلى الهامش، واستدركت عليه، وبعدها صح.

الْنَهَانَا أَبُو جَعْفَر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، أَنا الحسَين بن يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم المكي، أَنا الحسَين بن عَلي بن مُحَمَّد الشيرازي، أَنا عَلي بن عَبْد الله الهمداني (٤)، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَلي المقرىء، حدِّثني عمر بن سِنَان قال:

خرجت في بعض المغازي وأردت أمضي في السرية، فقمتُ لأنظر إلى نعال دابتي فرأيت فرد نعلٍ قد وقع، وهو حافي (٥)، فطلبنا في الرحل نعلاً، فلم نجد، وبعثنا إلى من نأنس به، فلم نجد عندهم، فاغتممتُ غمّاً شديداً، فلما تحرّك الناس أَلْجَمنا وأَسْرَجنا، فأخذت فرد رجله ـ أو قال: يده ـ حتى أقرأ عليه، فإذا هو مُنعل.

٥٢١٥ ـ عمر بن سَعند بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد ابن سعيد بن سالم بن عَبْد الله بن يعطر أبو القاسم القرشي الدَّانِقي

حدّث عن من لم يسم لنا.

كتب عنه أَبُو الحسَين الرازي.

قرات بخط أبي الحسن نجاء بن أحمد فيما ذكر أنه نقله من خط أبي الحسين الرازي في تسمية من كتب عنه بدمشق في الدفعة الثانية.

أَبُو القَاسم عمر بن سَعيْد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن سعيد بن سالم بن عَبْد الله بن يعطر القرشي مولاهم، ويعرف بالدَّانقي، مات في سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) بالأصل: «لتستقبله» والتصويب عن م، و (ز».

<sup>(</sup>٢) في م: المنظرة.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم ووزا، ووضع فيها فوق الراء فتحة وفوق العين سكون، وفي المختصر: لن تراع.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم، وفي (ز١: الهمذاني، بالذال المعجمة.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، و(ز١، وم: حافي، بإثبات الياء.

## ٥٢١٦ ـ عمَر بن سَعيْد بن جُنْدَب أبي عزيز بن النعمان الأزُدي<sup>(١)</sup>

من ساكني النّيبُطَن (٢<sup>)</sup> بدمشق.

حدَّث عن أبيه.

روى عنه: ابنه حفص بن عمَر، تقدم حديثه (٣).

## ٥٢١٧ - عمر بن سَعيد بن سُلَيمان أَبُو حفص القرشى الأعور<sup>(٤)</sup>

روى عن سعيد بن عَبْد العزيز، والوليد بن مسلم، وسعيد بن بشير، وخالد بن يزيد، وأبي بكر السُّلَمي، ومُحَمَّد بن شعيب بن شابور البيروتي، وعمَر بن واقد الدمشقي.

روى عنه: عُثْمَان بن خُرِزاد، وأَبُو عَلى الحسَن بن يزيد الأنباري، وأَبُو بَكُر بن أَبي الدنيا، ومُحَمَّد بن مسلمة الواسطي، وأَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن جابر البَلاَذُري، ومُحَمَّد بن سعد (٥) العَوْفي، ومُحَمَّد بن الفُضَيل، ومُحَمَّد بن سعد، كاتب الواقدي، وأَحْمَد بن مِهْرَان الأصبهاني، ومُحَمَّد بن يزيد الرِّياحي، ومُحَمَّد بن عَبْد الوهاب بن حبيب الفراء، وأَحْمَد بن عَلى الأَبَار.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر [بن طاهر]<sup>(۱)</sup> أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسن الخُبّازي المقرىء إملاء - أَنا أَبُو الطيب ربيع بن مُحَمَّد الحاتمي، أَنا أَبُو القاسم عُبَيْد اللّه بن إِبْرَاهيم المُزكّي - قراءة عليه - أن مُحَمَّد بن مَسْلَمة، حدَّثهم: نا عمر بن سعيد الدمشقي، نا سعيد بن بشير، عن قتادة، عَن أنس، عَن عِمْرَان بن حُصَين قال: قال رَسُول الله ﷺ: "أَرأيتم الزانيَ والسارقَ وشاربَ المخمر ما تقولون فيهم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "هُنَ فواحش وفيهم

<sup>(</sup>١) ورد محرفاً في معجم البلدان (النبيطن) باسم: عمرو بن سعيد بن جندب بن عزيز بن النعمان.

<sup>(</sup>٢) النيبطن: محلة بدمشق.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في كتابنا ١٤/ ٤٢٠ ترجمة رقم ١٦٦٦.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٤/ ٢٨٥ وتاريخ بغداد ٢٠٠/١١ وميزان الاعتدال ١٩٩/٣ ولسان الميزان ٣٠٧/٤ والجرح والتعديل ١١١/٦ والتاريخ الكبير ١٦٠/٦.

<sup>(</sup>٥) في ازا: سعيد.

<sup>(</sup>٦) الزيادة عن م و﴿زٍۥ .

عقوبة، أَوَلا أُنبِئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله، ﴿ومن (١) يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً ﴾ (٢)، وعقوق الوالدين، وقال: ﴿اشكر لي ولوالديك إليَّ المصير﴾ (٣)، وكان متكناً فاحتفز فقال: ﴿أَلاَ وقول الزور، أَلاَ وقول الزور» ـ ثلاثاً \_[٩٨٥٥].

انْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَحْمَد بن الحسَن، والمبارك ومُحَمَّد ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد ـ زاد أَحْمَد: ومُحَمَّد بن الحسَن قالا: ـ أنا أَحْمَد، أَنا مُحَمَّد، أَنا البخاري(٤) قال:

عمر بن سَعیْد أَبُو حفص الدمشقي، قال أَحْمَد: تركته أخرج لنا كتاب سعید بن بشیر فإذا أحادیث ابن أبی عروبة.

اَنْبَانا أَبُو الحسَين القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالا: أنا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد، أَنا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنا عَلي.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي حاتم، قال(٥):

عمر بن سَعیْد أَبُو حفص الدمشقي، روی عن سعید بن بشیر<sup>(۱)</sup>، وکتبت عنه، وطرحت حدیثه.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن العباس، أَنا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنا مكي بن عبدان، قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول:

أَبُو حفص عمر بن سَعيْد الدمشقي عن سعيد بن بشير، ضعيف الحديث.

أَخْبَرَنا أَبُو الفضل بن ناصر فيما قرأت عليه عن أبي الفضل بن الحكاك، أَنا أَبُو نصر الوائلي، أَنا الخصيب بن عَبْد الله، أخبرني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن، أخبرني أبي قال:

<sup>(</sup>١) قوله: «ومن يشرك بالله» مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء، الآية: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٦/١١١.

<sup>(</sup>٢) كذا وردت العبارة بالأصل، وم، والز،، باختلاف كبير عن عبارة الجرح والتعديل، راجعه.

أَبُو حفص عمر بن سَعيْد الدمشقي ليس بثقة (١).

انْبَانا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أَنا أَبُو بكر الصَّفَار، أَنا أَحْمَد بن عَلي بن مَنْجُوية، أَنا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن مُحَمَّد (٢) قال:

أَبُو حفص عمر بن سَعيْد الأعور الدمشقي، يروي عن أبي مُحَمَّد سعيد بن عَبْد العزيز، وسعيد بن بشير البصري، ليس بالقوي عندهم، روى عنه عُثْمَان بن خُرّزاد، ومُحَمَّد بن عَبْد الوهاب العبدي.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور بن خَيْرُون، وأَبُو الحسِن بن سعيد، قالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب (٣).

عمر بن سَعیْد بن سُلیْمَان أَبُو حفص القرشي الدمشقي، سكن بغداد، وحدَّث بها عن سعید بن بشیر، وسعید بن عَبْد العزیز التنوخي، ومُحَمَّد بن شعیب بن شابور، روی عنه أَبُو عمر الدوري المقری، والحسن بن یزید الجصاص، والحارث بن أَبِي أسامة، ومُحَمَّد بن الحسین بن البُسْتِنْبَان، وموسى بن هارون الطوسي، وأَبُو بَكْر بن أَبِي الدنیا، وأَحْمَد بن عَلِي الأَبَار.

انْبَانا أَبُو الحسين هبة الله بن الحسن القاضي، وأَبُو عَبْد الله الحسين بن عَبْد الملك، قالا: أنا أَبُو القاسم بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، أَنا أَبُو عَلي ـ إجازة -.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم (٤)، أنا عَبْد الله(٥) بن أَحْمَد عنما كتب إليّ -.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو منصور بن خيرون، أَنا ـ وأَبُو الحسَن بن سعيد، نا ـ أَبُو بكر الخطيب<sup>(٦)</sup>، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن عَبْد الله المعدل، أَنا أَبُو عَلي بن الصّوّاف، أَنا عَبْد الله ـ يعنى ابن أَخْمَد بن حنبل ـ إجازة.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ١/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٢) الأسامي والكني للحاكم النيسابوري ٣/ ٢٣٤ رقم ١٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢١/٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٦/١١١.

<sup>(</sup>٥) في «زّ»: أنا محمد عبد الله بن أحمد.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٢٠١/١١.

ح(١) وَأَخْبَرَنا أَبُو منصور، أَنا ـ وأَبُو الحسَن، نا ـ أَبُو بَكُر الخطيب(١).

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو بكر الشامي.

قالا: أنا العَتيقي، أنا يوسف بن أَخْمَد الصَّيْدلاني، نا مُحَمَّد بن عمرو العُقَيلي<sup>(٢)</sup>، نا عَبْد الله بن أَخْمَد.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة أنا أبو عمرو عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الفارسي.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو المظفر بن القُشَيري، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو سعد الماليني.

قالا: أنا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي (٣)، أنا ابن حمّاد، حدّثني عَبْد الله بن أَحْمَد.

قال: سألت أبي عن أبي حفص عمر بن سَعيْد ـ يعني (٤): الدمشقي ـ فقال (٥): كتبت عنه وتركت حديثه، وذاك أتي ذهبت إليه أنا وأَبُو خيثمة فأخرج إلينا كتاباً عن ـ وفي رواية الماليني: فأخرج لنا كتاب ـ سعيد بن بشير (٦) فإذا هي أحاديث سعيد بن أبي عروبة، فتركناه.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور بن خَيْرُون، أَنا ـ وأَبُو الحسن بن سعيد، نا ـ أَبُو بَكُر الخطيب ( $^{(v)}$ )، أَنا البَرْقاني، أَنا الحسين بن عَلي التميمي، نا أَبُو عَوَانة يعقوب بن إِسْحَاق، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحجاج المَرُورُوذي، قال: وسألته ـ يعني أَخْمَد بن حنبل ـ عن أبي حفص الشامي، فقال: هذا كانت عنده أحاديث كتبناها عن سعيد بن عَبْد العزيز، ثم تبيّن أمره بعد وتركوه، حدَّث بأحاديث لسعيد بن أبي عروبة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعدة، أَنا أَبُو عمرو الفارسي، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي (٨)، قال: سمعت ابن حمّاد يقول: قال البخاري: قال أَحْمَد بن

<sup>(</sup>١) كذا ما بين الرقمين بالأصل وم ووزه.

<sup>(</sup>٢) رواه العقيلي في الضعفاء الكبير ٣/١٦٧ ـ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) استدركت عن هامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم و (ز): قال، والمثبت عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٦) بالأصل وم: بشر، والتصويب عن فزه، والجرح والتعديل والكامل لابن عدي والضعفاء الكبير.

<sup>(</sup>٧) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١١/١١.

<sup>(</sup>٨) الكامل لابن عدي ٥/ ٥٥.

حنبل: أخرج عمَر بن سَعيْد كتاب سعيد بن بشير، فإذا حديث ابن أبي عَرُوبة.

أَخْبَرَنها أَبُو منصور بن خيرون، أَنا وأَبُو الحسن بن سعيد، نا وأَبُو بكر الخطيب<sup>(۱)</sup>، أَخْبَرَني الأزهري، وعَلي بن مُحَمَّد المالكي، قال: أنا عَبْد الله بن عُثْمَان<sup>(۲)</sup> الصفار، نا مُحَمَّد بن عمران بن موسى الصيرفي، نا عَبْد الله بن عَلي بن المديني قال: سمعت أبي يقول: عمر بن سَعيْد روى عن سعيد بن بشير، شيخ ضعيف، وضّعفه جداً.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا إسْمَاعيل بن مَسْعدة، أَنا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي<sup>(٣)</sup> قال: سمعت ابن حمّاد يقول: قال السعدي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو منصور بن خيرون، أَنا ـ وأَبُو الحسَن بن سعيد، نا ـ أَبُو بكر الخطيب<sup>(٤)</sup>، أَخْبَرَني البرقاني، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن جَعْفَر المالكي، أَنا القاضي أَبُو خَازم (٥) عَبْد المؤمن بن المتوكل بن مِشْكان ـ ببيروت ـ أنا أَبُو الجهم بن طَلاّب.

ح (٦) **وَأَخْبَرَنَا** أَبُو منصور، أَنا ـ وأَبُو الحسَن، نا ـ أَبُو بَكُر الخطيب (٦).

ح وأنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني.

قالا: نا عَبْد العزيز [بن] أخمَد الكتاني، نا عَبْد الوهّاب بن جَعْفَر، أَنا عَبْد الجبار بن عَبْد الصمد السُّلَمي، نا القاسم بن عيسى القصار، قالا: نا إِبْرَاهيم بن يعقوب الجَوْزَجاني، قال: عمَر بن سَعيْد أَبُو حفص كتبنا عنه ببغداد، سقط حديثه.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أَنا أَبُو ياسر مُحَمَّد بن عَبْد العزيز بن عَبْد اللّه الخياط، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن غالب إجازة قال: هذا ما وافقت عليه أبا الحسن الدارقطني من المتروكين.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو القَاسم يَحْيَىٰ بن بطريق، أَنا أَبُو الغنائم بن الدّجاجي، وأَبُو تمّام

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۰۱/۱۱.

<sup>(</sup>٢) في م: عثمان بن عبد الله، وفوق اللفظتين علامتا تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن عدي ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢٠١/١١.

<sup>(</sup>٥) في م و (ز١: حازم، تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ما بين الرقمين كذا مكرر بالأصل وم والز٠.

<sup>(</sup>٧) زیادة عن م و (ز) و تاریخ بغداد.

الواسطي في كتابيهما عن أبي الحسن الدارقطني قال:

عمَر بن سَعيْد أَبُو حفص الدمشقي، عَن سعيد بن عَبْد العزيز، وسعيد بن بشير بواطيل.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو عمرو الفارسي، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي<sup>(١)</sup>، قال:

عمر بن سَعیْد أَبُو حفص الدمشقي عن سعید بن بشیر، عَن قَتَادة أحادیث غیر محفوظة، ویروي عن أَبي معید (٢) حفص بن غیلان، عَن سُلیْمَان بن موسى، عَن نافع وغیره أحادیث غیر محفوظة.

أَنْبَانا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الوحش سُبَيع بن المُسَلِّم، عَن رَشَأ بن نظيف، أَنا أَبُو شعيب عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد المكتب، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَبْد الرَّحمن، قالا: أنا الحسن بن رشيق، أَنا أَبُو بشر الدَّوْلابي، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن سعدان، عَن الحسَن بن عُثْمَان، قال:

في سنة خمس وعشرين ومائتين مات أَبُو حفص عمَر بن سَعيْد القرشي الدمشقي، راوية سعيد بن عَبْد العزيز، وهو ابن نيّف وثمانين.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور بن خَيْرُون، أَنا وأَبُو الحسن بن سعيد، نا وأَبُو بكر الخطيب (٣)، أَنا الحسن بن أَبِي بكر قال: كتب إلينا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الجوري أن أَحْمَد بن حمدان بن الخضر أخبرهم، نا أَحْمَد بن يونس الضّبي، نا أَبُو حسان الزِّيادي قال: سنة خمس وعشرين الخضر أخبرهم، تا أَبُو حفص عمر بن سَعيْد القرشي الدمشقي راوية سعيد بن عَبْد العزيز ومائتين فيها مات أَبُو حفص عمر بن سَعيْد القرشي الدمشقي راوية سعيد بن عَبْد العزيز التنوخي في ذي القعدة لثلاث عشرة خلت منه، وهو ابن نيّف وثمانين سنة.

٥٢١٨ ـ عمَر بن سَعيْد أَبُو حفص بن البري المتعبد

صحب أبا بكر بن سيد حمدويه، وتأدب به، وحكى عنه.

<sup>(</sup>١) الكامل في ضعفاء الرجال ٥٧/٥.

<sup>(</sup>۲) في «ز»: سعيد.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢٠٢/١١.

[حكى عنه](١) ابن أخته أَبُو الفرج الموحد بن إِسْحَاق بن إِلْزَاهيم بن البَرّي، وأَبُو أَحْمَد عَبْد اللّه بن بكر الطّبَراني، وأَبُو العباس بن أبي حمزة مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أبي حمزة.

قرات بخط أبي الحسن علي بن مُحَمَّد الجِنَائي، أَنا أَبُو الفرج الموحد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن سلامة بن البَرّي قال: كنت أول ما صحبت خالي أبا حفص عمر بن سَعيْد البَرّي وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر - فرأى منكراً فأمر صاحبه برفق، وجفوتُ أنا على الرجل، فلما انصرف الرجل قال لي خالي: يا بنيّ إذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر فليكن برفق، فوالله لو علموا ما لهم في قلبي من الرحمة لم يأتمروا لي، أمنت من الله أن ينقل ما أنت فيه إليهم، وينقلَ ما هم فيه إليك؟.

قال لنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني في شوال من سنة اثنتين وثلاثمائة توفي أَبُو حفص عَمَر بن البري، وكان رجلاً صالحاً ممن تبع أبا بكر بن سيد حمدوية، وصحبه سنين، وكانت وفاته في يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شوال، وكان عمره نحو ستة وتسعين سنة، وكان له مشهد عظيم.

### ٥٢١٩ ـ عمَر بن سلمة بن الغَمْر أَبُو بكر السَّكْسَكي البَتَلْهيّ (٢)

روى عن نوح بن عمرو بن حُوَيّ السَّكْسَكي.

روى عنه: عَبْد الوهّاب الكِلاَبي، وأَبُو الحسَين الرازي.

قرأت بخط عَلي بن الخَضِر السُّلَمي، ثم أخبرنا خالي القاضي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، أَنا أَبُو الحسن بن طاهر النحوي، عَن عَلي بن الخضر، أَنا عَبْد الوهاب بن جَعْفَر الميداني، حدّثني عبد الوهاب بن الحسن، نا عمر بن سلمة، نا أَبُو عَبْد الله نوح السَّكْسَكي، نا يزيد بن هارون، أَنا العلاء أَبُو مُحَمَّد الثقفي، قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

والبتلهي بفتح الباء والتاء فوقها نقطتان وتسكين اللام ثم بالهاء، نسبة إلى بيت لهيا: من أعمال دمشق بالغوطة (اللباب).

<sup>(</sup>١) الزيادة لللإيضاح عن "ز"، وم.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في معجم البلدان (بيت لهيا) وذكره باسم: عمرو بن مسلمة بن الغمر.
 العلم عند المساول في قدا التمالين ترك و اللاد ثر بالعلم في قال من أمان من أعمال دهشته والغمال.

كنا مع رَسُول الله على الله بيك بتبوك، فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نَرَها طلعت به فيما مضى، فأتاه جبريل، فقال: «يا جبريل ما لي أرى الشمس طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرَها طلعت به فيما مضى؟» قال: ذاك أن معاوية بن معاوية الليثي مات اليوم بالمدينة، وذكر الحديث [٩٨٥٦].

قرات بخط أبي الحسَن نجا بن أَخْمَد، وذكر أنه نقله من خط أبي الحسَين الرازي في تسمية من كتب عنه من قرى دمشق: أَبُو بكر عمَر بن سلمة بن الغَمْر السَّكْسَكي من أهل بيت لَهيا، مات سنة خمس وعشرين وثلاثمائة.

۰۲۲۰ - عمَر بن أبي سلمة - ويقال: اسم أبي سلمة: عَبْد الله - بن عَبْد الرَّحمن ابن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهرة بن كلاب القرشي الزهري المدني (۱)

**حدَّث** عن أبيه.

روى عنه: سعد بن إِبْرَاهيم، ومِسْعَر، وأَبُو عَوَانة، وهُشَيم، وموسى بن يعقوب الزّمعى.

وكان بالشام مع ابن أخت له من بني أمية.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد إِسْمَاعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر، أَنا أَبُو حفص عمر بن أَحْمَد بن مسرور، أَنا أَبُو عمرو بن حمدان، نا أَبُو يَعْلَى المُوَصِلي \_ إملاء \_.

ح وأنا أَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، أَنا إِبْرَاهِيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى، نا شَيْبَان بن فَرُّوخ.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، وأَبُو القَاسم بن البُسْرى.

وَأَخْبَرَنا أَبُو الحسين بن الطيب، أَنا أَبُو القَاسم، قالا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا أَبُو

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال ۸۳/۱۶، وتهذيب التهذيب ۲۸٦/۶ وميزان الاعتدال ۱٬۲۰۳، والتاريخ الكبير ٢٠١٦، والخرح والتعديل ٢١١٧، وسير أعلام النبلاء ١٣٣٦، وخلاصة تذهيب الكمال ص ٢٨٢ الكامل لابن عدي ٥٩/٥.

القاسم البغوي، نا أَبُو الربيع، والعباس بن الوليد، قالوا: أنا أَبُو عَوَانة عن عمر بن أبي سَلَمة عن أبي هريرة قال:

قال رَسُول الله عَلَيْهِ - وفي حديث شَيْبَان أن رَسُول الله عَلَيْهِ قال: - «ثلاث كلهنّ حقّ على المسلم: عيادة المريض، وشهود الجنازة، وتشميت العاطس إذا حمد الله».

وفي حديث البغوي: كلَّهن حقَّ على كلَّ مسلم [٩٨٥٧].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسين بن النَّقُور، وأَبُو القَاسم بن البُسْري.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الطّيّب المعروف بابن الصباغ، أَنا أَبُو القَاسم بن البُسْري، قالا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّس، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نا عُبَيْد الله بن مُحَمَّد العيشي، ومُحَمَّد بن عَبْد الملك بن أَبِي الشوارب، قالا: نا أَبُو عَوَانة، عَن عَمر بن أَبِي سَلَمة، عَن أَبِيه، عَن أَبِي هريرة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»[٥٨٥٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأَنماطي، وأَبُو العزّ الكِيْلي، قالا: أنا أَبُو طاهر الباقِلاّني ـ زاد الأَنماطي: وأَبُو الفضل بن خيرون، قالا: أنا مُحَمَّد بن الحسَن، أَنا أَبُو الحسَين الأهوازي، أَنا أَبُو حفص الأهوازي، نا خليفة بن خياط قال(١):

سَلَمة وعمَر ابنا أبي سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن بن عوف، أمّهما أم ولد عمَر، قتله عَبْد الله بن عَلى بالشام سنة ثلاث وثلاثين ومائة.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات بن المبارك، أَنا أَحْمَد بن الحسن بن أَحْمَد، أَنا يوسف بن رباح، أَنا أَبُو بِشر الدولابي، نا معاوية بن صالح قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول في تسمية أهل المدينة ومحدّثيهم: سَلَمة بن أَبِي سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن، وأخوه عمر بن أَبِي سَلَمة.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق الجَلاّب، نا الحارث بن أبي أسامة (٢)، نا مُحَمَّد بن سعد قال:

<sup>(</sup>۱) طبقات خليفة بن خيّاط ص ٤٥٥ رقم ٢٣١١ و٢٣١٢.

<sup>(</sup>٢) الأصل: سلمة، تصحيف، والمثبت عن م، والزا.

فُولِدَ أَبُو سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن: عمر بن أبي سَلَمة، ولم يسمّ لنا أمّه.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا الحسَن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنا أَخْمَد بن سعد (١) قال: في أَخْمَد، أَنا أَخْمَد بن سعد (١) قال: في الطبقة الرابعة من أهل المدينة: عمَر بن أبي سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن بن عوف.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمَر بن حيوية، أَنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم، نا الحارث بن أبي أسامة، نا مُحَمَّد بن سعد (۲) قال في الطبقة الرابعة من أهل المدينة: عمَر بن أبي سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث، ولم يسمّ لنا أمه، روى عنه أَبُو عَوَانة، وهُشَيم، وكان كثير الحديث، وليس يحتج بحديثه.

أَنْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَحْمَد بن الحسَن، والمبارك بن عَبْد الجبار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَحْمَد: ومُحَمَّد بن الحسن قالا؛ ـ أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن سهل، أنا مُحَمَّد بن إسماء أنا مُحَمَّد بن إسماعيل (٣) قال:

عمر بن عَبْد الله، وهو عمر بن أبي سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن بن عوف الزهري القرشي عن أبيه، روى عنه سعد بن إِبْرَاهيم، وأَبُو عَوَانة، وهُشَيم، وموسى بن يعقوب، المدني، هو أخو سَلَمة، مدني الأصل، أُراه قدم واسط.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسين القاضي، وأَبُو عَبْد الله الخَلاّل ـ إذناً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا أَبُو علي ـ إجازة ـ.

[ح](1) قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم (٥) قال:

<sup>(</sup>١) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ليس له ترجمة في الطبقات المطبوع، فهو ضمن القسم الضائع من تراجم أهل المدينة.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ٦/١٦٦.

 <sup>(</sup>٤) اح، حرف التحويل مكانه بياض بالأصل، وأضيف عن (ز،) وم.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٦/١١٧.

عمَر بن عَبْد الله بن عَبْد الرَّحمن بن عوف، وهو عمَر بن أَبِي سَلَمة أخو سَلَمة، مدني (۱) الأصل، أراه قدم واسط، روى عن أَبيه، عَن أَبِي هريرة، روى عنه مِسْعَر، وسعد بن إِبْرَاهيم، وأَبُو عَوَانة، وهُشَيم، وموسى بن يعقوب الزَّمْعي (۲)، سمعت أبي يقول ذلك.

سمعت أبا القاسم بن السّمرقندي يقول: سمعت أبا القاسم الإسماعيلي يقول: سمعت أبا عمرو عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الفارسي يقول: سمعت أبا أَحْمَد بن عَدِي يقول(٣): سمعت أَحْمَد بن مُحَمَّد الطحاوي يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: سمعت الشافعي وذكر أبا سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن بن عوف، فقال: لم يعقب، قال لنا ابن سلامة: قال لنا يونس: وذهنب على الشافعي: سَلَمة بن أبي سَلَمة، حدَّث عنه عقيل(٤)، قال لنا ابن سلامة: ذهب على يونس من ولده من هو أشهر ممن ذكره: عمر بن أبي سَلَمة، حدَّث عنه سعد بن إبْرَاهيم.

أَخْبَرَنا أَيُو بكر مُحَمَّد بن طاهر، أَنا أَيُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو الحسَن بن السقا، وأَبُو مُحَمَّد بن بالوية، قالا: نا مُحَمَّد بن يعقوب، نا العباس بن مُحَمَّد قال: سألت يَحْيَىٰ عن حديث سقيان عن سعد بن إِبْرَاهيم، عَن عمَر بن أَبِي سَلَمة حديث أَبِي هريرة: نفس ابن آدم معلقة بدينه.

قال: هو صحيح، هو سعد بن إِبْرَاهيم عن عمَر بن أَبي سَلَمة، وبعضهم يقول: عن عمَر بن أَبي سَلَمة عن أَبيه عن أَبي هريرة، وبعضهم يقول: عن سعد بن إِبْرَاهيم، عَن أَبي هريرة.

ثم قال لي يَحْيَىٰ: تدري مَنْ عمَر بن أَبِي سَلَمة؟ هذا هو الذي روى عنه هُشَيم، قلت ليَحْيَىٰ: روى عنه سعد بن إبْرَاهيم؟ قال: نعم.

قال العباس: ذاكرت يَحْيَىٰ بن معين حديث سفيان عن سعد بن إِبْرَاهيم عن عمر بن أَبِي سَلَمة عن أَبِي هريرة عن النبي ﷺ «مراء في القرآن كفر»، فاستحسنه وقال: هذا

<sup>(1)</sup> في الجرح والتعديل: مديني الأصل.

<sup>(</sup>۲) في «ز»: «الربعي» وفيها فوق يعقوب: ضبة.

<sup>(</sup>٣) الخبر في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) في الكامل لابن عدي: عقيل بن خالد.

أيضاً عن عمَر بن أبي سَلَمة الذي روى عنه هُشَيم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا مُحَمَّد بن هبة الله بن الحسَن، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن بشران، أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن البراء (١) قال: قال عَلي بن المديني: قد روى عن عمر بن أبي سَلَمة سعدُ بن إِبْرَاهيم، وأَبُو عَوَانة، وهُشَيم، وتركه شعبة، وعمر بن أبي سَلَمة ليس بذاك (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنْبَأ ثابت بن بُنْدَار، أَنا مُحَمَّد بن عَلي بن يعقوب، أَنا مُحَمَّد بن أَبُو عَبْد الرَّحمن قال: مُحَمَّد بن أَخمَد بن مُحَمَّد، أَنا الأحوص بن المُفَضِّل الغلابي، نا أَبِي أَبُو عَبْد الرَّحمن قال: كان شعبة يضعّف عمر بن أَبِي سَلَمة.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، وأَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُّوري وثابت قالا: أنا أَبُو عَبْد اللّه، وأَبُو نصر، قالا: نا الوليد بن بكر: أنا عَلي بن أَحْمَد بن زكريا، أنا صالح بن أَحْمَد، حدَّثني أبي قال (٣):

عمر بن أبي سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن بن عوف مدني لا بأس به.

قرانا على أبي غالب، وأبي عَبْد الله ابني (٤) البنّا، عَن أبي الحسن محمد بن محمد بن مخلد، أنا علي بن محمد بن خَزَفَة نا محمد بن الحسين نا ابن أبي خَيَثمة قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول:

عَمَر بن أَبِي سَلَمة ليس به بأس، وهو ابن عَبْد الرَّحمن بن عوف.

وسئل يَحْيَىٰ مرة أخرى عن عمر بن أبي سَلَمة فقال: روى عنه هُشَيم، ضعيف الحديث، قال (٥) أَبُو بكر ـ يعني هُشَيماً ـ ضعيف الحديث (٥) عنه، أي رآه رؤية ضعيفة.

أَنْبَانا أَبُو الحسَين هبة الله بن الحسَن، وأَبُو عَبْد الله بن عَبْد الملك قالا: أنا أَبُو القَاسم العبدي، أنا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

<sup>(</sup>١) في (ز): الفراء، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) من طريق أبي الحسن بن البراء، رواه في تهذيب الكمال ١٤/ ٨٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الثقات للعجلي ص ٣٥٩ رقم ١٢٣٦ وعنه في تهذيب الكمال ١٤/ ٨٤.

<sup>(</sup>٤) في «ز»: ابنا البنا.

<sup>(</sup>٥) ما بين الرقمين استدرك على هامش «ز»، وبعدها صح.

[ح](١) قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلَي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٢):

سألت أبي عنه فقال: هو عندي صالح صدوق في الأصل ليس بذاك القوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، يخالف في بعض الشيء.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسم بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو عمرو الفارسي، نا ابن عدي (٣)، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حمّاد، حَدَّثني صالح ـ يعني ابن أَحْمَد ـ نا عَلي ـ يعني ابن المديني ـ قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: كان شعبة يضعف عمَر بن أَبِي سَلَمة.

قرانا على أبي غالب، وأبي عَبْد الله ابني (٤) البنّا، عَن أبي الحسَن بن مَخْلَد، أَنا عَلى بن مُحَمَّد بن الحسَين، نا أَبُو بكر بن أبي خَيْتُمة قال: رأيت في كتاب علي بن المديني قال يَحْيَىٰ بن سعيد: كان شعبة يضعّف عمَر بن أبي سَلَمة.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأَنماطي، أَنا أَبُو بكر الشامي، أَنا أَبُو الحسن العَتيقي، أَنا يوسف بن أَخْمَد، أَنا أَبُو جَعْفَر العُقَيلي<sup>(٥)</sup>، نا عَبْد الله بن أَخْمَد بن حنبل قال: سمعت أَبي يقول: لم يسمع [شعبة]<sup>(١)</sup> من عمر ابن أبي سَلَمة شيئاً.

كتب إليَّ أَبُو نصر بن القُشَيري، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، نا بكر بن مُحَمَّد الصيرفي - بمرو - نا إِسْحَاق بن الهَيّاج (٧)، نا أَبُو قُدَامة قال: قلت لعَبْد الرَّحمن بن مهدي: شعبة أدرك عمر بن أبي سَلَمة ولم يحمل عنه؟ قال عَبْد الرَّحمن: أحاديثه واهية (٨).

النَّبَانَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أسد، أنا أبُو الحسَين بن الطَّيُّوري (٩)، أنا أَبُو بكر

<sup>(</sup>١) «ح» حرف التحويل سقط من الأصل، و«ز»، وم.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ١١٨/٦.

<sup>(</sup>٣) الكامل لابن عدي ٥/ ٣٩.

<sup>(</sup>٤) في (ز): ابنا البنا.

<sup>(</sup>٥) الخبر في الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٦) سقطت من الأصل، واستدركت عن م، و «ز»، والضعفاء الكبير.

<sup>(</sup>٧) في (٤»: إسحاق بن الفياج، تصحيف، وفي م: كالأصل.

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ١٤/ ٨٤.

<sup>(</sup>٩) في «ز»: «الطبري» وفي م: كالأصل.

عَبْد الباقي بن عَبْد الكريم بن عمر الشيرازي.

ج وأَنْبَانا أَبُو سعد بن الطَّيُّوري، عَن عَبْد العزيز بن عَلي الأزَجي قالا: أنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب، حَدَّثني جدي قال: وقال يَتْخَيَىٰ بن معين:

عمَر بن أَبي سَلَمة الذي روى عنه هُشَيم ضعيف، أخبرني بذلك بعض أصحابنا أن يَحْيَىٰ دفع إليهم رقعة فيها عمَر بن أَبي سَلَمة ضعيف.

قرانا على أَبِي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحسن، عَن أَبِي تمّام عَلي بن مُحَمَّد، عَن أَبِي عمر بن حيّوية، أَنا مُحَمَّد بن القاسم، أَنا ابن أَبِي خَيْثَمة قال:

سئل يَحْيَىٰ بن معين عن عمر بن أبي سَلَمة عن أبيه، عن أبي هريرة، روى عنه هُشَيم؟ فقال: ضعيف الحديث، يعنى عمر.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتاني، أَنا عَبْد الوهّاب بن جَعْفَر، أَنا عَبْد الجبّار بن عَبْد الصّمد، أَنا القاسم بن عيسى، نا إِبْرَاهيم بن يعقوب السعدي.

ح وَاَخْبَرَقَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسِم بن مسعدة، أَنا أَبُو عمرو الفَارِسي، نا أَبُو أَخْمَد بن عدي<sup>(١)</sup> قال: سمعت ابن حمّاد يقول<sup>(٢)</sup>: قال السعدي: عمر بن أَبي سَلَمة ـ زاد ابن حماد<sup>(٢)</sup>: بن عَبْد الرَّحمن، وقالا ـ ليس بقوي في الحديث.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم الفقيه، وأَبُو يَعْلَى حمزة بن عَلي، قالا: أنا أَبُو الفرج الإسفرايني، أنا عَلي بن منير بن أَحْمَد، أنا الحسَن بن رشيق، نا أَبُو عَبْد الرَّحمن النسائي قال: عمر بن أَبي سَلَمة، ليس بالقوي.

قرات على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عَن أبي بكر البيهقي، أنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَخْبَرَني أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن عمَر بن أبي سَلَمة الذي روى عنه أَبُو عَوَانة وهُشَيم؟ فقال: لا يُحتج بحديثه (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا الحسَن بن مُحَمَّد، أَنا

<sup>(</sup>١) الكامل لابن عدي ٥/ ٣٩.

<sup>(</sup>٢) ما بين الرقمين استدرك على هامش «ز»، وبعده صح.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٤/ ٨٥.

أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمر، نا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا، نا مُحَمَّد بن سعد (١)، أَنا يعقوب بن إِبْرَاهيم، أَنا عَبْد الله بن عَلي بن عَبْد الله بن عباس قتله ليالي خرجوا بالشام، وكان مع ابنِ أختِ له من بني أمية - يعني عمر بن أَبي سَلَمة -.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق الجَلاّب، نا الحارث بن أَبِي أُسامة، نا مُحَمَّد بن سعد: أخبرني يعقوب بن إِبْرَاهيم بن سعد أن عَبْد اللّه بن عَلي بن عَبْد اللّه بن عباس بن عَبْد المطلب، قتل عمَر بن أَبِي سَلَمة ليالي خرجوا بالشام، وكان عمر مع بني أخت له من بني أمية فقتله معهم.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أنا أَبُو الحسن السيرافي، أنا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نا أَحْمَد بن عمران، نا موسى، نا خليفة (٢) قال:

وقتل عَبْد الله بن عَلي عمَرَ بن أَبي سلمة بن عَبْد الرَّحمن بن عوف ـ يعني سنة اثنتين وثلاثين ومائة ـ.

وقد تقدم قول خليفة: أنه قتل في سنة ثلاث وثلاثين، والصحيح سنة اثنتين وثلاثين ومائة.

# مر بن سُلَيْمَان بن عَبْد الملك ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي $^{(n)}$

أمه أم ولد.

له ذكر وعقب.

تقدم ذكره في ترجمة أخيه الحارث بن سُلَيْمَان (٤).

<sup>(</sup>۱) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد. رواه عن ابن سعد المزي في تهذيب الكمال ۱۶/۸۵.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٤١٠ في حوادث سنة ١٣٢ وتهذيب الكمال ١٤/ ٨٥.

 <sup>(</sup>٣) جمهرة ابن حزم ص ٩٠ ونسب قريش للمصعب الزبيري ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في كتابنا ١١/ ٤٣٢ رقم ١١٣٤.

#### ٥٢٢٢ ـ عمر بن سُلَيْمَان

من أهل دمشق من أصحاب مكحول.

روى عن مكحول، وشهر بن حَوْشَب، وسعد بن سِنَان.

روى عنه: بقية، وعبَّاد بن كثير، ومَيْسَرة بن عَبْد الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيه، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد ـ لفظاً ـ وحيدرة بن عَلَي الأنطاكي ـ قراءة ـ قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أنا عمّي أَبُو بَكُر أَحْمَد بن القاسم، نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن عَبْد الله بن إِبْرَاهيم الكتاني (١) اليافوني (٢) ـ بيافا ـ نا أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن العَسْقَلاني، نا موسى بن أيوب، نا بقية، عَن عمر بن سُلَيْمَان الدمشقى، أنا مكحول، عَن واثلة بن الأسقع قال:

لما فتح رَسُول الله ﷺ خيبر جعلت له مائدة، فأكل متكناً وأطلى (٣) وأصابته الشمس ولبس الظلة.

قال أَخْمَد: فسألت آدم ما الظُّلَّة: قال البرطلة(٤)، وأوماً بيده إلى رأسه.

كذا فيه، وهو أَحْمَد بن أَبِي عَبْد الرَّحمن، سماه اليافوني كذلك في غير موضع.

آخْبَرَنا أَبُو عَلَي أَخْمَد بن سعد بن عَلَي العِجْلي، أنا جدي لأمي أَبُو الفضل مُحَمَّد بن عُثْمَان القومساني، نا عمّي أَبُو منصور مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد القومساني، نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن الحسين بن جابر بن عَبْد الله الأنصاري، عَبْد الله الأنصاري، نا عبد الله بن الحسين بن جابر بن عبد الله الأنصاري، نا هشام بن خالد، نا بقية، نا عمر الدمشقي، حَدَّثني سعيد بن سِنَان، عَن عمر بن عريب عن أَبِيه عن جده.

عن رَسُول الله ﷺ أنه قال في قوله: ﴿آخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم﴾ (٥) قال: «هم الجنّ، ولن يخبلَ الشيطانُ الإنسانَ في داره فرسٌ عتيقٌ ا [٩٥٥٩].

<sup>(</sup>١) في م: (الكناني) وفوقها في (ز) ضبة.

 <sup>(</sup>٢) في (٤٠: الياقوتي، تصحيف، وهذه النسبة إلى يافا، مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين بين قيسارية وعكا (ذكره ياقوت وترجم له في معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) أطلى أصله من ميل الطلى وهي الأعناق، إذا مالت عنقه إلى أحد الشقين (راجع النهاية).

<sup>(</sup>٤) البرطلة: المظلة الصيفية (تاج العروس: برطل).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال، الآية: ٦٠.

## حرف الشين

### في آباء من اسمه عَمَر

### ٥٢٢٣ ـ عمر بن شُرَيح الحَضْرَمي

ولي إمرة دمشق في أول خلافة بني العباس من قبل عَبْد اللَّه بن عَلي.

قرات في كتاب أبي الحسين الرازي، أُخْبَرَني أَبُو الطيب مُحَمَّد بن حُمَيد، وأَبُو الأشعث غالب بن سُلَيْمَان بن جناح، قالا: نا أَبُو هاشم وُرَيْزة بن مُحَمَّد الغساني، حَدَّثني صالح بن سهيل الكِنْدي الحِمْصي، حَدَّثني مُحَمَّد بن سُحَيم الكندي قال: سمعت أبي يقول:

كنا مع عَبْد اللّه بن عَلي بنهر أَبي فُطْرُس<sup>(۱)</sup> إذ خرج الآذن ومعنا وجوه أهل الشام، ثلاثون رجلاً، فدعا ابن زَمل السَّكْسَكي غلامه فقال: جئني بمِرْزَبَّة، فجاء بها، فوضع يمينه بين حجرين وقال: اضرب وأنت حرّ، قال: فضربه فكسر ساعده.

قال: فأخرج إلينا من بني مروان ـ وقال أَبُو الأشعث من بني أمية ـ ثلاثين رجلاً، فقال: الأمير يأمركم بأن يقتل كلّ رجلٍ منكم رجلاً منهم، فأخرج ابن زَمل يده، فإذا هي مكسورة، فقال عمَر بن شُرَيح الحَضْرَمي: أنا أحقّ مَنْ قَتَلَ أسير ابن عمه، فقتل رجلين كذلك اليوم.

فأُعلم عَبْد اللَّه بن عَلي بما كان منه، فدعاه فخلع عليه وولاَّه دمشق.

<sup>(</sup>١) نهر أبي فطرس: نهر قرب الرملة بأرض فلسطين (معجم البلدان: فطرس).

#### حرف الصاد

### في أسماء آبائهم

# ٥٢٢٤ - عمر بن صالح بن أبي الزاهرية أبو حفص الأزدي البصري الأوقص (١)

مولى الأزد.

سكن دمشق، وحدَّث بها عن أَبي جَمْرة (٢) نصر بن عمران الضَّبَعي، وأيوب السَّختياني، وابن عون، وسعيد بن أَبي عَرُوبة، ومالك بن دينار.

روى عنه: صفوان بن صالح، ومُحَمَّد بن مُصَفِّى، وعمرو بن عُثْمَان الحمصيان، وسُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن ابن بنت شُرَحبيل، وعمَر بن حفص الثقفي، وسُلَيْمَان بن سَلَمة الخَبَائري، وأَبُو عامر موسى بن عامر المُرّي، وهاشم بن خالد بن أبي جميل، ومُحَمَّد بن عائذ، وخالد بن عمرو الحِمْصي، وإسْمَاعيل بن عَبْد الله بن زُرَارة السكري، وداود بن رُشَيد وهو نسبه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بِن أَحْمَد، أنا إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أنا أَبُو عمرو عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عُبْد الله بن عُبْد الله بن عُبْد الله بن سُلَيْمَان الأنطاكي، نا عمرو بن عُثْمَان، نا عمر بن صالح قال: سمعت أبا جَمْرَة يقول: سمعت ابن عبّاس يقول:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في ميزان الاعتدال ٣٠٥/٣ ولسان الميزان ٣١٣/٤ والجرح والتعديل ١١٦/٦ والكامل لابن عدي ٢٩/٥.

<sup>(</sup>۲) بالأصل وم و (ز۱): أبو حمزة، تصحيف، والصواب ما أثبت، ترجمته في تهذيب الكمال ۱۹/ ۷۰.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٣٠.

قدم على رَسُول الله ﷺ أربع مائة رجل، أو أربع مائة أهل بيت من الأَزْد فقال رَسُول الله ﷺ: «مرحباً بالأزد أحسن الناس وجوها، وأشجعهم قلوباً، وأطيبهم أفواها، وأعظمهم أمانة، شعاركم يا مبرور»[٩٨٦٠].

قال: ونا ابن عَدِي (١)، نا أَبُو الفياض واثلة بن الحسن الأنصاري بعرفة، نا يَحْيَىٰ بن عُثْمَان، نا عمر بن صَالح، عَن أَبى جَمْرة، عَن ابن عباس قال:

أمر رَسُول الله ﷺ بقتل ستة في الحرم، أو قال خمسة ـ الشك من أَبي جَمْرَة ـ الحدأة، والغراب، والحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور[٩٨٦١].

قال ابن عدي: وعمَر بن صَالح له غير ما ذكرتُ من الحديث يسير عن أَبي جَمْرَة، وعامة ما يرويه غير محفوظ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم مَحْمُود بن الحسن (٢) بن أَحْمَد ـ بتبريز ـ أنا أَبُو الفضائل مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله الحافظ، نا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، نا أَجُومَد بن عَبْد الله الحافظ، نا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، نا مُحَمَّد بن الحسن (٢) بن قُتيبة، نا صَفْوَان بن صالح البصري، نا سعيد بن أَبي عَرُوبة، عَن مُحَمَّد بن المُسَيّب، قال:

قال عمر بن الخطّاب (٣): ادعوا لي عياضاً، فَدُعي له، فقال: حَدِّثنا حديثَ بني الصَّبْغاء، فقال: يا أمير المؤمنين انتحيت حيّاً من أحياء العرب في الجاهلية فأثريت فيهم من المال، فوثب عليّ بنو أم عشرة يريدون أخذ مالي، فناشدتهم الله والجوار، فأبُوا عليّ إلا أخذه، فأنظرتهم حتى دخل شهر الله الأصم رجب، وكانت الجاهلية تعظمه ويؤخرون مظالمهم إليه، فيدعون على ظالمهم فيستجاب لهم، وكانوا يسمونه شهر مضر، فلمّا دخل رجب، قلتُ: اللّهمّ إني أدعو دعاءً جاهداً على بني الصبغاء، فلا تُبقِ منهم أحداً إلا واحداً، اكسر منه الساق فَذَره قاعداً، أعمى إذا قيد عنى القائدا(٤)، قال: فبينما هم في بئر لهم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق. (٢) ما بين الرقمين سقط من م.

 <sup>(</sup>٣) الخبر في سيرة ابن إسحاق ص ٨ بين عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و (٤)، وقد ورد في سيرة ابن إسحاق أربعة شطور رجز، وفيها:

اللهم أدعوك دعاء جاهدا
اقتل بني الصبغاء إلا واحدا
ثم اضرب الرجل فنره قاعدا
أعمى إذا ما قيد عنا القائدا

يحفرونها إذ انهارت بهم، فأخرجوا تسعة موتى والعاشر قد ذهب بصره، وانكسر ساقه، فقالوا: سبحان الله ـ يا أمير المؤمنين ـ ما أعجبَ هذا، قال: إنّ الله كان يستجيب لأهل الجاهلية ليدفع بعضهم عن بعض، وإنّ الله جعل موعدكم الساعة، ﴿والساعة أدهى وأمر﴾(١).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الواسطي، أنا أَبُو بكر الخطيب.

[ح]<sup>(۲)</sup> وحَدَّثني أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن الحسين بن هريسة، قالا: أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَبُو يَعْلَى حمزة بن مُحَمَّد، نا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن شعيب، نا مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل البخاري قال:

عمَر بن صَالح أَبُو حفص الأَزْدي البصري، عَن أَبي جَمْرَة، وسعيد بن أَبي عَرُوبة؛ منكر الحديث، ولم يذكره البخاري في التاريخ.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسين القاضي - إذنا - وأَبُو عَبْد الله الخَلاّل - شفاها - قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلى - إجازة -.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أنا عَلي.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم (٣) قال:

عمَر بن صَالح الأزدي الأوقص روى عن أبي جَمْرة، وسعيد بن أبي عَرُوبة، وأيوب وابن عون، روى عنه مُحَمَّد بن المصفى، سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث، وقال: هو بصري سكن دمشق، ليس بقوي، وكان إِبْرَاهيم بن موسى يحمل عليه، روى عن أبي جَمْرَة منكرات.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو القاسم بن مسعدة، أنا أَبُو عمرو الفارسي، أنا أَبُو أَحْمَد بن عدي<sup>(ه)</sup> قال: عمر بن صَالح بصري، يكنى أبا حفص، يروي عن أَبي

<sup>(</sup>١) سورة القمر، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) «ح» حرف التحويل مكانه بياض في الأصل، واستدرك عن م و«ز».

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٦/١١٦.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «وأيوب بن روى» والمثبت والزيادة عن «ز»، والجرح والتعديل، وفي م: «وأيوب. . . بن عون روى».

<sup>(</sup>٥) الخبر في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٥/ ٢٩.

جَمْرَة (١)، متروك الحديث، قال لنا ابن حمّاد: قاله أَحْمَد بن شعيب.

قال: وأنا أَبُو أَحْمَد (٢)، نا مُحَمَّد بن منير، نا أَبُو إسْمَاعيل الترمذي، نا عمر بن حفص الثقفي، نا عمر بن صَالح أَبُو حفص البصري.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم، وأَبُو يَعْلَى حمزة بن علي، قالا: أنا سهل بن بِشْر، أنا عَلي بن منير، أنا الحسَن بن رشيق، نا أَبُو عَبْد الرَّحمن النَّسَائي، قال: عمر بن صَالح يروي عن أبى جَمْرَة، متروك الحديث.

انْبَانا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أنا أَبُو بكر الصَّفَّار، أنا أَحْمَد بن عَلي بن مَنْجُوية، أنا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال<sup>(٣)</sup>:

أَبُو حفص عمر بن صَالح الأزدي البصري عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي، وسعيد بن أبي عروبة، ليس بالقوي عندهم.

## ٥٢٢٥ ـ عمَر بن صَالح بن عُثْمَان بن عامر أَبُو حفص المُرّي الجِدْيَاني<sup>(٤)</sup>

حدَّث عن إِبْرَاهيم بن يعقوب الجَوْزَجاني (٥)، وبكر بن حفص، وأَبي يَعْلَى حمزة بن حراش (٢) الهاشمي.

روى عنه: أَبُو الحسَين الرازي، وعَبْد الوهّاب الكِلاَبي.

أَخْبُرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني - مشافهة - أنا أَبُو عَلَي الحسَين بن أَحْمَد بن المظفر بن أَبِي حَرِيصة، أَنا أَبُو نصر بن الجبّان، أَنا عَبْد الوهّاب بن الحسَن بن الوليد الكِلاَبي - من

<sup>(</sup>١) بالأصل، وم، و (ز)، وابن عدى: حمزة، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن عدى ٥/٣٠.

<sup>(</sup>٣) الأسامي والكنى للحاكم النيسابوري ٣/ ٢٥٩ رقم ١٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في معجم البلدان (جديا)، والأنساب (الجدياني) والاكمال لابن ماكولا (الجدياني) ٣/ ٢٢. والجدياني نسبة إلى جديا: بفتحتين وباء وألف مقصورة، من قرى دمشق، وهم يسمونها الآن جديا بكسر أوله وتسكين ثانيه (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) في م و «ز»: الجرجاني.

 <sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و ((3): حراش، بالحاء المهملة، وفي مصادر ترجمة عمر بن صالح المذكور: «خراش» بالخاء المعجمة.

وقد تقدمت ترجمة حمزة في كتابنا ١٥//١٩٩ برقم ١٧٥٣ حمزة بن حراش، بالحاء المهملة.

كتابه ـ نا أَبُو حفص عمَر بن صَالح بن عُثْمَان بن عامر المُرّي الجِدْياني ـ بقرية جِدْيَا ـ سنة عشرين وثلاثمائة، نا أَبُو يَعْلَى حمزة بن خراش الهاشمي، قال<sup>(١)</sup>:

كان لأبي بضع (٢) عشرة ولداً وكنت أصغرهم، قال: فمرّ به عَبْد اللّه القُشَيري فسلّم عليه، فردّ عليه السلام، فقال له: امسح يدك برأس ابني، فمسح بيده على رأسي ودعا بالبركة، فقال له أبي: أفد ابني، فقال القُشَيري: حَدَّثني أنس بن مالك قال: كنت أحجب (٣) النبي على فسمعته يقول: «اللّهم أطعمنا من طعام الجنّة»، قال: فأتي بلحم طيرٍ مشوي، فوضع بين يديه فقال: «اللّهم ائتنا بمن تحبه ويحبّك ويحبّ نبيتك ويحبّه نبيتك».

قال أنس: فخرجت فإذا عَلي عليه السلام بالباب، قال: فاستأذنني فلم آذن له، قال أَبُو حفص الجِدْياني: أحسب أنه قال: ثلاثاً ، فدخل بغير إذني فقال النبي عَلَيْهِ: «ما الذي بَطاً بك يا علي؟» قال: يا رَسُول الله جئت لأدخل فحجبني أنس، قال: «يا أنس لِمَ حجبته؟» قال: يا رَسُول الله لمّا سمعت الدعوة أحببت أن يجيء رجل من قومي فتكون له، فقال النبي عَلَيْهُ: «لا يضر الرجل محبة قومه ما لم يبغض سواهم»[٩٨٦٢].

قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر بن ماكو لا (٤) قال:

أما الجدياني بالجيم والياء المعجمة باثنتين من تحتها فهو: عمر بن صالح بن عُثْمَان بن عامر المُرِّي أَبُو حفص الجدياني من قرية يقال لها جديا، سمع منه عَبْد الوهّاب بن الحسن الكِلاَبي بقريته، يروي عن أبي يَعْلَى حمزة بن حراش (٥) الهاشمي.

قرأت بخط أبي الحسن العطار، وذكر أنه نقله من خط أبي الجسين الرازي في تسمية من كتب عنه في قرى دمشق: أَبُو حفص عمر بن صَالح بن عُثْمَان بن عامر المُرّي من أهل قرية يقال لها جديا، مات في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة.

<sup>(</sup>١) تقدم الحديث في ترجمة أبي يعلى حمزة بن حراش ١٥/ ٢٠٠ رقم الحديث ٣٧٣١.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، و «ز»، وم: «بضع عشرة» والصواب: «بضعة عشر».

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، و «ز»، والمختصر، وفي ترجمة حمزة: أصحب.

<sup>(</sup>٤) الاكمال لابن ماكولا ٣/ ٢٢.

<sup>(</sup>٥) في الاكمال: خراش، بالخاء المعجمة.

## حرف الضَّاد: فارغ

## حرف الطاء

### [في أسماء آباء من اسمه عمر]

## ٥٢٢٦ ـ عمَر بن طُوَيع اليَزَني (١)

أخو معاوية بن طُوَيع، من أهل دَاريا.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم بن عتّاب، أَنا أَخْمَد بن عُمَير ـ إجازة ـ.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السوسي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه بن أَبِي الحديد، أَنا أَبُو الحسَن الرَّبَعي، أَنا عَبْد الوهّاب الكلابي، أَنا أَحْمَد بن عُمَير - قراءة - قال: سمعت أبا الحسَين بن سُمَيع يقول في الطبقة الرابعة: عمَر بن طُوَيع اليَزني دمشقي.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الكَتَاني، أَنا أَبُو الحسَن الطَّبَراني، أَنا عَبْد الجبار بن مُهَنِّى الخَوْلاَني، قال (٢): معاوية بن طُوَيع، وعمَر بن طُوَيع اليَزنيان من ساكني داريا، وأولادهم بها إلى اليوم.

<sup>(</sup>۱) تاریخ داریا ص ۸۰.

<sup>(</sup>۲) رواه الخولاني في تاريخ داريا ص ۸۰.

## حرف الظاء: فارغ

## حرف العين

## في آبائهم

# ٥٢٢٧ - عمَر بن عَاصِم بن مُحَمَّد بن الوليد بن عُتْبة بن رَبيعة بن عَبد شَمس العَبْشَمي ابن عبد مَنَاف بن قُصَيّ القُرَشي العَبْشَمي

من أهل دمشق، وكان من أجواد قريش.

انْبَانا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الوحش سُبَيع بن المُسَلّم، عَن رَشَأ بن نظيف، ونقلته من خطه، أنا أَبُو الفتح إِبْرَاهيم بن عَلَي بن إِبْرَاهيم (١) بن الحسَين بن مُحَمَّد بن سِيْبَخْت البغدادي، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن العباس، حَدَّثني عون بن مُحَمَّد بن سماعة الضمري، عَن عَلي بن أبي جميلة (٢) قال:

أدركت بدمشق رجلين يُقْصَدان ويُغْشَيان: عمَر بن عَاصِم بن مُحَمَّد بن الوليد بن عُتْبة بن ربيعة، وعَبْد الرَّحمن بن الحكم.

وكان عَبْد الرَّحمن قد وَليَ لمعاوية خُرَاسان فحمى لنفسه نفقة مائة سنة لكلّ يوم مائة دينار، فما ناله حتى غاله بعض عبيده، وكان يقول لطبّاخه: إنْ كان طعامي لا يطيبُ إلاَّ أن يُسحقَ الذهب عليه فاسحقه عليه.

وتغدى يوماً عند عَبْد الملك، فقال له عَبْد الملك: كيف ترى طعامنا؟ فقال: إنه ابن نارين يا أمير المؤمنين، فدعا عَبْد الملك الطَّبَّاخ فسأله فقال: تأخَّرتَ عن الطعام فبرد فسخّنته.

<sup>(</sup>۱) «ابن إبراهيم» ليستا في «ز».

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل و «ز»: «جميلة» وفي م: «حيلة» وسينبه المصنف في آخر الخبر إلى أن الصواب: حملة.

كذا قال، والصواب ابن أبي حَمَلة، وقد سقط بينه وبين أبي الأصبغ ضَمْرَة بن ربيعة، ولا بد منه.

## ٥٢٢٨ ـ عمَر بن عَبْد الله بن جَعْفَر أَبُو الفرج الرَّقِّي الصُّوفي

قدم دمشق سنة إحدى وثلاثين وأربع ماثة، وحدَّث بها، وبالرَّقة عن أبي الحسن الدارقطني، وأبي الحسين مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن خَلَف بن أبي المُعْتَمِر، ويوسف بن عُثْمَان بن مسرور القوَّاس، وأبي القاسم بن حَبَابة البَزّاز، وعَبْد الوهاب الكِلاَبي، وأبي بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف التَّمَّار، وأبي طاهر المُخَلِّس، وأبي الحسين أَحْمَد بن علي بن عُبَيْد الله بن أبي أسامة الحلبي، وأبي إِسْحَاق إِبْرَاهيم المَرْوَزي - نزيل مكة - وأبي حفص بن شاهين، وأبي الحسن ثابت بن مُحَمَّد بن عُبيت الأَصْطَحْري.

روى عنه: أَبُو بَكْر الكتاني، وأَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد بن المبارك الفراء السلمي، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر البَلْخي السّمنجاني، وأَبُو غانم عَبْد الرزّاق بن عَبْد الله بن المحسن بن أبي حَصين التنوخي المقرىء.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نَا عَبْد العزيز الكتاني، أَنا أَبُو الفرج عمر بن عَبْد الله بن جَعْفَر الرقي قدم علينا قراءة عليه، نا أَبُو الحسَن عَلي بن عمر بن أَحْمَد الدارقطني الحافظ، نا أَبُو بكر عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن الأشعث، نا عيسى بن يونس الفاخوري، وأَبُو عمير عيسى بن مُحَمَّد بن النَّحاس الرمليان، قالا: نا ضَمْرَة بن ربيعة، عَن ابن شَوْذَب، عَن سعيد بن أبي عَرُوبة، عَن أبي نَضْرة، عَن أبي سعيد الخدري قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها، فربّ حاملِ فقهِ غير فقيه، ورُبّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغلُ عليهن قلب امرىء مؤمنٍ: النصيحة لله ولرسوله، ولكتابه، ولعامة المسلمين المسلمين أله ولرسوله، ولكتابه، ولعامة المسلمين المسلمين أله ولرسوله، ولكتابه، ولعامة المسلمين المسلمين

الخَبَرَذَاه عالياً أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا أَبُو الحسَن الدارقطني، فذكر بإسناده مثله سواء إلاَّ أنه قال: قلب امرىء مسلم، وقال عيسى بن مُحَمَّد النحاس ولم يَقُلْ: ابن (١).

<sup>(</sup>١) يعنى: ابن النحاس.

# ٥٢٢٩ ـ عمر بن عَبْد الله بن الحسَن بن المنذر أَبُو حفص الأَصْبَهاني ِ

حدَّث ببعلبك عند الفندق الكبير عن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن العلاء الكاتب البغدادي، وأبى عَبْد الله المحاملي.

كتب عنه بعض أهل بعلبك.

٥٢٣٠ ـ عمر بن عَبْد الله بن أبي ربيعة ذي الرُّمحين واسمه عمرو بن المغيرة بن عَبْد الله بن عمر بن مَخْزُوم ابن يَقَظة بن مرة بن كعب أَبُو الخَطّاب القُرَشي المخزومي الشاعر (١)

وكان اسم عَبْد اللَّه بحيرا، فسماه رَسُول الله ﷺ.

شاعر مشهور مجيد من أهل مكة.

وفد على عَبْد الملكَ بن مروان، وعلى عمَر بن عَبْد العزيز.

أُدرك عمر بن الخطّاب.

وروى عن سعيد بن المسيّب، قوله:

روى عنه مُصْعَب بن شَيبة وعَطَّاف بن خَالد.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قالا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المَسْلَمة، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نا الزبير بن بكار (٢)، قال:

وعمَر بن عَبْد الله بن أبي ربيعة، وأمّه مَجْد، أم رلد، يمانية. وهو الشاعر، وكان

<sup>(</sup>۱) ترجمته وأخباره في: جمهرة ابن حزم ص ۱٤٧ ونسب قريش للمصعب ص ٣١٩ الأغاني ١/ ٢٦ والشعر والشعراء ٢/ ٥٩٣ (وفي نسخة ص ٤٥٧) وفيات الأعيان ٣/ ٤٣٦ والوافي بالوفيات ٢٢/ ٤٩٧ وسير أعلام النبلاء ٤/ ٣٧٧ وأعاده في ٥/ ١٤٩ وخزانة الأدب ٢ / ٢٣٨ (وفي نسخة ٢/ ٣٢) والأمالي للقالي (الفهارس)، شذرات الذهب ٢/ ١٠١ وديوانه (طبعة بيروت).

وسمي جده بذي الرمحين لطوله، كان يقال: كأنه يمشي على رمحين.

<sup>(</sup>٢) راجع نسب قريش للمصعب الزبيري ص ٣١٩.

لعمر بن عَبْد الله بن أبي ربيعة ابن يقال له جوان، وفيه يقول عمر (١):

جُوان شهيدي على حبّها أليس بعدل عليها جوان

أَخْبَرَنا أَبُو الغنائم بن النَّرْسي في كتابه، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل البغدادي، أَنا أَبُو الفضل، وأَبُو الخسين، وأَبُو الغنائم ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد الغُنْدُجاني ـ زاد أَبُو الفضل: ومُحَمَّد بن الحسن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن سهل، أنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال (٢):

عمَر بن عَبْد الله بن أبي ربيعة المخزومي روى ابن جريج، نا مُصْعَب بن شَيبة، سمع عُمَر: كنا نجمع (٣) مع نافع بن عبد الحارث في الحِجْر، وروى عَطَاف عن عمَر بن عَبْد الله بن أبي ربيعة عن ابن المُسَيّب قوله، حديثه في أهل الحجاز.

في الأصل نافع بن عَبْد بن الحارث، وهو خطأ.

أَنْ الله الأديب، قالا: أنا أَبُو العَسين الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالا: أنا أَبُو القَاسم العبدي، أنا أَبُو عَلي ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلى.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم (٤) قال:

عَمْرُ بن عَبْد الله بن أَبي ربيعة المخزومي، روى عن سعيد بن المُسَيّب، قوله، روى ابن جُرَيج عن مُصْعَب بن شَيبة عنه، وروى عنه عَطّاف بن خالد، سمعت أَبي يقول ذلك.

أَنْبَانا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن سعيد بن إِبْرَاهيم، ثم أخبرنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَحْمَد بن الحسَن، ومُحَمَّد بن إِسْحَاق بن مَخْلَد، ومُحَمَّد بن سعيد.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَحْمَد بن الحسَن، قالوا: أنا الحَسَن بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، أَنا مُحَمَّد بن الحسَن بن مِقْسَم، نا أَبُو العباس أَحْمَد بن يَحْيَىٰ ثعلب، نا

<sup>(</sup>١) البيت ليس في ديوانه، والبيت في الأغاني ١/ ٦٩ ونسبه للعرجي قاله في جوان.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للبخاري ١٦٨/٦.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، و (ز)، والتاريخ الكبير، ولعله: نجتمع.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٦/١١٩.

ابن شبيب، نا مُحَمَّد بن سَلام، قال: وحَدَّثني مُحَمَّد بن الحارث، قال: دخل ابن أبي ربيعة على على عَبْد الملك قال: ما بقي من فسقك يا ابن ربيعة؟ قال: بئست تحية الشيخ ابن عمه على بُعد المزار.

قرات بخط الحسين بن الحسن بن عَلي بن ميمون الربعي، أَنا عَبْد الله بن عطية، أَنا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن القاسم بن معروف، أَخْبَرَني عَلي بن بكر، عَن ابن الخليل، عَن عَمرو بن زيد قال:

دخل ـ يعني عمر بن عَبْد الله بن أبي ربيعة ـ على عَبْد الملك فقال له عَبْد الملك: أيا فاسق، فقال: بئس تحية ابن العم على شحط المزار، وبُعد الدار، فقال: أيا أفسق الفاسقين، أوليس قد علمت قريش أنك أطولها صبوة وأبعدها توبة، أولست القائل(١):

ولولا أن تعنفني قريش مقال الناصح الداني الشفيق (٢) لقلتُ إذا التقينا: قبّليني ولو كنا على وضح (٣) الطريق

فخرج مغضباً، فيقال إنّ عَبْد الملك أتبعه صلة فلم يقبلها، وسيّره عمَر بن عَبْد العزيز إلى دَهْلَك<sup>(٤)</sup>.

وكان يقال: من أراد رقة النسيب والغزل فعليه بشعر عمَر بن أبي ربيعة.

وقد رُوي عنه أنه حلف: أنه ما رأى فرجاً حراماً قط، وقيل: إنّما دخل على عَبْد الملك بالحجاز.

أَخْمَد بن عُبَيْد الله، أَنا أَبُو يَعْلَى بن الفراء، أَنا أَبُو يَعْلَى بن الفراء، أَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن سعيد بن إسْمَاعيل، أَنا أَبُو عَلَى الحسين بن القاسم بن جَعْفَر الكوكبي، نا أَبُو عِكْرِمة عامر بن عِمْرَان بن زياد الضَّبِي، أَنا الحِرْمازي أَبُو عَلَى الحسَن بن عَلَى، عَن يونس النحوى قال:

<sup>(</sup>١) من أربعة أبيات في ديوانه ط: بيروت ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٢) عجزه في الديوان: وقول الناصح الأدنى الشقيق.

<sup>(</sup>٣) الديوان: ظهر الطريق.

 <sup>(</sup>٤) دهلك: بفتح أوله وسكون ثانيه ولام مفتوحة، جزيرة في بحر اليمن، وهو مرسى بين بلاد اليمن والحبشة، بلدة ضيقة حارة كان بنو أمية إذا سخطوا على أحد نفوه إليها (معجم البلدان).

قدم عَبْد الملك بن مروان حاجاً فتلقاه (١) عمر بن أبي رَبِيْعة فيمن تلقاه، فقال له عَبْد الملك مَرْحَباً بفاسق قريش، فقال عمر: بئس تحية ابن العم بعد طول العهد، فقال عبد الملك: لئن كنتُ أسأتُ لك القول لأحسنن لك الفعل، اكتب حوائجك . . . (٢)، فراح بها إليه مع الظهر المبكرة وحوائجه في كمه مكتوبة، فأعلمه الحاجب مكانه، فأذن له، فدخل فإذا هو مستلق وعند رأسه جارية، وعند رجله أخرى يغمزانه، لم ير مثلهما حسناً، فسلم، فقال له عَبْد الملك: هات حوائجك أبا الخطاب، فقال: حاجتي أن يتق الله أمير المؤمنين، أنا أكثر أهل مكة مالاً، وأقلهم عيالاً، وأكثرهم عيناً، وأقلهم ديناً، قال: فبارك (٣) الله لك، فانصرف من عنده فمر بالحاجب، فقال: ما صنعت؟ فقال: أقعد الشمس عند رأسه والقمر عند رجليه، وقال: تعالوا، تعاقروا، كلا والله لتمسكنا أحسابنا، فدخل الحاجب، فأخبر عبد الملك، فضحك وقال: ردّه فأنفذ حوائجه.

أَخْبَرَنا أَبُو العز أَحْمَد بن عُبَيْد الله ـ إذنا ومناولة وقرأ علي إسناده ـ أنا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن العاسم الأنباري، نا مُحَمَّد بن القاسم الأنباري، نا مُحَمَّد بن المَرْزُبان، نا أَبُو عَبْد الرَّحمن الجوهري، نا عَبْد الله بن الضحاك، أنا الهيثم بن عدي، عَن عَوَانة بن الحكم، فذكر حكاية في وفادة الشعراء على عمر بن عَبْد العزيز وفيها قال ـ يعني عمر بن عَبْد العزيز ـ ويحك يا عَدِي (٥) من بالباب منهم؟ قال: عمر بن عَبْد الله بن أبي رَبْعَة، قال: أليس هو الذي يقول (٦):

ثم نَبّهتها فهبّتُ (۷) كعاباً طفلةً ما تُبينُ رَجْعَ الكلامِ ساعة ثم إنّها بعدُ (۸) قالت: ويلتا، قد عجلتَ يا ابنَ الكرامِ أعلى غير موعدِ جئتَ تسري تتخطا إليّ رءوس النيّام

<sup>(</sup>١) في (ز): فالتقاه.

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل: «ومُحِرْبها» ومثلها في م، وفي (ز»: وهجر بها.

<sup>(</sup>٣) في م و ((۱): يبارك.

<sup>(</sup>٤) الخبر بطوله رواه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح الكافي ١/ ٢٥١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) يريد: عدي بن أرطاة الفزاري.

<sup>(</sup>٦) الأبيات في الجليس الصالح الكافي ١/ ٢٥٣ وفي الديوان ط بيروت ص ٤١٨ البيتان الأول والثاني فقط.

<sup>(</sup>٧) الديوان: فمدت.

<sup>(</sup>٨) الديوان: ثم إنها لي قالت.

ما تجشمتَ ما ينويسن من الأمر ولا جئت طارقاً لخِصَامِ فلو كان عدوّ الله إذ فجر كتم على نفسه، لا يدخل والله عليّ أبداً، وذكر تمام الحكاية وقد تقدمت.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي، أَنا أَبُو الحسَين عَبْد الغافر بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو سُلَيْمَان الخطابي قال: وأخبرني ابن الفارسي، حَدَّثني بعض شيوخنا عن الزبير بن بكار (١) قال: كان عمر بن أبي رَبيْعَة عفيفاً يصف ويقف ويحوم ولا يرد (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو غالب أَحْمَد، وأَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ ابنا الحسن بن البنّا، قالا: أنا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي بن الحسن بن الدّجَاجي، أنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن سعيد بن إسْمَاعيل المعدل، أنا أَبُو عَلي الحسين بن القاسم بن جَعْفَر الكوكبي، نا أَحْمَد بن أَبي خَيْثَمة، أنا الزبير بن بكار (٣)، نا عَبْد الجبار بن سعيد، عَن أَبيه عن مسلم بن وهب مولى بني عامر بن لؤي، عَن أَبيه قال:

خرجت مع نوفل بن مساحق ويدي في يده، وهو يريد المسجد، فسلّم على سعيد بن المُسَيّب فرد عليه ثم قال: مَنْ أشعر صاحبنا أو صاحبكم؟ يريد عُبَيْد اللّه بن قيس الرقيات (٤) وعمر بن أبي رَبيْعَة، قال: حين يقولان ماذا؟ فإن صاحبنا قال في فنون الشعر وصاحبكم قال في النسيب، قال حين يقول (٥):

<sup>(</sup>١) الخبر في الأغاني ١١٩/١ ببعض اختلاف.

ر ) (۲) کتب بعدها فی م:

آخر الجزء الثاني والسبعين بعد الثلثمانة من الأصل وهو آخر الجزء الثاني والثلاثين بعد الخمسمئة من الفرع. وكتب في «ز»:

آخر الجزء الثاني والسبعين بعد الثلثمائة من الأصل، وهو آخر الجزء الثالث والثلاثين بعد الخمسمئة من الفرع. بلغت سماعاً بقراءتي على الشيخ العالم الأصيل زين الأمناء أبي البركات بن هبة الله أبقاه الله بسماعه من عمه الحافظ وما ألحق به بعد السماع فبإجازته.... ابن سليمان بن عبد الله بن عبد الملك الرندي، وكتب محمد بن يوسف بن محمد البرزالي بالأصل، وصح ذلك في مجلسين آخرهما يوم الخميس السادس والعشرين من جمادى الآخرة.... وستمئة بالمسجد الجامع من دمشق حرسها الله وسمع المجلس الأول حسب الشيخ بن محمد التلمساني الحاج الغافقي وصح له ذلك، وقد بلغت موضع......

<sup>(</sup>٣) راجع الخبر في الأغاني ١١٣/١.

<sup>(</sup>٤) في الأغاني: «عبد الله بن قيس».

<sup>(</sup>٥) الأبيات لعمر بن أبي ربيعة، ديوانه ط بيروت ص ٢٣٣ والأغاني ١١٣/١.

خليلي ما بال المطايا كأنما. وقد أتعب الحادي سُرَاهن وانتحى. وقد قُطعت أعناقهن صبابة يُنزدن بنا قُرباً فينزداد شوقنا

نراها على الأدبار بالقوم تنكصُ<sup>(۱)</sup> بهن فما يلوي<sup>(۲)</sup> عجولٌ مُقَلِّصُ فأنفسها<sup>(۳)</sup> مما تُكَلِّف شُخَّصُ إذا زاد طولُ العهد والقرب<sup>(٤)</sup> ينقص

فليقل صاحبكم بعد هذا ما شاء، فلما انقضى ما بينهما عقد سعيد باصبعه فاستغفر مائة مرة.

كذا قال، وإنما هو عن أبيه عن سعيد بن مسلم بن جُنْدَب، وقد تقدمت الحكاية في ترجمة عُبَيْد اللّه بن قيس الرقيات.

أَخْبَرَنا أَبُو العز أَحْمَد بن عُبَيْد الله السلمي ـ إذنا ومناولة وقرأ عليّ إسناده ـ أنا مُحَمَّد بن الجهم أَبُو طالب مُحَمَّد بن الحسين، أنا المعافى بن زكريا القاضي (٥)، نا علي بن مُحَمَّد بن الجهم أَبُو طالب الكاتب، نا عمَر بن شَبّة، حَدَّثني أَبُو يَحْيَىٰ الزهري، نا ابن أَبِي ثابت، أَخْبَرَني أَبُو سَيّار عن عمَر الركاء (٢) قال:

بينا ابن عباس في المسجد الحرام وعنده ابن الأزرق وناسٌ من الخوارج يسائلونه (<sup>۷)</sup> إذ أقبل عمَر بن أَبي رَبيْعَة في ثوبين مصبوغين مورّدين أو ممصّرين.

قال القاضي: الممصرين اللذان فيهما صفرة يسيرة (^)، حتى سَلّم وجلس، فأقبل عليه ابن عبّاس فقال: أنشدنا، فأنشده (٩):

أَمِنْ آل نُعْمِ أنتَ غَادٍ فمبكر غَداة غَدٍ أو رائحٌ فمهجر

<sup>(</sup>١) أي ترجع على أعقابها.

<sup>(</sup>٢) الديوان والأغاني: يألو.

<sup>(</sup>٣) الديوان والأغاني: فأنفسنا مما يلاقين شخص.

<sup>(</sup>٤) الديوان والأغاني: والبعد ينقص.

<sup>(</sup>٥) رواه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح الكافى ٤/ ١٨٤ وما بعدها، والأغاني ١/ ٧٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وم، و «ز»، والأغاني، وفي الجليس الصالح: البركا.

٧) كذا بالأصل وم و ((١)، وفي الجليس الصالح والأغاني: يسألونه.

٨) كذا بالأصل وم و (()، وفي الجليس الصالح: يسير.

<sup>(</sup>٩) البيت في ديوانه ١٢٨ وهو مطلع قصيدة طويلة، والأغاني والجليس الصالح.

حتى أتى على آخرها، فأقبل عليه ابن الأزرق فقال: الله يا ابن عبّاس إنّا لنضرب إليك أكباد المطيّ من أقاصي الأرض لنسألك عن الحلال والحرام فتثاقل علينا، ويأتيك مترف من مترفى قريش فينشدك:

رأت رجلاً أما إذا الشمسُ عَارَضَتْ فيخزى وأما بالعشيّ فينخصر(١)

فقال ابن عباس: ليس هكذا قال، قال: فكيف قال؟ قال:

رأت رجلاً اما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشيّ فيخصر (٢) قال: ما أراك إلا قد حفظت البيت، قال: نعم، وإنْ شئتَ أنشدك القصيدة أنشدتكها، قال: فإنّي أشاء، فأنشده القصيدة حتى جاء على آخرها، قال: ثم أقبل على ابن أبي ربيعة فقال: أنشد فقال:

#### تَـشُطُ غـداً دار جـيـرانـنـا(٣)

فقال ابن عباس:

وللدار بعد غد أبعد

فقال: كذلك قلت، أصلحك الله، أسمعته؟ قال: لا، ولكن كذلك ينبغي.

قال القاضي: وقد روى بعض الرواة بيت ابن أبي ربيعة فقال: إنما<sup>(3)</sup> إذا الشمس وهو وإنما<sup>(3)</sup> بالعشي وهي لغة معروفة، وقوله يضحى معناه يمسه الحر، وقيل تعلوه الشمس وهو ضاح لها غير مستتر منها، والضح: الشمس، والعرب تقول الضَّح والدِّح<sup>(6)</sup>، وروي أن عبد الله بن عمر رأى رجلاً قد استظل من الشمس وهو محرم فقال: أضح لمن أحرمت له، ومن هذا قول الله عز وجل: ﴿وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى﴾ (٦) ألا لا يصيبك فيها حر ولا تعلوك شمس، وقد قال جلّ اسمه في أهل الجنّة: ﴿لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) في الجليس الصالح والأغاني: فيخسر.

<sup>(</sup>۲) بهذه الرواية البيت في الديوان ص ١٣٠.

 <sup>(</sup>٣) بالأصل وم: انشط غد دار جيراننا.
 والمثبت عن از،، وهو مطلع قصيدة في ديوانه ص ٩٥ قالها في فاطمة بنت محمد بن الأشعث.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم، وفي «ز»: «انما» وفي الجليس الصالح: أيما.

<sup>(</sup>ه) بالأصل وم و (ز): (والربح) والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٦) سورة طه، الآية: ١١٩. (٧) سورة الإنسان، الآية: ١٣.

والزمهرير: البرد الشديد، ومن وقى أذاها فقد أنعم عليه قال الأعشى (١):

مبتلة الخلقِ مثل المهاةِ لم تَرَ شمساً ولا زمهريرا وقد زعم بعضهم أن الزمهرير من أسماء القمر، وأنشد في هذا المعنى:

وليلة فيها الظلام مُنعْتَكِر قطعتها والزمهرير ما زَهَرْ

وأما الخَصَرُ فإنه البرد، يقال: قد خَصِر الرجل يَخصر إذا أصابه البرد، كما قال الفرزدق<sup>(۲)</sup>:

وقد خَصِرت أيديهم نارُ غالب إذا أنسوا نارأ يقولون ليتها يقال: ماء خصر أي بارد، كما قال امرؤ القيس (٣):

فلما استظلوا<sup>(٤)</sup> صُبّ في الصحن نصفه وجاءوا<sup>(٥)</sup> بنصف غير طَرْق ولا كَدِرْ بماءِ سحابِ زلَّ عن ظهرِ<sup>(١)</sup> صخرةِ

إلى بطن أخرى طيب ماؤها خَصِرْ

قال بعضهم: هذا أحسن ما قيل في صفة الماء، وقال قائلون: بل أحسن ما قيل في صفة الماء أبيات أتت في خبر حدّثناه أَبُو بكر بن الأنباري لم يحضرني إسناده، وقد ذكرته في بعض مجالسنا هذه، وغيرها، وهو أنه ذكر أن عاتكة المُرّية عشقت ابن عمّ لها فأرادها عن نفسها فأنشأت تقول:

> ما بردُ ماءِ أيّ ماء تقوله بمنحدر من بطن وادٍ تقابلتْ ترقرق (٨) ماء المزنِ فيهنّ والتقت

تنزل(٧) من غر طوال الدوائب عليه رياح الصيف من كلِّ جانب عليهن أنفاس الريح الغرائب

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ص ٦٨. (۲) البيت في ديوانه ۲۹/۱.

<sup>(</sup>٣) البيتان في ديوان امريء القيس ط بيروت ص ١٠٠.

<sup>(</sup>٤) الديوان: فلما استطابوا...

<sup>(</sup>٥) الديوان: وشجت بماء غير طرق.

<sup>(</sup>٦) الديوان: متن.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: (ما برد ماء أي ما هوله تنزله) وفي م: تنزل. وفي ازا: وما برد ماء الصيف ما تقوله تنزل.

والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٨) األصل: اليرقون، وفي از»: اليزفون، والمثبت عن م والجليس الصالح.

فليس به عيبٌ يُحَسَّ لشاربِ تُقَى الله واستحياء بعض العواقب

نفت جريةُ الماءِ القَذَى عن متونه بأحسن ممن يقصر الطرفُ دونَه

وفي نسخة: واستحياء ما في العواقب(١).

أنْبَانا أَبُو الحسن بن العَلاّف، ثم أَخْبَرني أَبُو المعمر الأنصاري عنه.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو عَلَي بن أَبِي جَعْفَر، وأَبُو الحسن بن العَلاّف، قالا: أنا أَبُو القاسم عَبْد الملك بن مُحَمَّد، أَنا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الكندي، أَنا مُحَمَّد بن جَعْفَر الخرائطي، حَدَّثني أَبُو يوسف الزهري ـ يعني يعقوب بن عيسى ـ حَدَّثني الزبير بن بكّار عن يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد (٢) قال:

جاء جوان بن عَبْد الله (٣) بن أَبِي رَبِيْعَة إلى عُبَيْد الله (٤) بن زياد وهو إذ ذاك والي المدينة شاهداً فتمثل عُبَيْد الله بن زياد:

شهيدي جُوَان على حبها أليس بعدل عليها جُوَان

فأجاز شهادة جُوَان وقال: قد أجزنا شهادة من أجازها عمر بن أبي رَبيْعَة.

الصواب: جوان بن عمَر بن عَبْد اللَّه، وقد أسقط من إسنادها رجلاً.

أَخْبَرَنا بها على الصواب أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أنا جَعْفَر بن المَسْلَمة، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نا الزبير بن بكار، حَدَّثني يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن ثوبان، حَدَّثني مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن عُثْمَان بن عَبْد الرَّحمن بن أَبي ربيعة قال:

جاء جُوَان بن عمر بن عَبْد الله بن أبي رَبِيْعَة إلى زياد بن عُبَيْد الله شاهدا، فقال له زياد: أنت الذي يقول فيك أَبُوك:

شهيدي(٥) جُوَان على حبّها أليس بعدل عليها جُوَان

<sup>(</sup>١) وهي رواية الجليس الصالح المطبوع.

<sup>(</sup>٢) الخبر في الأغاني ١/ ٦٩.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و«ز»، وسينبه المصنف إلى الصواب في آخر الخبر.

<sup>(</sup>٤) في الأغاني: زياد بن عبد الله الحارثي.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: شهيد، والمثبت عن م و ((٥).

قال: نعم أصلحك الله، فقال: قد أجزنا شهادة من عدله عمر، وأجاز شهادته.

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ بن كادش ـ فيما قرأ عليّ إسناده وناولني إياه وقال اروه عني ـ أنا مُحَمَّد بن الحسَين، أنا المعافى بن زكريا<sup>(۱)</sup>، حَدَّثني مُحَمَّد بن الحسَن بن دريد، نا أَبُو حاتم، عَن العتبى، عَن أَبيه قال:

ابتنى معاوية بالأبطح مجلساً، فجلس عليه ومعه ابنة قرظة، فإذا هو بجماعة على رحالٍ لهم، وإذا شاب منهم قد رفع عقيرته يتغنى:

مَنْ يساجلني يساجلْ ماجداً أخضرَ الجلدةِ في بيتِ العربْ(٢)

قال: من هذا؟ قالوا: عَبْد الله بن جَعْفَر قال: خلوا له الطريق فليذهب، ثم إذا هو بجماعة فيهم غلام يغني (٣):

بينما يذكرنني أَبْصَرنني عند قَيْدِ الليل<sup>(1)</sup> يسعى بي الأَغرُ قلن: تعرفن الفتى؟ قلن: نعم<sup>(٥)</sup> قد عرفناه وهل يخفى القَمَرُ

قال: من هذا؟ قالوا: عمر بن أبي رَبيْعة، قال: خلوا له الطريق فليذهب، قال: ثم إذا بجماعة وإذا رجل منهم يسأل، فقال: رميتُ قبل أن أحلق، وحلقتُ قبل أن أرمي، لأشياء أشكلت عليهم من مناسك الحج، فقال: من هذا؟ قالوا: عَبْد الله بن عمر، فالتفت إلى بنت قرظة فقال: هذا وأبيك الشرف، هذا والله شرف الدنيا وشرف الآخرة.

قال المعافى: وقد روي من طريق آخر أنه قال: هذا والله الشرف لا ما نحن فيه.

من يساجلني يساجل ماجداً يملا الدلو إلى عقد الكرب مسوباً إلى الفضل بن العباس اللهبي.

وقال المعافى بعد أسطر في تعليقه على الخبر: الشعر في هذا الخبر، المشهور منه أنه للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب وروايته المعروفة:

وأنا الأخضر من يعرفني

(٣) البيتان في ديوان عمر بن أبي ربيعة ط بيروت ص ١٨٦.

أخضر الجلدة في بيت العرب يملأ الدلو إلى عقد الكرب

<sup>(</sup>١) الخبر في الجليس الصالح الكافي ٣/ ١٨٠ ـ ١٨١.

<sup>(</sup>٢) البيت في تاج العروس بتحقيقنا: سجل، برواية:

<sup>(</sup>٤) عجزه في الديوان: دون قيد الميل يعدو بي الأغر.

<sup>(</sup>٥) صدره في الديوان: قالت الصغرى، وقد تيمتها.

انْبَانا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الوحش سُبَيْع بن المُسَلِّم، عَن رَشَأ بن نظيف المقرىء، أَنا أَبُو الفتح إِبْرَاهيم بن عَلَي بن إِبْرَاهيم البغدادي، نا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن العباس الصولي، نا عون، عَن أَبيه، عَن الهيثم رفعه.

أن عَبْد الملك بن مروان بعث إلى عمر بن أبي رَبيْعَة القرشي، وإلى جميل بن معمر العذري وإلى كُثَيِّر عُزَة وبعث إلي ناقةٍ فأوقرها دراهم ودنانير، ثم قال: لينشدني كل واحد منكم ثلاثة أبيات، فأيّكم كان أغزل شعراً فله الناقة وما عليها، فقال عمر بن أبي رَبيْعَة (١):

فيا ليت أنّي حين تدنو منيتي وليت طهوري كان ريقك كله وليت سُليمي في المنام ضجيعتي

وقال جميل: أنا الذي أقول<sup>(٣)</sup>:

حلفت يميناً يا بُثَنية صادقاً حلفت لها بالبُدنِ تدمى نحورها ولو أن رامي الموت يرقي جنازتي

وقال كثير: أنا الذي أقول<sup>(ه)</sup>:

بابي وأمي أنتِ من معشوقة (١) ومشى إليً ببين عَزَّة نسوةً لو أنَّ عَزَة خاصمت شمس الضَّحَى

شممتُ الذي ما بين عينيكِ والفمِ وليتَ حنوطي من مُشاشك والدم لدى الجبّة الحمراءِ أو في جَهَنّم (٢)

فإنْ كنتُ فيها كاذباً، فعميتُ لقد شقيتُ نفسي بكم، وعُنيتُ بمنطقها في الناطقين حييتُ(٤)

ظفر العدو بها فغيّر حَالَهَا جعل المليكُ خدودهِن نعالها في الحسن عند موفّق لقضي لها(٧)

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ط بيروت ص ٤١٢.

<sup>(</sup>٢) عجزه في الديوان:

حنالك أم في جنة أم جهنم 🚁

<sup>(</sup>۳) دیوان جمیل ط بیروت ص ۲٦.

 <sup>(</sup>٤) دوايته في الديوان:

وليو أنَّ داعٍ منك يسدعسو جسنازتي

<sup>(</sup>٥) الأبيات في ديوًان كثير ط بيروت ص ١٥٣.

<sup>(</sup>٦) الديوان: من مظلومة طبن العدو.

<sup>(</sup>٧) في ((٤): (القضاها) وبعدها علامة تحويل إلى الهامش، وكتب عليه: بها.

وكنت على أيدي الرجال حييت

فقال عُبْد الله: خذ الناقة وما عليها يا صاحب جهنم.

قرات في كتاب أبي الفرج الأصبهاني (١)، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن خلف بن المَرْزُبان، حَدَّثني أَبُو عَلي الأسدي ـ وهو بشر بن موسى بن صالح ـ حَدَّثني أبي موسى بن صالح، عَنْ أبى بكر القرشى قال:

كان عمر بن أبي رَبيْعة جالساً بمنى في فناء مضربه وغلمانه حوله، إذ أقبلت امرأة برزة (٢)، عليها أثر النعمة، فسلّمت فرد عليها عمر السلام، فقالت له: أنت عمر بن أبي رَبيْعة؟ قال: ها أنا هو، فما حاجتك؟ قالت: حَيّاك الله وقربك، هل لك في محادثة أحسن الناس وجها، وأتمّهن خلقا، وأكملهن أدباً، وأشرفهن حسباً، قال: ما أحبّ إليّ ذلك، قالت: على شرط. قال: قولي، قالت: تمكنني من عينيك حتى أشدهما وأقودك حتى إذا توسطت الموضع الذي أريد حللتُ الشدّ، ثم أفعل ذلك بك عند إخراجك حتى أنتهي بك إلى مضربك قال: شأنك، ففعلت (٣).

قال عمر: فلما انتهت بي إلى المضرب التي أرادت كشفتْ عن وجهي، فإذا أنا بامرأة على كرسي لم أَرَ مثلها جمالاً وكمالاً، فسلّمتُ وجلستُ، فقالت: أنت عمر بن أبي رَبيْعة؟ قلت: أنا عمر، قالت: أنت الفاضح للحرائر؟ قلتُ: وما ذاك، جعلني الله فداكِ؟ ألستَ القائل(٤):

قالت: وعيش أخي وحرمة والدي (٥) فخرجتُ خوف يمينها فَتَبَسَّمَتْ فتناولت رأسي لتعلم مسه فلشمتُ فاها، آخذاً بقرونها

لأنبهن الحيّ إنْ لم تخرجِ فعلمتُ أنّ يمينها لم تُحرج بمخضبِ الأطرافِ غير مُشَنّج شربَ النزيف ببردِ ماءِ الحَشْرَج

<sup>(</sup>١) الخبر بطوله في الأغاني ١/ ١٩٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المرأة البرزة: البارزة الجمال.

<sup>(</sup>٣) الأغانى: ففعلت ذلك به.

<sup>(</sup>٤) الأَبياتُ في الديوان ط بيروت ص ٨٨ والأغاني ١/ ١٩١، وقد مرت الأَبيات في كتابنا هذا، في ترجمة جميل بن عبد الله ٢١٣/١١ رقم ٢٠٧٤ ونسبها لجميل قال: وتروى لغيره.

والأبيات في ديوان جميل ط بيروت، وبعضها في الشعر والشعراء ص ٢٦٦ منسوباً لجميل.

<sup>(</sup>٥) في ديوان عمر: قالت: وعيش أبي وحرمة أخوتي.

[قالت:] قُمْ فاخرج، ثم قامت وجاءت المرأة فَشَدّت عيني، ثم أخرجتني حتى انتهت بي إلى مضربي، وانصرفت وتركتني، فحللتُ عيني وقد دخلني من الكآبة والحزن ما الله أعلم، وبت ليلتي، فلما أصبحتُ إذا أنا بها، فقالت: هل لك في العود؟ فقلت: شأنك، ففعلتُ مثل فعلها بالأمس، حتى انتهت بي إلى الموضع، فلما دخلتُ إذا بتلك الفتاة على كرسيّ، فقالت: إيها يا فَضّاح الحرائر، فقلت: بماذا ـ جعلني الله فداكِ ـ أيضاً؟ قالت: بقولك(۱):

وناهدةِ الشديين قلت لها: اتّكي فقالت: على اسمِ الله أمرُك طاعةٌ فلما دنا الإصباحُ قالت: فضحتني

على الرملِ، من جَبَّانةِ لم تُوسَّدِ وإنْ كنتُ قد كُلِّفتُ ما لم أُعوَّدِ فَقُمْ غيرَ مطرودٍ، وإنْ شئت فازددِ

[قالت] قُمْ فاخرج عني، فقمتُ، فخرجتُ ثم رُددتُ، فقالت لي: لولا وشك الرحيل، وخوف الفوت، ومحبتي لمناجاتك والاستكثار من محادثتك لأقصيتك، هاتِ الآن كلّمني وحَدِّثني وأنشدني، فكلّمتُ آدبَ الناس وأعلمهم بكل شيء، ثم نهضتْ وأبطأت العجوزُ وخلا البيت، فأخذتُ أنظر فإذا أنا بِتَوْرِ (٢) فيه خَلُوق، فأدخلت يدي فيه ثم خَبَّاتها في رُدْني، ثم جاءت العجوز فشدّت عيني ونهضتْ بي تقودني، حتى إذا صرت على باب المضرب أخرجتُ يدي فضربت بها على المضرب، ثم صرت إلى مضربي، فدعوتُ غلماني، فقلت: أيكم يقفني على باب مضربِ عليه خَلُوق كأنه أثر كفٌ، فهو حرّ وله خمسمائة درهم، فلم أيكم يقفني على باب مضربِ عليه خَلُوق كأنه أثر كفٌ، فهو حرّ وله خمسمائة درهم، فلم ألبث أن جاء بعضهم فقال: قم، فنهضتُ معه، فإذا أنا بالكفّ طرية، فإذا المضربُ مضربُ فاطمة بنت عَبْد الملك بن مروان، فأخذت في أهبة الرحيل.

فلما نَفَرَتْ نفرتُ معها، فبصرتْ في طريقها بقبابٍ ومضرب وهيئة جميلة، فسألت عن ذلك فقيل لها: هذا عمر بن أبي رَبيْعَة فساءها أمره، وقالت للعجوز التي كانت ترسلها إليه: قولي له نشدتك الله والرحم إن فضحتني (٣) ويحك، ما شأنك؟ وما الذي تريد؟ انصرف ولا تفضحني وتشيط بدمك (٤)، فصارت إليه العجوز فأدّت إليه ما قالت لها فاطمة، فقال: لست

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوان عمر ط بيروت ص ١٢١.

<sup>(</sup>٢) التور: إناء صغير، والخلوق: نوع من الطيب.

<sup>(</sup>٣) الأغاني: أن تصحبني.

<sup>(</sup>٤) وتشيط بدمك، يقال: أشاط دمه وبدمه: أهدره وعرّض نفسه للقتل.

بمنصرف أو توجُّه إليّ بقميصها الذي يلي جلدها، فأخبرتها، ففعلتْ ووجُّهَتْ إليه بقميص من ثيابها ، فزالاه ذلك شغفًا، ولم يزل يتبعهم لا يخالطهم، حتى إذا صاروا على أميالٍ من دمشق انصرف وقال في ذلك(١):

> ضَاقَ الغَدَاة بحاجتي صدري وذكرتٌ فاطمةَ التي عُلُقْتُها ممكورة (٢)، رَدْعُ العبير بها وكأن فاهما، بعد ما<sup>(٣)</sup> رقدت وبسجيد آدم، شادنٍ، خَرقِ لمِّا رأيتُ مطيّها حِزْقاً وتبادرت عيناي بعدهم(١) ولقد عصيتُ ذوي أقاربها(٦) حتى إذا قالوا وما كنيوا:

ويتست بعد تقارب الأمر عَرَضاً فيالحوادثِ الدُّهر جمُّ العظام لطيفةُ الخَصر تجري عليه سُلافةُ الخَمرِ يرعى الرياض ببلدة قفر خفق الفؤاد وكنت ذا صبر وانهل مدمعها على الصدر(٥) طُـرًا وأهـلَ الـؤدِّ والـصِّـهُـر أجُننتُ أم بك داخل السِّحر ؟(٧)

أَخْبَرَنا أَبُو العزّ بن كادش، أَنا أَبُو يَعْلَى بن الفراء، أَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن سعيد، أَنا أَبُو عَلي الحسَين بن القاسم بن جَعْفَر، نا أَبُو النَّضر إسْمَاعيل بن ميمون الفقيه، نا عبيد بن خَلاد الأصبحي، عن سلامة بن زبج (٨) العِجْلي قال:

كان عمَر بن أبي رَبيْعَة إذا هوى شيئاً قال فيه شعراً، ثم إذا توبع على إرادته استحال عنه وانتحى لغيره، فبينا هو ذات يوم يمشي مع صديقٍ له: يقال له: عمرو، إذا هو بجاريةٍ تتهادى بين جواريها، عجيبة الحَسَن، أنيقة المنظر، فقال لصاحبه: ويحك من هذه؟ امشِ فاجنح بنا

<sup>(</sup>١) الأُبيات في ديوانه ط بيروت ص ١٩١ والأغاني ١/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) الممكورة: الحسناء ألمرتوية الساقين. وردع الطيب: أثره.

<sup>(</sup>٣) فى الديوان والأغانى: وكأن فاها عند رقدتها.

<sup>(</sup>٤) الوبعدهم، استدركت عن هامش الأصل.

عجزه في الديوان: فانهلَّتا جزعاً على الصدر.

<sup>(</sup>٦) الديوان: ذوي قرابتنا.

<sup>(</sup>٧) روايته في الديوان:

حتى مقالهم، إذ اجتمعوا (A) كذا رسمها بالأصل وم، وفي (ز»: (زنج».

أجننت أم ذا داخلُ السحر

نأخذ قرطاساً ونكتب إليها بأبيات، فمال إلى بَقّال فأخذ منه قرطاساً، وكتب إليها(١):

بدت السمس في جوار تهادى فتبسمت ثم قلت لعمرو: هل سبيل إلى التي لا أبالي

مُخطفاتِ القُدود<sup>(۲)</sup> معتجراتِ قد بدت في الحياة لي حسنا[تي]<sup>(۳)</sup> أن أمُوتَـنُ بعدها حسراتِ

وبعث إليها بالرقعة فأجابته وقالت:

قد أتاني الرسول بالأبياتِ خَانَكُ (٥) الطَّرْفُ إذا نظرتَ وما عَدُ عني فقد عُرِفْتَ بغيري(٢)

في كتابٍ قد خُط بالترهاتِ طَرْفُك عندي بصادقِ النَّظراتِ عهدك الخائنَ، القليلَ الثباتِ

أَخْبَرَنا أَبُو السعود أَحْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد بن المُجْلي، نا أَبُو الحسين بن المهتدي، أنا الشريف أَبُو الفضل مُحَمَّد بن الحسن بن مُحَمَّد بن الفضل بن المأمون، أنشدنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن القاسم، أنشدنا أَبُو الحسن بن البراء وأتى لعمر (٧) بن أبي رَبيْعَة (٨):

لبثوا ثلاث منى بمنزلِ قلعةِ متجاورين بغير دار إقامةِ ولهن بالبيتِ العتيقِ لُبَانةً لو كان حيًا قبلهن ظعائناً لكنه مما يطيف بركنه وكأنهن وقد صَدَرْنَ عشيةً

وهم على غَرَضِ لعمرك ما هُمُ لوقد أجد رحيلُهم لم يندموا والبيتُ يعرفُهنَ لويتكلَّمُ حيّا الحطيمُ وجوههن وزمزمُ منهنَ صَمَّاءُ الصَّدَى مستعجمُ بيضٌ بأكنافِ الخيامِ مُنَظَّمِ

(٢) الديوان: برز البدر... مخطفات الخصور.

بعدها أن أموت، قبل وفاتي

<sup>(1)</sup> الأبيات في ديوانه ط بيروت ص ٨٢.

<sup>(</sup>٣) جاء بالأصل و (١) نثرًا، والتاء زيدت عن م، ورواية البيت في الديوان:

فتنفست ثم قلت لبكر عجلت في الحياة لي خيباتي

<sup>(</sup>٤) عجزه في الديوان:

<sup>(</sup>٥) في ديوان عمر: حاثر الطرف.

<sup>(</sup>٦) صدره في الديوان:

غُرّ غيري، فقد عرفتُ لغيري

<sup>(</sup>٧) بالأصل: (وأبي عمر) والمثبت عن م و(ز).

<sup>(</sup>A) لم أعثر على الأبيات في ديوانه ط بيروت.

قال: وأنشدنا مُحَمَّد بن القاسم، أنشدنا عَبْد الله بن عمرو بن لقيط لعمَر بن أبي رَبِيْعَة (١):

تقولُ وتُظْهِرُ وجداً بنا لحممًا (٢) شقائي تَعَلَقتُكُمْ سباني (٣) من بعد شيب القذا وعين تُصابي وتدعو الفتى

ووجدي، ولو أظهرت أوجدُ وقد كان لي عنكم مَفْعَد لل ريم له عُنُقٌ أغيدُ للفتى أرشدُ(١)

أَخْبَرَنا أَبُو الحسين بن الفراء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالوا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المُسْلِمة، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا أَخْمَد بن سُلَيْمَان، نا الزبير بن بكّار قال: قال عَمَر بن أَبِي رَبِيْعَة (٥):

نظرتُ إليها بالمُحَصّب من منى فقلت: أشمسُ أو مصابيعُ بيعةِ بعيدةُ مهوى القرطِ، إِمّا لَنَوفلُ فلم استطعها غيرَ أَنْ قَدْبَداً لنا معاصمُ لم تضربُ على البهم بالضّحى فضارٌ (٧)، ترى فيه أساريع مائه

ولي نظر لولا التَّحَرُج عارمُ بدت لك يوم السَّجف، أم أنت حالم؟ أُبوها، وإِمّا عبدُ شمسٍ وهاشمُ عشية راحت، وجهها(٢) والمعاصم عصاها، ووجه لم تلحه السمائم صبيح تُغاديه الأكف النواعم

قال الزبير: النضار أكرم الخشب هو الأثل.

أَنْبَانا أَبُو القاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، نا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الصولي، أنشدني عَبْد الله بن شبيب، عَن الزبير من شعر عمَر بن أَبِي رَبِيْعَة (^):

فتعرذي بالله من شر الفتن

يا عمتى عرضتَ لبنتك فتنةً

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ص ٩٦ و٩٧.

<sup>(</sup>٢) الأصل: (لما شفا) وفي (ز): (لمن شقاني) والمثبت عن م والديوان.

<sup>(</sup>٣) الديوان: دعاني.

<sup>(</sup>٤) عجزه في الديوان: لما تركه للفتي أرشد.

<sup>(</sup>٥) الأُبيات في ديوانه ط بيروت ص ٣٧٠ ـ ٣٧١ والأغاني ١٢٧/١.

<sup>(</sup>٦) في الديوان: كفها.

<sup>(</sup>٧) في الديوان: نضير.

<sup>(</sup>A) لم أجد الأبيات في ديوانه ط بيروت.

يا عمتي رجلٌ يطوفُ ببابكم فعشقته من غير فاحشة له

في حُلَّةِ خضراء من عُصَب اليَّمَنْ والعشقُ ما لم يؤتِ فاحشة حَسَنْ

قال ثعلب: وينشد: يا أمتا، وبدل: فعشقته؛ فهويته. وهو أحسن.

أَخْبَرَنا أَبُو السعود بن المُجْلي، نا أَبُو الحسين بن المهتدي، أَنا أَبُو الفضل بن المأمون، أتشذنا مُحَمَّد بن القاسم، أنشدني أبي لعمَر بن أبي رَبيْعَة (١):

> سمعي(٢) وقلبي حليفاها على بصري لو شايعاني (٣) على أَنْ لا أكلّمها رد الفؤاد إليها بعث نسوتها(٤) وقولُ بكرِ: أَلاَ فاربع نُسائلها (٥) وقولها، ودموعُ العين تسبقها

فكيف أصبرُ عن سمعى وعن بصري؟ إذاً لقَضْيتُ من أوطارها وطري ونظرةً عرضت كانت من القَدَر وانظر، فلا بأس بالتسليم والنظر لأختها: دِيْنُ هذا القلب من عمر

تفسير دِينَ: مُلكَ واستُعبد.

أَنْبَانا أَبُو الحسَن بن العَلاّف، وأخبرني أَبُو المُعَمّر المبارك بن أَحْمَد عنه.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو عَلى بن أَبي جَعْفَر، وأَبُو الحسن بن العَلاَّف، قالا: أنا عَبْد الملك بن مُحَمَّد، أَنا أَخْمَد بن إِبْرَاهيم الكِنْدي، أَنا مُحَمَّد بن جَعْفَر الخرائطي، أنشدني أَبُو جَعْفَر العَدَوي لعمَر بن أبي رَبيْعَة (٦):

السِّرُ يكتُمُه الإثنان بينهما وكلُّ سرُّ عدا الاثنين ينتشرُ

والمرء، ما لم يُرَاقب عند صَبْوَته لمح العيونِ بسوءِ الظِّنِّ يُشْتَهرُ

قال: وأنشدني أَبُو جَعْفَر العَدَوي لعمَر بن أبي رَبيْعَة (٧):

قَد كان أَوْرَقَ عودُ حبّك بالمنى وسقاه ماءُ رجائكم فترعرعا

<sup>(</sup>۱) ديوانه ط بيروت ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) صدره في الديوان: سمعي وطرفي حليفاها على جسدي.

<sup>(</sup>٣) الديوان: تابعاني.

<sup>(</sup>٤) صدره في الديوان: دل الفؤاد عليها بعض نسوتها.

<sup>(</sup>٥) الديوان: ألم تُلمم لنسألهم.

<sup>(</sup>٦) ديوانه ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٧) لم أجدها في ديوانه.

حتى إذا هبَّت بيأس ريحكم تركته من وَرَقِ المطامع أَقْرَعا واليأسُ من بذلِ الأحبة لم يزلُ بتخطفِ الأرواح قِدْماً مولعا

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن التَّقُور، أَنا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن موسى بن القاسم بن الصلت، أنشدنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن القاسم بن بَشّار الأنباري، أنشدنا عبد الله بن عمَر بن لقيط لعمَر بن أَبِي رَبِيْعَة (١):

ألاً مَن لقلبٍ مُعَنّى خَبِلْ تراءت لنا يومَ فرعِ الأزاك وقالت لجازتها: هل رأيد فإن تَبَسُمَه ضاحكاً كان القَرنْفُلَ والزّتجبيد يُعَلَّ به بَرْدُ أنيابها

بذكر المُحِلّة أُخت المُحِلُ<sup>(۲)</sup> بين المساء وبينَ الأُصُلْ ت إذا عرض الرجلُ فعلَ الرجلُ أجدَّ اشتياقاً لقلبِ ذَهِلْ لل وريحَ الخُزامَى وذَوْبَ العسلْ إذا النّجمُ وَسُطَ السماء اعتدلْ

أَنْبَانا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَلي الخطيب، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ، نا سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني، نا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ ثعلب، نا الزبير بن بكّار، قال: قال عمَر بن عَبْد الله بن أبي رَبِيْعَة (٣):

ذكر الشمس إذ بدت أمّ عمرو إذا أقبلت بلوى الخيف من منا يوم أرخت مُرجًلاً واستهلت بواكفٍ

من خلال السَّحَائبِ بين خُورٍ كواعبِ أو بنذات التَّنَاضبِ (٤) فوق خَد وحاجبِ (٥) من دموع سواكب

<sup>(</sup>١) الأَبيات ليست في ديوان عمر، وبعضها في الأغاني ٢٠٥/٦ منسوبة إلى محمد بن عبد الله النميري قالها في زينب أخت الحجاج.

<sup>(</sup>٢) المحل هنا، والذي عناه الشاعر هو الحجاج بن يوسف سمي بذلك لإحلاله الكعبة، كذا عند أهل الحجاز، وعند أهل الشام: المحل هو عبد الله بن الزبير لأنه أحل الكعبة (قاله أبو الفرج في الأغاني ٢٠٦/٦).

<sup>(</sup>٣) بعضها في الديوان ط بيروت ص ٢٩ باختلافٍ في الرواية .

<sup>(</sup>٤) التناضب: موضع لبني غفار قرب سرف (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) روايته في الديوان:

وبدا يوم أعرضت صفح خد وحاجب

من لؤي بن غالب حاجة أو نعاتب مشقلات الحقائب (۱) في مناخ الركائب من نعاج ربائب واضحات الترائب واضحات الترائب شم مالت بجانب فاحماً ذا عجائب

ثم قالت لنسوة قُمْنَ نقضِ لحبنا فتواعمٌ فتولا نواعمٌ وتأطرن ساعة كالدُّمى أو كبُدُن قطف المشي آنس فتناولتُ كفّها وأمالت بجيدها فانتجينا بسار ما

أَخْبَرَنا أَبُو السعود أَحْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد بن المُجْلي، نا أَبُو الحسَين بن المهتدي، أَنا أَبُو أَحْمَد طالب بن عُثْمَان بن مُحَمَّد الأزدي المقرىء، أنشدنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن القاسم، أنشدني أَحْمَد بن يَحْيَى، عَن الزبير بن بكار لعمَر بن أَبي رَبِيْعَة (٢):

فالتقينا فرحًبتْ حينَ سَلَّمتُ شم قالت عند العتاب: رأينا قلت كلا لاه ابنُ عمك فركبنا حالاً لنُكُذِبَ عنا فجعلنا الصُّدودَ، لمَّا خشينا فلذلك<sup>(3)</sup> الإعراض عنك وما ليس كالعهد إذْ عهدتِ ولكن ما نُبَالي إذا النوى قَرَّبَتْكم والليالى إذا نأيتِ طوالً

وكفّت دمعاً من العَينِ مارا فيك عنّا تَجْلُداً وازورارا بل خفنا أموراً كنّا بها أغمارا قولَ مَنْ كان بالأكفّ (٣) أشارًا قالة الناسِ بالهوى أستارا آثر قلبي عليكِ أخرى اختيارا أَوْ قَدَ الناسُ بالنّميمة نارا فَدَنَوْتُم من حلّ أو مَن سارا وأراها إذا دَنوتِ قصارا

مار: من مار يمور، وهو من قول الله عزّ وجل: ﴿يُوم تَمُور السَّمَاء مُوراً﴾ أي دار.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في ديوانه ط بيروت ص ١٧٣.

<sup>(</sup>١) أي ثقيلان الأرداف.

<sup>(</sup>٣) الديوان: بالبنان أشارا.

<sup>(</sup>٤) البيت ليس في الديوان.

<sup>(</sup>٥) سورة الطور، الآية: ٩.

أَخْبَرَنا أَبُو العز أَحْمَد بن عُبَيْد الله عنيما قرأ علي إسناده وناولني إياه وقال اروه عني - أنا مُحَمَّد بن الحسين، أنا المعافى بن زكريا، نا مُحَمَّد بن القاسم الأنباري، نا أَحْمَد بن سعيد الدمشقي، نا الزبير بن بكّار، نا مسلم بن عَبْد الله بن مسلم بن جُنْدَب، عَن أبيه قال: أنشد ابن أبي عتيق سعيد بن المُسَيِّب قول عمر بن أبي رَبيْعَة (١):

أيها الراكب<sup>(۲)</sup> المُجِدِّ ابتكارا إنْ يكن قلبك الغداة جليداً<sup>(۳)</sup> ليت ذا الدهر كان حتماً علينا

قد قضى من تهامة الأوطارا ففؤاديَ بالحبّ أمسى مُعارا كلّ يومين<sup>(٤)</sup> حجة واعتمارا

فقال: لقد كلّف المسلمين شططاً، فقال: يا أبا مُحَمّد في نفس الجمل شيءٌ غير ما في نفس سائقه.

قال: وقال عَبْد الله بن عمر لعمر بن أبي رَبِيْعَة: يا ابن أخي أما اتقيت الله حين قلت: ليت ذا الدهر كان حتماً علينا كل يومين حجة واعتمارا فقال: يا أبا عَبْد الرَّحمن إنّى وضعت ليت حيث لا تعيره، قال: صدقت.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قالا: أنا مُحَمَّد بن عَلي بن الحسن بن الدَّجَاجي، أنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن سعيد بن إسْمَاعيل، نا أَبُو عَلي الحسين بن القاسم بن جَعْفَر الكوكبي، نا أَحْمَد بن أبي خَيْتُمة، أنا مُصْعَب قال:

قدم عمر بن أبي رَبيْعَة (٥) فنزل على مُحَمَّد بن الحجّاج بن يوسف، وكان لعَبْد الله بن هلال صاحب إيليس قينتان حاذقتان، فكان يأتيهما فيسمع منهما، فقال في ذلك:

يا أهل بابل ما نَفِسْتُ<sup>(۱)</sup> عليكم من عيشكم إلاَّ ثلاثَ خلالِ ماءَ الفرات وطيبَ ليلٍ باردٍ وسماع منشدتين لابنِ هلال

<sup>(</sup>١) الأبيات في ديوانه ط بيروت ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) الديوان: الرائح.

<sup>(</sup>٣) الديوان: من يكن قلبه سليماً صحيحاً.

<sup>(</sup>٤) الديوان: ليت ذا الحج. . . كل شهرين.

<sup>(</sup>٥) يعني الكوفة، كما يفهم من مقدمة الخبر في ديوانه ص ٣٥٧.

<sup>(</sup>٦) أي: حسدتكم.

أَخْيَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قالا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المُسْلِمة، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أجازنا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نا الزبير بن بكار، حَدَّثني بكار بن رباح، أَخْبَرَنِي ابن جُرِيج قال:

كنت مع معن بن زائدة باليمن فحضر الحج، فلم تحضرني نية، قال: فخطر ببالي قول ابن أبى ربيعة (١):

بالله قبولي له، في غير معتبة ماذا أردتَ بطولِ المكث باليمن؟ إنْ كنتَ حاولتَ دنيا، أو نَعِمْت بها فما أخذتَ بتركِ الحج من ثمن

فدخلت على معن فأخبرته أنّي عزمت الحج، فقال لي: ما نزعك إليه ولم تكن تذكره؟ فقلت له: ذكرت قول ابن أبي ربيعة وأنشدته شعره هذا فجّهزني وانطلقتُ.

أَخْبَرَنا أَبُو السعود بن المُجْلِي، نا أَبُو منصور عَبْد المحسن بن مُحَمَّد بن عَلي ـ من لفظه ـ أنا القاضي أَبُو القَاسم يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن سلامة بن جَعْفَر، أَنا أَبُو يعقوب يوسف بن يعقوب بن خُرِزَاد النجيرمي أنشدنا أَبُو القَاسم جَعْفَر بن شاذان القُمِّي [أنشدنا] (٢) الصولي، أنشدنا المُبَرِّد لعمَر بن أَبِي رَبِيْعَة (٣):

خبروها بأنني قد تزوّجت أثم قالت لأختها ولأخرى: وأشارت إلى نساء لديها ما لقلبي، كأنه ليس مني من حديث نما إلي فظيع

فظلت تُكاتم الغيظ سِرا جزعاً: ليته قد تزوج عشرا لا ترى دونهن للسر سترا: وعظامي إخال فيهن فَتْرا خلتُ في القلب، من تلظّيه جمرا

أَخْبَرَنَا أَبُو العز السلمي ـ مناولة وإذناً وقرأ علي السناده ـ أنا مُحَمَّد بن الحسين، أَنا المعافى بن زكريا (٤) حَدَّثنا الحسين بن القاسم الكوكبي، أنشدنا هارون بن مُحَمَّد، أنشدنا الزبير لمجنون بن جَعْدة (٥):

البيتان في ديوانه ص ٤٣٧.
 (١) البيتان في ديوانه ص ٤٣٧.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوانه ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) الخبر في الجليس الصالح الكافي ٣/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) هو قيس بن الملوح، مجنون ليلى، والأبيات في ديوانه ط بيروت ص ٨٣ والجليس الصالح ٣/ ١٨٢ .

حبنا راكب كنا نُسَرُ به قالت لجارتها يوماً تسائلها(<sup>())</sup> ناشدتك (٢) الله ألا قبلت صادقة

قال: فقلت: أتراه سرقه من قول عمر بن أبي رَبيْعة (٣):

ولقد قالت لجارات(١٤) لها أكسما تنعتنى تبصرنني فتضاحكن وقد قلن لها حَسَدٌ منهن (٥) قد حمّلنه

وتعرت ذات يسوم تسترد عمركن الله أم لا يتقتصد؟ حسن في كل عين من توذ وقديماً كان في الناس الحَسَدْ

يُهدي لنا من أراك الموسم القُضُبا

لما تَعَرَّتُ وألقتُ عندها السَّلَبا

أصادفت صفة المجنون أم كذبا

قال: أراه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد بن عُثْمَان فيما أرى وإن لم يكن سماعاً فهو إجازة.

وَأَنْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي بن ميمون، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، نا القاضى أبُو عَبْد الله الحسَين بن هارون الضّبّي - إملاء - أنشدنا أبُو القَاسم الحسَن بن بشر بن يَحْيَىٰ الآمدي، أنشدنا أَبُو الحسن (٦) عَلَي بن سُلَيْمَان الأخفش لعمَر بن أبي رَبيْعة، - وقال أَبُو الحسَن <sup>(٦)</sup> ما قيل في المساعدة أحسن منها<sup>(٧)</sup>: -

أردتُ رشاده جهدى فلما

وخِلْ كنتُ عينَ النُّضح منه إذا نظرت، ومستمعاً سميعا(^) أراد قبيحةً فنهيتُ عنها وقلتُ له: أرى أمراً فظيعا(٩) أبى وعصا، أتيناها جميعا

<sup>(</sup>١) في الجليس الصالح: تساجلها.

<sup>(</sup>٢) الأصل، ناشدك، والمثبت عن م و "ز"، والمصدرين.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في ديوانه ص ١٠٧ والجليس الصالح الكافي ٣/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) في الديوان: زعموها سألت جاراتها.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم: منهم، والمثبت عن ((٥)، والجليس الصالح، وفي الديوان: حسد حملنه من أجلها.

<sup>(</sup>٦) في (ز): الحسين.

<sup>(</sup>V) الأبيات في ديوانه ص ٢٦٥.

<sup>(</sup>٨) الديوان: مطيعاً.

<sup>(</sup>٩) الديوان: أمراً شنيعاً.

أَنْبَانا أَبُو الحسن علي بن مُحمَّد بن العَلاف، وأَخْبَرني أَبُو المُعَمِّر المبارك بن أَحْمَد.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو عَلي بن أَبي جَعْفَر، وأَبُو<sup>(۱)</sup> الحسَن بن العَلاّف، قالا: أنا أَبُو القَاسم بن بشران، أنا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، أنا مُحَمَّد بن جَعْفَر (۱<sup>۱)</sup>، نا العباس بن الفضل، نا إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم، نا الهيثم بن عَدِي، عَن عَوَانة بن الحكم (۲).

أنَّ عمر بن أبي رَبيْعة كان قد ترك الشعر ورغب عنه، ونذر على نفسه، لكل بيت يقوله هدي بدنة، فمكث بذلك حيناً ثم خرج ليلة يريد الطواف بالبيت إذ نظر إلى امرأة ذات جمال تطوف، وإذا رجل يتلوها، كلما رفعت رجلها، وضع رجله موضع رجلها فجعل ينظر إلى ذلك من أمرها، فلمّا فرغت المرأة من طوافها تبعها الرجل هنيهة ثم رجع، وفي قلب عمر ما فيه.

فلما رآه عمر وثب إليه وقال: لتخبرني عن أمرك، قال: نعم، هذه المرأة التي رأيت ابنة عمي، وأنا لها عاشق، وليس لي مال؛ فخطبتها إلى عمّي فرغب عني وسألني من المهر ما لا أقدر عليه، والذي رأيتَ هو حظي منها، وما لي من الدنيا أمنية غيرها، وإنّما ألقاها عند الطواف، حظي ما رأيتَ من فعلى.

قال له عمر: ومن عمك؟ قال: فلان ابن فلان، قال: انطلق معي إليه، فانطلقا<sup>(٣)</sup> فاستخرجه عمر فخرج مبادراً إليه فقال: ما حاجتك يا أبا الخطّاب؟ قال: تزوج ابنتك فلانة من ابن أخيك فلان، وهذا المهر الذي تسأل مساقٌ إليك من مالي، قال: فإنّي قد فعلتُ، قال عمر: أحب أن لا أبرح حتى يجتمعا، قال: وذلك أيضاً.

قال فلم يبرح حتى جمعهما، وَأَتَى منزله فاستلقى على فراشه فجعل النوم لا يأخذه، وجعل جوفه يجيش بالشعر، فأنكرت جاريته ذلك، فجعلت تسأله عن أمره، وتقول: ويحك ما الذي دهاك؟ فلما أكثرت عليه جلس، وأنشأ يقول(٤):

تقول وليدتي لما رأتني طربتُ وكنتُ قد أقصرتُ حينا:

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين سقط من «ز».

<sup>(</sup>٢) راجع الخبر في الأغاني ١/ ١٤٥ ـ ١٤٦.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: فانطلقنا، والمثبت عن م و ((٣).

<sup>(</sup>٤) الأبيات في ديوانه ط بيروت ص ٤٦١ والأغاني ١/ ١٤٥ ـ ١٤٦.

أراكَ اليومَ قد أحدثتَ شوقاً بربّك هل رأيتَ لها رسولاً فقلتُ: شكا إليّ أخُ محبّ فعددٌ (٣). علي ما يلقى بهند وذو القلب المصاب وإن تعنّى وكم من خُلّة أعرضتُ عنها رأيت صُدودها فَصَدَفْتُ عنها(١)

وهاج لك البكاء (۱) داء دفينا فشاقك، أم رأيت لها خَدينا؟ (۲) كبعض زماننا إذْ تعلمينا فوافق (۱) بعض ما كنا لقينا يُهَيّجُ (۵) حين يلقى العاشقينا لغير قلى وكنت بها ضنينا ولو جُنَّ الفؤاد بها جنونا

وفي غير هذه الرواية إلاّ أنه متى قال بيت شعر أعتق رقبةً، فذكر معناها ثم قال: أستغفر الله وأتوب إليه، ثم دعا بثمانية من مماليكه فأعتقهم.

قال: وأنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن جَعْفَر، نا أَبُو يوسف الزهري ـ يعني يعقوب بن عيسى ـ نا الزبير بن بكّار قال: قدم رجل من الشعراء المدينة، فأتى عمَر بن أَبي رَبيْعَة فقال لهم: إنّي قد قلت بيتي شعر فَأَجزهما فقال: قُلْ، فقال:

سألت المحبين الذين تحملوا بتاريخ هذا الحبّ في سالفِ الدّهرِ فقلت لهم ما يذهب الحب بعدما ينشب ما بين الجوانح والصدر

قال: فمكث عمر بن أبي رَبيْعَة يومين لا يقدر على إجازتهما، فقالت له امرأته: أجيزهما أنا؟ قال: نعم، فقالت:

فقالوا دواء الحبّ حبّ يفيده من آخر أو نائي بعيد من الهجر وإلاّ فيأس تصبر النفس بعدما رجت أملاً واليأس عون على الصبر

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا ـ قراءة ـ قالا: أنا مُحَمَّد بن عَلي الدَّجاجي،

<sup>(</sup>١) في الأغاني والديوان: الهوى.

<sup>(</sup>٢) الخدين: الصديق.

<sup>(</sup>٣) الديوان والأغاني: فقصّ عليّ.

<sup>(</sup>٤) الديوان والأغاني: فذكر بعض ما كنا نسينا.

<sup>(</sup>٥) الديوان والأغاني: وذو الشوق القديم وإن تعزى مشوق.

<sup>(</sup>٦) الديوان:

أردت فراقها وصبرت عنها

أَنا إِسْمَاعيل بن سعيد بن إِسْمَاعيل، أنا الحسَين بن القاسم الكوكبي، نا ابن أَبي خَيْثَمة، قال: وقال مُصْعَب: حَدَّثني الزرودي، حَدَّثني رجل من أهل مكة قال:

رأيت بالمدينة في يوم طش عند قبور الشهداء جماعة من الجنّ يتناشدون الأشعار، فقلت: أيكم صاحب عمر بن أبي رَبيْعَة الذي يلقي على لسانه الشعر؟ فقال أحدهم: أنا، قلت: ما اسمك؟ قال: أنا المكتم بن عامر صاحب عمر، وأنا الذي أقول:

قلن الطواف لينهلنك بالقلى قلت الرحيم من الصدود مخبري فجزعت منهم، فسلمت عليهم وانصرفت عنهم.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنا أَبُو الحسَن اللَّنْباني (١)، نا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا، أَخْبَرَني العباس بن هشام بن مُحَمَّد، عَن أَبيه قال (٢):

أخبرني مولى لزياد بن أبي سفيان قال: خرج أَبُو الأسود الدُّيْلِي حاجّاً بامرأته، وكانت جميلة، فبينا هي تطوف بالبيت، إذ عرض لها عمر بن عَبْد الله بن أَبي رَبيْعَة المخزومي، فغازلها، فأتت أبا الأسود فأعلمته ذلك، فأتاه أَبُو الأسود فكلّمه، فقال عمر: ما فعلتُ، فلما عادت إلى المسجد عاد فكلّمها، فأخبرت أبا الأسود فأتاه وهو في المسجد مع قومه فقال:

أنت الفتى كلّ الفتى لولا خلائق أربع

فسكت عمر ولم يقل شيئاً، فقال أَبُو الأسود لامرأته: إنه ليس بعائد، فلما خرجت إلى المسجد كَلَّمها أيضاً فأخبرت أبا الأسود فأتاه وهو في المسجد فقال:

وعن شَتْمِ أَقُوامٍ خَلائِقُ أَربِعُ كريمٌ ومشلي قد يَضُرّ وينفع على كلّ حالٍ أستقيم وتَظْلَع<sup>(٣)</sup> إنّي ليثنيني عن الجهل والخنا حياء وإسلام وهمّا وإنّني فَضَدَانُ ما بيني وبينك إنّني

فقال له عمَر: لا والله يا عمَر لا أعرض لهذا بعد هذا اليوم أبداً بشيء تكرهه، ففعل.

<sup>(</sup>١) في «ز»: اللبناني، بتقديم الباء، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الخبر والشعر في الأغاني ١/١٤٧ ـ ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) ظلع: إذا عرج وغمز في مشيه.

وقد رويت هذه الأبيات لغير أُبي الأسود.

أَنْبَانا بها أَبُو الحسَن سعد الخير بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسَن بن الطَّيُّوري، أَنا عَبْد العزيز بن عَلي الأَزْجي، أَنا الحسَين بن مُحَمَّد بن عُبَيد العسكري، نا مُحَمَّد بن العباس اليَزيدي، أنشدني يعقوب بن أَحْمَد بن أَلْد الله، أنشدني أخي الفضل، أنشدني يعقوب بن أَحْمَد بن أسد قال اليزيدي (١): قد رأيت أناذا وكتبت عنه كثيراً - يعني يعقوب -.

ح وأَنْبَانا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن القاسم بن أَحْمَد، قالا: أنا أَبُو حفص عمر بن الحسنين بن عيسى الدوني، أنا عَبْد الوهاب بن الحسن الله عمر بن برهان، نا أَبُو عَبْد الله الحسين بن مُحَمَّد بن عبيد العسكري، أنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن العباس اليزيدي، قال:

أنشدني عمي عبيد الله، أنشدني أخي الفضل، أنشدني يعقوب بن أَحْمَد بن أسد، أنشدني مُصْعَب الزبيري لأبي العباس الأعمى في عمَر بن أبي رَبيْعَة:

فأنت الفتى وابن الفتى وأخو الفتى وعم السفتى لولا خلائت أربع فرارك في الهيجاء وتقوالك الخنا وإسلامك المولى وانك تبع

التُّبْع والتُّبُّع الذي يتبع النساء، يقال: هو تِبْع نساء وتُبُّع نساء، وزير نساء، إذا كان يجالسهن ويغازلهن.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قبيس، أنا أَبُو الحسَن بن أبي الحديد، أنا جدي أَبُو بكر، أنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن أَحْمَد بن ربيعة بن زيد، نا مُحَمَّد بن القاسم بن خَلاد، نا الأصمعي، عَن صالح بن أسلم قال: نظرت إلى امرأة مستترة بثوبٍ وهي تطوف بالبيت، فنظر إليها عمَر بن أبي رَبيْعَة من وراء الثوب ثم قال (٣):

ألمًّا بذاتِ الخالِ واستطلعا لنا على العهد باقي وُدها أم تَصَرَّما

قال: فقلت له: امرأة مسلمة عاقلة محرمة قد سيرت فيها شعراً وهي لا تعلم، فقال:

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين استدرك على هامش «ز»، وبعدها صح.

<sup>(</sup>٢) في «ز»: الحسين.

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوانه ط بيروت ص ٣٧٤.

إنّي قد أنشدت من الشعر ما بلغك، ورب هذه البَنِيّة ما حللتُ إزاري على فرج حرام قط<sup>(١)</sup>.

قرات بخط مُحَمَّد بن عَبْد الله بن جَعْفَر، أَخْبَرَني أَبُو الطيب مُحَمَّد بن حُمَيد بن سُلَيْمَان الكلابي، نا وزيرة بن مُحَمَّد، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله، نا عَبْد الله بن نافع، نا الضحاك بن عُثْمَان.

أن عمَر بن أبي رَبيْعَة مرض واشتد مرضه فحزن عليه أخوه الحارث بن عَبْد الله بن أبي ربيعة حزناً شديداً فقال عمَر: يا أخي كأنك تخاف على قوافي الشعر؟ قال: نعم (٢)، قال: أعتق ما أملك إن كان وطيء فرجاً حراماً قط، قال الحارث: الحمد لله هوّنت علي.

انْبَانا أَبُو الحَسَن سعد الخير بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُّوري، أَنا عَبْد العزيز بن عَلي الأَزَجي، أَنا الحسَين بن مُحَمَّد بن عبيد العسكري، نا القاضي أَحْمَد بن كامل، نا أَبُو العيناء، نا الأصمعي، عَن الشعبي قال: قال عَبْد الله بن عمَر:

فاز عمر بن أبي رَبيْعَة بالدنيا والآخرة؛ غزا<sup>(٣)</sup> البحر فاحترقت سفينته فاحترق فيها<sup>(٤)</sup>. وبلغني من وجه آخر.

إن عمر عدا يوماً على فرس فهبّت ريحٌ فاستتر بعقله، فعصفت الريح، فخدشه غصن منه، فمات من ذلك.

وذكر أَبُو بكر البلاذري.

أن عمر بن أبي رَبيْعَة المخزومي لما نعي، ـ وكان موته بالشام ـ بكت عليه مولدة من مولدات مكة كانت لبعض بني مروان وجعلت توجع له وتَفَجّع<sup>(٥)</sup> عليه، وقالت: من لأباطح مكة بعده، وكان يصف حسنها، وملاحة نسائها فقيل لها: إنه قد حدّث فتى من ولد عُثْمَان بن عفّان يسكن عرج الطائف، شاعر يذهب مذهبه، فقالت: الحمد لله الذي جعل له خلفاً، سريتم والله عنّى.

<sup>(</sup>١) الوافي بالوفيات ٢٢/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>۲) قوله: «قال: نعم» استدرك على هامش «ز»، وبعده صح.

<sup>(</sup>٣) في «ز»: عدى البحر.

<sup>(</sup>٤) الوافي بالوفيات ٢٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم: وهجع، والمثبت عن «ز».

٥٢٣١ ـ حمر بن عَبْد الله بن أبي سفيان ابن عَبْد الله بن يزيد ابن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي

له ذكر في تسمية من كان بدمشق وغوطتها من بني أمية.

ذكره أَبُو الحسَن أَحْمَد بن حُمَيد بن أَبي العجائز، وقال: كان رجلاً شاباً.

٥٢٣٢ ـ عمر بن عَبْد الله بن عَبْد الملك ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس الأموي

ولي الموسم في ولاية يزيد بن الوليد الناقص سنة ست وعشرين ومائة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفتح نصر بن أَحْمَد بن نصر، أَنا أَبُو الحسن مُحَمَّد بن أَحْمَد الجَوَاليقي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأَنْمَاطي، أَنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُّوري، وأَبُو طاهر بن سوار، قالاً أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن زيد الأنصاري، أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عقبة، نا هارون بن حاتم، نا أَبُو بَكْر بن عياش قال:

ثم بايع الناس يزيد بن الوليد بن عَبْد الملك فحج بالناس عمر بن عَبْد الله بن عَبْد الملك بن مروان سنة ست وعشرين ومائة.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب الماوردي، أَنا أَبُو الحسَن السَّيرَافي، أَنا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نا أَحْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة (٢) قال:

أقام الحج عمر بن عَبْد الله بن عَبْد الملك بن مروان ـ يعني سنة ست وعشرين ـ . أَفَامُ الحج عمر بن الطّبري، أَنا أَبُو الحسّين بن الطّبري، أَنا أَبُو الحسّين بن

<sup>(</sup>١) بعدها بياض في ازا مقدار كلمة، والكلام متصل في الأصل وم.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و (ز)، نقلاً عن خليفة، ولم أعثر له على أي ذكر في تاريخ خليفة.

الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب قال: وحج عامئذ يعني سنة ست وعشرين ـ بالناس عمر بن عَبْد الملك<sup>(۱)</sup>.

## ٥٢٣٣ ـ عمَر بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد أَبُو حفص الأصبهاني المؤدب

قدم دمشق، وحدَّث بداريا عن أبي عَبْد اللَّه أَحْمَد بن يعقوب البَاسياري.

روى عنه: أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن طَوْق الدَّارَاني.

وأظنه عمر بن عَبْد الله بن الحسن (٢) الذي حدَّث ببعلبك، فالله أعلم.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكَتّاني، أَنا أَبُو الحسَن بن طوق، نا أَبُو عَبْد الله حفص عمر بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الأصبهاني المؤدب، قدم علينا داريا، نا أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن يعقوب الباسياري قال: سمعت الشيخ أبا الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سمعت سهل بن عَبْد الله يقول:

رفعت الدنيا رأسها على عهد أصحاب رَسُول الله ﷺ فقالوا لها: يا دنيا أيش فيك؟ قالت: فيّ حلال وشُبُهات ومكروه وحرام.

فقالوا: لا حاجة لنا في شُبُهاتك ولا في مكروهاتك، ولا حرامك من حاجة، هاتِ الحلالَ، فأخذوا الحلال فأكلوه.

ثم جاء القرن الثاني، فقالوا لها: يا دنيا أيش فيك؟ فقالت: فيّ حلال، وشُبُهات، ومكروهات، وحرام.

فقالوا: لا حاجة لنا في شُبُهاتك ولا مكروهاتك ولا حرامك من حاجة، هاتِ الحلالَ، فقالت: قد سبقوكم، قالوا: هات الشُبُهات فأخذوه فأكلوه.

ثم جاء القرن الثالث، فقالوا: يا دنيا ما معك؟ فقالت: معي حلالٌ وشُبُهات، ومكروه، وحرام، فقالوا: ما لنا في شُبُهاتك ولا في مكروهاتك وحرامك من حاجة، هات الحلالَ،

<sup>(</sup>١) الذي في تاريخ الطبري ٧/ ٢٩٩ حوادث سنة ١٢٦ أن الذي حج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد الملك. عبد العزيز بن مروان، نقلاً عن الواقدي، قال: وقال بعضهم: حج بالناس عمر بن عبد الله بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته قريباً.

قالت: قد سبقوكم، قالوا: فهات الشُّبُهات، قالت: قد سبقوكم، قالوا: فهاتِ المكروه، فأخذوه فأكلوه.

ثم جاء القرن الرابع، قالوا: يا دنيا أيش فيك؟ قالت: في حلالٌ وشُبُهات، ومكروه، وحرام، قالوا: ما لنا في شبهاتك ولا مكروهاتك وحرامك من حاجة، هاتِ الحَلاَلَ، قالت: قد سبقوكم، قالوا: هاتِ المكروه، قالت: قد سبقوكم، قالوا: هاتِ الحَرَامَ، فأخذوه فأكلوه.

ثم جاء القرن الخامس، فقالوا: ما فيك؟ فقالت: في الحَلاَلَ والشُّبُهاتَ والمكروهاتَ والحرام، قالوا: ما لنا في شُبُهاتك ولا مكروهاتك، ولا حرامك من حاجة، هاتِ الحَلاَل، قالت: قد سبقوكم قالوا: فهاتِ المكروه، قالت: قد سبقوكم قالوا: فهاتِ المحروه، قالت: قد سبقوكم، قالوا: فهاتِ الحَرَامَ، قالت: قد سبقوكم، قالوا: فما نصنع؟ قالت: خذوا السيوف الحدادَ فاضربوا رقاب من معه الحرام.

قال سهل: يا هوست، فاليوم لا نصل إلى الحرام إلاً (١) بالسيف، وقد كان قبل ذلك موجوداً (١).

### ٥٢٣٤ - عمر بن عَبْد الله الليثي

**روى** عن واثلة.

روى عنه: الهيثم بن حُمَيد، ويَحْيَىٰ بن (٢) زيد الباهلي.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أبي الحسن، أنا سهل بن بِشْر، أنا أبُو بكر خليل بن هبة الله بن مُحَمَّد بن الحسن، أنا عَبْد الوهاب بن الحسن، نا أَبُو الجهم أَحْمَد بن الحسين بن طَلاّب، نا العباس بن الوليد بن صُبْح، نا مروان بن مُحَمَّد، وأَبُو مسهر (٣)، قالا: نا الهيثم بن حُمَيد، حَدَّثني عمر الليثي قال:

كنت جالساً عند واثلة بن الأسقع، قال: فأتاه سائل، فأخذ كسرة فجعل عليها فَلساً، ثم قام حتى وضعها في يده، قال: فقلت له: يا أبا الأسقع أما كان في أهلك من يكفيك هذا؟

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين استدرك على هامش م، وبعده صح.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل، وفي م و (ز): يزيد.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، وفي «ز»: أبو مسعر.

قال: لا، ولكنه من قام بشيء إلى مسكين بصدقة حطت عنه بكل خطوة خطيئة، فإذا وضعها في يده حطت عنه بكل خطوة عشر خطيئات.

إن لم يكن عمر بن عيسى أَبُو أيوب فهو آخر.

# ٥٢٣٥ ـ عمر بن عَبْد البَاقي بن عَلي أَبُو حفص المَوْصِلي الورّاق

سكن دمشق، وسمع بها رَشَأ بن نظيف، وأبا مُحَمَّد بن عبدان.

سمع منه شيخنا غيث.

ُ الْنْبَانَا أَبُو الفرج الصُّوري الخطيب، أَنا أَبُو حفص عمَر بن عَلي (١) بن عَبْد البَاقي المَوْصِلي بصور سنة أربع وسبعين وأربعمائة، أَنا (٢) أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن الحسين بن عَبْد الله بن أَحْمَد بن عبدان الصفار بدمشق.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن بن سعيد، أَنا أَبُو القاسم السُّمَيْسَاطي، أَنا عَبْد الوهّاب الكِلاَبي، نا أَخْمَد بن عُمَير، نا عمرو بن عُثْمَان، نا الوليد بن مسلم، عَن ابن جُرَيج، عَن عطاء، عَن ابن عبّاس قال: قال رَسُول الله ﷺ: «اسمخ يُسْمَحْ لك»[٩٨٦٤].

أَنْبَانا أَبُو الفرج غيث بن عَلي، أنشدني أَبُو حفص عمر بن عَبْد البَاقي بن عَلي المَوْصِلي الناسخ بصور، قال: سمعت رَشَأ بن نظيف ينشد كثيراً:

بالله ربّك كم بيت مررت به قد كان يعمرُ باللذات والطّرَبِ طارت عقاب المنايا في جوانبه فصار من بعدها للويل والخَرَبِ

#### ٥٢٣٦ ـ عمر بن عَبْد الحَميْد

حكى عن عمر بن عَبْد العزيز.

روى عنه: أَبُو يعقوب إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم الخطابي.

النَّبَانا أَبُو القَاسم النَّسيب وغيره عن أبي القاسم السُّمَيْسَاطي، عَن أبيه أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد السلمي، أنا عُثْمَان بن مُحَمَّد بن عَلان الذهبي، نا أَبُو إِسْحَاق

<sup>(</sup>١) كذا ورد اسمه بالأصل، و (ز)، وم: عمر بن علي بن عبد الباقي.

<sup>(</sup>٢) في الله بن أحمد بن عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن أحمد بن عبدان.

إِبْرَاهيم بن إِسْحَاق الحربي، نا إِسْحَاق، نا أَبُو يعقوب الخطابي، عَن عمَر بن عَبْد الحَميْد قال: أجازني عمَر بن عَبْد العزيز بعشرة آلاف درهم.

#### ٥٢٣٧ ـ عمر بن عبد الحميد

حدَّث عن أبي خُلَيد عُتْبة بن حمّاد الحَكَمي.

روى عنه: أَبُو زرعة الدمشقي.

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، أَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن الحسَن بن أَبِي الحَزَوَّر - قراءة عليه - أنا أَبُو القاسم عَلي بن السّمسار - قراءة عليه - أنا أَبُو القاسم عَلي بن رجاء بن طعان المُحْتَسِب، نا الحسَن بن حبيب، نا أَبُو زرعة، نا عمَر بن عَبْد الحَميْد من أهل المسجد قال: سمعت أبا خُلَيد يذكر عن مالك - وكان أَبُو خُلَيد يصحب مالكا - قال: قدم أَبُو جَعْفَر المنصور المدينة، فأتيته مسلِّماً عليه، فقال لي: يا مالك إنِّي قد طلبتُ العلم سنوات قبل خلافتي، وإنّما العلم في هذا البطن - يعني الحجاز - وأنت رأس أهله، قال: وأمر لي بألف دينار.

٥٢٣٨ - عمَر بن عَبْد الرَّحْمِٰن بن زَيْد بن الخَطَّاب ابن نُفَيل بن عبد العُزّى بن رِيَاح (١) ابن نُفَيل بن عبد الله بن قُرْط ابن عبد الله بن قُرْط ابن رَزَاح بن عَدِي (٢) بن كعب القرشي العدوي (٣)

وفد على معاوية.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَخْبَرَني أَبُو عَلَى الحافظ، أَنا مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم، نا مُحَمَّد بن الصباح، نا سفيان، عَن عمرو، عَن عمر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن زَيْد بن الخَطَّاب قال:

كان عمر يصاب بالمصيبة فيقول: أصبت يزيد بن الخَطَّاب فصبرتُ.

<sup>(</sup>١) بالأصل واز١: رباح، تصحيف، والتصويب عن م.

<sup>(</sup>٢) في ازا: (رازح بن عبدي) تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في نسب قريش للمصعب ص ٣٦٣ والجرح والتعديل ٦/ ١٢٠ والتاريخ الكبير ٦/ ١٧١.

وأبصر قاتل أخيه زيد فقال له: ويحك، لقد قتلت لي أخاً ما هبت الصبا إلاَّ ذكرته.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المَسْلَمة، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نا الزبير بن بكار، قال(١):

ومن ولد عَبْد الرَّحمن بن زَيْد: عَمَر (٢) بن عَبْد الرَّحْمٰن وأمه الثقفية (٣).

أَنا<sup>(٤)</sup> المؤمل<sup>(٥)</sup> عمر بن أبي بكر، عن سعيد بن عَبْد الكبير بن عَبْد الحميد، عَن أبيه، عَن جده قال:

كان يقال له: المصور<sup>(٦)</sup> من حسنه وجماله، وكان قدمَ على معاوية بن أبي سفيان، فأقام عنده أشهراً، ثم قام إليه يوماً، فقال: يا أمير المؤمنين اقض لي حاجتي، قال له معاوية: أقضي لك، أنّك أحسنُ الناس وجهاً، ثم قضى له حاجته، ووصله، وأحسن جائزته.

أَنْبَأَنَا أَبُو الغنائم الكوفي، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَحْمَد بن الحسَن، والمبارك بن عَبْد الجبار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَحْمَد: ومُحَمَّد بن الحسَن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن إسمال أَنا مُحَمَّد بن إسمال أَنا مُحَمَّد بن الشماعيل (٧) قال:

عمر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن زَيْد بن الخَطَّاب قال عمر لقاتل زيد: غيّب عني وجهك.

قاله ابن عيينة، نراه أخو عَبْد الحميد القرشي.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين القاضي ـ إذناً ـ وأَبُو عَبْد الله الأديب ـ شفاهاً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنا عَلي.

<sup>(</sup>١) راجع نسب قريش للمصعب الزبيري ص ٣٦٣.

<sup>(</sup>۲) بالأصل وم و «ز»: «زيد بن عمر».

<sup>(</sup>٣) وهي أم عمر بنت سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن الحارث بن مالك بن حطيط بن جشم بن قسي، ثقيف. (قاله في نسب قريش).

<sup>(</sup>٤) كذا ورد السند بالأصل وم و «ز».

<sup>(</sup>٥) في م و ((۵): المؤملي.

<sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ٦/ ١٧١.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم(١) قال:

عمر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن زَیْد بن الخَطَّاب، قال: قال عمر لقاتل زید: غیّب عنی وجهك، نراه أخا عبد الحمید القرشی سمعت أبی یقول ذلك.

٥٢٣٩ ـ عمَر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَوْف بن عبد عوف (٢) ابن الحارث بن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب ابن مرة بن كعب أَبُو حفص القُرشي الزُهري المدني (٣)

حدَّث عن أبيه ورجال من الأنصار.

روى عنه: ابنه حفص بن عمَر، وعمرو بن حيَّة.

ووفد على عَبْد الملك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلَي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جَعْفَر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (٤)، حَدَّثني أبي، نا عَبْد الرزّاق، أَنا ابن جُريج، أَخْبَرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان (٥) أن حفص بن عمر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَوْف، وعمرو بن حية (٢) أخبراه عن عمر (٧) بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَوْف وعن رجال من الأنصار من أصحاب النبي على أخبراه عن عمر النبي على النبي على النبي على النبي على النبي الله إني الله إني نذرتُ لئن فتح الله للنبي على والمؤمنين مكة لأصلين في بيت المقدس، وإني وجدت رجلاً من أهل الشام ها هنا في قريش مقبلاً معي ومدبراً، فقال النبي على: «ها هنا فصَل»، فقال الرابعة الرجل قوله هذا ثلاث مرات، كل ذلك يقول النبي على: «ها هنا فصَل»، ثم قالها الرابعة

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٦/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) «بن عبد عوف» استدرك على هامش «ز».

<sup>(</sup>٣) ترجمته في نسب قريش للمصعب ص ٢٧١ وتهذيب الكمال ١١١/١٤ وتهذيب التهذيب ٢٩٧/٤ والعرح والتعديل ٢/ ١٢١ والتاريخ الكبير ٦/ ١٧١.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ٥٦/٩ رقم ٢٣٢٢٩ (طبعة دار الفكر) و٥/ ٣٧٣ الطبعة الميمنية.

<sup>(</sup>٥) في المسند بطبعتيه: ابن أبي سنان.

<sup>(</sup>٦) في المسند: حنة، تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في المسند بطبعتيه: عمرو، تصحيف.

<sup>(</sup>٨) في المسند: والنبي ﷺ في مجلس قريب من المقام.

مقالته هذه فقال النبي ﷺ: «اذهب فَصَلِّ فيه، فوالذي بعث مُحَمَّداً بالحقّ لو صَلَّنِتَ ها هنا لَقَضَى عنك ذلك كُلِّ صلاةٍ في بيت المقدس،[٩٨٦٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المُسَلِمة، أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نا الزبير بن بكّار قال في تسمية ولد عَبْد الرَّحمن بن عَوْف قال:

وعمَر، ومعن، وزيد بنو عَبْد الرَّحمن بن عَوْف، أمّهم سهلة الصغرى ابنة عاصم بن عَدِي العِجْلاَني صاحب رَسُول الله ﷺ.

حَدَّثني مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، حَدَّثني عِمْرَان بن عَبْد العزيز عن أبيه قال: كان عُبيد الله بن العباس بن عَبْد المطلب صديقاً لعمر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَوْف، فلقيني عُبيد الله يوماً عمر ساقطاً خاثراً فقال له عُبيد الله: ما لي أنكر حالك؟ قال: إنّ فلاناً يعني ابن عمر له وقف علي فلم يترك شيئاً إلا قاله، قال: فلا يغمّنك ذلك، فوالله ما قوم لهم عزة إلا إلى جانبها عزة، وما ضارٍ عَلى طريدته بأنهك لها من ابن عمّ دنيء لابن عمّ سري.

قال الزبير: وذكر بعض ولد مُحَمَّد بن عَبْد العزيز بن عمَر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَوْف ِ أن شاعراً قال في عمَر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَوْف (٤):

فما عمر أَبُو حفص إذا ما تفاخرتِ القَبَائلُ بالقليلِ له كَفَّان كف نَدَى وجودٍ وكن ما تُهَلَّل عن قتيل<sup>(0)</sup>

<sup>(</sup>١) القائل: عبد الله بن أحمد، والحديث في المسند ٩/٥٥ رقم ٢٣٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) في المسند: حنة، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في المسند بطبعتيه: عمرو، تصحيف. (٤) البيتان في تهذيب الكمال ١١١/١٤.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم وازا والمختصر، وفي تهذيب الكمال: قبيل.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا الحسن بن عَلي، أَنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنا أَحْمَد بن معروف، أَنا الحسين بن الفهم، نا مُخَمَّد بن سعد قال: قالوا(١):

وكان لعَبْد الرَّحمن بن عَوْف من الولد: معن، وعمَر، وزيد، وأمة الرَّحمن الصغرى، وأمّه من قُضَاعة، وهم من وأمّهم سهلة بنت عاصم بن عدي بن الجدّ بن العَجْلان من بليّ من قُضَاعة، وهم من الأنصار.

انْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أنا أَحْمَد بن الحسن، والمبارك ومُحَمَّد ب واللفظ له ـ قالوا: أنا عَبْد الوهّاب ـ زاد أَحْمَد: ومُحَمَّد بن الحسنن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن سهل، أنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل (٢) قال:

عمَر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَوْف الزهري الحجازي قال إِبْرَاهيم بن موسى: أنا هشام أن ابن جُرَيج أخبرهم، أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان أن حفص بن عمَر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَوْف، وعمرو<sup>(٣)</sup> بن حيّة، أخبراه عن عمَر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَوْف، وعن رجال من أصحاب من الأنصار أن رجلاً جاء إلى النبي ﷺ يوم الفتح فقال: لئن فتح الله مكة لأصلين في بيت المقدس، فقال: «صلَّ ها هنا»[٩٨٦٦].

وقال مُحَمَّد عن ابن المبارك عن ابن جُرَيج نحوه، وقال عمَر بن عَبْد الرَّحْمٰن: عن رجلِ من الأنصار.

انْبَانا أَبُو الحسَين الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد الله الخَلاّل، قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أَنا أَبُو علي - إجازة -.

[ح]() قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم، قال(٥):

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٣/ ١٢٧ في ترجمة عبد الرحمن بن عوف.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) بالأصل، و(ز)، وم: (وعمر بن حبة) تصحيف والتصويب عن التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٤) «ح» حرف التحويل استدرك عن م و«ز».

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٦/١٢٠.

عَمَر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَوْف الزهري روى عن أَبيه، روى عنه ابنه حفص بن عَمْر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَوْف، وعمرو بن حيّة (١<sup>٣)</sup>، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قالا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المُسْلِمة، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا أَبُو عَبْد الله الطوسي، نا الزبير بن بكَّالو، حَدَّثني عُثْمَان بن عَبْد الرَّحمن قال:

لما رأى عمر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن عَوْف أسف عَبْد الملك على زينب بنت عَبْد الرَّحمن بن الحارث بن هشام قال له: يا أمير المؤمنين أنا أدلك على مثلها في الجمال وهي شريكتهافي النسب، قال: ومن هي؟ قال: بنت هشام بن إسْمَاعيل، وهو عندك حاضر.

وذكر حكاية ستأتي في ترجمة هشام بن إسْمَاعيل إن شاء الله.

قال: ونا الزبير، قال: وحَدَّثني الحسَن بن موسى، عَن رجلٍ من بني زهرة قال:

لما هلك عَبْد الرَّحمن بن عَوْف بعث عُثْمَانُ بن عَفّان سهلَ بن حُنيف يقسم ماله بين ولده، فأخذ بيد عمر بن عَبْد الرَّحْمٰن وكانت أمه سهلة بنت عاصم بن عَدِي، فقال له: يا ابن أختي أنت والله أحب القوم إليّ علانية غير سر، وذلك من قبل الأنصاريات التي وَلَدْنَك (٢)، وإنّي أوصيك بوصية إنْ حفظتها فهي خير لك من مال أبيك، وإن تركتها لم ينفعك ما ترك أبوك لو كان لك، قال: ما ذاك؟ أوصني، قال: يا ابن أختي، اعلم أنه لا عيلة لمصلح، ولا مال لخرق، واعلم أن الرقيق ليسوا بمال، وهم جمال، واعلم أن خير المال العقد (٢)، وشرّ العَقْد النُضْح (٤)، هي كانت أموالنا في الجاهلية، حتى كان أحدنا سفيها بولده وخادمه، وينزل بينها ويدخل فضلها، فأما إذ ركبتم الدوابّ ولبستم الثياب فليست من أموالكم في شيء، فإنْ كنتَ لا بدّ متخذاً منها شيئاً فاتخذ مزرعة إنْ عالجتها نفعتك، وإنْ تركتها لم قي شيء، فإنْ كنتَ لا بدّ متخذاً منها شيئاً فاتخذ مزرعة إنْ عالجتها نفعتك، وإنْ تركتها لم تضرّك.

قال عمَر بن عَبْد الرَّحْمٰن: فحفظت وصية خالي، فكانت خيراً لي مما ورثت من أبي.

<sup>(</sup>١) في «ز»: عتبة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل و (ز»: (ولدتك) والمثبت عن م والمختصر.

<sup>(</sup>٣) العقد: الجمل الموثق الظهر (القاموس).

<sup>(</sup>٤) الناضح: البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء.

٥٢٤٠ - عمر بن عَبْد الرَّحْمٰن بن مُحَمَّد
 - ويقال: ابن عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد أَبُو القَاسم - ويقال: أَبُو الفرج - الطَّرَسُوسي

سكن درب القرشيين.

حدَّث عن أبي بكر المَيَانَجي.

روى عنه: علي بن مُحَمَّد الحِتَائي، وعَبْد العزيز الكتاني، وأَبُو سعد السَّمَان، وكناه: أبا الفرج.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتاني، أَنا أَبُو القاسم عمر بن عَبْد الرَّحْمٰن الطَّرَسُوسي الخَيَاط<sup>(۱)</sup> - قراءة عليه - نا القاضي أَبُو بَكْر يوسف بن القاسم المَيَانَجي، نا الحسن بن الطَّيّب البَلْخي، نا قُتَيبة بن سعيد، نا يَحْيَىٰ بن زكريا بن أَبي زائدة، عَن عِكْرِمة، عَن ابن عبّاس قال:

قالت قريش لليهود: أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل. قالوا: سلوه عن الرُّوح، فسألوه عن الرُّوح قُلِ الرُّوخ عن الرُّوح قُلِ الرُّوخ عن الرُّوح قُلِ الرُّوخ من الروح وبيد النبي ﷺ جريدة ينكث بها الأرض، فنزلت ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عن الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ من العلم إلاَّ قليلا﴾ (٢).

قال قُتَيبة بن سعيد: كتب عني هذا الحديث أَحْمَد بن حنبل، ويَحْيَىٰ بن مُعين، وابنا أَبِي شَيْبَة، وأَبُو خَيْئَمة، وقالوا: هو غريب.

أَخْبَرَنَاهُ عالياً أَبُو طاهر بن الحِنّائي له قراءة له أَنْ أَحْمَد ومُحَمَّد ابنا عَبْد الرَّحمن بن عُثْمَان بن القاسم، قالا: أنا أَبُو بكر المَيَانَجَي، فذكر مثله، وذكر قول قتيبة فيه.

٥٢٤١ ـ عمَر بن عَبْد العَزيز بن عبيد أَبُو حفص السَّبَائي الطَّرَابُلُسي<sup>(٣)</sup>

من أهل طَرَابُلُس المغرب.

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل وم، والمثبت والإعجام عن «ز».

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء، الآية: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (طرابلس).

شاب صالح، فقيه على مذهب مالك، كان يعرف شيئاً من الأدب ويكتب بخط حسن.

قدم دمشق من مكة وأقام بها مدة، وحدَّث بشيء يسير، فسمع منه أخي أَبُو الحسَين الفقيه، ثم توجّه إلى العراق طالباً للعلم، فتوفي ببغداد في سنة تسع عشرة أو ثمان عشرة وخمسمائة فيما أظن<sup>(۱)</sup>، وقد جالسته غير مرة، وسمعته ينشد أشياء، ولم أحفظ عنه شيئاً.

٥٢٤٢ - [ع] عمر بن عَبْد العَزيز ابن مَرْوَان بن الحَكَم بن أبي العَاص ابن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف أبو حفص القرشي الأموي أمير المؤمنين (٢)

بويع له بالخلافة بعد سُلَيْمَان بن عَبْد الملك، وأمّه أم عاصم بنت عاصم بن عمَر بن الخطّاب.

روى عن أبيه عَبْد العزيز ، وأنس بن مالك، ويوسف بن عَبْد الله بن سَلام، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عَبْد الرَّحمن بن الحارث بن هشام، والربيع بن سَبْرَة، وابن قَارِظ<sup>(٣)</sup>، وسالم<sup>(٤)</sup>، وسعيد بن المُسَيِّب، ونَوْفَل بن مُسَاحق العَامري، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن نَوْفَل، وعامر بن سعد بن أبي وقاص، والزهري، ويَحْيَىٰ بن القاسم.

روى عنه: أَبُو سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن، وهو أكبر منه، ومُحَمَّد بن المُنْكَدر وابناه: عَبْد الله وعَبْد العزيز ابنا عمَر، ومَسْلَمة بن عَبْد الملك، وأخوه زَبَّان بن عَبْد العزيز، وعُمَير بن هانيء العَنْسي<sup>(ه)</sup>، وعمرو بن مهاجر، ومروان، وروح ابنا جَناح، وحُمَيد الطويل

<sup>(</sup>۱) ذكر ياقوت وفاته ببغداد في سنة ٥١٠.

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته وأخباره:

سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي، وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم، وتهذيب الكمال ١١٥/١٤ وتهذيب المحال ١١٥/١٤ وتهذيب التهذيب وتقريب الترجمة (٥٠٩٥) وتذكرة الحفاظ ١٨٨/١ وحلية الأولياء ٥/٣٣٠ وطبقات ابن سعد ٥/٣٣٠ والوافي بالوفيات ٢٧٣. وتاريخ الطبري (الفهارس) والكامل لابن الأثير (بتحقيقنا: الفهارس)، والبداية والنهاية ـ بتحقيقنا (الفهارس) والمقد الفريد ـ بتحقيقنا: (الفهارس)، وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ١٠١٠) ص ١٨٧ وانظر بهامشه أسماء مصادر أخرى ترجمت له.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن إبراهيم بن قارظ، ويقال: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ (راجع تهذيب الكمال).

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم واز۱.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم واز١: العبسي، والمثبت عن تهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء.

صاحب أنس، والزُهري، وإسْمَاعيل بن أبي حكيم، ويَحْيَىٰ بن سعيد الأنصاري، وأَبُو بَكُر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حَزْم، وإِبْرَاهيم بن أبي عَبْلة، وعَبْد الله بن مُحَمَّد العَدَوي، ورجاء بن حَيْوة، وأَبُو هاشم مالك بن زياد الحِمْصي، والحكم بن عمر الرُّعَيني، وعيسى بن أبي عطاء، ويعقوب بن عُتْبة بن المغيرة، ويزيد بن عَبْد الرَّحمن بن أبي مالك، ومَسْلَمة بن عَبْد الله الجُهني<sup>(۱)</sup>، وعَبْد الله بن العلاء بن زَبْر، وسُلَيْمَان بن داود الخَوْلاني، وأخوه عُثْمَان بن داود، ومَسْلَمة بن عَبْد الله الجُهني<sup>(۲)</sup> الدَّاراني، ورُزيق<sup>(۳)</sup> بن حَيّان الفَرَاري، وزياد بن حبيب، وصالح بن مُحَمَّد بن زائدة، وصخر بن عَبْد الله بن حَرْمَلة المحلجي، ونوفل بن الفرات.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، وأَبُو المواهب أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عيسى عَبْد الملك، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا مُحَمَّد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان البَاغَنْدي، حَدَّثني عَبْد السلام بن عَبْد الحميد، أنا مُحَمَّد بن سَلَمة، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن يعقوب بن عتبة (٤)، عَن عَمْر بن عَبْد العَزيز، عَن يوسف بن عَبْد الله بن سلام، قال:

كان النبي ﷺ إذا جلس يتحدّث يكثر أن يرفع بصره إلى السماء[٩٨٦٧].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جَعْفَر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد أَهُ، حَدَّثني أَبِي، نا سفيان، عَن إِبْرَاهِيم بن مَيْسَرة، عَن ابن أَبِي سويد، عَن عمَر بن عَبْد العَزيز قال:

زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم أن رَسُول الله على خرج محتضناً أحد ابني (٦) ابنته وهو يقول: «والله إنكم لتجبّنون وتبخّلون، وإنكم لمن ريحان الله عز وجل، وإن آخر وطأة [وطئها] (٧) الله بوجً، [٩٨٦٨].

<sup>(</sup>١) في از١: الجهيني.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم واز١: زريق، والتصويب عن تهذيب الكمال، انظر ترجمته فيه ١٩٩/.

<sup>(</sup>٤) في الزه: عن محمد بن إسحاق بن عتبة. (٥) مسند أحمد بن حنبل ١٠/ ٣٧٠ رقم ٢٧٣٨٣.

 <sup>(</sup>٦) بالأصل: «ابنتي» والتصويب عن م والمسند، وفي «ز»: «ابعثه» ثم شطبت بخط أفقي ووضعت علامة تحويل إلى
 الهامش وكتب عليه: «ابني».

<sup>(</sup>٧) الزيادة عن المسند.

وقال سفيان مرة: إنَّكم لتبخُّلون، وإنَّكم لتجبُّنون.

رواه التَّرْمذي عن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن أَبي عمَر، عَن سفيان دون ذكر الوطأة، وقال: لا يُعْرَف لعمَر سماعاً من خَوْلة.

آخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل بن عمر، أَنا أَبُو عُثْمَان البَحِيري، أَنا أَبُو عَلي زاهر بن أَخْمَد، أَنا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن عَبْد الصمد، نا أَبُو مُصْعَب أَحْمَد بن أَبي بكر، نا مالك بن أنس، عَن يَحْيَىٰ بن سعد، عَن أَبي بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حَزْم، عَن عمر بن عَبْد العَزيز، عَن أَبي بكر بن عَبْد الرَّحمن، عَن أَبي هريرة.

أن رَسُول الله ﷺ قال: «أيما رجل أَفْلَس فأدرك رجلٌ ماله بعينه فهو أحقّ به من أفره»[٩٨٦٩].

أخرجه أَبُو داود عن القَعْنَبي عن مالك.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين بن الفَرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا قالوا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المُسْلِمة، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نا الزبير بن بكّار قال<sup>(١)</sup>:

وولد عَبْد العزيز بن مَرْوَان بن الحَكَم: عمَر بن عَبْد العَزيز، استخلفه سُلَيْمَان بن عَبْد الملك، وعاصماً، وأبا بكر، ومُحَمَّداً، لا عقب له، وأمهم أم عاصم بنت عاصم بن عمَر بن الخطّاب، وذكر غيرهم.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنا أَبُو الحسَن اللُّنْبَاني (٢)، أَنا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، نا مُحَمَّد بن سعد (٣) قال في الطبقة الثالثة من أهل المدينة:

عمر بن عَبْد العَزيز بن مَرْوَان بن الحَكَم بن أَبِي العَاص بن أمية، يكنى أبا حفص، قال الهيثم: توفي بالشام في جُمَادى سنة ثنتين ومائة، وقال الواقدي: توفي بدير سمعان لخمس بقين من رجب سنة إحدى ومائة وكان شكواه عشرين يوماً، ومات وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهراً (٤) لم يتم الأربعين.

<sup>(</sup>١) نسب قريش للمصعب الزبيري ص ١٦٨. (٢) في ازاء: النسائي، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) الخبر برواية ابن أبي بكر ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم: وأشهر، والمثبت عن (ز».

قرأت على أبي غالب بن البنا على أبي مُخمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق الجَلاّب، نا الحارث بن أبي أُسامة، نا مُحَمَّد بن سعد<sup>(١)</sup> قال في الطبقة الثالثة من تابعي أهل المدينة:

عَمَر بن عَبْد العَزيز بن مَرْوَان بن الحَكَم بن أبي العَاص بن أمية بن عبد شمس، وأمّه أم عاصم بنت عاصم بن عمَر بن الخطّاب، ويكنى أبا حفص، قالوا: ولد عمَر سنة ثلاث وستين، وهي السنة التي ماتت فيها ميمونة زوج النبي على وكان عمَر بن عَبْد العَزيز ثقة مأموناً، له فقة، وعلم، وورع، وروى حديثاً كثيراً، وكان إمامَ عدلٍ، رحمه الله ورضي عنه.

أَنْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَحْمَد بن الحسن، والمبارك بن عَبْد الجبار، ومُحَمَّد بن عَلي، واللفظ له، قالوا: أنا أَحْمَد ـ زاد أَحْمَد: ومُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن الحسن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عبدان، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل (٢) قال:

عمر بن عَبْد العَزيز بن مَرْوَان بن الحَكَم القرشي الأموي، وأمه بنت عاصم بن عمر بن عَبْد العَزيز سبعة (٣) عمر بن الخطّاب، قال عَبْد العزيز بن عَبْد الله من مالك: ملك عمر بن عَبْد العَزيز سبعة عمر وعشرين شهراً مثل خلافة أبي بكر، وولي عمر بن الخطّاب مثل مقام النبي بالمدينة عشر سنين، وقال أَحْمَد بن أبي الطيب: أَخْبَرني رجلٌ من ولد عمر بن عَبْد العَزيز أن عمر مات ابن تسع وثلاثين سنة.

قال إِسْحَاق: كنيته أَبُو حفص، أصله مدني (١٤)، مات بالشام.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين القاضي ـ إذناً ـ وأَبُو عَبْد اللّه الأديب ـ شفاهاً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

[ح] (٥) قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٥/ ٣٣٠. (۲) التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ١٧٤ ـ ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، و (ز»، وفي التاريخ الكبير: تسعة.

<sup>(</sup>٤) في التاريخ الكبير: «مديني» ومثله في الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٥) "ح» حرف التحويل سقط من الأصل، و "ز»، وم.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(١):

عمر بن عَبْد العَزيز بن مَرْوَان بن الحَكَم القرشي الأموي، وأمّه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطّاب، ملك تسعة وعشرين شهراً مثل خلافة أبي بكر الصّديق، رضي الله عنهما، كنيته أبُو حفص، أصله مدني (٢)، مات بالشام، روى عن عروة بن الزبير، وأبي بكر بن عَبْد الرَّحمن بن الحارث بن هشام، والربيع بن سَبْرَة، وابن قَارظ الزهري، وكان استوهب من سهل بن سعد الساعدي قدحاً شرب فيه النبي ﷺ فوهبه له، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم بن عتّاب، أَنا أَخْمَد بن عُمير - إجازة -.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السوسي، أَنا أَبُو عَبْد الله بن أَبي الحديد، أَنا أَبُو الحسَن الرّبعي، أَنا عَبْد الوهّاب الكلابي، أَنا أَحْمَد بن عُمَير - قراءة - قال: سمعت أبا الحسَن بن سُمَيع يقول في الطبقة الرابعة: أَبُو حفص عمر بن عَبْد العَزيز (٣).

أَخْبَرَنا أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنا نصر بن إِبْرَاهيم، أَنا سُلَيم بن أيوب، أَنا طاهر بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نا عَلي بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد، نا يزيد بن مُحَمَّد بن إِياس قال: سمعت مُحَمَّد بن أَحْمَد المُقَدِّمي يقول: عمر بن عَبْد العَزيز بن مَرْوَان يكنى أبا حفص، وأمّه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطّاب.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأَنماطي، أَنا مُحَمَّد بن طاهر، أَنا أَبُو سعيد مسعود بن ناصر، أَنا عَبْد الملك بن الحسن، أَنا أَبُو نصر البخاري(٤) قال:

عمر بن أبي الأصبغ واسمه عَبْد العِرِّيز بن مَرْوَان بن الحَكَم بن أبي العَاص بن أمية بن عبد شمس أَبُو حفص القرشي الأموي، وأمّه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطّاب القرشي العَدُوي، سمع أبا بكر بن عَبْد الرَّحمن بن الحارث بن هشام، روى عنه أَبُو بَكْر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حَرْم في الاستقراض.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٦/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) في التاريخ الكبير: «مديني» ومثله في الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١١٦/١٤.

<sup>(</sup>٤) راجع الجمع بين رجال الصحيحين ١/٣٣٩ ـ ٣٤٠.

قال الذُهْلي: قال يَحْيَىٰ بن بكير: مات في رجب سنة إحدى ومائة، وقال يَحْيَىٰ يختَىٰ يختلف في سنّه، فمنهم من يقول سنه سبع وثلاثون، ومنهم يقول: ست وثلاثون، ومنهم من يقول: ما بين الثلاثين إلى الأربعين، ولم يبلغها.

قال الذهلي: وفيما كتب إليّ أَبُو نُعَيم قال: مات في سنة إحدى ومائة، وقال عمرو بن عَلي: مات سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثلاثين سنة وستة أشهر، وقال: ولد سنة إحدى وستين مقتل الحسّين بن عَلي.

وقال ابن سعد: قال الواقدي: توفي بدير سمعان (١) لخمسِ ليالِ بقين من رجب سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر، لم يبلغ الأربعين.

قال: وقال الهيثم بن عدي: توفي بالشام في جُمَادى سنة ثنتين وماثة، وقال ابن أَبي شَيبة: مات في رجب سنة إحدى وماثة، وقال ابن نُمَير: مات سنة إحدى وماثة.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الفَرَّاء، أَنا أَبِي أَبُو يَعْلَى.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو السعود بن المُجْلِي، نا أَبُو الحسَين بن المهتدي(٢).

قالا: أنا عبيد الله بن أَخْمَد بن عَلي، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد قال: قرأت على عَلي بن عمرو، حدثكم الهيثم بن عدي، قال: قال ابن عيّاش: عمر بن عَبْد العَزيز يكنى أبا حفص.

قال: ونا الهيثم ، قال: عمر بن عَبْد العَزيز أَبُو حفص.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر وجيه (٣) بن طاهر، أَنا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو الحسَن بن السّقا، نا مُحَمَّد بن يعقوب، نا عباس بن مُحَمَّد قال: قال يَحْيَىٰ: عمر بن عَبْد العَزيز أَبُو حفص.

حَدَّثنا أَبُو بكر يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم، أَنا نعمة الله بن مُحَمَّد، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، نا مُحَمَّد بن سفيان، حَدَّثني عَبْد الله، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان، أَنا سفيان بن مُحَمَّد بن أَسْحَاق قال: سمعت أبا عمَر الضرير الحسَن بن سفيان، نا مُحَمَّد بن عَلي، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: سمعت أبا عمَر الضرير يقول: عمَر بن عَبْد العَزيز أَبُو حفص.

<sup>(</sup>١) دير سمعان: من أعمال حمص، قاله في تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٢) في (ز١: المهندس.

<sup>(</sup>٣) في از١: رجب.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن العباس (١)، أَنا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنا مكي بن عبدان قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول:

أَبُو حفص عمر بن عَبْد العَزيز بن مَرْوَان بن الحَكَم عن أَبِي بكر بن عَبْد الرَّحمن، روى عنه الزهري، وأَبُو بكر بن حَرْم.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنا أَبُو نصر الواثلي، أَنا الخَصيب بن عَبْد الله، أخبرني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن، أخبرني أبي قال: أَبُو حفص عمَر بن عَبْد العَزيز بن مَرْوَان بن الحَكَم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو طاهر بن أَبي الصقر، أَنا هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عمر، أَنا أَبُو بكر المهندس، أَنا أَبُو بشر الدولابي (٢) قال: أَبُو حفص عمر بن عَبْد العَزيز.

الْبُالْ أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبي عَلي، أَنا أَبُو بكر الصِّفَار، أَنا أَحْمَد بن عَلي بن مَنْجُوية، أَنا أَبُو أَحْمَد الحاكم (٣)، قال:

أَبُو حفص عمر بن عَبْد العَزيز بن مَرْوَان بن الحَكَم القرشي الأموي، مدني (٤)، وأمه [أم] حاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطّاب، سمع أنس بن مالك، والسائب بن يزيد، روى عنه أَبُو بَكْر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حزم، وأَبُو سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن، وابن شهاب، مات بالشام بدير سِمْعَان، وكانت شكواه عشرين يوماً، ولم يستكمل أربعين سنة، رحمه الله.

أَخْبَرَنا أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحسَن بن لؤلؤ، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسَين، نا أَبُو حفص عمرو بن عَلي، قال: سمعت عَبْد الله بن داود يقول: طلحة بن يَحْيَىٰ والأعمش، وهشام بن عروة ، وعمر بن عَبْد العَزيز ولدوا مقتل الحسَين (٦).

<sup>(</sup>١) بالأصل: العباسي، والمثبت عن م، و«ز».

 <sup>(</sup>۲) الكنى والأسماء ١١٥/١.

<sup>(</sup>٣) الأسامي والكني للحاكم النيسابوري ٣/ ٢١١ رقم ١٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) في الأسامي والكني: المديني.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل، واستدركت عن م، و «ز»، والأسامي والكني.

<sup>(</sup>٦) تهذيب الكمال ١١٧/١٤ وزيد فيه: يعني سنة إحدى وستين وسير أعلام النبلاء ٥/١١٥.

أَخْبَرَنْ أَبُو خَالْب مُحَمَّد بن الحسن، أَنَا أَبُو الحسن مُحَمَّد بن عَلي، أَنا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نا أَحْمَد بن عِمْرَان، نا موسى التُسْتَري، نا خليفة العُضْفُري<sup>(۱)</sup>.

حَدَّثني أَبُو اليقظان قال: ولد عمَر بمصر سنة إحدى وستين، وقال عَبْد العزيز: ولد سنة تسع وخمسين، وكانت ولاية عمَر سنتين وخمسة أشهر، وخمسة عشر يوماً.

قال: ونا خليفة، قال<sup>(۲)</sup>: فيها ـ يعني سنة إحدى وستين ـ ولد عمَر بن عَبْد العَزيز، وسعيد بن إياس الجُرَيري.

أَنْبَانا أَبُو القاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم وأبو الوحش سبيع بن المسلم عن رشأ بن نظيف، أنا عبد الرحمن بن محمد المكتب وعبد الله بن عَبْد الرَّحمن المصريان، قالا: أنا الحسن بن رشيق، أنا أَبُو بشر الدَوْلاَبِي، حَدَّثني جَعْفَر بن عَلَي الهاشمي، عَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أيوب قال:

ولد عمَر بن عَبْد العَزيز سنة (٣) إحدى وستين.

وذكر سعيد بن عُفير (٤): أن عمر كان أسمر، دقيق (٥) الوجه حسنه، نحيف الجسم، حسن اللحية، غائر العينين، بجبهته أثر نفحة دابة، قد وخطه الشيب.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب أَحْمَد بن الحسن، أَنا أَبُو الحسين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم بن جنيقا<sup>(٢)</sup>، نا إسْمَاعيل بن عَلي الخُطَبي، قال<sup>(٧)</sup>: ورأيت صفته ـ يعني عمر بن عَبْد العَزيز ـ في بعض الكتب.

أنه كان رجلاً أبيض، دقيق (٥) الوجه، جميلاً، نحيف الجسم، حسن اللحية، غائر العينين، بجبهته أثر نفحة حافر دابة، فلذلك سمي أشج بني أمية، وكان قد وخطه الشيب.

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة بن خیّاط ص ۳۲۲.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة ص ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) كتبت «سنة» فوق الكلام بين السطرين في «ز».

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١١٧/١٤ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١١٥ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٥) في المصادر السابقة: رقيق الوجه.

<sup>(</sup>٦) الأصل وم والزا: حنيفا.

 <sup>(</sup>٧) الخبر في تهذيب الكمال ١١٧/١٤ وسير أعلام النبلاء ٥/١١٥ وتاريخ الإسلام ص ١٨٨ وانظر تاريخ الخلفاء ص
 ٢٧٣.

آخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو الفوارس عَبْد الباقي بن مُحَمَّد، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نا خالد بن مرداس السَرّاج، نا الحكم بن عمر الرُّعَيْني قال: رأيت عمر قد وخطه الشيب، ولم يخضب، قال: ورأيت عمر بن عَبْد العَزيز لا يحفي شاربه.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَحْمَد بن عُبيد بن الفضل - إجازة -.

ح قالا: وأنا أَبُو تمام عَلي بن مُحَمَّد ـ إجازة ـ أنا أَبُو بَكْر بن بيري ـ قراءة -.

أنا مُحَمَّد بن الحسَين، نا أَبُو بَكْر بن أَبِي خيثمة (١)، نا يَحْيَىٰ بن معين، نا يَحْيَىٰ بن بُكَير، نا الليث بن سعد قال:

بلغني أن عمران بن عَبْد الرَّحمن بن شُرَحبيل بن حَسنة كان يحدُّث أن رجلاً رأى في المنام ليلة ولد عمر بن عَبْد العَزيز أو ليلة ولي - شك ابن بُكير - أن منادياً بين السماء والأرض ينادي: أتاكم اللين والدين، وإظهار العمل الصالح في المصلين، فقلت: ومن هو؟ فنزل فكتب في الأرض: عدر، وهي الليلة التي ولد فيها - أو ولي فيها - عمر بن عَبْد العَزيز.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد - إذنا - وأَبُو الفرج سعيد بن أَبِي الرجاء - مشافهة - قالا: أنا منصور بن الحسَين، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن كثير، نا آدم، نا ضَمْرَة، نا أَبُو عَلَي ثَرْوَان مولى عمر بن عَبْد العَزيز قال (٢):

دخل عمر بن عَبْد العَزيز إلى اصطبل أبيه وهو غلام فضربه فرس فشجه، فجعل أُبُوه يمسح عنه الدم ويقول: إنْ كنتَ أشج بني أمية إنّك إذا لسعيد.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات محفوظ بن الحسن بن مُحَمَّد بن صصرى، أنا [أبو القاسم نصر بن أحمد الهمداني، أنا أبو بكر الخليل بن هبة الله بن الخليل، أنا أبو علي الحسن بن محمد بن] القاسم بن درستوية، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، نا إِبْرَاهيم بن يعقوب،

<sup>(</sup>١) «بالأصل وم: حثمة، والمثبت عن «ز».

 <sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۱۱۷/۱٤ وسیر أعلام النبلاء ۱۱٦/۵ وتاریخ الإسلام (ترجمته) ص ۱۸۸ وتاریخ الخلفاء ص
 ۲۷۳.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م وازا.

نا نُعَيم بن حمّاد، نا ضِمَام بن إسْمَاعيل(١)، عَن أَبِي قَبيل.

إن عمر بن عَبْد العَزيز بكى وهو غلام صغير، فبلغ ذلك أمّه فأرسلت إليه وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت، قال: وكان عمر يومئذ قد جمع القرآن وهو غلام صغير، فبكت أمّه حين بلغها ذلك.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عن أبي الفتح عَبْد الملك بن عمر بن خلف، نا أَبُو حفص عمر بن أَحْمَد بن شاهين.

ح وٱخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أَنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُّوري، أَنا أَبُو الفتح الرزاز (٢)، أَنا أَبُو حفص بن شاهين، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أنا أَبُو الحسَين بن الطيوري، أنا أَبُو الحسَن العَتيقي، أنا أَبُو عمرو المَخْرَمي، نا إسماعيل بن مُحَمَّد، قالا: أنا العباس بن مُحَمَّد بن حاتم، نا أَبُو بكر بن أَبى الأسود، نا أَبُو الأسود، عَن الضّحّاك بن عُثْمَان.

أن عَبْد العزيز بن مروان ضَمّ عمَر بن عَبْد العَزيز إلى صالح بن كَيْسَان، فلما حج أتاه فسأله عنه، فقال: ما خبرت أحداً الله أعظم في صدره من هذا الغلام<sup>(٣)</sup>.

أَبُو الأسود هو حُمَيد بن الأسود.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي بن نبهان، ثم أخبرنا أَبُو الفضل بن ناصر، أنا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحسن، وأَبُو الحسن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وأَبُو عَلَي بن نبهان.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو طاهر قالوا: أنا أَبُو علي بن شاذان، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسن بن مِقْسَم، نا أَبُو العِباس أَحْمَد بن يَحْيَىٰ ثعلب، نا عمَر بن شَبّة، نا ابن عائشة قال(٤): سمعت أبى يقول:

قيل ليَحْيَىٰ بن الحكم بن أبي العَاص: ما بال عمر بن عَبْد العَزيز ومولده مولده ومنشأه منشأه جاء على ما رأيت؟ قال: إنّ أباه أرسله وهو شاب إلى الحجاز سُوقة فكان

<sup>(</sup>١) من طريقه في تهذيب الكمال ١١٧/١٤ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٨٨ وسير أعلام النبلاء ٥/١١٦.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «الوزان» تصحيف، والمثبت عن م و «ز».

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١١٧/١٤.

<sup>(</sup>٤) تهذیب الکمال ۱۱۷/۱٤ ـ ۱۱۸.

يغضب الناس ويغضبونه، ويمخضهم ويمخضونه (۱)، والله لقد كان الحجاج، وما عربي أحسن منه أدباً، فطالت ولايته، فكان لا يسمع إلاً ما يحب، فمات والله لأحمق وسيء الأدب.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدِي، أَنَا أَبُو بكر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب، عَنْ أَبيه.

أن عبد العزيز بن مَرْوَان بعث ابنه عمر بن عَبْد العَزيز إلى المدينة يتأدّب بها، فكتب إلى صالح بن كيسان يتعاهده، فكان يلزمه الصلوات فأبطأ يوماً عن الصلاة، فقال: ما حبسك؟ قال: كانت مُرَجّلتي تُسكّن شعري، فقال: بلغ منك حبك تسكين شعرك أن تؤثره على الصلاة، فكتب إلى عَبْد العزيز يذكر ذلك فبعث إليه عَبْد العزيز رسولاً، فلم يكلّمه حتى حلق شعره.

وكان  $^{(7)}$  عمَر يختلف إلى عُبَيْد الله بن عَبْد الله يسمع منه العلم، فبلغ عُبَيْد الله أن  $^{(3)}$  عمَر ينتقص عَلي بن أبي طالب، فأتاه عمَر فقام يصلي فجلس  $^{(0)}$  عمر، فلم يبرح حتى سلّم من ركعتين، ثم أقبل على عمَر بن عَبْد العَزيز فقال  $^{(7)}$ : متى بلغك أن الله سخط على أهل بدر بعد أن رضي عنهم? قال: قال: فعرف عمَر ما أراد، فقال: معذرة إلى الله وإليك، والله لا أعود، قال: فما سُمع عمَر بن عَبْد العَزيز بعد ذلك ذاكراً علياً إلاً بخير.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، وأبي عَبْد الله بن البنا، عَن مُحَمَّد بن عَبْد السلام بن مُحَمَّد، أنا عَلى بن مُحَمَّد بن خَزَفَة.

وَأَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أنا أَخْمَد بن عُبَيد بن الفضل ـ إجازة ـ.

<sup>(</sup>١) في تهذيب الكمال: ويمحصهم ويمحصونه.

<sup>(</sup>٢) المعرفة والتاريخ ١/ ٥٦٨ وسير أعلام النبلاء ٥/١١٦ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ١٣- ١٤.

<sup>(</sup>٣) من هنا الخبر أيضاً في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٦٨ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٨٨ وسير أعلام النبلاء ٥/١١٧ والبداية والنهاية ٩/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: "بن" تصحيف، والتصويب عن م، و"ز"، والمصادر.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم: «وارر» والمثبت عن البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٦) من قوله: فقام يصلي . . . إلى هنا سقط من «ز» .

ح قالا: وأنا أَبُو تمام الواسطي إجازة، أَنَا أَبُو بكر بن بيري قراءة.

قالا: أنا مُحَمَّد بن الحسين، نا ابن أبي خيثمة، نا أبي، نا المفضل بن عَبْد الله، عَن داود بن أبي هند قال(١):

دخل علينا عمر بن عَبْد العَزيز من هذا الباب ـ يعني باباً من أَبواب مسجد مدينة الرسول عليه ـ وقال ابن خَزَفة: مدينة رَسُول الله عليه ـ فقال رجل ـ زاد ابن بيري: من القوم ـ بعث إلينا الفاسق بابنه هذا يتعلم الفرائض والسنن، ويزعم أنه لن يموت حتى يكون خليفة ويسير بسيرة عمر بن الخطّاب فقال لنا داود: فوالله ما مات حتى رأينا ذلك فيه.

أَخْبَرَنا أَبُو النجم هلال بن الحسَين بن مَحْمُود، أنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن الحسَين (٢)، أنا أَبُو أَحْمَد عُبَيْد الله بن أبي مسلم الفَرَضي، أنا أَبُو مُحَمَّد عَلي بن عَبْد الله بن المغيرة، نا أَحْمَد بن سعيد الدمشقي، حَدَّثني الزبير بن بكار، حَدَّثني العُتْبي (٣)، قال:

إنّ أول ما استُبين من عمر بن عَبْد العَزيز وحرصه على العلم ورغبته في الأدب أن أباه ولي مصر وهو حديث السن يُشَكّ في بلوغه ، فأراد إخراجه معه فقال: يا أبة أوَغير ذلك لعله أن يكون أنفع لي ولك، ترحلني إلى المدينة، فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم؟

فوجهه إلى المدينة، فقعد مع مشايخ قريش، وتجنب شبابهم وجاءته ألطاف أبيه من مصر، فجعل يقسمها بينهم، فشهره أهل المدينة بعلمه وعقله مع حداثة سنه، فحسده فتيان قريش فقعدوا إليه فقالوا: كيفَ أصبحتَ يا أبا حفص؟ فقال: مهلاً، إياي وكلام المُجْعَةِ؛ فشهرت منه بالمدينة حتى كُتب بها إلى أبيه بمصر والمجعة: القليلة عقولهم، الضعيفة آراؤهم وثم بعث إليه عَبْد الملك عند وفاة أبيه أبيه فخلطه بولده وقدّمه على كثير منهم، وزوّجه بابنته فاطمة وهي التي يقول فيها الشاعر:

بنتُ الخليفة والخليفة جدّها أُختُ الخلائف، والخليفةُ زوجها فلم تكن امرأة تستحق هذا البيت إلى يومنا هذا غيرها.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١١٨/١٤ وسير أعلام النبلاء ٥/١١٦.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي م و «ز»: أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين.

<sup>(</sup>٣) رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٥/١١٧.

<sup>(</sup>٤) يعني عبد العزيز بن مروان، والد عمر.

وكان الذين يعيبون عمر ممن يحسده لا يعيبونه إلاَّ بشيئين: إلاَّ بالإفراط في النعمة والاختيال في المشية، ولو كانوا يجدون ثالثاً لجعلوه معهما، وهو قول الأحنف: الكامل من عُدّت هفواته، ولا تُعَدِّ إلاَّ من قلة.

فدخل يوماً على عَبْد الملك وهو يتجانفُ في مشيته، فقال له[: يا] (١) عمر، ما لك تمشي غير مشيتك، قال: إن بي جرحاً قال وفي أي جَسَدك؟ قال: بين الرانقة والصفن، قال عَبْد الملك لرَوْح بن زِنْباع: أقسم بالله لو رجلٌ من قومك سئل عن هذا لما أجاب هذا الحواب.

الرانقة: طرف الألَّية، والصَّفَن: جلد الخصية.

قال جرير <sup>(۲)</sup>:

#### يسترك أصفان الخصي جلا جلا

أَخْبَرَنا أَبُو العز بن كادش ـ فيما قرأ علي إسناده وناولني إياه وقال اروه عني ـ أنا مُحَمَّد بن الحسَين، أنا المعافى بن زكريا<sup>(٣)</sup>، نا مُحَمَّد بن الحسَن بن دريد، أنا أَبُو<sup>(٤)</sup> عُثْمَان، عَن العُتْبى قال:

لما توفي عَبْد الملك بن مروان أسف عليه عمَر بن عَبْد العَزيز أسفاً منعه عن العيش، وكان ناعماً، فاستشعر (٥) مسحاً (٦) تحت ثيابه سبعين ليلة، فقال له قاسم بن مُحَمَّد (٧) يوماً وهو يفاكهه: أما علمتَ أن من مضى من سلفنا كانوا يستحبون استقبال المصائب بالتَّجَمِّل، ومواجهة النعم بالتواضع، فراح عمَر من عشية يومه ذلك في ثياب رفيعة (٨) موشاة تقوم عليه بثمانمائة دينار.

<sup>(</sup>١) زيادة عن م و «ز» للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ص ٤٨٦ وصدره:

يسرهنز رهنزاً يسرعند المخمصائلاً وعجزه في اللسان والتهذيب وتاج العروس (صفن).

<sup>(</sup>٣) الخبر في الجليس الصالح الكافي ٢/ ١٥٨ ـ ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) «أبو» سقطت من الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٥) استشعره جعله شعاراً، والشعار هو ما ولي الجسد دون غيره من الثياب.

<sup>(</sup>٦) المسح: كساء من شعر.

<sup>(</sup>٧) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، من فقهاء المدينة، راجع أخباره في حلية الأولياء ٢/١٨٣.

<sup>(</sup>٨) «رفيعة» ليست في الجليس الصالح، وفي «ز»: ربيعة!؟.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زُرعة (١) قال: فأخبرني عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم، عَن أَبِي مُسْهِر قال: ولي عمر بن عَبْد العزيز المدينة في إمرة (٢) الوليد بن عَبْد الملك سنة ست وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين، وكان يحضر الموسم، ومات عَبْد العزيز بن مروان قبل عَبْد الملك، وقدم عمر على عَبْد الملك، فأكرمه، فجعله مع ولده، فلمّا صار الأمر إلى الوليد بن عَبْد الملك استعمله على المدينة، وفعل به ما كان يفعل به عَبْد الملك.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السّمرقندي، أنا نصر بن أَحْمَد بن نصر، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد الجَوَاليقي.

ج وَأَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك الأَنماطي، أنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُوري، وأَبُو طاهر أَحْمَد بن عَلي، قالا: أنا الحسَين بن عَلي الطناجيري، أنا مُحَمَّد بن زيد بن عَلي، أنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عُقبة، نا هارون بن حاتم، نا أَبُو بكر بن عيّاش قال:

ثم حج بالناس عمر بن عَبْد العَزيز سنتين وِلاءً سنة تسع وثمانين وسنة تسعين، ثم حج بالناس ـ يعني الوليد بن عَبْد الملك سنة إحدى وتسعين، ثم حجّ بالناس عمر بن عَبْد العَزيز سنة اثنتين (٣) وتسعين، وسنة ثلاث وتسعين (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو بكر بن الطبري، أنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب، قال: قال ابن بُكَير: قال الليث: فيها أمر عمر بن عَبْد العَزيز على المدينة ونزع هشام بن إسْمَاعيل، وحجّ عامئذ بالناس عمر بن عَبْد العَزيز، وقد قيل: حجّ عمر بن الوليد، وحج عامئذ يعني سنة ثمان وثمانين - عمر بن عَبْد العَزيز، وحج عامئذ - يعني سنة اثنتين وحج بالناس عامئذ - يعني سنة تسعين - عمر بن عَبْد العَزيز، وحج عامئذ - يعني سنة اثنتين وتسعين - عمر بن عَبْد العَزيز، وحج عامئذ - يعني سنة اثنتين وتسعين - عمر بن عَبْد العَزيز، وهو أمير المدينة .

أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد، قالت: أنا أَحْمَد بن مَحْمُود الثقفي، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، أنا أَبُو الطيب الزِّرَاد، نا عُبَيْد الله بن سعد الزهري، قال: قال أَبي: وعرضت على عمى يعقوب قال:

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٥١٨ - ٥١٩.

<sup>(</sup>٢) الأصل: «امراه» والتصويب عن م، و (ز)، وتاريخ أبي زرعة.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم: «إحدى» والمثبت عن «ز».

<sup>(</sup>٤) كتب بعدها في «ز»: آخر الجزء الثالث والثلاثين بعد الخمسمئة.

ثم نُزع هشام وأمّر عمَر بن عَبْد العَزيز في ربيع الآخر سنة ست وثمانين، فحجّ بالناس سنة سبع وثمانين، وحجّ بالناس عمَر بن عَبْد العَزيز سنة تسع وثمانين، ثم حجّ ابن عَبْد العزيز بالناس سنة ثنتين وتسعين، ونزع عمَر عن المدينة لهلال شعبان.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب الماوردي، أنا أَبُو الحسن السيرافي، أنا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نا أَحْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة قال(١):

سنة سبع وثمانين أقام الحجّ عمر بن عَبْد العَزيز، وقال<sup>(۲)</sup>: سنة تسع وثمانين أقام الحجّ عمر بن عَبْد العَزيز، وقال: سنة الحجّ عمر بن عَبْد العَزيز، وقال: سنة اثنتين وتسعين أقام الحجّ عمر بن عَبْد العَزيز<sup>(۳)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو علي الحسَن بن أَخْمَد - إذنا - وأَبُو الفرج سعيد بن أَبِي الرجاء مشافهة - قالا: أنا منصور بن الحسَين، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة، نا أَبُو الحسَين الرُّهَاوي، نا حسين بن عَلي، عَن عُبَيْد الله بن عَبْد الملك الأسدي.

أَخْبَرَني مَنْ رأى عمر بن عَبْد العَزيز واقفاً بعرفة وهو يقول: اللّهم زد محسن آل مُحَمَّد ﷺ إحساناً، اللّهم راجع بمسيئهم إلى التوبة، اللّهم حط من أوزارهم برحمتك، ويقول بيده هكذا: اللّهم أصلح مَنْ كان صلاحه صلاحاً لأمة مُحَمَّد، وأهلك من كان هلاكه صلاحاً لأمة مُحَمَّد مُحَمَّد عَلَيْ .

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زُرعة (٤)، نا عبيد بن حِبانِ، عَن مالك بن أنس قال:

كان عمَر بن عَبْد العَزيز بالمدينة قبل أن يستخلف، وهو يُعنى بالعلم، ويحفر (٥) عنه، ويجالس أهله، ويصدر عن رأي سعيد بن المُسَيّب، وكان سعيد لا يأتي أحداً من الأمراء غير

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة بن خیّاط ۳۰۱ و۳۰۳ و۳۰۳.

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى آخر الخبر سقط من «ز».

<sup>(</sup>٣) لم يرد له أي ذكر في سنة ٩٢، ولم يذكر خليفة في هذه السنة من حج بالناس. في تاريخه.

<sup>(</sup>٤) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٥١٨/١.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وم، و"ز"، وأصل تاريخ أبي زرعة، وقد وضع مكانها محققه "ويحضر".

عمَر، أرسل إليه عَبْد الملك فلم يأته، وأرسل إليه عمَر فأتاه، وكان عمَر يكتب إلى سعيد في علمه.

فحدثت (١) عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم بذلك، فحَدَّثني عن ابن وَهْب، عَن عَبْد الجبار الأَيلي، عَن إِبْرَاهيم بن أَبِي عَبْلَة، قال: قدمتُ المدينة وبها ابن المُسَيِّب وغيره، وقد بَذِّهم (٢) يومئذ عمر رأياً.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عَمَر بن حيوية، أنا أَجُو عَمَر بن حيوية، أنا أَخْمَد بن سعد (٣)، أنا معن بن عيسى، عَن مالك بن أنس قال: كان عمر بن عَبْد العَزيز يقول: ما كان بالمدينة عالم إلاً يأتيني بعلمه وأُوتى بما عند سعيد بن المُسَيِّب.

قرات على أبي غالب بن البنا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أنا أَحْمَد بن معروف ـ إجازة ـ نا الحسَين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٤)</sup>، أنا مُحَمَّد بن عمَر، نا عَبْد الرَّحمن بن أبي الزناد، عَن أبيه قال:

لم قدم عمر بن عَبْد العَزيز المدينة والياً عليها كتب حاجبه الناس ثم دخلوا فسلّموا عليه، فلمّا صَلّى الظهر دعا عشرة نفر من فقهاء البلد: عروة بن الزبير، وعُبَيْد اللّه بن عَبْد اللّه بن عُبْد الله بن عُبْد الرّحمن بن الحارث، وأبا بكر بن سُلَيْمَان بن أبي حَثْمَة، وسُلَيْمَان بن يسار، والقاسم بن مُحَمَّد، وسالم بن عَبْد الله، [وعبد الله بن عبد الله بن عمر] وعَبْد الله بن عامر بن ربيعة، وخارجة بن زيد بن ثابت، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: إنّي دعوتكم لأمرٍ تؤجرون عليه، وتكونون فيه أعواناً على الحَقّ، ما أريد أن أقطع أمراً إلاً برأيكم أو برأي من حضر منكم، فإنْ رأيتم أحداً يتعدّى أو بلغكم عن عامل ظلامة فأحرّج (١) بالله على أحدٍ بلغه ذلك إلاً أبلغنى، فجزّوه خيراً وافترقوا.

<sup>(</sup>١) القاتل: أبو زرعة، والخبر في تاريخه ١٨/١.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و ((٥) وبذهم: غلبهم (اللسان)، وفي تاريخ أبي زرعة: بزهم.

<sup>(</sup>٣) الخبر في طبقات ابن سعد ٢/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) الخبر في طبقات ابن سعد ٥/ ٣٣٤.

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن ابن سعد، سقطت من الأصل وم و «ز».

<sup>(</sup>٦) بالأصل و (۱): «فأخرج» والمثبت عن م وابن سعد.

كتب إليّ أَبُو مُحَمَّد حمزة (١) بن العبّاس بن عَلي، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحسَن (٢)، وحَدَّثني أَبُو بكر اللفتواني عنهما، قالا: أنا أَبُو بَكُر الباطرقاني، أنا أَبُو (٣) عَبْد اللّه بن مندة، نا أَبُو سعيد بن يونس، نا مُحَمَّد بن نصر بن القاسم الخوّاص، نا أَحْمَد بن عمرو، نا ابن وَهْب (٤)، حَدَّثني الليث، حَدَّثني قادم البربرى.

أنه ذاكر ربيعة بن أَبِي عَبْد الرَّحمن شيئاً من قضاء عمَر بن عَبْد العَزيز إذ كان بالمدينة قال: فقال له ربيعة: كأنك تقول: إنه أخطأ، والذي نفسي بيده ما أخطأ قطّ.

أَخْبَرَنَا أَبُو نصر غالب بن أَخْمَد بن المسلم، أنا أَبُو الحسَن (٥) عَلَي بن أَخْمَد (٦) بن زهير، أنا أَبُو الحسَن عَلَي بن أَخْمَد بن شجاع، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد الإسفرايني، أنا عَبُد الله بن عَدِي، نا عَلي بن أَخْمَد بن سُلَيْمَان عَلان، نا أَخْمَد بن سعد بن أبي مريم، نا أَبُو زُرعة عبد الأحد بن أبي زُرَارة القِتْبَاني، قال: سمعت مالك يقول (٧):

أتى فتيان إلى عمر بن عَبْد العَزيز فقالوا (١٨): إنّ أبانا توفي وترك مالاً عند عمّنا حُميد؟ الأَمَجي (٩)، قال: فأحضره عمر بن عَبْد العَزيز، قال: فلما دخل عليه قال: أنت حُميد؟ قال: فقال: نعم، قال: فقال: أنت القائل:

حُمميدُ (١٠) الدي أَمَح دَارُهُ أَخو الخمر ذو الشّيبة الأَصْلَعُ (١١)

 <sup>(</sup>۱) في از»: خيره.
 (۲) كذا بالأصل وم، وفي از»: الحسين.

<sup>(</sup>٣) «أبو» سقطت من «ز».

<sup>(</sup>٤) من طريقه في تهذيب الكمال ١١٩/١٤ وسير أعلام النبلاء ٥/١١٨.

<sup>(</sup>٥) في «ز»: الحسين.

<sup>(</sup>٦) ما بين الرقمين استدرك على هامش «ز».

<sup>(</sup>۷) سير أعلام النبلاء ١١٨/٥ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٨٩ ومعجم ما استعجم ١٩٠/١ ـ ١٩١ والروض المعطار ص ٣٠ ـ ٣١.

<sup>(</sup>۸) «فقالوا» استدرکت علی هامش «ز».

<sup>(</sup>٩) الأصل وم: «الأمحى» وفي "ز»: الانجيء، أو «الايجيء» والمثبت عن سير الأعلام وتاريخ الإسلام. وهذه النسبة إلى أمج بفتح الألف والميم، بلد من أعراض المدينة بينها وبين مكة على أميالٍ من قديد (راجع معجم البلدان ومعجم ما استعجم).

<sup>(</sup>١٠) ورد البيت في الكامل للمبرد ١/٣٢٨ مستشهداً به على حذف التنوين من حميد.

<sup>(</sup>١١) كذا ورد بضم العين من «الأصلع» في الكامل للمبرد، ووقع البيتان في السير مجرورين. وانظر معجم البلدان (أمج)، والعقد الفريد ٦/ ٣٥٢.

### أتاه المشيب على شربها فكان كريماً فلم يَسْزَعُ

قال: نعم، قال عمر بن عَبْد العَزيز: مَا أَراني إلاَّ سوف آخذك (١)، قال: ولِمَ؟ قال: لأنك أقررتَ بشربِ الخَمر، وزعمت أنك لم تنزع عنها، قال: أيهات أين يُذْهَب بك، ألم تسمع الله عزّ وجل يقول: ﴿والشعراء يَتَبِعُهُم الْعَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَهم في كلّ واد يهيمون، وأنَّهم يقولون ما لا يفعلون (٢) قال: فقال عمر: أولى لك يا حُمَيد، ما أراك إلاَّ وقد أفلت، ويحك يا حُمَيد، كان أَبُوك رجلاً صالحاً وأنتَ رجل سَوْء، قال: أصلحك الله، وأيّنا يُشبه أباه، كان أَبُوك رجل سوء وأنت رجل صالح، قال: إنّ هؤلاء [زعموا أن أباهم توفي وترك مالاً عندك، قال: صدقوا قال: فأحضره بخواتم أبيهم، قال: قال: إن أبا هؤلاء](٣) توفي مذ كذا وكذا، وإنّي كنت أنفق عليهم من مالي وهذا مالهم، فقال عمر: ما أجد أحداً أحق أن يكون عنده منك، قال: أيعود إليّ وقد خرج مني.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي بن يَحْيَىٰ بن سلوان، أنا الفضل بن جَعْفَر، أنا عَبْد الرَّحمن بن القاسم، نا أَبُو مُسْهِر، نا إسْمَاعيل بن عيّاش، نا عمر بن مُحَمَّد، نا زياد بن أبي زياد قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

ما رأيت أحداً أشبه صلاة برَسُول الله ﷺ من هذا الفتى . يعني عمَر بن عَبْد العَزيز ـ وهو على المدينة .

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحسَين بن عَبْد الملك، أَنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا الحاكم أَبُو (٤) أَخْمَد مُحَمَّد بن مُخَمَّد بن مُلك السَّلَمسيني، نا عَطّاف بن خالد، عَن زيد بن أَسلم قال:

كان أميرنا عمر بن عَبْد العزيز فَصَلّى ـ وفي حديث ابن المقرىء: يصلي ـ بنا الظهر ثم

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و (ز»، وفي سير أعلام النبلاء: «أحدّك» وفي تاريخ الإسلام: «ما أراني إلاّ حادك».

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآيات ٢٢٤ ـ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك للإيضاح عن م، و «ز»، وسير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٤) في «ز»: «أنا الحاكم بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد» وفي م كالأصل.

انصرفنا إلى أنس بن مالك نسأل عنه، وكان شاكياً، فلما دخلنا عليه، قال: قد صليتم؟ قلنا: نعم، قال: يا جارية هلمّي لي وضوءاً ما صَلّيت خلف إمام بعد رَسُول الله ﷺ أشبه صلاة برَسُول الله ﷺ من إمامكم هذا ما يذكر في ذلك أبا بكر ولا عمر، وكان عمر يتمّ الركوع والسجود، ويخفّف القيام والقعود (١).

وأخْبَرَنَاه أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، أَنا أَبُو سعد الأديب، أَنا أَبُو عمرو(٢) بن حمدان.

**ح واخبرتنا** أم المجتبى العلوية، وأم البهاء بنت البغدادي قالتا: أنا إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا مُحَمَّد بن بكار، مولى بني هاشم، نا عَطَّاف بن خَالد المخزومي، نا زيد بن أسلم قال:

صليت الظهر مع عمَر بن عَبْد العَزيز، ثم انصرفنا إلى أنس بن مالك، فلما دخلنا عليه قال: قد صلّيتم؟ قلنا: نعم، قال: وقال ابن حمدان: فقال: يا جارية هلمّي لي وضوءاً، ما صَلّيت وراء إمام بعد رَسُول الله ﷺ مُن إمامكم هذا، قال زيد: وكان عمَر بن عَبْد العَزيزيتم الركوع والسجود، ويخفّف القيام والقعود.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو مُحَمَّد السّيّدي، قالا: أنا أَبُو عُثْمَان البَحِيري.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد السَّيدي، وأَبُو القَاسم الشَّحَامي، قالا: أنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، قالا: أنا أَبُو عمرو بن حمدان، أنا عَبْد الله بن أَحْمَد بن موسى عَبْدَان الأهوازي، نا عيسى بن حمّاد زُغْبة، عَن رِشْدِين، عَن عَبْد الرَّحمن بن عمر مولى غُفْرة، عَن ربيعة بن أبي عَبْد الرَّحمن عن أنس بن مالك قال:

ما رأيتُ أحداً أشبه ـ يعني ـ صلاة بصلاة رَسُول الله ﷺ من هذا الغلام ـ يعني عمَر بن عَبْد العَزيز ـ.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل بن عمر، وأَبُو القَاسم الشَّحَامي، قالا: أنا أَبُو سعد الأديب.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٥/ ١١٩ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٠ وتاريخ الخلفاء ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>۲) في «ز»: عمر، تصحيف.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن سهل، أَنا أَبُو عُثْمَان البَحيري، قالا: أنا أَبُو عمرو بن حمدان، أَنا الحسن بن سفيان، نا مُحَمَّد بن المتوكل العَسْقَلاني، نا عَبْد اللّه بن إِبْرَاهيم بن عَمَر بن كَيْسَان، حَدَّثني أَبِي، عَن وَهْب بن مانوس قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سمعت أنس بن مالك يقول:

ما صَلِّيتُ خلف إمام أشبه بصلاة رَسُول الله ﷺ من هذا الفتى ـ يعني عمر بن عَبْد العَزيز ـ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشّحّامي، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنا أَبُو بكر بن المُؤَمّل، نا الفضل بن مُحَمَّد بن المُسَيّب، نا سعيد بن أبي مريم، نا عَبْد العزيز الماجشون، عَن سهيل بن أبي صالح أنه قال(١):

كنت مع أبي غداة عَرَفة، فوقفنا لعمَر بن عَبْد العَزيز لننظر إليه وهو أمير الحاج، قال: فقلت: يا أبتاه! والله إتي لأرى الله يحبّ عمر، قال: لِمَ أي بني؟ قال: قلتُ: لِمَا أراه دخل له في قلوب الناس من المودّة، قال: فقال: بأبيك أنت سمعت أبا هريرة يقول: قال رَسُول الله ﷺ:

"إِنَّ الله إِذَا أَحبَ عبداً نادى جبريل: إن الله قد أحبَ فلاناً فأحبَوه، قال: فإذا كان ذلك كان ذلك كان له القبول والمودة عند أهل الأرض، وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل فقال: يا جبريل إنّ الله قد أبغض فلاناً فأبغضوه، فينادي جبريل في السماء: إنّ الله قد أَبْغَضَ فلاناً فأبغضوه، فإذا كان ذلك وضعت له البغضة عند أهل الأرض»[٩٨٧٠].

أَخْبَرَنِا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسَين، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله عَبْد اللّه بن يَحْيَىٰ السّكَري ـ ببغداد ـ أنا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصّفّار، نا عباس بن عَبْد اللّه التَّرْقُفي، نا مُحَمَّد بن فُضَيل ـ وليس بابنَ غزوان ـ نا العباس بن أَبي راشد، عَن أَبيه قال:

نزل بنا عمَر بن عَبْد العَزيز، فلما رحل قال لي مولاي: اركب معي نُشيّعه، قال: فركبت، فمررنا بوادٍ، فإذا نحن بحيّة ميتة مطروحة على الطريق، فنزل عمَر فنحّاها وواراها ثم ركب، فبينما نحن نسير إذا هاتف يهتف وهو يقول: يا خرقاء يا خرقاء.

قال: فالتفتنا يميناً وشمالاً فلم نَرَ أحداً، فقال له عمَر: أسألك بالله أيها الهاتف إنْ كنتَ

<sup>(</sup>١) الخبر رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٥/١١٩.

ممن تظهر إلا ظهرت، وإن كنت ممن لا تظهر أخبرنا مَنْ الخرقاء؟ قال: الحية التي دفئتم في مكان كذا وكذا، فإنّي سمعت رَسُول الله عَلَيْ يقول لها يوماً: «يا خرقاء تموتين بفلاةٍ من الأرض، يدفئك خيرُ مؤمنٍ من أهل الأرض يومئذ» فقال له عمر: وَمَنْ أنت يرحمك الله؟ قال: أنا من التسعة أو السبعة ـ شك التَّرْقُفي ـ الذين بايعوا رَسُول الله عَيْ في هذا المكان، أو قال في هذا الوادي ـ شك التَّرْقُفي أيضاً ـ فقال له عمر: أنتَ سمعت الله عمر رُسُول الله عَيْ فدمعت عينا عمر رُسُول الله عَيْ فدمعت عينا عمر وانصر فنا (٢)[٩٨٧١].

قال: وأنا أَبُو نصر بن قَتَادة، نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن أيوب الضّبعي، نا الحسن بن عَلي بن زياد، نا إسْمَاعيل بن أبي أُويس، حَدَّثني أَبُو مَعْمَر الأنصاري حديثاً أسنده قال:

بينما عمر بن عَبْد العَزيز يمشي إلى مكة بفلاةٍ من الأرض إذْ رأى حية ميتة، فقال: عليّ بمحفار، فقالوا: نكفيك أصلحك لله، قال: لا، ثم أخذه فحفر له ثم لفّه في خرقة ودفنه، فإذا هاتف يهتف لا يرونه: رحمة الله عليك يا سرق، فأشهد لسمعتُ رَسُول الله عَيْق يقول: «تموت يا سرق في فلاةٍ في الأرض فيدفنك خير أمّتي»، فقال له عمر بن عَبْد العَزيز: مَنْ أنت يرحمك الله؟ قال: أنا رجل من الجن، وهذا سرق، ولم يكن ممن بايع رَسُول الله عَيْق من الجن غيري وغيره، وأشهد لسمعت رَسُول الله عَيْق يقول: «تموت يا سرق بفلاةٍ من الأرض، ويدفنك خير أمتي» [٢٩٨٧].

انْبَانا أَبُو عَلَى الحسَن بن أَخْمَد، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ (٣)، نا إِبْرَاهيم بن أَخْمَد بن أَبِي حُصَين، نا جدي أبو (٤) حُصَين مُحَمَّد بن الحسَين بن حبيب الوادعي القاضي، نا عَبْد الرَّحمن بن يونس الرَّقِي، أَخْبَرَني عطاء بن مسلم الخَفَّاف، عَن عمرو (٥) بن قيس المُلاَئي قال (٦):

<sup>(</sup>١) لفظة «سمعت» كتبت فوق الكلام بين السطرين في «ز».

<sup>(</sup>٢) الخبر في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) الخبر في حلية الأولياء ٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «أبي» تصحيف، والتصويب عن م، و «ز»، والحلية.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الإسلام: «عمر».

<sup>(</sup>٦) والخبر في تهذيب الكمال ١١٩/١٤ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٠ وسير أعلام النبلاء ٥/١٠٢.

سئل مُحَمَّد بن عَلي بن الحسَين عن عمَر بن عَبْد العَزيز، فقال: أَمَا علمتَ أَنَّ لكلّ قومِ نجيبة، وأن نجيبة بني أمية عمَر بن عَبْد العَزيز، وإنه يبعث يوم القيامة [أمة](١) وحده.

أَنْبَانا أَبُو طَاهر بن سلفة، وأَبُو المُعَمِّر الأنصاري، وأَبُو حفص عمَر بن ظفر وغيرهما قالوا: أنا أَبُو عَبْد الله الحسين بن عَلي بن أَحْمَد بن البُسْري، أنا عَبْد الله بن يَحْيَىٰ السكري، نا إسْمَاعيل الصّفّار، نا الرّمادي، نا عَبْد الرزّاق، نا أَبي، عن عمرو بن أبي بكر القرشي، عَن مُحَمَّد بن كعب القُرَظي قال:

لعن رَسُولُ الله ﷺ الحَكَمَ وما ولد إلاَّ الصالحين وهم قليل، قال: يقول مُحَمَّد: ففرحت بها لعمَر بن عَبْد العَزيز.

عَبْد الرزّاق يتّهم بالرفض، وأَبُوه مجهول، والحديث مرسل.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا مُحَمَّد بن الحسين، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن درستوية، نا يعقوب<sup>(٢)</sup>، نا زيد بن بشر، أَنا ابن وَهْب، حَدَّثني الليث بن سعد، عَن أَبِي النضر المديني أنه قال:

لقيت سُلَيْمَان بن يَسَار خارجاً من عند عمَر بن عَبْد العَزيز، فقلت له: مِنْ عند عمَر خرجت؟ قال: نعم، [فقلت: تعلّمونه؟ قال: نعم]<sup>(٣)</sup> قال: فقلت: هو والله أعلمكم.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنا أَبُو الحسَن بن رِزْقَوية، أَنا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن عمر بن عَلَي بن حرب، نا عَلَي بن حرب، نا سفيان (٤) قال:

سألت عَبْد العزيز بن عمر بن عَبْد العَزيز حين قدم علينا: كم أتى على عمر؟ قال: مات ولم يتم أربعين سنة، وذكر أشياء (٥) من فضله، قال: وقال مجاهد: أتيناه نعلمه فما

<sup>(</sup>١) زيادة عن «ز»، وم، والمصادر.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٧٧٢ والبداية والنهاية ٩/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن (٤»، وم، وفي المعرفة والتاريخ: فقلت له: من عند عمر خرجت؟ قال: فقلت تعلمونه؟ قال: نعم.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١١٩/١٤ وبعضه في سير أعلام النبلاء ٥/١٢٠ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٠ وتاريخ الخلفاء ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) في ﴿ز٩: شيئاً.

برحنا حتى تَعَلَّمنا منه، وقال ميمون بن مِهْرَان: كانت العلماء عند عمَر تلامذة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عمر بن عُبَيْد الله، أَنا أَبُو الحسين بن بِشْرَان، أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إسْحَاق.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب<sup>(١)</sup>.

قالا: نا قَبيصة، نا سفيان، عَن عمرو بن ميمون قال:

كانت العلماء مع عمر بن عَبْد العزيز تلامذة.

قصر بها قبيصة فلم يذكر ميمون فيها.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسن (٢) عَلَي بن المُسَلِّم، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن فُضَيل، أَنا أَبُو الحسن بن عوف، أَنا أَبُو عَلَي بن منير، أَنا أَبُو بكر بن خُرَيم (٣)، أَنا هشام بن عمّار، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله، عَن سفيان الثوري، عَن عمرو بن ميمون، عَن أَبيه قال: ما وجدت العلماء عند عمر بن عَبْد العَزيز إلا تلامذة.

قرأت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي الفتح الرّزّاز، أنا أَبُو حفص بن شاهين.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أَنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُّوري، أَنا أَبُو الفتح، أَنا ابن شاهين، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه أيضاً، أَنا أَبُو الحسين بن الطَّيُّوري، أَنا أَبُو الحسن العباس بن العتيقي، أَنا عُثْمَان بن مُحَمَّد المَخْرَمي، نا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد، قالا: أنا العباس بن مُحَمَّد بن حاتم، نا أَبُو بكر بن أَبي الأسود، نا حمّاد بن يَحْيَىٰ الأبح قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: ما كانت العلماء مع عمر بن عَبْد العَزيز إلاَّ تلامذة.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتاني، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زُرْعة (٥)، نا عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم، نا مُبَشِّر بن إسْمَاعيل، عَن جَعْفَر بن برقان، عَن ميمون بن مهران قال:

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ١/٦٠٧.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: الحسين، تصحيف، والمثبت عن م، و «ز».

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم و «ز»: حريم، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ما بين الرقمين سقط من «ز».

<sup>(</sup>٥) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/٣٤٠.

أتينا عمَر بن عَبْد العَزيز ونحن نرى أنه يحتاج إلينا، فما كنا معه إلاَّ تلامذة.

قال: ونا أَبُو زُرْعة قال: سمعت أبا نُعَيم يقول: نا جَعْفَر بن برقان، عَن ميمون بن مِهْرَان قال:

كان عمر بن عَبْد العَزيز معلّم العلماء.

أَخْبَرَنا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أنا منصور بن الحسين، أنا أبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة، نا عَلي بن إِبْرَاهيم، نا عَبْد الله بن صالح، حَدَّثني الليث، حَدَّثني رجل وكان قد صحب ابن عمر وابن عبّاس وغيرهما وكان عمر بن عَبْد العَزيز يستعمله على الجزيرة وأنه قال: ما التمسنا علم شيء إلا وجدنا عمر بن عَبْد العَزيز أعلم الناس بأصله وفرعه، وما كان العلماء عند عمر بن عَبْد العَزيز إلا تلامذة.

قرأت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي الفتح الرِّزَّاز.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله البَلَخي، أَنا أَبُو الحسين بن الطَّيُّوري أَنا أَبُو الفتح الرَّزَاز، أَنا أَبُو حفص بن شاهين، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد قال ابن الطَّيُّوري قال: وأنا أَبُو الحسن (۱) العتيقي، أَنا عُثْمَان المخرمي (۲)، نا إسْمَاعيل، قالا: أنا العبّاس بن مُحَمَّد، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أَبي الوضاح، عَن مُحَمَّد بن أَبي الوضاح، عَن مُحَمَّد بن أَبي الوضاح، عَن حُصيف، عَن مُجاهد قال:

أتينا عمَر بن عَبْد العَزيز ونحن نرى أنه سيحتاج إلينا، فما برحنا حتى احتجنا إليه، قال خَصيف: ما رأيتُ رجلاً قط خيراً من عمَر بن عَبْد العَزيز.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن

<sup>(</sup>١) في «ز»: الحسين.

<sup>(</sup>٢) في «ز»: الأخرمي.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ١٧٥ وعنه في تهذيب الكمال ١١٩/١٤.

الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(۱)</sup>، حَدَّثني إِبْرَاهيم ـ هو ابن مُحَمَّد الشافعي ـ نا عَبْد الرَّحمن بن حسن، أَخْبَرَني أَبي قال:

بلغني أن الوليد بن عَبْد الملك استعمل عمر بن عَبْد العَزيز على الحجاز، المدينة، ومكة، والطائف، فأبطأ عن الخروج فقال الوليد لحاجبه: ويلك، ما بال عمر لا يخرج إلى عمله؟ قال: زعم أنّ له إليك ثلاث حوائج، قال: فعجّله عليّ، فجاء به الوليد، فقال له عمر: إنّك استعملت مَنْ كان قبلي، فأنا لا أحب أن تأخذني بعمل أهل العداء، والظلم والجور، فقال له الوليد: اعمل بالحق، وإن لم ترفع إلينا إلا (٢) درهما واحداً، قال: والحج قد بلغتُ ما ترى من السنّ والحال، وأشك في العطاء أن يكون سأله إياه فخرّجه للناس.

قال: ونا يعقوب، نا مُحَمَّد بن أَبي عمَر، نا سفيان.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد، نا أَبُو مُحَمَّد، أَنا أَبُو مُحَمَّد، أَنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زُرْعة (٣) قال: قال مُحَمَّد بن أَبِي عمر: قال سفيان:

سمعت أيوب يقول: قال الوليد بن عَبْد الملك لعروة بن الزبير: كيف عمر بن عَبْد العَزيز فيما بينك وبينه؟ ـ فكأنه لم يحمده ذاك الحمد ـ فقال: هو رجل صالح، وأنا أحب الصالحين.

اَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا أَبِي عَلَي، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي على على على الله ابنا أبي على الله ابنا أبي على الله ابنا أبو بكر بن بيري على على على على على الله بن البحسَين، نا ابن أبي خَيْنَمة، نا هارون بن معروف، نا ضَمْرَة، عَن عبّاد بن كثير، عَن عبْد اللّه بن طاوس قال: واقف أبي عمر بن عبد العزيز من عشاء حتى أصبحنا فلما افترقا قلت له: يا أبة من هذا الرجل؟ قال: يا بني هذا عمر بن عبد العزيز، وهو من صالحي أهل هذا البيت ـ يعني بني أمية ـ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أَنا أَخْمَد بن مروان، نا عُبيد بن شريك، نا يَحْيَىٰ بن أيوب، عَن عَبْد الله بن كثير قال:

<sup>(</sup>١) الخبر في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٩٤ ورواه ابن الجوزي في سيرة عمر .

<sup>(</sup>٢) «إلا» ليست في المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٥٧٢.

قيل لعمَر بن عَبْد العَزيز: ما كان بدو إنابتك؟ قال: أردت ضرب غلام لي فقال لي: يا عمَر اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد السَّيدي، أَنا أَبُو عُثْمَان البَحِيري، أَنا أَبُو عَلي زاهر بن أَحْمَد، أَنا إبْرَاهيم بن عَبْد الصمد، نا أَبُو مُصْعَب الزهري، نا مالك.

أنه بلغه أن عمر بن عَبْد العَزيز حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال: يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نَفَتْ المدينة؟! (١)

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون، أَنا عَبْد الملك بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَلي بن الصّوّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نا عُقْبة بن مُكْرَم، نا يونس بن بُكير، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن إِسْمَاعيل بن أَبي حكيم قال:

سمعت عمَر بن عَبْد العَزيز يقول: خرجت من المدينة وما من رجلٍ أعلم مني، فلما قدمت الشام نسيتُ<sup>(٢)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل بن البقّال، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثني أَبُو عَبْد اللّه، نا عقّان، نا حمّاد بن زيد، عَن مَعْمَر، عَن الزهري (٣) قال:

سهرت مع عمَر بن عَبْد العَزيز ليلة، فحدثته، فقال كلما حدّثت فقد سمعته، ولكن حفظتُ ونسيتُ.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنا سُلَيْمَان، نا الحارث بن أَبِي أُسامة، أَنا مُحَمَّد بن سعد، أَنا عفان بن مسلم، نا حمّاد بن زيد، عَن معمر، عَن الزهري قال:

سهرت مع عمَر بن عَبْد العَزيز ليلةً، فحدَّثته فقال: كلّ ما ذكرتَ الليلة قد أتى على مسامعي ولكنك حفظتَ ونسيتُ.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ۱۹۰ والبداية والنهاية ۱۹۰۹ وسير أعلام النبلاء ١٢١/٥ وطبقات ابن سعد ٥/٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٥/١٢١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٠ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٢١.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(۱)</sup>، حَدَّثني حَرْمَلة، أَنا ابن وَهْب، حَدَّثني الليث عن عقيل، عَن ابن شهاب.

أن عمر بن عَبْد العَزيز أخبره أن الوليد بن عَبْد الملك أرسل إليه بالظهيرة في ساعةٍ لم يكن يرسل إليه في مثلها، فوجده في قيطون صغير له بابان، باب يدخل عليه منه، وباب خلفه ينحرف منه إلى أهله، قال: فدخلت عليه فإذا هو قاطب بين عينيه، فأشار إليّ أن أجلس، فجلست بين يديه مجلس الخصم وليس عنده إلا ابن الريان قائماً (٢) بسيفه، فقال: ما تقول فيمن يسبّ الخلفاء؟ أترى أن يُقتل؟ قال: فسكت، قال: فانتهرني وقال: ما لك لا تتكلم، فسكتُ، فعاد لمثلها، فقلت: أقتَلَ يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكن سبّ الخلفاء، قال: فقلت: فإنّي أرى أن ينكل [به] (٣) فيما (٤) انهتك من حرمة (٥) الخلفاء، قال: فرفع رأسه إلى فقلت: فإنّي أرى أن ينكل [به] (٣) فيما (أ) انهتك من حرمة (٥) الخلفاء، قال: فرفع رأسه إلى ابن الريان وما أظن إلا أنه يقول اضربوا رقبته، فقال: إنه فيهم لتائه (٦)، ثم حوّل وركه (٧) فدخل إلى أهله، فقال لي ابن الريان بيده انقلب (٨)، قال: وكان ابن الريّان لعمَر بن فدخل إلى أهله، فقال في ابن الريان بيده انقلب (٨)، قال: وكان ابن الريّان لعمَر بن

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، نا عَلي بن عَثّام، نا عَلي بن عَثّام، نا عُثمان بن زُفَر قال:

خرج سُلَيْمَان بن عَبْد الملك ومعه عمر بن عَبْد العزيز فلمّا قضيا شأنهما من صيد أو غيره أطلعا (٩) على عسكره فأعجب ذلك سُلَيْمَان فقال: يا أبا حفص ما ترى؟ قال: أرى دنيا

<sup>(</sup>۱) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٦٠٣/١ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٥١ وسيرة عمر لابن عبد الحكم ص ٢٩ ـ ٣٠ وباختصار في البداية والنهاية ٩/ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٢) بالأصل و"ز" وم: "قائم بسيفه" والمثبت عن المعرفة والتاريخ وسيرة ابن عبد الحكم وسيرة ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن المعرفة والتاريخ وسيرة ابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٤) الأصل: فيها، والمثبت عن م، و"ز"، والمصادر. (٥) في المعرفة والتاريخ: جهة الخلفاء.

<sup>(</sup>٦) الأصل و «ز»: «لنابه» وإعجامها مضطرب في م، والمثبت عن المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>V) سيرة ابن عبد الحكم: وركيه.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) الأصل وم و ${}^{*}$ ( ${}^{*}$ ): "انفلت" والمثبت عن المعرفة والتاريخ وسيرة ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٩) في «ز»: اطلعنا.

يأكل بعضها بعضاً، وأنتَ المسؤول عنها، فسكت عنه (۱) ثم انتهى إلى فسطاطه فطار غراب وفي مخاليبه لقمة قد حملها من فسطاطه فتعب قال: ما تقول يا عمَر؟ قال: ما أدري، قال: فالظن (۲)، قال: أراه يقول: من أين جاءت وأين يذهب بها، قال: فقال سُلَيْمَان: ما أعجبك، قال: أعجب منّي من عرف الله فعصاه، ومن عرف الشيطان فأطاعه.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن المُسَلّم، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو الحسين بن أَبِي الحديد، أنا جدي أَبُو عَبْد اللّه، قالا: أنا مُحَمَّد بن عوف، أنا مُحَمَّد بن خُرَيم، نا هشام بن عمّار، نا المغيرة بن المغيرة، نا عَبْد العزيز بن يزيد الأَيلي (٣) قال:

حَجِّ سليمان بن عَبْد الملك ومعه عمر بن عَبْد العَزيز، فأصابهم ليلة برق ورعد، فكادت تنخلع أفئدتهم، فقال سُليْمَان: يا أبا حفص هل رأيتَ مثل هذه الليلة قط أو<sup>(٤)</sup> سمعت بها؟ قال: يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمة الله، فكيف لو سمعت صوت عذاب الله؟!

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أنا عاصم بن الحسن، أنا أَبُو الحسنين بن بشران، أنا أَبُو علي صفوان، نا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا، نا خالد بن خداش، نا عفان بن راشد التميمي قال:

بينا سُلَيْمَان بن عَبْد الملك واقفاً بعرفة ومعه عمَر بن عَبْد العَزيز إذ رعدت رعدة، فجزع منها سُلَيْمَان حتى وضع خده على مقدم<sup>(٥)</sup> الرحل، فقال له عمَر بن عَبْد العَزيز: هذه جاءت برحمةٍ، فكيف لو جاءت بسخطة<sup>(٦)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أنا أَبُو بكر بن الطبري، أنا مُحَمَّد بن الحسين، أنا عَبْد الله، نا يعقوب (٢)، نا الحُمَيدي، نا سفيان، عَن رجل قال:

<sup>(</sup>۱) في «ز»: عني.

<sup>(</sup>٢) في «ز»: فانظر.

<sup>(</sup>٣) الخبر في سير أعلام النبلاء ١٢١/٥.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «وسمعت» والمثبت عن م، و «ز»، وسير الأعلام.

<sup>(</sup>٥) في «ز»: مقدمة الرحل.

<sup>(</sup>٦) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٥٢ ـ ٥٣.

<sup>(</sup>V) المعرفة والتاريخ ١/ ٥٧٢ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٤٦.

حدّث عمر بن عَبْد العَزيز الوليد بن عَبْد الملك فقال له: كذبتَ، فقال: ما كذبتُ منذ علمتُ أن الكذب يضر أهله.

قال: ونا يعقوب<sup>(١)</sup>، نا يونس بن عبد الأعلى، أَخْبَرَني ابن وَهْب ـ وفي نسخة أخرى: أخبرنى أشهب ـ عن مالك قال:

اقتتل غلمان لسُلَيْمَان بن عَبْد الملك وغلمان لعمر بن عَبْد العَزيز، فَضُرِبَ غلمان سُلَيْمَان، فَحُمّل سُلَيْمَان وقيل: هذا ما صنعت سُرّبه (٢) وفعلت به، فدخل عليه عمر فقال له سُلَيْمَان: ما هذا ضرب غلمانك غلماني، فقال عمر: ما علمت هذا قبل مقالتك الآن، فقال له: كذبت، فقال له عمر: تقول لي كذبت، ما كذبت منذ شددتُ عليّ إزاري، وإنّ في الأرض عن مجلسك هذا لسعة، ثم خرج من عنده فلم يأته، وتجهز يريد الخروج يريد مصر، فسأل عنه سُلَيْمَان حين استبطأه فقالوا له: إنّه يريد الخروج إلى مصر، وقد تجهز، فأرسل إليه سُلَيْمَان: أن ارجع وادخل عليّ، وقال للرسول: إذا جاءني فلا تعاتبني فإنّ في المعاتبة [حقداً] (٣) فجاءه عمر، فقال له سُلَيْمَان: ما هَمّني أمر قط إلاً خطرت فيه على بالي.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو الحسَن أَخْمَد بن عَبْد الرحيم (٤) بن أَخْمَد الإسماعيلي، وأَبُو نصر عَبْد الرَّحمن بن عَلي بن مُحَمَّد (٥) بن موسى، قالا: أنا أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن إسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ بن زكريا بن حرب الحربي، نا مكي بن عَبْدَان، نا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله، أَنا يزيد، نا الماجشون، عَن عَبْد الله بن دينار، عَن عَبْد الله بن عُثْمَان (٦) قال:

يا آل عمر إنّا كنا نتحدث أن هذا الأمر لا ينقضي (٧) حتى يلي رجل من آل عمر، يسير بسيرة عمر، ويكون بوجهه علامة، قال: فكان بلال بن عَبْد اللّه بن عمر بوجهه شامة،

 <sup>(</sup>۱) المعرفة والتاريخ ۱/ ۹۱، وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٤٧ ـ ٤٨ وباختصار في سيرة ابن عبد الحكم ص ٢٨ والبداية والنهاية ٩/ ٩٧٠.

<sup>(</sup>٢) غير واضح إعجامها بالأصل وم و (ز)، والمثبت عن سيرة ابن الجوزي، وفي المعرفة والتاريخ: سيرته.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن سيرة ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم، وفي ازا: عبد السلام.

<sup>(</sup>٥) في (ز۱: محمود.

<sup>(</sup>٦) الخبر في تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩١ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٢١ ـ ١٢٢.

<sup>(</sup>٧) في المصدرين: أن الدنيا لا تنقضي.

فكانوا يرون أنه هو حتى جاء الله بعمَر بن عَبْد العَزيز، وأمّه أم عاصم ابنة عاصم بنِ عمَر بن الخطّاب.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسَين، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنا أَجُو عَبْد الله المقرىء، نا أَبُو عيسى الترمذي في التاريخ، نا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الدَّوْرَقي، أَخْبَرَني أَبُو داود، نا عَبْد العزيز بن عَبْد اللّه بن أَبِي سَلَمة، نا عَبْد اللّه بن دينار قال:

قال ابن عمَر: يا عجباً، يزعم الناس أن الدنيا لا تنقضي حتى يلي رجل من آل عمَر يعمل بمثل عمل عمَر، قال: وكان بوجهه أثر، فلم يكن هو، وإذا هو عمَر بن عَبْد العَزيز، وأمّه ابنة عاصم بن عمَر بن الخطّاب.

قال: وأنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، نا أَبُو حامد أَحْمَد بن عَلي المقرىء، أنا أَبُو عيسى التّرمذي، نا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، نا عقّان بن مسلم، نا عُثْمَان بن عَبْد الحميد بن لاحق، عَن جويرية بن أسماء، عَن نافع (١) قال:

بلغنا أن عمَر بن الخطّاب قال: إنّ من ولدي رجلاً بوجهه شين، يلي فيملأ الأرض عدلاً، قال نافع ـ من قبله: \_ ولا أحسبه إلاً عمَر بن عَبْد العَزيز.

قال: وأنا أَبُو عَلي الرُّوذباري، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن مهروية بن عبّاس بن سنان الداري (٢) قال: قرأت على مُحَمَّد بن أيوب قلت: أخبركم عُثْمَان بن طالوت أنا سُلَيْمَان بن حرب (٣)، نا مُبارك بن فَضَالة، عَن عُبَيْد الله بن عمَر، عَن نافع قال:

كان ابن عمَر يقول كثيراً: ليت شعري من هذا الذي من ولد عمَر بن الخطّاب، في وجهه علامة يملأ الأرض عدلاً<sup>(٤)</sup>، فأقر ابن أيوب بالحديث.

انْبَانا أَبُو عَلي الحسَن بن أَحْمَد، أَنا أَبُو نُعَيم أَحْمَد بن عَبْد الله(٥)، نا أَبُو عمرو

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩١ وسير أعلام النبلاء ٥/١٢٢.

<sup>(</sup>۲) في «ز»: الرازي.

<sup>(</sup>۳) في (ز): حرى.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩١، وسير أعلام النبلاء ٥/١٢٢.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ٥/ ٣٣٧.

عُثْمَان بن مُحَمَّد العثماني، نا الحسين بن أَحْمَد بن بِسْطَام، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبي بَزَّة، نا مُحَمَّد بن يُزِيد بن خُنيس، عَن وُهيب بن الورد قال:

بينا أنا نائم خلف المقام، إذْ رأيت فيما يرى النائم، كأن داخلاً دخل من باب بني شَيْبة وهو يقول: يا أيّها الناس ولي عليكم كتاب<sup>(۱)</sup>، فقلت: من؟ فأشار إلى ظهره<sup>(۲)</sup>، فإذا مكتوب: عدر، فجاءت بيعة عمَر بن عَبْد العَزيز.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنا أَبُو الحسَينِ بنِ بِشْرَان، أَنا أَبُو عَلي بن صَفْوَان، نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثني أَبُو مُحَمَّد القاسم بن هاشم البَزّاز، نا حَيْوَة بن شُرَيح، نا بقية، عَن عيسى بن أَبِي رزين، حَدَّثني الخُزَاعي.

عَن عمر بن عَبْد العَزيز أنه رأى رَسُول الله ﷺ في روضة خضراء، فقال له: إنّك ستلي أمر أمتي فرغ عن الدم، فإنّ اسمك في الناس عمر بن عَبْد العَزيز، واسمك عند الله جابر.

أَنْبَانا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد ـ إذنا ـ وأَبُو الفرج سعيد بن أَبِي الرجاء ـ مشافهة ـ قالا: أنا أَبُو الفتح منصور بن الحسَين، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة الحسَين بن مُحَمَّد بن مَوْدُود الحَرّاني، نا أيوب بن مُحَمَّد الوزّان (٣)، نا ضَمْرَة بن ربيعة، عَن السري بن يَحْيَىٰ، عَن رياح (١) بن عُبَيدة قال:

خرج عمر بن عَبْد العَزيز إلى الصلاة وشيخ متوكى، على يده فقلت في نفسي: إنّ هذا الشيخ جافي (٥) فلما صَلّى ودخل لحقته، فقلت: أصلح الله الأمير من الشيخ الذي كان متكئاً (٦) على يدك، فقال: يا رياح (٤) رأيته، قلت: نعم، قال: ما أحسبك يا رياح (٤) إلا رجلاً صالحاً، ذاك أخي الخضر، أتاني فأعلمني أنّي سألي أمر هذه الأمة، وإنّي سأعدل فيها.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بَكْر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن

<sup>(</sup>١) في حلية الأولياء: كتاب الله.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ظفره.

<sup>(</sup>٣) من طريقه رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩١، وفي تهذيب الكمال ١١٩/١٤ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٢٢ وسيرة عمر لابن الجوزى ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: رباح، تصحيف، والمثبت عن «ز»، والمصادر.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و «ز»: «جافي».

<sup>(</sup>٦) الأصل وم: متكىء، والتصويب عن «ز»، وفي المصادر: يتكىء.

الفضل، أنا عَبْد الله، نا يعقوب<sup>(١)</sup>، نا أَبُو عُمَير<sup>(٢)</sup>، نا ضَمْرَة، عَن ابن أَبِي حَمَلة، عَن أَبِي الأعيس قال:

كنت جالساً مع خالد بن يزيد في صحن بيت المقدس فأقبل شاب عليه مقطعات، فأخذ بيد خالد فقال: هل علينا من عين؟ فقال أَبُو الأعيس: فبدرت أنا فقلت: عليكما من الله عين سميعة بصيرة (٣)، قال: فترقرقت عينا الفتى، فأرسل يده من يد خالد وولّى، فقلت: من هذا؟ قال: هذا عمر بن عَبْد العَزيز ابن أخي أمير المؤمنين، ولئن طالت بك حياة لَتَرينه إمام هدّى.

قرات على أبي غالب بن البنا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق، نا الحارث بن أبي أُسامة، نا مُحَمَّد بن سعد (٤)، أَنا عَلي بن مُحَمَّد، عَن جرير بن حازم، عَن هزّان بن سعيد (٥)، حَدَّثني رجاء بن حَيْوَة قال:

لما ثقل سُلَيْمَان بن عَبْد الملك رآني عمر في الدار أخرجُ وأدخلُ وأترددُ فدعاني فقال لي: يا رجاء أذكّرك الله والإسلام أن تذكرني لأمير المؤمنين أو تشير بي عليه إن استشارك، فوالله ما أقوى على هذا الأمر، فأنشدك الله إلا صدقت (٦) أمير المؤمنين عني، فانتهرته وقلت: إنّك لحريص على الخلافة، أتطمع أن أشير عليه بك، فاستحيا، ودخلتُ، فقال لي سُلَيْمَان: يا رجاء مَنْ ترى لهذا الأمر؟ وإلى من ترى أن أعهد؟ قلت: يا أمير المؤمنين اتق الله، فإنك قادم على الله وسائلك عن هذا الأمر وما صنعتَ فيه، قال: فمن ترى؟ فقلت: عمر بن عَبْد العَزيز، فقال: كيف أصنعُ بعهد أمير المؤمنين عَبْد الملك إلى الوليد وإليّ في ابني عاتكة أيهما بقي؟ قلت: تجعلهما من بعده، قال: أصبتَ ووفقتَ، جئني بصحيفة، فأتيته بصحيفة، فأتيته بصحيفة، فكتب عهد عمر ويزيد من بعده، وختمها ثم دعوتُ رجالاً فدخلوا عليه، فقال لهم: إنّي قد عهدت عهدي في هذه الصحيفة ودفعتها إلى رجاء، وأمرته أمري، فهو في

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ١/ ٥٧٨ وتهذيب الكمال ١١٩/١٤.

<sup>(</sup>۲) هو عيسى بن محمد النحاس.

<sup>(</sup>٣) في تهذيب الكمال: عين ناظرة وأذن سامعة.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٣٣٩ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٢ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) في طبقات ابن سعد: هزان بن سعد.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و «ز»، وفي ابن سعد: صرفت.

الصحيفة، اشهدوا واختموا الصحيفة، فختموا عليها وخرجوا، فلم يلبث سُلَيْمَان أَنْ ماتَ، فكففتُ النساء عن الصياح وخرجتُ إلى الناس فقالوا: يا رجاء كيف أمير المؤمنين؟ قلتُ: لم يكن منذ اشتكى أسكنَ منه الساعة، قالوا: الحمد لله.

قال: وأنا أَبُو عمر بن حيّوية قال: وزاد: نا أَحْمَد بن معروف ـ إجازة ـ عن الحسين بن الفهم، عَن مُحَمَّد بن سعد بهذا الإسناد، فقلت: ألستم تعلمون أنّ هذا عهد أمير المؤمنين وتشهدون عليه؟ قالوا: بلى، قلتُ: أفترضون به؟ قال هشام: إنْ كان فيه رجل من ولد عَبْد الملك، قال: فنعم إذاً، قال: فدخلتُ فمكثتُ ساعةً ثم قلتُ للنساء: اصرخن، وخرجتُ فقرأتُ الكتاب والناس مجتمعون وعمر في ناحية الرواق.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل بن البقّال، أَنا أَبُو الحسين بن بشران، أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثني أَبُو عَبْد اللّه، نا سفيان (۱)، حَدَّثني من شهد دابق، وكانت دابق يجتمع فيها حين يغزوا الناس، فكان سُلَيْمَان ثَمّة حيث يجتمع الناس، فمات سُلَيْمَان بدابق، ولم يكن له ابن وإنما هم الاخوة، ورجاء صاحب أمره ومشورته، خرج إلى الناس فأعلمهم بموته، وصعد المنبر، فقال: إن أمير المؤمنين كتب كتاباً، وعهد عهداً فأعلمهم بموته فسامعون أنتم مطيعون؟ قالوا: نعم، قال الناس: نعم، قال هشام (۲): نسمع ونطيع إن كان فيه استخلاف رجل من بني عَبْد الملك، قال: وجذبه الناس حتى سقط إلى الأرض، فقال الناس: سمعنا وأطعنا، فقال رجاء: قُمْ يا عمَر ـ وهو على المنبر ـ قال عمَر: والله إن هذا الأمر ما سألته الله قط في سرّ ولا علانية (۳).

قال سفيان: مات عمر بن عَبْد العَزيز حين مات وما يزداد عاماً بعد عام إلا فضلا (٤). أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلى بن المُسَلِّم، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد (٥).

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو الحسَين عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن أبي الحديد، أنا جدي أبُو

<sup>(</sup>١) هو سفيان بن عيينة في سير أعلام النبلاء.

<sup>(</sup>٢) يعنى هشام بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٥/١٢٣.

<sup>(</sup>٤) كتب بعدها في «ز»، وم:

آخر الجزء الثالث والسبعين بعد الثلثماثة من الأصل.

<sup>(</sup>٥) «بن أحمد» استدركتا على هامش م، وبعدهما صح.

عَبْد الله، قالا: أنا أَبُو الحسَن بن عوف، أنا مُحَمَّد بن موسى، أنا مُحَمَّد بن خُرَيم (١)، نا هشام بن عمّار، نا عَبْد الحميد بن عدي، نا زياد بن حبيب قال:

لما هلك سُلَيْمَان بن عَبْد الملك بدابق خرج رجاء بن حَيْوة إلى الناس بصحيفة، ثم قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أيها الناس إنّ خليفتكم كان عبداً مملوكاً، دعي فأجاب، وهذا عهده أفرضيتم به؟ قالوا: نعم، وفيهم يومئذ جماعة من قريش، فأخذ بيد عمر بن عَبْد العَزيز فأجلسه على المنبر، فكان أوّل من قام للبيعة هشام بن عَبْد الملك، فلما وضع يده في يد عمر قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال عمر: أجل إنا لله وإنا إليه راجعون، أما والله ما كنتُ أحب أنّ لي بمنزلتي هذه منزلة ليس منزلة تقربني إلى الله عزّ وجل.

أَخْبَرَفا أَبُو العز أَحْمَد بن عُبَيْد الله عنها قرأ علي إسناده وناولني إيّاه وقال اروه عني النا مُحَمَّد بن الحسين، أنا المعافى بن زكريا القاضي (٢)، نا أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن المولى، نا أَبُو بكر بن أَبي خَيْتُمة، نا عَبْد الوهّاب بن نَجْدَة الحَوْطي، نا مُحَمَّد بن المُبارك الصَّوري، نا الوليد بن مسلم، عَن عَبْد الرَّحمن بن حسان الكِنَاني قال:

لما مرض سُلَيْمَان بن عَبْد الملك المرض الذي توفي فيه وكان مرضه بدابق ومعه رجاء بن حَيْوَة، فقال لرجاء بن حَيْوَة: يا رجاء مَنْ لهذا الأمر من بعدي؟ أستخلف ابني؟ قال: ابنك غائب(٣)، قال: فالآخر؟ قال: ذاك صغير، قال: فَمَنْ ترى؟ قال: أرى أن تستخلف عمر بن عَبْد العَزيز، قال: أتخوف بني عَبْد الملك ألاً يرضوا، قال: فَوَلَّ عمر بن عَبْد الملك، وتكتب كتاباً وتختم عليه، وتدعوهم إلى بيعته مختوماً عليها.

قال: لقد رأيت، ائتني بقرطاس، قال: فدعا بقرطاس، فكتب فيه العهد لعمر بن عَبْد العَزيز ومن بعده يزيد بن عَبْد الملك ثم ختمه ثم دفعه إلى رجاء قال: أخرج إلى الناس فَمُرْهم فليبايعوا على ما في هذا الكتاب مختوماً.

<sup>(</sup>١) في (ز): حريم، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) الخبر بطوله رواه المعافى بن زكريا في الجليس الصالح الكافي ٣/ ١٦٥ وما بعدها، وقارن مع طبقات ابن سعد ٥/ ٣٣٥\_ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) يعني: داود بن سليمان بن عبد الملك.

قال: فخرج إليهم رجاء، فجمعهم وقال: إنّ أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا لمن في هذا الكتاب من بعده، قالوا: ومن فيه؟ قال: مختوم لا تُخبَرُون بمن فيه حتى يموت، قالوا: لا نبايع حتى نعلم مَنْ فيه، قال: فرجع رجاء إلى سُلَيْمَان [قال: انطلق](۱) إلى أصحاب الشُرَط والحرس، ونادِ(٢) الصلاة جامعة، ومرِ الناس فليجتمعوا ومرهم بالبيعة على ما في هذا الكتاب، فمن أبى أن يبايع منهم فاضرب عنقه، قال: ففعل، فبايعوا على ما فيه، قال رجاء: فلما خرجوا خرجت إلى منزلي، فقال: [بينا](٣) أنا أسير في الطريق إذ سمعت جلبة موكب، فالتفت فإذا هشام فقال لي: يا رجاء قد علمت موقعك منا، وإن أمير المؤمنين قد صنع شيئاً لا أدري ما هو، وأنا أتخوف أن يكون قد أزالها عني، فإنْ يكن عدلها عني، فأعلمني ما دام في الأمر نَفَس، حتى أنظر في هذا الأمر قبل أن يموت، قال: قلت: سبحان الله يستكتمني أمير المؤمنين أمراً أطلعك عليه؟ لا يكون ذاك أبداً، فأدارني وألاصني، فأبيت عليه، قال: فانصرف.

فبينا أنا أسير إذ سمعت جلبة خلفي، فإذا عمر بن عَبْد العَزيز فقال لي: يا رجاء إنه قد وقع في نفسي أمر كثير من هذا الرجل، أتخوّف أن يكون قد جعلها إليّ ولست أقوم بهذا الشأن، فأعلمني ما دام في الأمر نَفَس، لعلّي أتخلص منه ما دام حياً، قلت: سبحان الله يستكتمني أمير المؤمنين أمراً أطلعك عليه؟ فأدارني وألاصني، فأبيتُ عليه.

قال رجاء: وثَقُلَ سُلَيْمَان، وحُجب الناس عنه حتى مات، فلمّا مات أجلسته وأسندته وهيّأته وخرجت إلى الناس، فقالوا: كيف أصبح أمير المؤمنين، فقلت: إنّ أمير المؤمنين أصبح ساكناً، وقد أحبّ أن تُسَلِّموا عليه وتبايعوا على ما في هذا الكتاب، والكتاب بين يديه، قال: فأذنتُ للناس، فدخلوا وأنا قائم عنده فلما دنوا قلتُ: إنّ أميركم يأمركم بالوقوف، ثم أخذتُ الكتاب من عنده، ثم تقدّمتُ إليهم فقلت: إن أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا على ما في هذا الكتاب، قال: فبايعوا وبسطوا أيديهم، فلمّا بايعتهم على ما فيه (٤) أجمعين وفرغتُ من بيعتهم قلتُ لهم: آجركم الله في أمير المؤمنين، قالوا: فمن؟ فافتح الكتاب، فإذا فيه العهد لعمر بن عَبْد العَزيز، فلما نظرتُ بنو عَبْد الملك تغيّرت وجوههم، فلما قرأوا من بعده

<sup>(</sup>١) الزيادة عن «ز»، وم، والجليس الصالح.

<sup>(</sup>٢) بالأصل، و «ز»: «ونادى»، خطأ، والتصويب عن م والجليس الصالح.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن (ز) والجليس الصالح، وليست اللفظة أيضاً في م.

<sup>(</sup>٤) في الجليس الصالح: على ما في الكتاب أجمعين.

عمر بن عبد العزيز

يزيد بن عَبْد الملك كأنهم تراجعوا، فقالوا: أين عمر بن عَبْد العَزيز؟ فطلبوه، فلم يوجد في القوم، قال: فنظروا فإذا هو في مؤخر المسجد، قال: فأتوه فسلموا عليه بالخلافة، فعُقر فلم يستطع النهوض حتى أخذوا بضبعيه فرقوا به المنبر، فلم يقدر على الصعود حتى أصعدوه، فجلس طويلاً لا يتكلم، فلما رآهم رجاء جلوساً قال: ألا تقومون إلى أمير المؤمنين فتبايعونه؟ قال: فنهض القوم إليه فبايعوه رجلاً رجلاً، قال: فمدّ يده إليهم، قال: فصعد إليه هشام فلمّا مد يده إليه قال: \_ يقول هشام: \_ إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال عمر: نعم، إنّا لله وإنا إليه راجعون حين صار يلى هذا الأمر أنا وأنت.

قال: ثم قام عمر، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: أيها الناس إنّي لست بقاض ولكني منقذ (١)، ولستُ بمبتدع ولكني مُتبع، وإن حولكم من الأمصار والمدن، فإن هم أطّاعوا كما أطعتم فأنا وليكم، وإن هم نقموا فلستُ لكم بوالٍ، ثم نزل يمشي، فأتاه صاحب المراكب فقال: ما هذا؟ قال: مركب للخليفة، قال: لا حاجة لي فيه، ائتوني بدابتي، فأتوه بدابته، فركبها ثم خرج يسير وخرجوا معه، فمالوا إلى طريق، قال: إلى أين؟ قالوا: البيت الذي يهيأ للخليفة، قال: لا حاجة لي فيه، انطلقوا بي إلى منزلي، قال رجاء: فأتى منزله، فنزل عن للخليفة، قال: لا حاجة لي فيه، انطلقوا بي إلى منزلي، قال رجاء: فأتى منزله، فنزل عن دابته ثم دعا بدواة وقرطاس وجعل يكتب بيده إلى العمال في الأمصار، ويملُ على نفسه، قال رجاء: فلقد كنت أظن [أنه](٢) سيضعف، فلما رأيت صنيعه في الكتاب علمتُ أنه سيقوى بهذا ونحوه.

قال القاضي: قد اختلف أهل العلم في الشهادة على الكتاب المختوم كالذي جرى في هذه القصة، وكالرجل يكتبُ وصيته في صحيفة ويختم عليها ويُشهد قوماً على نفسه أنها وصيته من غير أن يقرأوها عليه، [أو يقرأها عليهم، ويعاينوا كتبه إياها، وما أشبه هذا مما يشهد المرء فيه على نفسه]<sup>(٣)</sup> وإن لم يقرأها الشاهد أو لم تقرأ عليه فأجاز ذلك وأمضاه وأنفذ الحكم به جمهور أهل الحجاز، وروي عن سالم بن عَبْد الله، وذهب إلى هذا مالك بن أنس، ومُحَمَّد بن مسلمة (٤) المخزومي، وأجاز ذلك مكحول ونُمَير بن أوس، وزُرعة بن

<sup>(</sup>١) في «ز»: منتقد.

<sup>(</sup>٢) زيادة عن «ز»، وفي الجليس الصالح: «أن» وليست في م أيضاً.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة بين معكوفتين عن الجليس الصالح، وهذه الزيادة ليست في الأصل وم و «ز».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل و «ز»، وفي الجليس الصالح وم: سلمة.

إِبْرَاهيم، والأوزاعي، وسعيد بن عَبْد العزيز في من وافقهم من فقهاء أهل الشام، وحكى نحو ذلك خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه وقضاة جنده، وهو قول الليث بن سعد فيمن وافقه من فقهاء أهل مصر والمغرب، وهو قول فقهاء أهل البصرة وقضاتهم، وروي عن قَتَادة وعن سَوّار بن عَبْد الله، وعُبَيْد الله بن الحسين (۱)، ومُعَاذ بن مُعَاذ العنبريين في من سلك سبيلهم، وأخذ بهذا عدد من متأخري أصحاب الحديث، منهم: أبُو عُبيد، وإسْحَاق بن راهوية، وأبى ذلك جماعة من فقهاء أهل العراق منهم: إِبْرَاهيم، وحمّاد، والحسن، وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وهو قول شيخنا أبي جَعْفَر، وكان بعض أصحاب الشافعي بالعراق يذهب إلى القول الأول لعلل ذَكرَ أنه حاج بعض مخالفيه بها.

قال القاضي: وإلى القول الذي قدمتُ حكايته عن أهل الحجاز والشام ومصر والمغرب والبصرة أذهب، ولكلّ ذي قولِ من هذين القولين عللٌ يعتلّ بها لقوله، ويحتج بها على خصمه، وليس هذا الموضع مما يحتمل إحضارها، وهي مشروحة مستقصاة فيما رسمناه من كلامنا في كتب الفقه ومسائله.

وقوله: «ألاصني» قريب من معنى قوله: «أدارني» وهو ليّه وفتله.

قرات على أبي غالب بن البنا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنا أَحْمَد بن معروف ـ إجازة ـ نا الحسّين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد (٢)، أَنا مُحَمَّد بن عمر، نا داود بن خالد أَبُو سُلَيْمَان، عَن سُهيل بن أبي سهيل قال: سمعت رَجاء بن حَيْوة يقول:

لما كان يوم الجمعة لبس سُلَيْمَان بن عَبْد الملك ثياباً خُضْراً من خزّ ونظر في المرآة فقال: أنا والله الملك الشاب، فخرج إلى الصلاة، فصلّى بالناس الجمعة، فلم يرجع حتى وُعك، فلما ثَقُل كتب كتاباً عهده إلى ابنه أيوب، وهو غلام لم يبلغ، فقلت: ما تصنع يا أمير المؤمنين إنّه مما يحفظ به الخليفة في قبره أن يَستخلفَ الرجلَ الصالح، فقال سُلَيْمَان: كتابٌ أستخير الله فيه، وأنظر ولم أعزم عليه، فمكث يوماً أو يومين ثم خرّقه، ثم دعاني فقال: ما ترى في داود بن سُلَيْمَان، فقلت: هو غائب بقسطنطينة، وأنتَ لا تدري أحيّ هو أو ميت؟ قال: يا رجاء فَمَنْ ترى؟ قال: فقلت: رأيك يا أمير المؤمنين، وأنا أريد أن أنظر من

<sup>(</sup>١) في الجليس الصالح: الحسن.

<sup>(</sup>٢) الخبر في طبقات ابن سعد ٥/ ٣٣٥.

يذكر، فقال: كيف ترى في عمَر بن عَبْد العَزيز؟ فقلت: أعلمه والله فاضلاً خياراً مسلماً، فقال<sup>(۱)</sup>: هو على ذلك، والله لئن وليته ولم أُوَلَّ أحداً من ولد عَبْد الملك لتكونن فتنة ولا يتركونه أبداً يلي عليهم إلاً أن أجعل أحدهم بعده، ويزيد بن عَبْد الملك يومئذ غائب على الموسم، قال: فيزيد بن عَبْد الملك أجعله بعده، فإنّ ذلك مما يسكّتهم ويرضون به، قلت: رأيك، قال: فكتب بيده:

بسم الله الرّحمن الرحيم، هذا كتاب من عَبْد اللّه سُلَيْمَان أمير المؤمنين لعمر بن عَبْد العَلان، فاسمعوا له عَبْد العَزيز، إنّي وليته الخلافة من بعدي، ومن بعده يزيد بن عَبْد الملك، فاسمعوا له وأطيعوا، واتقوا الله ولا تختلفوا فَيُطمع فيكم، وختم الكتاب، وأرسل إلى كعب بن حامد (٢) صاحب شُرَطه أن مُرْ أهل بيتي فليجتمعوا، فأرسل إليهم كعب، فجمعهم ثم قال سُليّمَان: لرجاء بعد اجتماعهم: اذهب بكتابي هذا إليهم فأخبرهم أنه كتابي ومرهم فلبايعوا مَنْ ولّيتُ، قال: ففعل رجاء، فلما قال لهم ذلك رجاء قالوا: سمعنا وأطعنا لمن فيه، وقالوا: ندخل فنسلم على أمير المؤمنين، قال: نعم، فدخلوا فقال لهم سُليّمَان: هذا الكتاب، وهو يشير لهم وهم ينظرون إليه في يد رجاء بن حَيْوة: هذا عهدي، فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سمّيت في هذا الكتاب، قال: فبايعوه رجلاً رجلاً، قال: ثم خرج بالكتاب مختوماً في يد رجاء.

قال رجاء: فلما تفرقوا جاءني عمر بن عَبْد العَزيز فقال: يا أبا المِقْدَام إنّ سُلَيْمَان كانت لي به حرمة ومودة وكان بي برّا ملطفاً فأنا أخشى [أن]<sup>(٣)</sup> يكون قد أسند إليّ من هذا الأمر شيئاً، فأنشدك الله وحرمتي ومودتي إلا أعلمتني إن كان ذلك حتى أستعفيه الآن قبل أن يأتي حال<sup>(٤)</sup> لا أقدر فيها على ما أقدر الساعة، فقال رجاء: لا والله ما أنا بمخبرك حرفاً واحداً، قال: فذهب عمر غضبان.

قال رجاء: ولقيني هشام بن عَبْد الملك، فقال: يا رجاء إنّ لي بك حرمة ومودة قديمة، وعندي شكر، فأعلمني أهذا الأمر إليّ؟ فإن كان إليّ علمتُ، وإنْ كان إلى غيري

<sup>(</sup>١) من قوله: كيف ترى. . . إلى هنا استدرك على هامش م، وبعده صح.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و ((٥) وفي ابن سعد: كعب بن حامز.

<sup>(</sup>٣) زيادة عن (ز)، وابن سعد، واللفظة ليست في م أيضاً.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «يأتيني حالي» والمثبت عن م، و «ز»، وابن سعد.

تكلَّمتُ، فليس مثلي قصر به، ولا نحي عنه هذا الأمر، فاعلمني فلك الله أن لا أذكر اسمك أبداً.

قال رجاء: فأبيت وقلتُ: والله لا أخبرك حرفاً واحداً مما أسرّ إليّ، فانصرف هشام وهو موءس وهو يضرب بإحدى يديه على الأخرى وهو يقول: فإلى مَنْ إذاً نُحيت عني؟ أتخرج من بني عَبْد الملك؟ فوالله إنّي لعين بني عَبْد الملك.

قال رجاء: ودخلت على سُلَيْمَان بن عَبْد الملك فإذا هو يموت، قال: فجعلت إذا أخذته سكرة من سكرات الموت حرّفته إلى القبلة، فجعل يقول: وهو يفأق لم يأن لذلك بعد يا رجاء؛ حتى فعلت ذلك مرتين، فلما كانت الثالثة قال: من الآن يا رجاء إنْ كنتَ تريد شيئاً: أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهد أنّ مُحَمَّداً عبده ورسوله، قال: فحرّفته ومات، قال: فلما أغمضته سَجّيته بقطيفة خضراء، وأغلقتُ الباب وأرسلت إلى زوجته تنظر إليه كيف أصبح فقلت: نام وقد تغطّى، فنظر الرسول إليه مغطّى بالقطيفة، فرجع فأخبرها فقبلتْ ذلك وظنّت أنه نائم.

قال رجاء: وأجلستُ على الباب مَنْ أَتَق به وأوصيته أن لا يريم حتى آتيه، ولا يُدْخِل على الخليفة أحداً، قال: فخرجتُ فأرسلتُ إلى كعب بن خامر العمسي<sup>(۱)</sup>، فجمع أهل بيت أمير المؤمنين، فاجتمعوا في مسجد دابق، فقلت: بايعوا، قالوا: قد بايعنا مرة ونبايع أخرى! قلت: هذا أمر أمير المؤمنين، بايعوا على ما أمر به، ومَنْ سُمّي في هذا الكتاب المختوم، فبايعوا الثانية رجلاً رجلاً.

قال رجاء: فلما بايعوا بعد موت سُلَيْمَان رأيت أتي قد أحكمتُ الأمر، قلت: قوموا إلى صاحبكم فقد مات، قالوا: ﴿إِنَّا للهُ وإِنا إليه راجعون﴾ (٢) وقرأتُ عليهم الكتاب، فلمّا انتهيت إلى ذكر عمر بن عَبْد العَزيز نادى هشام: لا نبايعه أبداً، قال: قلتُ: أضربُ والله عنقك، قُمْ فبايع، فقام يجرّ رجليه.

<sup>(</sup>١) كذا رسمها بالأصل وم: "كعب بن خامر العمسي" وفي "ز": "كعب بن جابر الغمستي" والذي في "ز": كعب بن حامز العُنْسي.

وقد ذكر خليفة على شرط سليمان بن عبد الملك: كعب بن حامد العبسي (تاريخ خليفة ص ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٥٦.

قال رجاء: وأَخذتُ بضبعَيْ عمر، فأجلسته على المنبر وهو يسترجح لما وقع فيه هشام يسترجع لما أخطأه، فلم انتهى هشام إلى عمر قال: إنّا لله وإنا إليه راجعون، أن حيث صار هذا الأمر إليك على ولّه عَبْد العلك، قال: فقال عمر: نعم، فإنّا لله وإنا إليه راجعون حين صار إليّ لكراهيتي له، قال: وغسل سُلَيْمَان وكفّن وصلّى عليه عمر بن عَبْد العزيز.

قال رجاء: فلما فرغ من دفنه أُتي بمراكب الخلافة البراذين والخيل والبغال، ولكلّ دابّة سائس، فقال: ما هذا؟ فقالوا: مراكب الخلافة، فقال عمر: دابتي أوثق لي، فركب بغلته وصُرفت تلك الدواب، ثم أقبل، فقيل: تنزل منزل الخلافة، فقال: فيه عيالُ أَبي أَيُوب وفي فسطاطي كفاية، حتى يتحولوا، فأقام في منزله حتى فرّغوه بعد.

قال رجاء: فلما كان مُسْيُ فلك اليوم قال: يا رجاء ادعُ لي كاتباً؛ فدعوته وقد رأيت منه كلّ ما يسرّني، صَنَعَ في المراكب ما صنع، وفي منزل سُلَيْمَان، فقلتُ: فكيف يصنع الآن في الكُتّاب؟ أيضعُ نُسَخاً أم ماذا؟ قال: فلمّا جلس الكاتب أملى عليه كتاباً واحداً من فيه إلى يد الكاتب بغير نسخة، فأملى أحسن إملاء وأبلغه وأوجزه، وأمر بذلك الكتاب فَنُسخ إلى كل بلد.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(۱)</sup>، نا الرّبيع بن رَوْح، نا عُثْمَان بن عَبْد الرَّحمن، عَن يعقوب بن جعدة، عَن حمّاد العَدَوي قال: سمعت صوتاً عند وفاة سُلَيْمَان بن عَبْد الملك يقول:

اليوم حلَّت واستقرّ قَرَارُها على عمر المهديّ قَامَ عَمُودُها

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِر مُحَمَّد بِن مُحَمَّد بِن عَبْد الله السَّنْجِي، أَنَا عَلَي بِن أَحْمَد بِن مُحَمَّد الله السَّنْجِي، أَنَا عَلَي بِن أَجْبَرَنِي أَبُو بِكُر المديني المؤذن، نا أَبُو بكر، نا يَحْيَىٰ بِن إِبْرَاهِيم بِن عَبْد الواحد العَبْسي، نا وُرَيْزة (٢) بِن مُحَمَّد، نا جَعْفَر بِن مُكْرَم، نا مُحَمَّد بِن الضِّحَاك بِن عُثْمَان، عَن أَبِيه قال (٣):

<sup>(</sup>١) الخبر والبيت في المعرفة والتاريخ ١/ ٦١١ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٥٦.

<sup>(</sup>٢) بالأصل و (ز): وزيرة، وبدون إعجام في م، والمثبت والضبط عن تبصير المنتبه ٤/ ١٤٧١.

 <sup>(</sup>٣) الخبر والشعر في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٦٤ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٤ وسير أعلام النبلاء ٥/١٢٧ والبيتان أيضاً في صفة الصفوة ١١٣/٢ وطبقات ابن سعد ٥/٣٤٠.

لما انصرف عمر بن عَبْد العَزيز عن قبر سُلَيْمَان صفّوا له مراكب سُلَيْمَان فقال:

فلولا التقى ثم النهى خشية الردى لعاصيت في حب الصباكل زاجرِ قضى ما قضى فيما مضى ثم لا تُرى له صَبْوَةٌ أخرى الليالي الغوابر<sup>(١)</sup>

ثم قال: إن شاء الله، لا قوة إلاَّ بالله، قوموا إلى بغلتي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو الفوارس عَبْد الباقي بن مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا خالد بن مِرْدَاس، نا الحكم بن عمر قال:

شهدت عمر حين جاءه أصحاب المراكب يسألونه (٢) العلوفة ورزق خدمها قال: وكم هي؟ قالوا: هي كذا وكذا، قال: ابعث بها إلى أمصار الشام يبيعونها فيمن يزيد واجعل أثمانها في مال الله تكفيني بغلتي هذه الشهباء (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أنا منصور بن الحسين، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة، نا أَبُو رفاعة، نا ابن عائشة، نا سعيد بن عامر، عَن ابن عون قال(٥):

لما ولي عمَر بن عَبْد العَزيز الخلافة قام على المنبر فقال: يا أيّها الناس، إنْ كرهتموني لم أَقُمْ عليكم، قالوا: رضينا رضينا، فقال: أترغبون الآن حين طاب الأمر.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن هبة الله، أَنا مُحَمَّد بن الحسين، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب<sup>(٦)</sup>، نا هشام بن عمّار، نا يَحْيَىٰ بن حمزة، نا سُلَيْمَان بن داود الخَوْلاَني.

أن رجلاً بايع عمَر بن عَبْد العَزيز، فمدّ يده إليه ثم قال: بايعني فلا عهد ولا ميثاق تطيعني ما أطعتُ الله، فإنْ عصيتُ الله فلا طاعة لي عليك، فبايعه.

<sup>(</sup>١) بالأصل: العوابير، وفي فزه: «الغوائر» والمثبت عن م والمصادر.

<sup>(</sup>٢) في ﴿ز٩: يسألون.

<sup>(</sup>٣) في (ز): خادميها.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٤ ـ ١٩٥ وسير أعلام النبلاء ١٢٦/٥.

<sup>(</sup>٥) تهذيب الكمال ١٢٠/١٤.

<sup>(</sup>٦) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٨٧ وتهذيب الكمال ١٢٠/١٤.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن أَحْمَد، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا أَبُو مُحَمَّد التميمي، أَنا أَبُو الميمون، نا أَبُو مسهر (١)، نا سعيد بن عَبْد العزيز قال:

كانت خلافة سُلَيْمَان بن عَبْد الملك كأنها خلافة عمر بن عَبْد العَزيز، كان إذا أراد شيئاً قال له: ما تقول يا أبا حفص؟ قال: فعهد إلى عمر بن عَبْد العَزيز فأقام سنتين ونصفاً (٢) ثم مات بدير سمعان.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد أيضاً، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسن الحَمَّامي، أَنا أَبُو الحسن على بن أَحْمَد بن أبي قيس.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو منصور بن عَبْد العزيز، أَنا أَبُو الحسين بن بِشْرَان، أَنا عمر بن الحسن بن عَلي، قالا: نا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، نا عُبَيْد الله بن سعد الزهري، عَن عمّه قال:

توفي سُلَيْمَان يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين، واستخلف عمر بن عَبْد العَزيز بدابق في ذلك اليوم (٣)، وأمّه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطّاب.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب قال: قال ابن بكير: قال الليث:

توفي سُلَيْمَان يوم الجمعة لعشرِ ليالٍ بقين من صفر<sup>(١)</sup>، واستخلف عمَر بن عَبْد العَزيز في صفر ـ يعني سنة تسع وتسعين ـ.

قال: ونا يعقوب، نا الوليد بن عتبة الدمشقي، نا أَبُو مُسْهِر قال:

استخلف عمر بن عَبْد\العَزيٰز في صفر بدابق، استخلفه سُلَيْمَان بن عَبْد الملك سنة تسع وتسعين.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا مُحَمَّد بن عَلي بن أَبي عُثْمَان، أَنا أَبُو الحسَين بن

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٤/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) بالأصل، وم، و (ز): ونصف.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا روي الخبر في تهذيب الكمال ١٤/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٢٠/١٤.

بِشْرَان، نا أَبُو عَلي بن صَفْوَان، أَنا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، حَدَّثني سفيان الرؤاسي (١)، نا ابن عينة، عَن عمر بن ذرّ (٢) قال:

قال مولى لعمَر بن عَبْد العَزيز له حين رجع من جنازة سُلَيْمَان: ما لي أراك مُغْتَمّاً؟ فقال عمَر: لمثل ما أنا فيه نغتم ليس أحد من أمة مُحَمَّد ﷺ في شرق ولا غرب إلاَّ وأنا أريد أن أؤدي إليه حقّه غير كاتب إليّ فيه، ولا طالبه متّى.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن هبة الله، أَنا مُحَمَّد بن الحسين، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(٣)</sup>، نا إِبْرَاهيم بن هشام بن يَحْيَىٰ، حَدَّثني أَبِي، عَن جدي قال:

كنت أنا وابن أبي زكريا بباب (٤) عمر بن عَبْد العَزيز، فسمعنا بكاءً في داره، فسألنا عنه، فقالوا: خيَّر أمير المؤمنين امرأته بين أن تقيم (٥) في منزلها على حالها وأعلمها أنه قد شغل بما في عنقه عن النساء، وبين أن تلحق بمنزل أبيها، فبكت، فبكى جواريها لبكائها.

أَخْبَرَنا أَبُو عَالَب بن البنا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عَمَر بن حيّوية، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا الحسَين بن الحسَن، أَنا عَبْد الله بن المبارك، أَنا أَبُو الصباح، نا سهل بن صَدّقة مولى عمر بن عَبْد العَزيز بن مروان، حَدَّثني بعض خاصة عمر بن عَبْد العَزيز بن مروان، حَدَّثني بعض خاصة عمر بن عَبْد العَزيز بن مَرْوَان أنه حين أفضت إليه الخلافة سمعوا في منزله بكاء عالياً، فسئل عن البكاء، فقيل: إن عمر بن عَبْد العَزيز خيّر جواريه فقال: إنه قد نزل بي أمر قد شغلني عنكن، فمن أحب أن أعتقه عتقته، ومن أراد أن أمسكه أمسكته، لم يكن مني إليها شيء، فبكين أياساً منه (٦).

أَخْبَرَنا أَبُو النجم هلال بن الحسين بن مَحْمُود، أَنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد العُكْبَري، أَنا أَبُو عُبَيْد الله مُحَمَّد بن موسى ـ إجازة ـ، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، نا القاسم بن إسْمَاعيل، نا مسعود بن بشر.

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٥ وسير أعلام النبلاء ٥/١٢٧.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الإسلام: «عمرو بن زاذان مولى عمر» تصحيف، وفي سير الأعلام كالأصل وم و «ز».

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٠٠.

<sup>(</sup>٤) في المعرفة والتاريخ: بأبيات.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «تقوم» والمثبت عن م، و (ز»، والمعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٦) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٧٠.

أن رجلاً قال لعمَر بن عَبْد العَزيز لما ولي الخلافة: تفرغ لنا، فقال: قد جاء شغل شاغل، وعدلتُ عن طرقِ السلامة ذهب الفراغ فلا فراغ لنا إلى يوم القيامة<sup>(١)</sup>.

قال: وأنا أَبُو منصور، أَنا أَبُو أَحْمَد عُبَيْد الله بن أَبِي مسلم، أَنا عَلي بن عَبْد الله، نا أَحْمَد بن سعيد، نا الزَّبير بن بَكَار (٢)، حَدَّثني مُحَمَّد بن سَلام، عَن سَلام بن سُلَيم قال:

لما ولي عمر بن عَبْد العزيز صعد المنبر، فكان أول خطبة خطبها حمد الله وأشتى عليه، ثم قال: أيها الناس، من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربنا، يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها، ويعيننا على الخير بجهده، ويدلنا من الخير على ما لا نهتدي إليه، ولا يغتابن عندنا الرعية، ولا يعترض فيما لا يعنيه، فانقشع عنه الشعراء والخطباء، وثبت الفقهاء والزهّاد، وقالوا: ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم الحسين بن الحسن الأسدي، أَنا أَبُو القاسم بن أَبي العلاء، أَنا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن ياسر، أَنا عَلي بن يعقوب بن أَبي العَقَب، نا القاسم بن موسى بن الحسن بن موسى الأشيب، حَدَّثني مُحَمَّد بن موسى أَبُو الفضل، نا يعقوب بن إبْرَاهيم الدُّوْرَقي، نا أَحْمَد بن نصر، نا يزيد بن مَرْوَان السامي عن هشام بن مُعَاذ قال:

قال عمر بن عَبْد العَزيز يوماً لجلسائه: إنّي لم أجمعكم من القريب والبعيد على أن يعطي كل واحد منكم على ضريبته، فمن كان منكم يجالسنا بأن يبلغنا حاجة من لا يستطيع إبلاغها أو يبغينا من العدل لما لا نهتدي له فمرحباً به، وإلاّ ففي غير حلّ من مجالسنا.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن أَحْمَد بن طاوس، وأَبُو الحسَين عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن الحسَن بن أبي الحديد، قالا: أنا أَبُو عَبْد الله الحسَن بن أَحْمَد، أنا أَبُو الحسَن أَخْمَد بن مُحَمَّد الدقاق، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد الدقاق، نا الحسَين بن الأسود، قال: وسمعت سفيان بن عيينة يقول:

لما ولى عمر بن عَبْد العَزيز بعث إلى مُحَمَّد بن كعب، وإلى رجاء بن حَيْوَة، وإلى

<sup>(</sup>١) جاء في «ز» الخبر، وقد جاء قول عمر شعراً:

قد جاء شغل شاغل وعدلت عز ذهب الفراغ فلا فرا غ لنا إلى وقد ورد نثراً في م، والمختصر، كالأصل.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الكمال ١٢٠/١٤.

وعدلت عن طرق السلامة غ لنا إلى يوم القيامة

سالم بن عَبْد اللّه قال: فحضروا، فقال لهم: قد تَرَوْنَ ما قد ابتُليتُ به، وما قد نزل بي، فما عندكم؟

فقال مُحَمَّد بن كعب: يا أمير المؤمنين اجعل الناس أصنافاً ثلاثة، اجعل الشيخ أباً، والنَّصَف أخاً، والشاب ولداً، فبرّ أباك، وَصِلْ أخاك، وتعطف على ولدك.

وقال لرجاء بن حَيْوَة: ما تقول يا رجاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين ارضَ للناس ما ترضى لنفسك، وما كرهتَ أن يؤتى إليك فلا تأته إليهم، واعلم أنك [لست](١) أول خليفة تموت.

وقال لسالم بن عَبْد الله: ما عندك يا سالم؟ قال: يا أمير المؤمنين اجعل الأمر يوماً واحداً صرفته عن شهوات الدنيا آخر نظرك فيه الموت فَكَأن قد.

فقال عمر: لا حول ولا قوّة إلاَّ بالله.

أَخْبَرَنِي أَبُو المُظَفِّر الصوفي، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو القَاسم بن بِشْرَان، أَنا أَبُو عمرو بن السماك، نا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثني أَبُو عَبْد الله ـ وهو أَحْمَد بن حنبل ـ نا جرير بن عَبْد الحميد، عَن مغيرة قال:

كان لعمَر بن عَبْد العَزيز سُمّار يستشيرهم فيما يُرْفَعُ إليه من أمور الناس، وكان علامة ما بينه وبينهم: إذا أحب أن يقوموا قال: إذا شئتم ..

قال حنبل: رأيت أبا عَبْد اللّه أَحْمَد فعل ذلك إذا أراد القيام قال: إذا شئتم.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَحْمَد بن الحسن بن خَيْرُون، أَنا أَبُو القاسم بن بشران، أَنا أَبُو علي بن الصّوّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن نُمَير، نا حفص بن غِيَاث، نا بعض أصحابنا، عَن مجاهد قال: ذهبنا إلى عَمْر بن عَبْد الْعَزيز نريد أن نعلمه، فتعلمنا منه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الفضل بن البقّال، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثني أَبُو عَبْد الله، نا سفيان قال: قال مجاهد: أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه.

قال سفيان: غزا مجاهد فمرّ عليه.

<sup>(</sup>١) زيادة عن المختصر.

اَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا الحسَن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنا أَبُو الحسَن اللَّنْباني (١)، نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، نا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، حَدَّثني أَخْمَد بن عَبْد الله بن يونس، نا فُضَيل، عَن السَّرِي بن يَحْيَىٰ (٢).

أن عمَر بن عَبْد العَزيز حمد الله ثم خنقته العبرة، ثم قال: أيها الناس أصلحوا آخرتكم تصلح لكم دنياكم، وأصلحوا سرائركم تصلح لكم علانيتكم، والله إنّ عبداً ليس بينه وبين آدم أبّ إلاً قد مات، إنه لمعرق<sup>(٣)</sup> له في الموت.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أَنا أَخْمَد بن مروان، نا مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نا أَبِي، عَن عمر بن مُحَمَّد المكي، عَن عَبْد الله بن شوذب قال:

خطب عمر بن عَبْد العَزيز فقال: كم من عامر موثق عما قليل يخرب، وكم من مقيم مُغْتَبط عمّا قليل يظعن، فأحسنوا وحمكم الله ومنها الرّحلة بأحسن ما بحضرتكم من النّقلة، بينا ابن آدم في الدنيا يُنافس فيها قرير العين قانعاً (٤)، إذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم حتفه، فسلبه آثاره ودنياه، وصيّر لقوم آخرين مصانعه ومعناه. إن الدنيا لا تسرّ بقدر ما تضرّ، تسرّ قليلاً وتُحزن طويلاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين، نا أَبُو الحسين بن المهتدي، نا أَبُو الحسن الحربي (٥)، نا أَخْمَد بن الحسن بن عَبْد الجبار الصوفي، نا الهيثم بن خارجة، نا إسْمَاعيل بن عيّاش، عَن عمرو بن مهاجر (٦).

أن عمَر بن عَبْد العَزيز لما استُخلف قام في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إنّه لا كتاب بعد القرآن، ولا نبيٌ بعد مُحَمَّد ﷺ، أَلاَ وإني لست بقاضٍ (٧) ولكني

<sup>(</sup>١) في «ز»: النسائي تصحيف. (٢) تاريخ الخلفاء ص ٢٨٤ وتهذيب الكمال من هذه الطريق ١٢٠/١٤.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الخلفاء: «لعرق» وفي «ز»: «لمعزوله» وفي م، كالأصل.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «قانع» وفي م و «ز»: مانع.

<sup>(</sup>٥) رسمها مضطرب بالأصل وم والز»، والسند معروف.

 <sup>(</sup>٦) تهذیب الکمال ۱۲۱/۱۶ وتاریخ الإسلام (ترجمته) ص ۱۹۵ وسیرة عمر لابن الجوزي ص ٦٩ وتاریخ الخلفاء ص ۲۷۲.

 <sup>(</sup>٧) بالأصل وسيرة ابن الجوزي وم: «بقاص» والمثبت عن «ز»، وتهذيب الكمال وتاريخ الإسلام، وفي تاريخ الخلفاء وسير الأعلام: لست بفارض».

مُنَفَّد، أَلاَ وإنّي لست بمبتدع ولكني مُتّبع، إنّ الرجل الهارب من الإمام الظالم ليس بظالمٍ، أَلاَ إن الإمام الظالم هو العاصي، أَلاَ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، وأَبُو المحاسن أسعد بن عَلي، وأَبُو يَكُو وَمُحَد، أَخْمَد بن يَحْيَى، وأَبُو الوقت عبد الأول بن عيسى، أَنَا آَبُو الحسَن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد، أَنا عبد الله بن عَبْد الرَّحمن، أَنا موسى بن أَنا عبد الله بن عَبْد الرَّحمن، أَنا موسى بن خالد، نا مُعْتَمِر بن شُلَيْمَان، عَن عَبْد الله بن عمر.

أن عمر بن عَبِّد العَزيز خطب فقال: يا أيها الناس، إن الله لم يَبعث بعدَ نبيكم نبياً، ولم ينزل بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاباً، فما أَحَل الله على لسان نبيّه فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرّم على لسان نبيّه فهو حرامٌ إلى ييوم القيامة، ألا وإنّي لستُ بقاض ولكني مُنقذ، ولست بمبتدع ولكني مُتبع، ولست بخيرٍ منكم غير أنّي أثقلكم حملاً، ألا وإنه ليس لأحدٍ من خلق الله أن يُطاع في معصية الله، ألا هل أسْمَعْتُ.

أَخْبَرَنَا [أبو علي الحسن بن أحمد - إذناً - و]<sup>(٢)</sup> أَبُو الفرج سعيد بن أَبي الرجاء - مشافهة - قالا: أنا منصور بن الحسَين، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة، نا مُحَمَّد بن بَشّار، نا عَبْد الوهّاب، نا عُبَيْد الله بن عمَر.

عَن عمر بن عَبْد العَزيز أنه خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أمّا بعد، أيها الناس إنّه لم يُبعث نبي بعد نبيّكم، ولم يُبعث يعني بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب، وإنه ما أُحلّ على لسان نبيّه فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حُرّم على لسانه فهو حرام إلى يوم القيامة، ألا وإنّي لست بقاض ولكني أنفذ، ولست بمبتدع ولكني متّبع، ولست بخيرٍ من أحدٍ منكم ولكني أثقلكم حملاً وإنه ليس لأحدٍ أن يُطاع في معصية الله، ألا هل أسمعتُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو الحسن (٣) رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسَن بن إِسْمَاعيل، أَنا أَحْمَد بن عُبيد، نا أَحْمَد بن عُبيد، نا أَحْمَد بن عُبيد، نا إِسْحَاق بن سُلَيْمَان، عَن شعيب بن صفوان، حَدَّثني ابنٌ لسعيد بن العاص قال (٤):

<sup>(</sup>١) في "ز": عمران.

<sup>(</sup>۲) الزيادة عن م و (ز)، لتقويم السند.

<sup>(</sup>٣) الأصل: الحسين، تصحيف، والمثبت عن م و (ز).

<sup>(</sup>٤) الخطبة في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٥٩ وسيرة عمر لابن عبد الحكم ص ٤٢ ـ ٤٣.

كان آخر خطبة خطبها عمر بن عَبْد العَزيز حمد الله وأثنى عليه قال: أيها الناس أما بعد، فإنكم لم تُخلقوا عبثاً، ولن تُتركوا سدّى، وإنّ لكم معاداً (۱) ينزل الله فيه للحكم فيكم والفصل بينكم، فخاب وخسر مَنْ خرج من رحمة الله، وحُرم جنة عرضها السموات والأرض، ألّم تعلموا أنه لا يأمن غداً إلا مَنْ حذر اليوم (۲) وخافه، وباع نافذاً بباق، وقليلاً بكثير، وخوفاً بأمان، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وستكون من بعدكم للباقين كذلك حتى يرد إلى خير الوارثين، ثم إنكم في كل يوم تُشَيّعون غادياً ورائحاً إلى الله عز وجل، قد قضى نحبه حتى يغيّبوه في صدع من الأرض في بطن صدع غير مُوسد ولا مُمَهّد، قد فارق الأحباب وباشر التراب، وواجه الحساب، فهو مرتهن بعمله، غني عما ترك، فقير إلى ما قدّم، فاتقوا الله قبل انقضاء مراقبته ونزول الموت بكم، أما إنّي أقول هذا ثم رفع طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله.

اَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا جَعْفَر بن أَحْمَد السَّرَّاج، أَنا أَبُو عَلي بن شاذان، أَنا أَبُو جَعْفَر عَبْد الله بن إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم [الهاشمي] (٣) نا ابن أَبِي الدنيا، نا [أبو] عَبْد الرَّحمن النحوي عَبْد الله بن مُحَمَّد بن هانيء النَّيْسَابوري، أنا مرحوم بن عَبْد العزيز بن القعقاع بن غيلان قال:

خطب عمر بن عَبْد العزيز فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إنّكم لم تُخلقوا عبثاً، ولن تُتركوا سُدّى، وإنّ لكم معاداً يجمعكم الله فيه للحكم فيكم، والفصل فيما بينكم، فخاب وشقي عبداً أخرجه (٥) الله من رحمته التي وسعت كل شيء، وجنته التي عرضها السموات والأرض، وإنّما يكون الأمان غداً لمن خاف الله واتّقى وباع قليلاً بكثير، وفانياً (٢) بباقي، وشقوة بسعادة، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيخلف بعدكم الباقون. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيخلف بعدكم الباقون. ألا ترون أنكم في كلّ يوم تشيّعون غادياً أو رائحاً إلى الله، قد قضى نحبه، وانقطع أمله، فتضعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب (٧) وفارق الأحباب، وواجه

<sup>(</sup>١) في سيرة ابن عبد الحكم: وانكم لكم معاد.

<sup>(</sup>٢) في سيرة ابن الجوزي: إلا من حذر الله وخافه.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن م، و«ز».

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م، و ((١).

<sup>(</sup>٥) الأصل وم: خرجه، والمثبت عن «ز».

<sup>(</sup>٦) في سيرة عمر لابن الجوزي: وفائتاً بباق.

<sup>(</sup>V) في سيرة عمر لابن عبد الحكم: خلع الأسلاب.

الحساب، وأيم الله إنّي لأقول لكم مقالتي هذه، وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما أعلم من نفسي<sup>(۱)</sup>، ولكنها سنن من الله عادلة أمر فيها بطاعته، ونهى فيها عن معصيته، وأستغفر الله، ووضع كمّه على وجهه فبكى حتى كنفت لحيته، فما عاد إلى مجلسه حتى مات، رحمه الله.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد (٢) بن أبي الرجاء بن أبي منصور، أنا أبُو الفتح منصور بن الحسين الكاتب، وأبُو طاهر أَحْمَد بن مَحْمُود الأديب، قالا: أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن المقرىء، نا مُحَمَّد بن هارون بن حُمَيد بن المُجَدِّر، نا مُحَمَّد بن هشام، نا مُحَمَّد بن الحسَن بن أبي يزيد الهَمْدَاني، نا سفيان الثوري قال:

لما قام عمر بن عَبْد العزيز كتب إلى أهل الشام بكلمتين: مَنْ علم أن كلامه من عمله أقلّ منه إلاّ فيما ينفعه، ومَنْ أكثر ذكر الموت اجتزأ من الدنيا باليسير، والسلام.

أَخْبَرَنا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أنا منصور بن الحسين بن عَلي بن القاسم الكاتب، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة الحَرّاني، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد الزهري، قال: سمعت سفيان قال:

كتب سالم إلى عمر بن عَبْد العَزيز: إنك إن عملت (٣) بمثل عمل عمر بن الخطّاب، فأنا أرجو أن تكون إلى أفضل من أجر عمر.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن السُّلَمي، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد ـ لفظاً ـ.

ح وأَخْبَرَنا أَبُو الحسين بن أبي الحديد، أنا جدي أَبُو عَبْد الله، قالا: أنا مُحَمَّد بن عوف المُزَني، أنا مُحَمَّد بن حُريم (٥).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أنا أَخْمَد بن الحسَن بن مُحَمَّد الأزهري، أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن خيرون، أنا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن الحسَن، نا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الدُّهْلِي، قالا: نا هشام بن عمّار، نا أيوب بن سويد، نا يونس بن يزيد، عَن الزهري قال:

<sup>(</sup>١) في سيرة عمر لابن الجوزي وابن عبد الحكم: أعلم عندي.

٢) الأصل: أسعد، والمثبت عن م، و (ز).

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «قد إن عملت» وفي «ز»: «إنك قد عملت» والمثبت عن م.

 <sup>(</sup>٥) في ((٤) خزيم، تصحيف.

كتب عمر بن عَبْد العَزيز إلى سالم بن عَبْد الله، فكتب إليه بسيرة عمر بن الخطّاب في الصدقات، فكتب إليه بالذي (١) سأل من ذلك وكتب إليه: إنّك إنْ عملتَ بمثل عمل عمر في مثل زمانه ومثل رجاله في مثل زمانك ورجالك كنت عند الله خيراً من عمر (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أنا أَبُو الغنائم بن أبي عُثْمَان، أنا أَبُو الحسَين بن بشران، أنا أَبُو عَلي بن صَفْوَان، نا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، نا أَبُو عَبْد الرَّحمن القرشي، نا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد المحاربي، عَن عُبَيْد الله بن الوليد، عَن عراك بن حجرة، عَن عمر بن عَبْد العَزيز قال:

رأيت رَسُول الله ﷺ في النوم فقال لي: ادنُ يا عمَر، ثم قال لي: ادنُ يا عمر، ثم قال لي: ادنُ يا عمر، ثم قال لي: ادنُ يا عمر حتى كدت أن أصيبه، ثم قال لي: يا عمَر إذا وُلِيت فاعمل في ولايتك نحواً من عمل هذين، وإذا كهلان قد اكتنفاه، قلت: مَنْ هذان؟ قال: هذا أَبُو بكر، وهذا عمَر.

قال: ونا ابن أبي الدنيا [نا] (٣) خالد بن خِدَاش، نا حمّاد بن زيد، عَن أبي هاشم (٤).

أن رجلاً جاء إلى عمَر بن عَبْد العَزيز فقال له: رأيت النبي عَيْق في المنام، وأَبُو بكر عن يمينه، وعمَر عن شماله، وإذا رجلان يختصمان وأنت بين يديه جالس، فقال لك: يا عمَر إذا عملتَ فاعملُ بعمل هذين ـ لأبي بكر وعمر ـ فاستحلفه عمَر بالله لَرَأيتَ هذه الرؤيا، فحلف، فبكي (٥).

أَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَحْمَد بن عبيد - إجازة -.

قالا: وأنا أَبُو تمام عَلي بن مُحَمَّد \_ إجازة \_ أنا أَحْمَد بن عُبَيد \_ قراءة -.

أَنَا مُحَمَّد بن الحسَين، نا ابن أبي خَيْثُمة، نا يَحْيَىٰ بن معين، نا خالد بن حَيَّان، عَن

<sup>(</sup>١) من قوله: بسيرة. . إلى هنا استدرك على هامش م وبعدها صح.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٥، وسير أعلام النبلاء ١٢٧/٥ وعقب الذهبي في السير بقوله: هذا كلام عجيب، أنى يكون خيراً من عمر؟ حاشى وكلاً، ولكن هذا القول محمول على المبالغة. وتاريخ الخلفاء ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) سقطت من الأصل وم، والزيادة عن «ز».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٥، وسير أعلام النبلاء ٥/١٢٧ وتاريخ الخلفاء ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) في م والز١: فبكي عمر.

جَعْفَر، وفرات بن سلمان، عَن ميمون بن مِهْرَان قال: إن الله كان يتعاهد الناس بنبي بعد نبي، وإنّ الله تعاهد الناس بعمَر بن عَبْد العَزيز<sup>(۱)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسن (٢) علي بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو منصور النَّهَاوندي، أَنا أَبُو العباس النَّهَاوندي، أَنا أَبُو العباس النَّهَاوندي، أَنا أَبُو القَاسم بن الأشقر، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل البخاري، حَدَّثني أَحْمَد بن أَبي رجاء، نا أَبُو أُسامة، عَن ابن المبارك، عَن يونس بن يزيد، عَن الزُهري قال: لا أظنه إلاَّ رفعه، قال:

ما من أمة يعملون بطاعة الله مائة سنة فيأتي عليهم وهم يعملون بطاعة الله إلا أكلوا مثلها، فإن أتت عليهم المائة وهم يعملون بمعصية الله إلا هلكوا أو أبيدوا فكان فيما رحم الله هذه الأمة خلافة عمر بن عَبْد العَزيز، استُخلف سنة تسع وتسعين، ومات سنة إحدى ومائة، وهو عمر بن عَبْد العَزيز بن مَرْوَان بن الحَكَم الأموي، وأمّه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطّاب، أبُو حفص، مات بالشام.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا داود بن عمرو، نا بشر بن عَبْد الله بن عمر بن عَبْد العزيز، نا عَبْد العزيز بن عمر بن عَبْد العزيز قال:

كان نقش خاتم أبي عمَر بن بن عَبْد العَزيز: لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، وأَبُو منصور بن العطار، قالا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن السكري، نا زكريا بن يَحْيَىٰ المِنْقَري، نا الأصمعي، نا عَدِي بن أَبِي عمارة، عَن أَبِيه، عَن حرب بن زياد قال:

كان نقش خاتم عمَر بن عَبْد العَزيز: آمنت بالله.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم هبة الله بن أَحْمَد بن عمر، أنا أَبُو طالب العُشَاري، نا أَبُو الحسين مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن يزيد، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله بن يزيد، نا إسْحَاق الخُتَّلى.

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٥ ـ ١٩٦ وسير أعلام النبلاء ٥/١٢٧.

<sup>(</sup>٢) في ((١): الحسين، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، وفي (ز»: شمعون.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو الحسَين بن المَزْرَفي (١)، نا أَبُو الحسَين بن المهتدي، أَنا عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن أَبي مسلم، أَنا عُثْمَان بن السماك، نا إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن سفيان، نا يَحْيَىٰ بن يوسف الزّمّي (٢)، نا إِسْمَاعيل بن عياش، عَن عمرو بن مهاجر قهرمان عمَر بن عَبْد العَزيز قال:

كان نقش خاتم عمر بن عَبْد العَزيز: الوفاء عزيز.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكْر أيضاً، نا أَبُو الحسين، أَنا عُبَيْد الله، أَنا عُثْمَان، نا إِسْحَاق، نا خالد بن مِرْدَاس أَبُو الهيثم السّرّاج، نا الحكم بن عمَرو أَبُو سُلَيْمَان قال:

رأيت خاتم عمَر بن عَبْد العَزيز من فضة، وفصّه من فضة مربع، قال الحكم: درس فنقشته أنا: كلأ البرّ يعزه عمر<sup>(٣)</sup>.

هذا تصحيف، والصواب ما.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، وأَبُو الفوارس عَبْد الباقي بن مُحَمَّد، قالا: أنا أَبُو الحسين بن النقور، أنا عيسى بن عَلي، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا خالد بن مِرْدَاس، نا الحكم قال: رأيت خاتم عمر بن عَبْد العَزيز من فضة، وفصّه من فضة، مربّع، قال الحكم: درس فنقشته أنا خلأ البر بعده عمر.

أَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر بنِ القشيري، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد الله الحسن بن الحسن الخصن الغضائري ـ ببغداد ـ نا أَحْمَد بن سلمان الفقيه، نا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل، حَدَّثني أَبِي، نا أَبُو كامل، نا حمّاد ـ يعني ابن سَلَمة ـ عن حمّاد (٤) قال:

لما استُخلف عمَر بن عَبْد العَزيز بكى، فقال: يا أبا فلان، هل تخشى عليّ؟ فقال: كيف حبك للدرهم؟ قال: لا أحبه، قال: لا تخف، فإنّ الله عزّ وجل سيعينك (٥).

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلِي بن المُسَلّم، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد ـ إملاء ـ أنا مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي (ز): المزرقي، بالقاف، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم بدون إعجام، وفي «ز»: «الرسي» والصواب ما أثبت وضبط، ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠/٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) سيرة عمر لابن الجوزي ص ١٧٥.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٦ وسير أعلام النبلاء ١٢٨/٥ وحماد: هو حماد بن أبي سليمان.
 وسيرة عمر لابن الجوزي ص ١٨٠ وفيها: قال: حدثنا حماد عن حميد قال: لما استخلف عمر...

<sup>(</sup>٥) سيرة ابن الجوزي: سيغيثك.

مُحَمَّد بن مَخْلَد، أَنا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن نُصَير الخُلْدي، نا مُحَمَّد بن يونس بن موسى، نا أَبُو عاصم، نا سَلام أَبُو المنذر، عَن عَلى بن زيد قال:

لما ولي عمر بن عَبْد العَزيز الخلافة سمعت سعيد بن المُسَيّب يقول: يا أيها الناس اجعلوا نصف دعائكم لأمير المؤمنين بالسلامة والعافية، حتى يسلم لكم دينكم ودنياكم. سعيد لم يبق إلى خلافة عمر (١).

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، أَنا أَبُو الحسَن بن أَبِي الحديد، أَنا جدي أَبُو بكر، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن زَبْر، نا إسْمَاعيل بن إِسْحَاق، نا نصر بن عَلي، نا الأصمعي (٢)، نا الوليد بن يسار الخُزَاعي قال:

لما استخلف عمر بن عَبْد العَزيز قال للحاجب: أدنِ مني قريشاً ووجوه الناس، ثم قال لهم: إنّ فَدَك كانت بيد رَسُول الله ﷺ فكان يضعها حيث أراه الله، ثم وليها أَبُو بكر، ففعل مثل ذلك] (٣) قال الأصمعي: وخفي عليّ ما قال في عُثْمَان، ثم إنّ مروان أُقطعها فوهبها لمن لا يرثه من بني بنيه، فكنتُ أحدهم، ثم ولي الوليد فوهب لي نصيبه، ثم لم يكن من مالي شيء أردّ عليّ منها، ألا وإنّي قد رددتها موضعها، قال: فانقطعت ظهور الناس ويئسوا من المظالم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَبْد الملك بن عَبْد الله بن داود الفقيه، وأَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن قالا: أنا أَبُو علي بن أَحْمَد بن عَلي، أنا أَبُو عمر القاسم بن جَعْفَر بن عَبْد الواحد، أنا أَبُو علي مُحَمَّد بن أَحْمَد اللؤلؤي، أنا أَبُو داود سُلَيْمَان بن الأشعث (٤)، نا عَبْد الله بن الجرّاح، نا جرير، عَن المغيرة قال:

جمع عمَر بن عَبْد العَزيز بني مروان حين استُخلف فقال: إن رَسُول الله ﷺ كانت له فَدَك (٥) ينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوج منها أيَّمهم، وإنَّ فاطمة سألته

<sup>(</sup>۱) في موته أقوال: قيل سنة ٩٤ وقيل سنة ٩٣، وحكى أبو بكر بن أبي خيثمة عن ابن معين أنه مات سنة ١٠٠ (راجع تهذيب الكمال ٣٠٣/٧) وتهذيب التهذيب ٧/٧/٤.

<sup>(</sup>۲) من طريقه رواه المزي في تهذيب الكمال ١٤/ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك للإيضاح عن م، و ((١)، وتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود في (١٤) كتاب الخراج والإمارة، (١٩) باب، في صفايا رسول الله من الأموال (رقم ٢٩٧٢)، وتهذيب الكمال ١٢/١٤، وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٦، وسير أعلام النبلاء ٥/١٢٨ ـ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) فدك محركة، قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان (قاله ياقوت في معجم البلدان).

أن يجعلها لها، فأبى، فكانت كذلك في حياة رَسُول الله على حتى مضى لسبيله، فلمّا أن ولي أبُو بكر عمل فيها بما عمل النبي في غي حياته حتى مضى لسبيله، فلمّا أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عَبْد العزيز قال عمر \_ يعني ابن عبد العزيز \_ فرأيت أمراً منعه رَسُول الله في فاطمة ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت على عهد رَسُول الله في .

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن هبة الله، أَنَا مُحَمَّد بن الحسين، أَنَا عَبْد الله، نا يعقوب<sup>(۱)</sup>، نا هشام بن عمّار، نا يَحْيَىٰ بن حمزة، حَدَّثني سُلَيْمَان.

أن عمر نظر في مزارعه فَخَرَق سجلاتها غير مزرعتي خيبر والسويداء، فسأل عن خيبر من أين كانت لأبيه؟ قيل: كانت فيئاً على عهد رَسُول الله على فتركها رَسُول الله على المسلمين حتى كان عُثْمَان بن عفّان (٢) فأعطاها مروان بن الحكم، وأعطاها مروان عَبْدُ العزيز عمر فَخَرّق سجلها، وقال: أنا أتركها حيث تركها رَسُول الله عَيْه، وبلغني أنّها فَدَك.

قال: ونا يعقوب (٣)، نا عَبْد الله بن عُثْمَان، نا عَبْد الله بن المبارك، قال:

قال عمر بن عَبْد العزيز لمزاحم - قال: وكان مزاحم مولاه، وكان فاضلاً قال: - إنّ هؤلاء القوم - يعني أهله - أقطعوني ما لم يكن لي أن آخذه، ولا لهم أن يعطوني، وإنّي قد هممتُ بردها على أربابها، قال: فقال مزاحم: فكيف تصنع بولدك؟ قال: فجرت (٤) دموعه على وجنتيه قال: فجعل يمسحها بإصبعه الوسطى ويقول: أكلهم إلى الله، قال عَبْد الله: لتعرف (٥) أنه قد كان يجد بولده ما يجد القوم بأولادهم، قال عَبْد الله: وكأنّ مزاحم مع فضله لم يقنع بقوله، فخرج مزاحم (٦) فدخل على عَبْد الملك بن عمر فقال: إنّ أمير المؤمنين قد

<sup>(</sup>۱) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/٥٨٧ وسيرة عمر لابن عبد الحكم ص ٥٨ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) لم يذكر ابن عبد الحكم: عثمان بن عفان رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) الخبر في المعرفة والتاريخ ١/٥٨٦ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ١٢٩ ـ ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم وسيرة عمر، وفي المعرفة والتاريخ: فَخَرّت.

<sup>(</sup>٥) في المعرفة والتاريخ: فيعرف.

<sup>(</sup>٦) أقحم بعدها بالأصل: مع فضله لم يقنع بقوله، فخرج مزاحم.

همّ بأمر لهو أضرّ عليك وعلى ولد أبيك من كذا وكذا، إنه قد همّ بردّ السهلة (1) عبد الله: وهي باليمامة وهي أمر عظيم، قال: وكان عيش ولده منها ـ قال عَبْد الملك: فماذا قلت له؟ قال: كذا وكذا، قال: بئس لعمر الله وزير الخليفة أنتَ، قال: ثم قام ليدخل على عمر وقد تبوأ مقيله، قال: فاستأذن، قال: فقال له البوّاب إنّه قد تبوأ مقيله، قال: ما منه بدّ، قال: سبحان الله ألا ترحموه؟ إنّما هي ساعته، قال: فسمع عمر صوته، فقال: أعبد الملك؟ قال: نعم، قال: ادخل، قال: فدخل، قال: ما جاء بك؟ قال: إنّ مزاحماً أخبرني بكذا وكذا، قال: فما رأيك، فإنّي أريد أن أقوم به العشية، قال: أرى أن تعجله فما يؤمنك أن يحدث بك حَدَث أو يحدث بقلبك حَدَث، قال: فرفع يديه فقال: الحمد لله الذي جعل من يعينني على ديني، قال: ثم قام من ساعته فجمع الناس وأمر بردّها(٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أنا منصور بن الحسَين، أنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي، أنا أَبُو عَرُوبة الحسَين بن مُحَمَّد الحَرّاني، نا عَلي بن إِبْرَاهيم، نا عَبْد الله بن صالح، حَدَّثني الليث قال<sup>(٣)</sup>:

فلمّا ولي عمر بن عَبْد العَزيز بدأ بلحمته وأهل بيته فأخذ ما بأيديهم وسَمَّى أموالهم مظالم، ففزعت بنو أمية إلى فاطمة بنت مروان عمّته، فأرسلت إليه أن قد عناني أمر، لا بذ لي من لقائك فيه، فأتته ليلاً، فأنزلها عن دابتها، فلمّا أخذت مجلسها قال: يا عمّة أنتِ أولى بالكلام فتكلمي، لأن الحاجة لك، قالت: تكلّم يا أمير المؤمنين، قال: إنّ الله بعث مُحَمَّداً على رحمة، ولم يبعثه عذاباً إلى الناس كافة، ثم اختار له ما عنده، فقبضه الله وترك لهم نهراً، شُربُهم سواءً، ثم قام أبو بكر، فترك النهر على حاله، ثم ولي عمر فعمل على أمر أن صاحبه، ثم لم يزل النهر يشق منه يزيد ومروان وعَبْد الملك [والوليد] وسُليمان حتى يعود حتى أفضى الأمر إليّ، وقد يبس النهر الأعظم، ولن يُروى أصحاب النهر الأعظم حتى يعود النهر إلى ما كان عليه، فقالت: حسبك، قد أردت كلامك ومذاكرتك، فأما إذا كانت مقالتك

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، و (١)، وسيرة ابن الجوزي، وفي المعرفة والتاريخ والتاريخ: البسيطة.

 <sup>(</sup>۲) كتب بعدها في م وازه:
 آخر الجزء الرابع والثلاثين بعد الخمسمائة.

<sup>(</sup>٣) الخبر من هذا الطريق رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٥/ ١٢٩ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) في المصدرين: فعمل عمل صاحبه.

<sup>(</sup>٥) الزيادة عن تاريخ الإسلام وسير الأعلام.

هذه فلستُ بذاكرةِ لك شيئاً أبداً، فرجعت إليهم فأبلغتهم كالامه.

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز المكي - ببغداد - أنا الحسن بن عَبْد الرَّحمن بن الحسن - بمكة - أتا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن عَلي بن أَحْمَد بن فراس (١)، نا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الله المكي، نا أَبُو صالح مُحَمَّد بن أَبِي الأزهر، قال: سمعت أبا بكر بن عيّاش يقول:

قال عمر بن عَبْد العَزيز لقومه لتتركني أو لا يفجأكم مني حتى أقف بمكة، فأخرج من هذا الأمر إلى أولى الناس به.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن علي بن المُسَلّم، نا أَبُو مُحَمَّد الكتاني.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين بن (٢) أبي الحديد، أنا جدي أَبُو عَبْد الله الحسَن بن أَحْمَد قالاً: أنا مُحَمَّد بن عوف، أنا مُحَمَّد بن موسى بن الحسَين (٢)، أنا مُحَمَّد بن خُرَيم، نا هشام بن عمّار، نا أيوب بن سويد، عَن قُرات بن سلمان الجَزَري، عَن ميمون بن مهران، قال (٣):

سمعت عمر بن عَبْد العَزيز قال: لو أقمت فيكم خمسين عاماً ما استكملت فيكم العدل، وإنّي لأريد الأمر من أمر العامة أن أعمل به فأخاف أن لا تحمله قلوبهم، فأخرج معه طمعاً من طمع الدنيا، فإن (٤) أنكرت قلوبهم هذا سكنت لهذا (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أَنا أَخْمَد بن مروان، نا مُحَمَّد بن الحارث، عَن المدائني قال:

قال عمر بن عَبْد العزيز: إنّي لأجمع أن أخرج للمسلمين أمراً من أمر العدل، فأخاف أن لا تحمله قلوبهم، فأخرج معه طمعاً من طمع الدنيا، فإنْ نفرت القلوب من هذه سكنت إلى هذا.

أَخْبَرَنَا أَبُو العز بن كادش ـ فيما قرأ علي إسناده وناولني إيَّاه وقال: اروه عنِّي ـ أنا

<sup>(</sup>١) الأصل و (ز): براس، والمثبت عن م، والسند معروف.

<sup>(</sup>۲) ما بين الرقمين سقط من «ز».

<sup>(</sup>٣) رواه الذهبي من هذا الطريق في سير أعلام النبلاء ٥/ ١٢٩ ـ ١٣٠ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) ما بين الرقمين سقط من سير أعلام النبلاء.

مُحَمَّد بن الحسين، أنا المعافى بن زكريا(١)، نا إبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَرَفة الأزَّدي، نا عَبْد الله ابن أخت أبي الوزير، عن أبي مُحَمَّد السامي(٢)، قال: كنت غلاماً في خلافة عمر بن عَبْد العَزيز، فلمّا أخذ عمر في ردّ المظالم غلظ ذلك على أهل بيته وعلى جميع قريش فكتب إليهم عَبْد الرَّحمن بن الحكم:

بدابق لا سلمتم آخر الدُّهر

فأبلغ همشامأ والمذين تجمعوا

ويروى:

فَقُلْ لهشام والذين تجمعوا فأنتم أخذتم حَتْفَكُم بأكفّكم [عشية بايعتم إماماً مخالفاً

بدابق موتوا لا سلمتم يَدَ الدهر كساحشة عن مُذية وهي لا تدرى له شجن بين المدينة والحجر]<sup>(٣)</sup>

فأجابه بعضُ ولد مروان عن هشام بن عَبْد الملك:

لئن كان ما تَدْعُو إليه هو الرَّدَى ونحن كفيناك الأمور كما كفي

فَـمَـا أنـت فـيـه ذو غـنـاء ولا وفـر وأنت من الريش الذُّنابي ولم تكن من الجزلة الأولى ولا وسط الظهر أَبُونا أباك الأمر في سالف الدُّهر

قال القاضى: قال عَبْد الرَّحمن بن الحكم في شعره هذا: «بدابقَ» فلم يصرفه في موضعين، وفي صرفه وترك صرفه وجهان معروفان في كلام العرب، والعرب تذكَّره وتؤنثه فمن ذُكَّرَ صرفه كما قال الشاعر:

> دابــق<sup>(٤)</sup> بدابق وأين منني

> > ومن أُنَّهُ لم يصرفه، كما قال الآخر:

لقد خَابَ قومٌ قَلَدوك أُمُورَهم بدابقَ إذْ قيل العدوُّ قريبُ وقوله: "كباحثة عن حتفها وهي لا تدرى" هذا مثل يضرب للذي يثير بجهله ما يؤديه إلى هلاكه أو الإضرار به، وأصله: أن ناساً أخذوا شاة ليست لهم فأرادوا أكلها، فلم يجدوا ما

<sup>(</sup>١) رواه المعافي بن زكريا في الجليس الصالح الكافي ٤/ ٩٢ ـ ٩٣ وسيرة عمر لابن عبد الحكم ص ١٢٦ ـ ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) في الجليس الصالح الكافي: الشامي.

<sup>(</sup>٣) سقط البيت من الأصل، واستدرك عن م، و (١)، والجليس الصالح الكافى وسيرة عمر لابن عبد الحكم.

<sup>(</sup>٤) الأصل: بدابق، والمثبت عن م، و(ز)، والجليس الصالح.

يذبحونها به، فهمّوا بتخليتها، فاضطربت عليهم، ولم تزل تثير الأرض وتبعثرها بقوائمها، فظهر لهم فيما احتفرته مدية فذبحوها بها وصارت هذه القصة مثلاً سائراً فيما قدمنا ذكره.

وقول المرواني:

## وأنت من الريس الذُنابي

يقال: ذنب الفرس وغيره، وذُنابي الطائر وذنابي الوادي، وذنابته، ومذنب النهر، قال الشاعر:

أيا جحمتا بكي على أمّ صاحبِ قتيلة قلوبٍ بإحدى الذنائبِ<sup>(١)</sup>

ويروى المذانب، والجحمتان: العينان، والواحدة: جحمة، ويقال: إنه بلغة أهل اليمن، والقلوبُ: الذئب.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبِي عُثْمَان، أَنا أَبُو الحسَين بن بِشُرَان، أَنا أَبُو مَحَمَّد بن عَبْد العزيز، أِنا أَبُو عَلي بن صَفْوَان، نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثني الحسَن بن عَبْد العزيز، حَدَّثني أَبُو حفص، نا الوليد بن مسلم، عَن ابن أَبِي رقية قال:

جاء رجل من بني شَيْبَان فقال: إنّ لأمير المؤمنين عندي نصيحة، فاستأذن عليه فدخلت على عمر بن عَبْد العَزيز فأخبرته، فقال: اللّهم ارزقني منه النصيحة، فأدخلته عليه، فقال: يا أمير المؤمنين إنْ شئتَ أن تقرأ هذا الكتاب وإنْ شئتَ كلّمتك، فقال: هات الكتاب، ثم أذن له فخرج، فقال لي بعد: أتعرف الرجل؟ قلت: لا، فقال: ما أراك جئتني إلا بشيطان أطلبه، قال: فخرجتُ فلم أزل حتى وقعت عليه، فقلت له: كدتَ أن تهلكني عند أمير المؤمنين هو يدعوك، فأدخلته عليه، فاستكتمه ما كان في الكتاب ثم خرج، فلحقته فقلت: أخبرني ما كان في الكتاب، قال: إنّ أمير المؤمنين يستكتمني وأنا أخبرك، فلم أزَلْ ألح عليه حتى أخبرني، قال: إنّي كنتُ صاحب صلاة بالليل، فصلّيت ما قدر لي، ثم نمتُ فرأيتُ النبي على فقال: كيف صاحبكم هذا؟ أو أميركم هذا؟ فقلتُ: يا رَسُول الله ما ولينا خليفة ثقة مثله، قال: إنّه ليس من خلفاء الله، ولكنه أمير المؤمنين، هل أنت مبلغه عني ثلاثاً إن فعلهن فقد ضبط وإلا قد ضيع ولم يصنع شيئاً أصحاب القبالات يأكلون الربا والعرفاء يأخذون أموال اليتامى،

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان: حجم وقلب.

وأصحاب المكوس يظلمون الناس، قال ابن أبي رقية: فما أمسيتُ من يومي حتى أَنَفَذَ عمرُ فيهم الكتب<sup>(١)</sup>.

قال: ونا ابن أبي الدنيا، نا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن كثير، حَدَّثني عَفَّان، نا عُثْمَان بن عَبْد الحميد، حَدَّثني رجل قال: بلغني أن رجلاً (٢) قال:

بينا أنا أطوف بالكعبة إذ نعستُ فنمتُ، فرأيت النبي على فقال: انطلق إلى عمر بن عبد العزيز فاقرئه السلام، وأخبره أنّ اسمه عندنا ثلاثة أسماء: عمر، وجابر، ومهدي، وَمُره بحفظ ثلاثِ خصالِ، فإنْ هو حفظهن حفظ الله أمر دينه ودنياه، العرفاء فإنهم أكلة أموال البتامي، والمتقبلين فإنهم أكلة الربا، والعشارين فإنهم أكلة النجس (٣)، ثم رأيته مرة أخرى، فقال لي مثل ذلك وزبرني وأوفدني (١٠)، فشخصت فقال لي مثل ذلك وزبرني وأوفدني (١٠)، فشخصت إليه، فلمّا قدمتُ لقيت حاجبه فقلت: استأذن لي على أمير المؤمنين، فقال: من أنت؟ فقلت: قُل: رسول رَسُول الله على أمير المؤمنين فقال له الحاجب: اسمع ما يقول هذا، إنسان من وجوه الناس، فدخل على أمير المؤمنين فقال له الحاجب: اسمع ما يقول هذا، فدخل الرجل فأخبره بذلك، فأخبره بما رأى، فكتب مكانه أن لا يُعْطَى إنسان عطاءه إلاً في يده، وكتب في المتقبلين والعشارين بما ينبغي ثم قال: ألا (٢) أعطيك من مال الله أو من مالي، إنْ شئت؟ فقال: أنا غني في المال، وإنّما شخصت لهذا.

قال: ونا ابن أبي الدنيا، نا إِسْحَاق بن إِسْمَاعيل، نا يَحْيَىٰ بن عُثْمَان العامري، نا القاسم بن مُحَمَّد (٧) قال:

أخذ بيدي سفيان الثوري فقمنا إلى رجل يكنى أبا همّام من أهل البصرة، فسأله عن حديث عمر بن عَبْد العَزيز، فقال: حديث عمر بن عَبْد العَزيز، فقال: حديث عمر بن عَبْد العَزيز، فقال: حديث النبي عَيَّة أتاني فقال: احضر الموسم الله عزّ وجلّ أن يرزقني الحجّ ثلاث سنين، فأريت النبي عَيَّة أتاني فقال: احضر الموسم

<sup>(</sup>١) في (ز): الكتاب.

<sup>(</sup>۲) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٩٤ ـ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) في سيرة عمر: أكلة النحس.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و (ز۱، وفي سيرة عمر: وأوعدني.

<sup>(</sup>٥) في سيرة عمر: وظن أن بي لمماً.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: (لا) والمثبت عن م، و(ز)، وسيرة عمر.

<sup>(</sup>٧) الخبر بطوله في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٩٢ ـ ٢٩٤.

العام، فانتبهت فذكرت أنه ليس عندي ما أحج به، فأتانى من الليلة الثانية فقال لى مثل ذلك، فانتبهت فقلتُ مثل ذلك، قال: فأتاني في الليلة الثالثة \_ قال: وكنتُ قلتُ في نفسي: إنْ هو أتاني قلت ليس عندي ما أحج به ـ قال: فقلتُ له ذلك، فقال لي: انظر موضع كذا وكذا من دارك، فاحتفره فإن فيه درعاً لجدك \_ أو لأبيك \_ قال: فَصَلَّيتُ الغداة، ثم احتفرت ذلك الموضع، فإذا درع كأنما رفعت عنها الأيدى، فأخرجتها فبعتها بأربع مائة درهم، ثم أتيت المِرْبَد فاشتريت بعيراً أو ناقة (١) وتهيّأتُ بما يتهيأ الحاج ووعدتُ أصحاباً لي، فخرجت معهم حتى شهدتُ الموسم، ثم أردت الانصراف، فذهبتُ لأودع، وقدّمت بعيري إلى الأبطح، فإنّي لأصلّي في الحِجْر إذ غلبتني عيناي (٢)، فأريت النبي عليه فقال لي: يا هذا إنّ الله عز وجل قد قبل منك سعيك، ائتِ عمر بن عَبْد العَزيز فَقُلْ له: إنّ لك عندنا ثلاثة أسماء: عمر بن عَبْد العَزيز، وأمير المؤمنين، وأَبُو اليتامي: شدّ يدك بالعريف، والمكاس (٣) قال: فانتبهت وأتيت أصحابي، فقلت لهم: امضوا على بركة الله سبحانه، وأخذتُ برأس بعيري، وسألت عن رفقة تخرج إلى الشام، فمضيت معهم حتى انتهيت إلى دمشق، فسألت عن منزله فأنخت ناقتى، وأوصيت بها، وذلك قبل انتصاف النهار، فإذا رجل قاعد على باب الدار، فقلت له: يا عبد الله استأذن لي على أمير المؤمنين، فقال لي: ما أمنعك ـ أو قال: ما امتنع عليك ـ ولكني أخبرك: كان من شأنه ـ يعني من تشاغله بالناس ـ حتى كان الساعة، فإن صبرتَ وإلاّ دخلتَ، [فلما دخلت على عمر بن عبد العزيز](٤) وقال لي: من أنت؟ قال: قلت له: أنا رسول رَسُول الله ﷺ قال: فنظرت إلى نعلاه في إصبعيه فإذا هو يستقى ماء، فلما رآني تنحّى فألقى نعله ثم جلس، فسلّمت وجلستُ، فقال لي: ممن أنت؟ قلت: رجل من أهل البصرة، قال: ممن أنت؟ قلت: من بنى فلان، قال: كيف البُر عندكم؟ كيف الشعير؟ كيف التمر عندكم؟ كيف الزبيب؟ كيف السمن؟ كيف البزر حتى عدّ عدة الأنواع التي تباع، وذكر اللبن حتى ذكر، فلما فرغ من هذًا أعادني إلى المسألة الأولى ثم قال لي: ويحك! قد جثتَ بأمرِ عظيم، قلت: يا أمير المؤمنين ما أتيتك إلاَّ بما رأيتُ، قال: ثم اقتصصت رؤياي من لدن الرؤيا إلى مجيئي إليه قال: فكأنّ ذلك تحقق عنده قال: ويحك! أقم عندي

<sup>(</sup>١) في سيرة عمر: بعيراً وناقة.

<sup>(</sup>٢) سيرة عمر: غلبتني عيني.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و (ز۱) وفي سيرة عمر: والماكس.

<sup>(</sup>٤) الزيادة عن سيرة عمر لابن الجوزي، والجملة مستدركة فيها بين قوسين.

فأواسيك، قلت: لا، قال: فدخل وأخرج صرة فيها أربعون ديناراً، قال: لم يبق من عطائي غير ما ترى، وأنا مواسيك منها، قال: قلت: لا والله لا آخذ على رسالة رَسُول الله على شيئاً أبداً، قال: فكان ذلك يصدق<sup>(۱)</sup> قال: فودّعته فقام إليّ فاعتنقني ومشى معي إلى باب الدار، ودمعت عينه، فرجعت إلى البصرة، فمكثت حولاً، ثم قيل لي: مات عمر بن عبد العَزيز فخرجت غازياً فلمّا كنت في أرض الروم، إذا الرجل الذي كان استأذن لي قد عرفني ولم أعرفه، فسلّم عليّ ثم قال: علمت أن الله صَدّق رؤياك؟ مرض عبد الملك ابنه فكنت اعتقبه أنا وهو من الليل فكان إذا كانت ساعتي التي أكون عنده يذهب فيصلّي، وإذا كانت ساعته أنا فنمتُ وقام يصلّي وغلق الباب دوني، قال: فوالله إنّي لليلةٍ من الليالي إذ سمعت بكاء شديداً (۲) عالياً، فقلت: يا أمير المؤمنين هل حَدَث بعبد الملك [حدث؟] (۳) فجعل لا يكترث لمقالتي، ثم إنه سري عنه ففتح الباب، فقال: أعلمك أن الله قد صدّق رؤيا البصري، يكترث لمقالتي، ثم إنه سري عنه ففتح الباب، فقال: أعلمك أن الله قد صدّق رؤيا البصري، أنى النبي على ققال لى مقالته.

اَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحداد ـ إذناً ـ وأَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء ـ مشافهة ـ قالا: أنا منصور بن الحسين، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة، نا إِبْرَاهيم بن سعيد الجوهري، نا أَبُو أَحْمَد، عَن الوليد بن جُمَيع، حَدَّثني شعيب بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عمرو بن العاص، عَن أبيه، عَن جده قال في بني عبد شمس: منصور ومهدي وجابر.

قال: ونا أَبُو عَرُوبة، نا عمرو بن عُثْمَان الحِمْصي، نا ضَمْرَة، عَن ابن شَوْذَب قال: قال الحَسَن.

إن كان مهدي فعمر بن عَبْد العَزيز، وإلا فلا مهدي إلا عيسى بن مريم (٤).

قرانا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحسن، عَن أبي الحسين (٥) بن الآبنوسي، أنا أَخْمَد بن عبيد.

ح وعن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مَخْلَد، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن خَزَفَة، قالا: نا مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) الأصل وم وازا: تصدق، والمثبت عن سيرة عمر، وفيها: يصدق عنده.

<sup>(</sup>٢) سيرة عمر: بكاء جليلاً عالياً.

<sup>(</sup>٣) زيادة للإيضاح عن سيرة عمر لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٥) الأصل و (ز): الحسن، تصحيف، والمثبت عن م، والسند معروف.

الحسَين، نا ابن أبي خَيْثَمة، نا موسى بن إسْمَاعيل، نا أَبُو هلال، عَن قَتَادة قال:

كان يقال: إنّ المهدي ابن أربعين سنة، يعمل بأعمال بني إسرائيل، وإنْ لم يكن عمر فلا أدري من هو.

آخُبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطَّبَري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب، حَدَّثني سَلَمة - هو ابن شَبيب - نا أَحْمَد - هو ابن حنبل - نا عَبْد الرزّاق، أَخْبَرَني أَبِي قال: قال وَهْب: إِنْ كان في هذه الأمة مهدي فهو عمَر بن عَبْد العَزيز(١).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحداد في كتابه، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ، نا أَبُو بكر بن مالك، نا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل، حَدَّثني أبي، نا عَبْد الرزّاق، أَخْبَرَني أبي قال: قال وَهْب بن منبه: إنْ كان في هذه الأمة مهدي فهو عمر بن عَبْد العَزيز (٢).

قرات على أبي غالب بن البنا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أبُو عمَر بن حيوية، أنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق، نا الحارث بن أبي أسامة، نا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٣)</sup>، أنا أَحْمَد بن عَبْد الله بن يونس، حَدَّثني مَسْلَمة أبُو سعيد قال: سمعت العَرْزَمي يقول: سمعت مُحَمَّد بن عَبْد الله يقول: النبيّ منا، والمهدي من بني عبد شمس، ولا نعلمه إلاَّ عمَر بن عَبْد العَزيز، قال: وهذا في خلافة عمَر بن عَبْد العَزيز.

قرانا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحسن، عَن أبي الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو بكر بن بيري - قراءة -.

ح وعن أبي الحسن (٤) بن مَخْلَد، أنا أَبُو الحسن بن خَزَفة، قالا: نا مُحَمَّد بن الحسين الزعفراني، نا أَبُو بَكْر بن أَبِي خَيْثُمة.

ح وقرات على أبي غالب بن البنا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أنا إِبْرَاهيم بن إِسْحَاق، نا الحارث بن أبي أسامة، نا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/٣٣٣.

<sup>(</sup>٤) الأصل: الحسين، تصحيف، والتصويب عن م، واز،، والسند معروف.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٣٣٣.

قالا: نا مسلم بن إِبْرَاهيم، حَدَّثني أَبُو بكر بن الفضل بن المُؤَمِّل<sup>(١)</sup> العَتَّكي، حَدَّثني أَبُو يعفور عن مولِّى لهند بنت أسماء قال:

قلت لمُحَمَّد بن عَلي: إنّ الناسَ يزعمون أن فيكم مهدياً، قال: إن ذاك لكذاك، ولكنه من بني عبد شمس، قال: كأنه عنى عمَر بن عَبْد العَزيز.

قرات على أبي غالب بن البنا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمَر بن حيّوية، نا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق، نا الحارث بن أبي أسامة، نا مُحَمَّد بن سعد (٢)، أَنا عُبَيْد الله بن عَبْد المجيد الحنفي، نا عَبْد الجبار بن أبي معن قال:

سمعت سعيد بن المُسَيّب سأله رجل فقال: يا أبا مُحَمَّد من المهدي؟ فقال له سعيد: أدخلت [دار مروان؟ قال: لا، قال: فادخل دار مروان تر المهدي، قال: فأذن عمر بن عبد العزيز للناس فانطلق] (۱) الرجل حتى دخل دار مروان فرأى الأمير والناس مجتمعين، ثمّ رجع إلى سعيد بن المسيّب فقال: يا أبا مُحَمَّد دخلتُ دار مروان فلم أجد أحداً أقول هذا المهدي، فقال له سعيد بن المسيّب وأنا أسمع: هل رأيتَ الأشج عمر بن عَبْد العَزيز القاعد على السرير؟ قال: نعم، قال: فهو المهدي(٤).

الْنَبَانَا أَبُو عَلَي الحداد، أَنَا أَبُو نُعَيم الحافظ<sup>(٥)</sup>، أَنَا أَخْمَد بن جَعْفَر، نا عَبْد الله بن أَخْمَد بن حنبل، حَدَّثني منصور بن بشير، نا إسْمَاعيل بن عياش، عَن أبي إِسْحَاق، عَن إِبْرَاهيم بن عُقْبة، عَن عطاء مولى أم بكر<sup>(٢)</sup> الأسلمية، عَن حبيب بن هند الأسلمي، قال:

قال لي سعيد بن المسيّب ونحن على عَرَفة: إنّما الخلفاء ثلاثة، قلت: من الخلفاء؟ قال: أَبُو بَكْر، وعمَر [وعمر] (٧) قلت: هذا أَبُو بَكْر وعمَر قد عرفناهما فمن عمَر [الثالث] (٨)

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، و(ز)؛ وفي ابن سعد: المؤتمر.

<sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ٥/ ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك للإيضاح عن م، و (ق) وطبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٤) الأصل: «المهتدي» والمثبت عن م، و (ز)، وابن سعد.

 <sup>(</sup>٥) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٢٥٦ ـ ٢٥٧ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٧٩ وسيرة عمر لابن الجوزي ص

<sup>(</sup>٦) في الحلية: أم بكرة.

<sup>(</sup>٧) زيادة عن م، و (١)، والحلية، وفي تاريخ الخلفاء: وعمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٨) الزيادة عن الحلية.

قال: إنْ عشتَ أدركته، وإنْ متّ كان بعدك.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتاني، عَن إِبْرَاهيم بن مَيْسَرة قال: قلت لطاوس هو المهدي؟ ـ يعني عمر بن عَبْد العَزيز؟ قال: هو مهدي، وليس به، إنه لم يستكمل العدل كله (۱).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحداد ـ إذناً ـ وأَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء ـ مشافهة ـ قالا: أنا منصور بن الحسين، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة الحَرّاني، نا أَبُو الحسين الرُّهَاوي، نا العلاء بن عَبْد الجبّار، نا مُحَمَّد بن مسلم الطائفي، عَن إِبْرَاهيم قال:

قيل لطاوس: أخبرنا عن عمَر بن عَبْد العَزيز أهو المهديّ؟ قال: إنّه لمهديّ، وليس به، إذا كان المهديّ تيبَ على المُسيءِ من إساءته، وزيد المحسنُ في إحسانه، سَمْحٌ بالمال، شديدٌ على العمّال، رحيم بالمساكين.

اَخْبَرَنَا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَبُو منصور بن شكروية، أَنا أَبُو بكر بن مَرْدَوية، أَنا أَبُو بكر الشافعي، نا مُعَاذ بن المُثَنّى، نا مُسَدّد، نا يَحْيَىٰ، عَن أَبي يونس، نا أَبُو بحران، أَنا الجلد حدثه وحلف عليه أنه لا يهلك هذه الأمة حتى يكون فيها اثنا عشر خليفة كلّهم يعمل بالهدى ودين الحق، منهم رجلان من أهل بيت النبي عَيَّة، يعيش أحدهما أربعين سنة، والآخر ثلاثين سنة، ولكن يكون خلفاء بعدهم ليسوا منهم.

قال: ونا مُسَدّد، نا حمّاد بن زید، عَن ابن عون قال: قلت لمُحَمَّد بن سیرین: أترى عمر بن عَبْد العَزیز منهم؟ فقال: رجل صالح، ولیس منهم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو القاسم التَّنُوخي، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن الحسَن بن مُحَمَّد بن شاذان البَزّار، أَنا أَبُو القاسم عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نا أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حنبل، نا وكيع، نا عَبْد الأعلى بن كَيْسَان سمع ابن أَبِي الهُذَيل يقول:

ما في نفسي من نبيذ الجرشي إلا أن عمر بن عَبْد العَزيز نهى عنه، وكان إمام عدل. أَخْبَرَنا أَبُو عَلى الحداد (٢) في كتابه، وأَبُو الفرج الأصبهاني - مشافهة - قالا: أنا أَبُو

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٠ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٧ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) في (ز): الجلاد، تصحيف.

منصور بن الحسَين، أنا أَبُو بكر بن المقرى، نا أَبُو عَرُوبة، نا عمرو بن عُثْمَان الحِمْصي، وأيوب بن مُحَمَّد الوزّان قالا: نا ضَمْرَة عن رجاء، عَن ابن عون (١) قال:

كان ابن سيرين إذا سُئل عن الطَّلاء (٢) قال: نهى عنه إمامُ هُدَى ـ يعني عمر بن عَبْد العَزيز ـ .

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أَنا أَخْمَد بن عَلي بن الحسَن المقرىء، نا مُحَمَّد بن أصبغ أبي الفرج المصري، أَنا أبي، أخبرنى عَبْد الرَّحمن بن القاسم، حَدَّثنى مالك.

عَن سعيد بن المُسَيِّب أنه وجد نشطة فقال لرجل: من الخلفاء؟ فقال الرجل: أَبُو بَكْر، وعَمْر، وعُثْمَان، فقال: أَبُو بَكُر وعمر قد عرفناهما فَمَنْ عمَر الآخر؟ قال: يوشك إنْ عشتَ أن تعرفه، يريد عمَر بن عَبْد العَزيز.

قال مُحَمَّد (٣): قال ـ أبي: الرجل ـ عَبْد الرَّحمن بن حَرْمَلة.

قال البيهقي: وروي عن الحارث بن مِسْكين، عَن عَبْد الرَّحمن بن القاسم، عَن مالك، عَن عَبْد الرَّحمن بن حَرْمَلة، عَن ابن المُسَيّب.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعرِّ قراتكين بن الأسعد، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحَسَن عَلي بن عَبْد العزيز بن مردك، أَنا عَبْد الرَّحمن بن أَبي حاتم الرازي، نا هارون بن إِسْحَاق الهَمْدَاني (٤).

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الصَّرِيفيني، أَنا أَبُو القاسم بن حَبَابة، نا أَبُو القَاسم البغوي، نا هارون بن إِسْحَاق قال: سمعت قَبيصة يذكر عن عبّاد بن السماك قال:

سمعت سفيان يقول: الأمراء: أَبُو بكر، وعمَر، وعُثْمَان، وعَلي، وعمَر بن عَبْد العَزيز.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٠ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٧ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>۲) الطلاء: بالكسر والمد: شراب مطبوخ من عصير العنب، وهو الربّ. جوّر بعضهم شربه ما لم يسكر، وكرهه آخرون تورعاً.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي م و (ز): قال محمد بن أصبغ.

<sup>(</sup>٤) في (ز۱: الهمذاني.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين، أَنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا أَبُو القاسم بن حَبَابة، نا مُحَمَّد بن نوح الجنديسابوري، نا أَبُو عُبيدة السَّري بن يَحْيَىٰ، نا قَبيصة، نا عبّاد السماك قال:

سمعت سفيان يقول: أئمة العدل خمسة: أَبُو بَكُر، وعمَر، وعُثْمَان، وعَلي، وعمَر بن عَبْد العَزيز<sup>(۱)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أنا منصور بن الحسَين، وأَخْمَد بن مَخْمُود، قالا: أنا أَبُو بَكْر بن المقرىء، أنا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن سعيد التُسْتَري، نا أَبُو عُبيدة ابن أَخي هنّاد، نا قَبيصة قال: وسمعت عبّاد السماك يقول:

سمعت سفيان يقول: الأثمة خمسة: أَبُو بَكُر، وعمَر، وعُثْمَان، وعَلي، وعمَر بن عَبْد العَزيز.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أنا رَشَأ بن نظيف، أنا الحسن بن إسْمَاعيل، أنا أَخْمَد بن مروان، نا إِبْرَاهيم بن نصر النهاوندي، نا<sup>(٢)</sup>.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو طالب بن أَبِي عقيل، أَنا أَبُو الحسَن الخِلَعي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أَنا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نا السَّرِي بن يَخْيَىٰ، أَنا قَبيصة، نا عبّاد السماك (٣) قال:

سمعت سفيان الثوري يقول: الخلفاء خمسة: أَبُو بَكْر، وعمَر، وعُثْمَان، وعَلي، وعمَر بن عَبْد العَزيز ـ زاد السّرِي: وما كان سواهم، فهم مميزون ـ (٤).

اَخْبَرَنا أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أَنا عَلي بن عَبْد العزيز بن مردك، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي حاتم، نا مُحَمَّد بن خالد التيمي قال: سمعت قبيصة يقول: حَدَّثني عباد السماك وكان يجالس سفيان الثوري قال:

سمعت سفيان يقول: الخلفاء: أَبُو بَكُر، وعمَر، وعُثْمَان، وعَلَي، وعمَر بن عَبْد العَزيز ومن سواهم فهو متبرىء.

<sup>(</sup>١) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٧٣.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم واز١.

<sup>(</sup>٣) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٧٣ وانظر سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣١.

<sup>(</sup>٤) في ازا: مثيرون.

قال: وأنا ابن أبي حاتم قال: قال أبي، نا حَرْمَلة بن يَحْيَىٰ قال: سمعت الشافعي يقول: الخلفاء خمسة: أَبُو بَكُر، وعمَر، وعُثْمَان، وعَلي، وعمَر بن عَبْد العَزيز<sup>(١)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمِ الخَضِرِ بن عَلَي بن الخَضِرِ بن أَبِي هشام، أَنا عَبْد الله بن الحَسَن بن حمزة العطار، أَنا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن ياسر، أَنا هارون بن مُحَمَّد المَوْصِلي، نا أَبُو يَحْيَىٰ زكريا بن أَحْمَد البَلْخي، نا (٢) مُحَمَّد بن الربيع بن بلال المعروف بابن الأندلسي - بمصر - قال: سمعت حَرْمَلة يقول:

سألت الشافعي فقلت: يا أبا عَبْد الله مَنْ الخلفاء بعد رَسُول الله ﷺ؟ قال: أَبُو بكر، وعُثْمَان، وعَلي، وعمَر بن عَبْد العَزيز.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أَبِي الحسَن<sup>(٣)</sup>، أَنا سهل بن بِشْر، أَنا رَشَأ بن نظيف، أَنا عَبْد الوهّاب الكلابي، نا زكريا بن أَحْمَد البَلْخي<sup>(٢)</sup>، نا الحسَين بن جَعْفَر القتات الكوفي، نا يعقوب بن عمرو<sup>(٤)</sup>، عَن أَبِي بكر بن عيّاش قال:

كان يقال يُصَلَّى على النبي ﷺ ويترحّم على خمسةٍ من الخلفاء: على أَبِي بكر، وعُثْمَان، وعَلَي، وعمَر بن عَبْد العَزيز.

انْبَانا أَبُو عَلي الحداد، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ (٥)، نا أَبُو بكر بن مالك (٦)، نا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثني الحسن بن عَبْد العزيز، نا أيوب بن سويد، نا مُحَمَّد بن فَضَالة.

أن عَبْد الله بن عمر بن عَبْد العَزيز وقف براهبِ بالجزيرة في صومعة له، قد أتى عليه فيها عمر طويل، وكان ينسب إليه علم من علم الكتاب (٧)، فهبط إليه ولم ير هابطاً إلى أحدٍ قبله، فقال له: أتدري لم هبطتَ إليك؟ قال: لا، قال: لحق أبيك، إنا نجده من أثمة العدل بموضع رجب من أشهر الحرم، قال: ففسره لنا أيوب بن سويد، فقال: ثلاثة متوالية: ذو

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٧ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٠ ـ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) ما بين الرقمين سقط من م.

<sup>(</sup>٣) في (ز»: الحسين.

<sup>(</sup>٤) في (ز٤: عمر.

<sup>(</sup>٥) رُواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) في الحلية: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان.

<sup>(</sup>٧) في الحلية: علم الكتب.

القعدة، وذو الحجة، والمحرم، أَبُو بَكْر، وعمّر، وعُثْمَان، ورجب منفرد منها عمر بن عَبْد العَزيز.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَخْمَد بن عبيد ـ إجازة ـ.

ح قالا: وأنا أَبُو تمّام - إجازة - أنا أَحْمَد - قراءة - أنا مُحَمَّد بن الحسَين، نا أَبُو بكر بن أَبي خَيْثَمة، نا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا أَبُو المَليح، عَن خُصَيف قال:

رأيت في المنام رجلاً قاعداً وعن يمينه رجل وعن شماله رجل، إذ أقبل عمر بن عَبْد العُزيز فأراد أن يجلس بين الذي عن يمينه وبينه فلصق بصاحبه، فأراد أن يجلس بينه وبين الذي عن يساره، فلصق بصاحبه، فجذبه الأوسط فأقعده في حجره، قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رَسُول الله عَلَيْ، وهذا أَبُو بَكُر، وهذا عمَر، وهذا عمَر بن عَبْد العَزيز(١).

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو منصور النهاوندي، أَنا أَبُو الحسن النهاوندي، أَنا أَبُو الحسن النهاوندي، أَنا أَبُو القاسم بن الأشقر، أَنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، حَدَّثني مُحَمَّد بن عُبَادة، نا يعقوب بن مُحَمَّد، عَن أَبيه أو قال: حَدَّثتني جدتي عن سعيد بن خالد بن عمرو بن عُثْمَان قال: والله لكأنَّ عمر بن عَبْد العَزيز كان صعد إلى السماء فنظر ثم نزل إلى الأرض.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله قالا: أنا أَبُو الحسَين، أَنا أَبُو بكر بن بِيري - إجازة - قالا:

وأنا عَلي بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو بكر ـ قراءة ـ.

نا مُحَمَّد بن الحسَين، نا ابن أَبِي خَيْثَمة، نا الحسَين بن حمّاد، نا طلحة أَبُو مُحَمَّد قال: سمعت أشياخنا يذكرون قالوا:

واستُخلف عمر بن عَبْد العَزيز سنة تسع وتسعين، ومات سنة إحدى ومائة، وكانَ يكتب إلى عمّاله بثلاثِ خصالِ يدور فيهم: بإحياء سنة، أو إطفاء بدعة، أو قسم<sup>(۲)</sup> في

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣١ وانظر سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٨٨ عن خصاف أخي خصيف، وباختلاف الرواية.

<sup>(</sup>٢) القسم: العطاء.

مسكنة، أو رد مظلمة، وكان<sup>(۱)</sup> يكتب إليهم: إنّما هلك من كان قبلكم من الولاة أنهم كانوا يحبسون الخير حتى يُشْتَرَى منهم، ويبذلون الشر حتى يُفْتَدَى منهم (۲).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن السّمرقندي، أَنا أَبُو الحسين بن النقور، وأَبُو منصور بن العطار، قالا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا أَبُو مُحَمَّد عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن، أَنا زكريا بن يَحْيَى، نا الأصمعي، نا عَلي بن مَسْعِدَة، عَن رباح (٣) بن عُبَيدة قال:

جاءت كتب عمَر بن عَبْد العَزيز إلى عماله في الآفاق: بإحياء سنة، وإطفاء بدعة، وقَسم في مسكنة، وردّ مظلمة.

أخبرتنا أم البهاء فاطمة (٤) بنت مُحَمَّد، قالت: أنا أَبُو الفضل الرازي، أنا جَعْفَر بن عَبْد الله، نا مُحَمَّد بن هارون، نا أَبُو كُرَيب، نا عَتَّام (٥) بن عَلي، عَن عاصم بن أبي حبيب قال:

كان لعمَر بن عَبْد العَزيز منادٍ ينادي كل يوم: أين الغارمون، أين الناكحون، أين المساكين، أين اليتامي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم الشّخامي، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَخْبَرَني أَخْمَد بن سهل، نا إِبْرَاهيم بن مَعْقِل، حَدَّثني حَرْملة، نا<sup>(١)</sup> ابن وَهْب، حَدَّثني مالك عن يَحْيَىٰ بن سعيد، وربيعة بن أَبِي عَبْد الرَّحمن، قالا:

كان عمَر بن عَبْد العَزيز يقول: ما من طينة أهون علي فكّاً، وما من كتابٍ أيسر علي ردّاً من كتاب أبسرت أن الحق في غيره فنسخته.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب<sup>(۷)</sup>، حَدَّثني هشام بن عمّار، نا يَحْيَىٰ بن حمزة، نا سُلَيْمَان بن داود.

<sup>(</sup>١) قوله: «مظلمة، وكان؛ مكانها فراغ في ﴿زَّ، وكتب على هامشها: بياض بالأصل.

<sup>(</sup>٢) (منهم) استدركت على هامش م.

<sup>(</sup>٣) في (ز): (رياح) وبدون إعجام في م.

<sup>(</sup>٤) «فاطمة» استدركت على هامش (ز».

<sup>(</sup>٥) الأصل: عنام، تصحيف، والتصويب عن م، وفي (ز): عتام.

<sup>(</sup>٦) في ازا: احدثني حرملة بن وهبا تصحيف، وفي م كالأصل.

<sup>(</sup>٧) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٨٧.

أن عبدة بن أبي لبابة بعث معه بخمسين ومائة يفرّقها في فقراء الأمصار، فأتيتُ الماجشون فسألته فقال: ما أعلم أن فيهم اليوم محتاج، لقد أغناهم عمر بن عَبْد العَزيز، فزع<sup>(١)</sup> إليهم فلم يترك منهم أحداً إلا ألحقه.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن هبة اللّه، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أنا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(۲)</sup>، نا زيد بن بِشْر، أنا ابن وَهْب، حَدَّثني ابن زيد، عَن عَبْد الرَّحمن بن زيد بن الخطّاب قال:

إنّما ولي عمَر بن عَبْد العَزيز سنتين ونصفاً ثلاثين شهراً. لا والله ما مات عمَر حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون للفقراء (٤) ـ وفي حديث أبي القاسم: في الفقراء ـ فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه فيهم فلا يجده ـ وقال ابن السّمرةندي: لا يجدهم ـ فيرجع بماله، قد أغنى عمَر بن عَبْد العَزيز الناس.

آخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسَين، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب (٥)، حَدَّثني إِبْرَاهيم بن هشام بن يَحْيَى، حَدَّثني أبي عن جدي قال:

كانت لفاطمة بنت عَبْد الملك جارية تعجب عمر، فلما صار إلى ما صار إليه زينتها فاطمة وطيّبتها وبعثت بها إلى عمر، وقالت: إنّي قد كنت أعلم أنها تعجبك وقد وهبتها لك، فتنال منها حاجتك، فلمّا دخلت عليه قال لها عمر: اجلسي يا جارية، فوالله ما شيء من الدنيا كان أعجب إليّ منك أن أناله، حدثيني بقصتك وما سببك؟ قال: كنت جارية من البربر جنى أبي جناية فهرب من موسى بن نُصَير عامل عَبْد الملك على أفريقية، فأخذني موسى بن نُصَير فبعثني إلى عَبْد الملك، فوهبني عَبْد الملك لفاطمة، فبعثت بي فاطمة إليك، فقال: كدنا والله نفتضح، فجهزها وبعث بها إلى أهلها.

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ: فدفع.

 <sup>(</sup>۲) رواه يعقوب في المعرفة والتاريخ ١/ ٩٩٥ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٧ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٣١ وسيرة عمر لابن عبد الحكم ص ١١٠٠

<sup>(</sup>٣) في المعرفة والتاريخ: عمر بن أسيل.

<sup>(</sup>٤) في (ز٤: «للعفوا».

 <sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٠١ وانظر البداية والنهاية ٩/ ٢٠١ وسيرة عمر لابن الجوزي ص
 ١٨٥ ـ ١٨٦ وسيرة عمر لابن عبد الحكم ص ٥٦ ـ ٥٧ وفيها أنها من أهل البصرة.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبي عُثْمَان، أَنا أَبُو الحسَين بن بِشْرَان، أَنا أَبُو عَلي بن صَفْوَان، نا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا، نا خالد بن خِدَاش، نا حمّاد بن زيد، عَن أَبي هاشم صاحب الرمان.

أن رَجَلاً جاء إلى عمر بن عَبْد العَزيز فقال: رأيت<sup>(١)</sup> النبي ﷺ في المنام وبنو هاشم يشكون إليه الحاجة، فقال: فأين عمر بن عَبْد العَزيز.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو منصور النَّهَاوندي، أَنا أَبُو العباس، أَنا أَبُو القباس، أَنا أَبُو القاسم بن الأشقر، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، قال: وقال أَحْمَد بن إِبْرَاهيم: نا سعيد بن عامر، حَدَّثنا جُوَيرية قال:

دخلنا على فاطمة بنت عَلي بن أبي طالب، فأثنت على عمر بن عَبْد العَزيز وقالت: فلو كان بقي لنا ما احتجنا بعده إلى أحد<sup>(٢)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن (٢) أبي الحسن، أنا سهل بن بِشْر، أنا علي بن منير بن أَحْمَد، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الله القاضي، نا عَبْد الله بن الحسن بن أَحْمَد، حَدَّثني يَحْيَىٰ بن عَبْد الله، نا (٣) الأوزاعي، حَدَّثني موسى بن سُلَيْمَان، عَن القاسم بن مُخَيْم, ق قال:

دخلت على عمَر بن عَبْد العَزيز وفي صدري حديث يتجلجل فيه، أريد أن أقدّمه إليه، فقلت له: إنّه قد بلغنا انه من ولي على الناس سلطاناً فاحتجب عن فاقتهم وحاجتهم، احتجب الله عن فاقته وحاجته يوم يلقاه، قال: فقال: ما ـ تقول ثم أطرق طويلاً فعرفتها فيه، ثم إنه بَرزَ للناسي.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات محفوظ بن الحسن بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو القاسم نصر بن أَحْمَد الْهَمْدَاني (٤)، أَنا أَبُو بكر الخليل بن هبة الله بن الخليل، أَنا أَبُو عَلي الحسن بن مُحَمَّد بن القاسم، نا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعيل، نا إِبْرَاهيم بن يعقوب الجُوْزَجاني، نا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن الحسن الأسدي، نا عمَر بن ذَرّ (٥)، حَدَّثني عطاء بن أَبِي رَبَاح قال:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل (أرأيت) والمثبت عن م و(ز): (رأيت).

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣١ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) ما بين الرقمين سقط من (ز)، فاختل السند فيها.(٤) في (ز): الهمذاني.

<sup>(</sup>٥) رواه من طريقه الذهبي في سير الأعلام ١٣١/٥ ـ ١٣٢، ومن طريق الجوزجاني في تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٧ ـ ١٩٨ ومختصراً في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٨١.

حدثتني فاطمة امرأة عمر بن عَبْد العَزيز أنها دخلت على عمر فإذا هو جالس في مُصَلاّه معتمداً يده على خده، سائلة دموعه على لحيته، فقلت: يا أمير المؤمنين ألشيء حَدَث؟ قال: يا فاطمة إنّي تقلدت أَمْرَ أمة مُحَمَّد على أحمرها وأسودها فتفكّرت في الفقير الجائع، والمريض الضائع، والغازي<sup>(۱)</sup> المجهود، والمظلوم المقهور، والغريب الأسير، والشيخ الكبير، وذي العيال الكثير، والمال القليل، وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، فعلمتُ أنّ ربي سيسألني عنهم يوم القيامة، وإنّ خصمي دونهم مُحَمَّد على مُخشيتُ النهت لي حجة عند خصومته، فرحمت نفسى فبكيتُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن (٢) الأخضر، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا أَبُو عَلي بن صَفْوَان، نا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا، نا بِشْر بن مُعَاذ، عَن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله القرشي، عَن حمّاد بن النَّضْر، عَن مُحَمَّد بن المنذر (٣)، عَن عطاء قال:

دخلت على فاطمة ابنة عَبْد الملك بعد وفاة عمر بن عَبْد العَزيز، فقلت لها: يا بنت عَبْد الملك أخبريني عن أمير المؤمنين، قالت: أفعل، ولو كان حياً ما فعلت:

إنّ عمر - رحمه الله - كان قد فرغ نفسه وبدنه للناس، كان يقعد لهم يومه، فإن أمسى وعليه (٤) بقية من حوائج يومه وصله بليلته إلى أن أمسى مساء (٤) وقد فرغ من حوائج يومه، فدعا بسراجه الذي كان يسرج له من ماله ثم قام فَصَلّى ركعتين، ثم أقعى واضعاً رأسه على يده، تسايل دموعه على خده، يشهق الشهقة فأقول قد خرجت نفسه أو تَصَدّعت كبده، فلم يزل كذلك ليله حتى برق له الصبح، ثم أصبح صائماً.

قالت<sup>(٥)</sup>: فَدَنُوت منه، فقلت: يا أمير المؤمنين لشيءٍ ما كان قبل الليلة ما كان منك؟ قال: أجل، فدعيني وشأني، وعليك بشأنك<sup>(٥)</sup>، قالت: قلت له: إني أرجو أن أتعظ، قال: إذن<sup>(١)</sup> أخبرك.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وم، و(ز)، وفي المصدرين: العاري المجهود.

<sup>(</sup>٢) في م وازا: على بن محمد بن محمد بن الأخضر.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و (ز): (محمد بن المنذر) وفي سير أعلام النباد، ٥/ ١٣٢ محمد بن المنكدر.

<sup>(</sup>٤) ما بين الرقمين سقط من (ز).

<sup>(</sup>٥) ما بين الرقمين سقط من «ز».

<sup>(</sup>٦) بالأصل وم و (ز۱: ادن) والمثبت عن المختصر.

قال: إنّي نظرتُ إليّ فوجدتني قد وُلِيتُ هذه الأمة صغيرها وكبيرها، وأسودها وأحمرها، ثم ذكرت الغريب الضائع، والفقير المحتاج، والأسير المفقود، وأشباههم في أقاصي البلاد وأطراف الأرض، فعلمتُ أنّ الله سائلي عنهم، وأن مُحَمَّداً ﷺ حجيجي فيهم فخفتُ أن لا يثبت لي عند الله عذر، ولا يقوم لي مع رَسُول الله ﷺ حجة، فخفتُ على نفسي خوفاً دمع له عيني، ووجل له قلبي، فأنا كلّما ازددتُ لهذا ذكراً ازددت منه وجلاً، وقد أخبرتك فاتعظي الآن أو دعي.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشّحامي، أَنا أَبُو بكر البيهقي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن اللالْكَائي.

قالا: أنا أَبُو الحسَين بن القطان ببغداد، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب بن سفيان (۱)، حَدَّثني حَرْمَلة، أنا ابن وَهْب، حَدَّثني الليث عن بعض إخوانه عن حري (۲) بن عَبْد العزيز [أن ريان بن عبد العزيز] قال لعمَر بن عَبْد العَزيز: يا أمير المؤمنين لو ركبت فتروّحت، قال عمَر: فمن يجزي عمل ذلك اليوم؟ قال: تجزيه من الغد، قال: لقد كدحني (٤) عمل يوم واحد فكيف إذا اجتمع عليّ عمل يومين في يوم واحد؟

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين القطان، أَنا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(٥)</sup>، نا هشام بن عمّار، نا يَحْيَىٰ بن حمزة، نا سُلَيْمَان ـ يعني ابن داود ـ أن عمر بن عَبْد العَزيز قال لبنيه: أتحبون أنّ أولي كل رجل منكم جنداً فينطلق تصلصل به جلاجل البريد؟ فقال له ابنه ابن الحارثية: لم تعرض علينا ما لست صانعه؟ فقال عمر: إنّي لأعلم أن بساطي هذا يصير إلى البلى، وإني لأكره أن تدنسوه بخفافكم، فكيف أقلدكم دينى تدنسوه في كل جند.

 <sup>(</sup>۱) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٠١ وسيرة عمر لابن عبد الحكم ص ٥٥ وسيرة عمر
 لابن الجوزي ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الأصل: جرير، وفي م وفزه: قحربي، والمثبت عن المعرفة والتاريخ وسيرة عمر لابن الجوزي.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة بين معكوفتين عن م، و (١٥) والمعرفة والتاريخ ومكانها في سيرة عمر لابن الجوزي: يحدث عن أخيه
 ريان بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم ووزا، وفي المعرفة والتاريخ وسيرة ابن عبد الحكم: «فدحني» وسيرة عمر لابن الجوزي: «حسبي».

<sup>(</sup>٥) المعرفة والتاريخ ١/٧٧٨.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أبي الحسن، أنا سهل بن بشر، أنا أَبُو بكر الخليل بن هبة الله، أنا عَبْد الوهاب الكِلاَبي، أنا أَخْمَد بن الحسين بن طَلاّب، نا العباس بن الوليد بن صُبْح الخَلاّل، نا مُحَمَّد بن يوسف الفريابي (١)، قال: سمعت الأوزاعي يحدّث.

أن عمر بن عَبْد العَزيز كان جالساً في بيته وعنده آشراف بني أمية، وهو جالس على بساطٍ له، قال: فقال لهم: تحبون أن أولّي كل رجل منكم جنداً من  $(^{(Y)})$  هذه الأجناد؟ قال: فقال له رجل منهم: لِم تعرض علينا ما لا تفعله بنا؟ قال: فقال عمر بن عَبْد العَزيز: ترون بساطي هذا إنّي لأعلم أنه يصير إلى بلى وفناء، وإنّي أكره أن تدنسوه عليّ بأرجلكم، فكيف أوليكم ديني؟ وأوليكم أعراض المسلمين وأبشارهم  $(^{(Y)})$  تحكمون فيهم وأقصى رجل من ذاك، قال: فقالوا له: لم إنّا لنا $(^{(O)})$  قرابة؟ أما لنا حق؟ فقال عمر: ما أنتم وأقصى رجل من المسلمين عندي في هذا الأمر إلاً سواء، إلاّ رجل من المسلمين حبسه عني طول شُقّة  $(^{(Y)})$ .

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنَا أَحْمَد بن الحسَن بن مُحَمَّد، أَنَا الحسَن بن أَخْبَرَنَا أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنَا موسى بن العباس الجُوَيني (٧)، نا الصَّنْعاني (٨)، نا سعيد وهو ابن مَن حزم وهو ابن أبي حزم القَطعي (٩)، قال:

قال عمر بن عَبْد العَزيز: لو كان كل بدعة يحييها الله على يدي، وكل سنة يبعثها الله على يدي ببضعة من لحمي حتى يأتي آخر ذلك على نفسي كان في الله يسيراً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِمُ بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب (١٠)، نا مُحَمَّد ـ يعني ابن أبي زُكير ـ قال: قال ابن وَهْب: حَدَّثني مالك.

<sup>(</sup>١) من طريقه رواه الذهبي في سير الأعلام ٥/ ١٣٢ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) المن هذه الأجناد؛ مكانها بياض في از؛، واستدركت على هامشها.

 <sup>(</sup>٣) فوقها في (ز) علامة تحويل إلى الهامش، وثمة علامة أخرى على الهامش فيها ولم يكتب عليه شيء.

<sup>(</sup>٤) في (ز): إليهم.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم: «إنا لنا» وفي «ز»: «إننا لنا» وفي السير: «أما لنا» وفي تاريخ الإسلام: أما لنا حق.

<sup>(</sup>٦) الشقة بالضم والكسر: البعد، وفي الصحاح: السفر البعيد (تاج العروس: شقق).

<sup>(</sup>٧) في (ز۱): (الحربي) ورسمها غير واضح في م.

<sup>(</sup>٨) في م: الصيعاني، وفي (2): الضبعاني وفوقها ضبة. (٩) في (2): القطيعي.

<sup>(</sup>١٠) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/٩٨.

أن عمَر بن عَبْد العَزيز قام في الناس وهو خليفة على المنبر يوم الجمعة فقال: يا أيها الناس إنّي أنساكم ها هنا، وأذكركم في بلادكم، فمن أصابه مظلمة من عامله فلا إذن له عليّ، ومن لا فلا أرينه، وإنّي والله لئن منعت نفسي وأهل بيتي هذا المال وضننت به عنكم إنّي إذاً لضنين، ولولا أن أنعش سنة أو أعمل بحقّ ما أحببت أن أعيش فُواقاً.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلَي بن أَخْمَد، نا وأَبُو منصور بن خَيْرُون، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسَن بن الحسَن بن المنذر القاضي، نا أَبُو بكر أَخْمَد بن سلمان (١) الفقيه ـ إملاء ـ نا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن مطر، حَدَّثني يَخْيَىٰ بن عُثْمَان، نا بقية بن الوليد الجِمْصي عن جعبان العنسي عن عمرو(٢) بن مهاجر قال:

قال عمَر بن عَبْد العَزيز: يا عمرو إذا رأيتني قد ملتُ عن الحقّ فضع يدك في تلابيبي ثم هزّني ثم قُلْ لي: ماذا تصنع.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا ثابت بن بُنْدَار، أَنا مُحَمَّد بن عَلي بن يعقوب، أَنا مُحَمَّد بن أَخمَد البَابَسيري، أَنا الأحوص بن المُفَضّل، نا أَبي، حَدَّثني أَبُو مُحَمَّد قال:

قضى عمر بن عَبْد العَزيز بقضية وعنده ميمون بن مِهْرَان فلما قام عن مجلس الحكم قال له ميمون بن مهران: يا أمير المؤمنين إنّك حكمتَ بكذا وكذا وليس وجه الحكم على ما حكمتَ، قال: فَهَلاّ حكمتَ، قال: فَهَلاّ فَهَلاّ نبهتني إذاً، قال: إنّي كرهت أن أوبخك على رؤوس الناس، قال: فَهَلاّ فعلت فإنّ لقائل الحق سلطاناً.

قرانا على أبي عَبْد الله يَحْيَىٰ بن الحسن، عَن أبي تمّام عَلي بن مُحَمَّد، عَن أبي عَمَر بن حيّوية، أنا مُحَمَّد بن القاسم بن جَعْفَر، نا أَبُو بكر بن أبي خَيْثَمة، نا عَبْد الوهّاب بن نَجْدَة، نا بقية، عَن عَبْد الحميد بن زياد، عَن ميمون بن مِهْرَان قال:

ولاني عمَر بن عَبْد العَزيز على الأرضُ وقال لي: إنْ جاءك كتابي بغير الحق فاضرب به الحائط.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنا أَبُو نصر الوائلي، أَنا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن، أَخْبَرَني أبي، أنا أَحْمَد بن

<sup>(</sup>١) في از؟: سليمان، تصحيف، ترجمته في تاريخ بغداد ١٨٩/٤.

<sup>(</sup>٢) في ازا: عمر.

عَلي بن سعيد، نا أَبُو طالب ـ يعني عَبْد الجبّار بن عاصم، نا بقية، عَن سوار أَبي حجر.

عن عمر بن عَبْد العَزيز وحدثته أنّ رجلاً جاء إلى عمر بن عَبْد العَزيز فقال له: اذكر بمقامي هذا مقاماً لا شغل الله عنك فيه كثرة من يخاصم من الخلائق يوم القيامة، بلا ثقة من عمل ولا براءة من الذنب<sup>(۱)</sup>، فقال عمر: ويحك اردد عليّ كلامك، فرده عليه، فجعل يبكيّ وينتحب ويقول: ويحك اردد علي، فلما استثقل من البكاء قال: ما جاء بك؟ قال: عاملك على أذربيجان، أخذ من مالي عشرة آلاف فوضعها في بيت المال، فكتب له عمر، فأخرجت له وردّت عليه.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن شجاع اللفتواني، أَنا أَبُو عمرو عَبْد الوهّاب بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، أَنا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن أَحْمَد بن يوسف، أَنا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَمَر بن أبان، نا أَبُو بَكْر بن أبي الدنيا القُرَشي، نا الصلت بن مسعود الجُحْدُري، نا بِشْر بن المُفَضِّل، نا المُغيرة بن مُحَمَّد قال:

قال عمر بن عَبْد العَزيز رضي الله عنه: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى يكون فيه خمس خصال، أيتهن أخطأته كانت فيه خللاً حتى يكون عالماً قبل أن يستعمل مستشيراً لأهل العلم، مكفتاً للزيغ، منصفاً للخصم، محتملاً للأثمة.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات، أَنا ثابت ، أَنا أَبُو العلاء، أَنا أَبُو بكر، أَنا أَبُو أمية، نا أَبِي، نا عفّان بن مسلم، نا حمّاد بن سَلَمة، أَنا حنبل (٢) قال:

أملى عليّ الحسن رسالة إلى عمر بن عَبْد العَزيز فأبلغ فيها أشد الإبلاغ، قالم: ثم شكا الحاجة وكثرة العيال قال: فقلت: يا أبا سعيد لا تُهجّن هذا الكتاب بالمسألة (٣)، اكتب هذا في كتاب غير ذا، قال: دعنا منك، فأمر بعطائه، قال: قلت: يا أبا سعيد اكتب إليه في المشورة، فإنّ أبا قِلاَبة قال: كان جبريل ينزل عليه الوحي فما منعه ذلك أن أمره الله تعالى بالمشورة يقول الله: ﴿ولو كنتَ فَظّاً غليظَ القلبِ(٤) لانفضوا من حولك فاعفُ عنهم،

<sup>(</sup>١) في (ز): المذنبين.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و(ز)، وفي سير الأعلام وتاريخ الإسلام: (حميد)، وهو حميد الطويل كما في سير الأعلام.

<sup>(</sup>٣) في ز: باسئلة.

<sup>(</sup>٤) «القلب» استدركت على هامش (ز).

واستغفر لهم، وشاورهم في الأمر﴾(١) قال: نعم، قال: فكتب بالمشورة فأبلغ فيها أيضاً(٢).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا رَشَا بن نظيف، أَنا الحسَن بن إِسْمَاعيل، أَنا أَحْمَد بن مروان، نا مُحَمَّد بن عَبْد العزيز قال: سمعت ابن عائشة يقول:

كتبَ بعض عمّال عمَر بن عَبْد العَزيز إليه: أما بعد، فإن مدينتنا قد خَرِبَتْ، فإنْ رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالاً نرمها به، فوقع في كتابه أما بعد، فحصّنها بالعدل، ونقّ طُرُقها من الظلم، فإنه مرمَّتها، والسلام<sup>(٣)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسين بن النَّقُور، وأَبُو منصور بن العطار، قالا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن السكري، نا زكريا بن يَحْيَىٰ المِنْقَري، نا الأصمعي، نا عُبَيْد الله بن (٤) عمَر النّميري، عَن يَحْيَىٰ بن سعيد قال:

كتب عمَر بن عَبْد العَزيز إلى عامل له وإلى رعيته: يا أيها الناس اتّقوا الله، وأطيعوا من أطاع الله، ولا تطيعوا من عصى الله.

قال: ونا الأصمعي، نا عَلي بن مَسْعَدة الباهلي، عَن رباح بن عُبيدة قال:

كتب عمر بن عَبْد العَزيز إلى بعض عمّاله: أما بعد، فَكُنْ في العدل والإحسان كمن كان قبل في الجور والظلم والعدوان.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أَنا أَخَمَد بن مروان، نا عمران بن موسى الجَزَري، نا عيسى بن سُلَيْمَان، عَن ضَمْرَة قال:

كتب عمَر بن عَبْد العَزيز إلى بعض عمّاله: أما بعد، فإذا دعتك قدرتك على الناس إلى ظلمهم، فاذكر قدرة الله تعالى عليك، ونفاذ ما تأتي إليهم، وبقاء ما يأتون إليك<sup>(ه)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسين بن الفضل، أَنا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٨ وسير أعلام النبلاء ٥/١٣٣.

 <sup>(</sup>٣) راجع كتاب العامل ورد عمر بن عبد العزيز عليه في سيرة عمر لابن الجوزي ص ١١٠.

<sup>(</sup>٤) ن*ي* (ز»: نا.

<sup>(</sup>٥) سيرة عمر لابن الجوزي ص ١٢١.

عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب(١)، حَدَّثني يونس، نا أشهب، عَن مالك قال:

لما ولي عمَر بن عَبْد العَزيز الخلافة كتب إليه بعض ولاته: `

إنّ الناس لما سمعوا بولايتك تسارعوا إلى أداء زكاة الفطر، فقد اجتمع من ذلك شيء كثير، ولم أحب أن أحدث فيها شيئاً حتى تكتب إليّ برأيك.

فكتب إليه عمر<sup>(۲)</sup> بقبض كتابه: لعمر ما وجدوني ولا إياك على ما ظنوا، وما حبسك إياها إلى اليوم، فأخرجها حين تنظر في كتابي.

آخْبَرَنا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنا المُطَهّر بن عَبْد الواحد البُزَاني (٣)، أَنا أَبُو عَمَر عَبْد الله بن مُحَمَّد الله بن مُحَمَّد بن عَمَر بن يزيد الزهري، نا عمي (٤) عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عمَر، نا عَبْد الرَّحمن عو ابن مهدي ـ نا جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم قال:

كتب عمر بن عَبْد العَزيز إلى عدي بن عدي: إن للإسلام سنناً وشرائع وفرائض، فمن استكملهن استكمل الإيمان، فإن أعش أبينها لكم لتعملوا بهن، وإنْ أمت فوالله ما أنا على صحبتكم بحريص.

آخْبَرَنا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنا سُلَيم بن أيوب الفقيه، أَنا أَبُو أَحْمَد عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الصولي، نا الغَلاّبي، عَن عُبَيْد الله بن عائشة قال:

كتب عمَر بن عَبْد العَزيز إلى عامل له: اتّق الله، فإنّ التقوى هي التي لا يقبل غيرها، ولا يُرحم إلاَّ أهلها، ولا يَثاب إلاَّ عليها، فإنّ الواعظين بها كثير، والعاملين بها قليل<sup>(٥)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشَّحَامي، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد الخامي \_ ببغداد \_ أنا إسْمَاعيل بن عَلي الخُطَبي، نا مُحَمَّد بن نصر الصَّائغ، نا إِبْرَاهيم بن حمزة، نا

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٩٢ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٢) في المعرفة والتاريخ: فكتب إليه عمر بقبض كتابه ويقول: لعمري ما وجدي ولا أبالي على ما ظنوه.

<sup>(</sup>٣) الأصل: الفزاني، والمثبت عن ﴿زُۥ، وم.

<sup>(</sup>٤) في ازا: عيسي.

<sup>(</sup>٥) سيرة عمر لابن الجوزي ص ١٠٧.

عَبْد العزيز بن مُحَمَّد، عَن عَبْد الله بن عمر، عَن ابن شهاب قال:

كتب عمَر بن عَبْد اللعَزيز إلى بعض عمّاله: أما بعد فاتّق الله فيمن وُلّيتَ أمره، ولا تأمن من مكره في تأخير عقوبته، فإنّما تعجل بالعقوبة من يخاف الفوت (١).

أَخْبَرَنا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أنا منصور بن الحسَين، وأَحْمَد بن مَحْمُود.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو عَيْد الله الحسين بن عَبْد الملك، أَنا أَحْمَد بن مَحْمُود.

قالا: أنا أَبُو بَكُر بن المقرىء، نا مُحَمَّد بن هارون بن المُجَدِّر، نا مُحَمَّد بن هشام، نا مُحَمَّد بن المهمَّد بن المحمَّد بن الحمَّن بن أبي يزيد الهَمْدَاني (٢)، نا سفيان الثوري قال:

لما قدم عمَر بن عَبْد العَزيز كتب إلى أهل الشام بكلمتين: من علم أنّ كلامه من عمله أقلّ منه إلاّ فيما ينفعه، ومن أكثر ذكر الموت اجتزأ من الدنيا باليسير والسلام.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا الحسَن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنا أَبُو الحَسَن اللَّباني (٣)، نا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، نا أَخْمَد بن إِبْرَاهيم، نا خلف بن تميم (٤)، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد، عَن الأوزاعي قال:

كتب إلينا عمر بن عَبْد العزيز رسالة لم يحفظها غيري وغير مكحول، أما بعد، فإنه من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، وَمَنْ عَدْ كلامه من عمله قُلِّ كلامه إلاَّ فيما ينفعه، والسلام (٥).

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحسَين بن أَخْمَد بن عَلي، وأَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، قالا: أنا أَخْمَد بن منصور بن خلف، أنا الشيخ أَبُو الحسَن عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الْدُهْلي، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الْدُهْلي، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الْدُهْلي، نا مُحَمَّد بن يوسف، عَن سفيان قال:

قال عمَر بن عَبْد العَزيز: مَنْ لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، ومن عمل بغير علم على على على على على علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) سيرة عمر لابن الجوزي ص ١٢١. (٢) في ازه: الهمذاني.

<sup>(</sup>٣) بالأصل و (ز): اللبناني، تصحيف، والصواب بتقديم النون، عنَّ م، والسند معرُّوف.

<sup>(</sup>٤) في «ز»: نعيم.

<sup>(</sup>٥) راجع المعرفة والتاريخ ١/ ٥٩٤ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) قارن مع سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٥٠.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن محمش (١)، أَنا أَبُو بكر الفَحّام، نا مُحَمَّد بن يَحْيَى، نا مُحَمَّد بن يوسف، عَن سفيان قال:

قال عمَر بن عَبْد العَزيز: مَنْ لم يعد كلامه من عمله كثرت خطاياه، وَمَنْ عمل بغير علم على علم علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أَنا الحاكم أَبُو أَحْمَد الحافظ، أَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن المُسَيّب بن إِسْحَاق، نا مُحَمَّد بن هاشم القرشي، نا بقية ، عَن يزيد بن عَبْد الله الجُهني، عَن عمر بن عَبْد العَزيز قال: مَنْ علم أن كلامه من عمله قَل منطقه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسين بن النقور، وأَبُو منصور بن العطار، قالا: أنا أَبُو طاهر المَخَلِّص، أَنا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن، نا زكريا بن يَحْيَىٰ، نا الأصمعي، نا عَلي بن مَسْعَدة، عَن رباح قال:

كتب عمر بن عَبْد العَزيز إلى عمّاله: اتخذوا الخانات، فمن حبسه حاجة أنفق عليه يوم وليلة، وأن لا يغل مسجون فإنّ السجود على اليد كالسجود على الجبهة.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم الشّخامي، نا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو الحسَين بن بِشْرَان، أَنا الحسَين بن مِشْرَان، أَنا الحسَين بن صَفْوَان، نا عَبْد الله بن أَبِي الدنيا، حَدَّثني أَحْمَد بن الحارث بن المبارك، عَن عَلي بن مُحَمَّد القُرشي، عَن سَلَمة بن عُثْمَان، عَن عَلي بن زيد قال:

أسمع رَجلٌ عمَر بن عَبْد العَزيز كلاماً، فقال له عمَر: أردتُ أن يستفرّني (٢) الشيطان بعزّ السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غداً، ثم عفا عنه.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أَنا رَشَأ بن نظيف، أَنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أَنا أَحْمَد بن مروان، نا جَعْفَر بن شاكر، نا معاوية بن عمرو، عَن أَبي إِسْحَاق، عَن الأوزاعي (٢).

<sup>(</sup>١) في (ز): مخيش.

<sup>(</sup>۲) في (ز۱: يفزني.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٥/١٣٣ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٨ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٨٢.

أن عمر بن عَبْد العَزيز كان إذا أراد أن يعاقب رجلاً حبسه ثلاثة أيام ثم عاقبه كراهية أن يعجل في أول غضبه.

وأسمعه رجلٌ كلاماً فقال له: أردتَ أن يستفزّني الشيطان، فأنال منك اليوم بما تناله أنت منى يوم القيامة، انصرف عنّي، عافاك الله ورحمك.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن البقشلاني (١)، وأَبُو غالب بن البنّا، قالا: أنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد الله بن مُحَمَّد بن سعيد الإصطخري، نا أَبُو خليفة، أنا عَبْد الرَّحمن ابن أَخي الأصمعي عن عمّه الأصمعي، عَن رجل من بني سُلَيم قال:

قام رجلٌ إلى عمَر بن عَبْد العَزيز وقد ولي الخلافة، فكلّمه بكلام أحفظه وأغضبه حتى همّ به عمر، ثم إنه أمسك نفسه وقال للرجل: أردتَ أن يستفزّني الشيطان بعزة السلطان فأنال منك اليوم ما تناله منى غداً، قُمْ عافاك الله لا حاجة لنا في مقاولتك.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد الأصبهاني، أنا عاصم بن الحسَن - ببغداد - أنا أَبُو الحسَين بن بشران، أنا أَبُو عَلي بن صَفْوَان، نا أَبُو بَكْر بن أَبي الدنيا، نا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، نا سهل بن مُحَمَّد، نا عمَر بن حفص، نا شيخ (٢) قال:

لما ولي عمَر بن عَبْد العَزيز خرج ليلةً ومعه حرسي فدخل المسجد، فَمَرّ في الظلمة برجلٍ نائم، فعثر (٣) به، فرفع رأسه إليه فقال: أمجنون؟ قال: لا، فهمَّ به الحَرَسي، فقال له عمَر: مه إنما سألني أمجنون أنت؟ فقلت: لا.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، نا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر البَحيري \_ إملاء \_ أنا أَبُو العباس السّرّاج، نا هنّاد بن السَّري، والحسَين بن عَلي بن يزيد الصُّدَائي<sup>(٤)</sup>، قالا: نا حسين بن عَلي الجُعْفي، عَن المُهَلِّب بن عُقْبة قال:

كان عمر بن عَبْد العزيز يقول: إنّ من أحبّ الأمور إلى الله عز وجل القصد في الجدة،

<sup>(</sup>١) في م وفزه: البقشلان.

<sup>(</sup>٢) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل وم: فعمر، والمثبت عن ﴿زَّا، وسيرة ابن الجوزي.

<sup>(</sup>٤) في (ز): الصيداني.

والعفو في المقدرة، والرفق في الولاية، وما رفق عبدٌ بعبدٍ في الدنيا إلاَّ رَفَقَ الله به يوم القيامة.

آخْبَرَنا أَبُو عَلَى الحَدّاد ـ إذناً ـ وأَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء ـ شفاهاً ـ قالا: أنا أَبُو الفتح منصور بن الحسَين، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو الحسَين الرُّهَاوي، نا زيد بن الحُبَاب قال: وأَخْبَرَني معاوية بن صالح، حَدَّثني سعيد بن سويد (١).

أن عمَر بن عَبْد العَزيز صَلَّى بهم الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إنّ الله قد أعطاك فلو لبست، فنكس ملياً ثم رفع رأسه فقال: أفضل القصد عند الجدة (٢)، وأفضل العفو عند المقدرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم الشّحّامي، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، نا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن صالح بن هانيء، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن مِهْرَان، نا أَحْمَد بن سِنَان قال: سمعت عَبْد الرَّحمن بن مهدي يقول: سمعت سفيان بن عُيينة يقول:

قال عمر بن عَبْد العَزيز: إن من أحب الأعمال إلى الله عزّ وجلّ العفو عند المقدرة (٣)، وتسكين الغضب عند الحدة، والرفق بعباد الله.

قال: وقال عمر بن عَبْد العَزيز: لا عفو لمن لم يقدر، ولا فضل لمن لم يقدر.

أَخْبَرَنا أَبُو العز أَحْمَد بن عُبَيْد الله، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحسين بن المظفر، أَنا أَبُو بكر البَاغَنْدي، نا عَلي بن المديني، نا مُعَاذ بن هشام، أخبرني أبي عن يَحْيَىٰ بن سعيد الأنصاري، عَن عمَر بن عَبْد العَزيز.

أن عَبْد الحميد بن عَبْد الرَّحمن كتب إلى عمر بن عَبْد العَزيز.

إِنِّي أَخَذَت رَجَلاً سَبِكَ فَأَرَدَتُ أَنْ أَقْتُلُهُ، فَكْتَبِ إِلَيْهُ عَمَرٍ: لَوْ قَتَلْتُهُ لأَقْدَتُك إِنَّهُ لا يُقَتَلُ إِلاًّ مِنْ سَبِّ نَبِياً، فَسِبْهُ وَخَلِّ سَبِيلُهُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد (٤) بن شجاع، أنا أَبُو عمرو بن مندة، أنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أنا

<sup>(</sup>١) الخبر في سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٣ ـ ١٣٤ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٨ ـ ١٩٩ وابن سعد ٥/ ٤٠٢.

<sup>(</sup>٢) في ابن سعد: «الحدة» تصحيف.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «القدرة» والمثبت عن م، و (٤).

<sup>(</sup>٤) دمحمد، ليست في (ز).

أَبُو الحسَن اللَّنْباني (١)، نا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثني أَسد بن عمّار التميمي، نا سعيد بن عامر، عَن هارون بن أَعْيَن، عَن شيخٍ من خُنَاصَرة قال (٢):

كان لعمر بن عَبْد العَزيز ابن من فاطمة، فخرج يلعب مع الغلمان، فشجّه غلام، فاحتملوا ابن عمر والذي شجّه، فأدخلوهما على فاطمة، سمع عمر الجَلَبة وهو في بيت آخر، فخرج وجاءت مُرَيّة (٣) فقالت: هو ابني وهو يتيم، فقال: له عطاء، قالت: لا، قال: اكتبوه في الذرية، قالت فاطمة: فعل الله به وفعل إن لم يشجّه مرة أخرى، قال: إنكم أفزعتموه.

قرات على أبي غالب بن البنا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق، نا (٤) الحارث بن أبي أسامة (٤)، نا مُحَمَّد بن سعد (٥)، أنا سعيد بن عامر، عَن جُوَيرية بن أسماء قال: قال عمر بن عَبْد العَزيز: إنّ نفسي هذه نفس تَوّاقة، وإنّها لم تُعطَ من الدنيا شيئاً إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، فلمّا(١) أُعطيت الذي لا شيء أفضل منه في الدنيا تاقت إلى ما هو أفضل من ذاك.

قال سعيد: الجنة أفضل من الخلافة.

أَخْبَرَنا أَبُو المعالي عَبْد الله بن أَخْمَد بن مُحَمَّد الحُلُواني، نا أَبُو بكر أَخْمَد بن عَلي المُحْتَسِب، أَنا عَلي بن عَلي المُحْتَسِب، أَنا عَلي بن المُؤمَّل بن الحسن، أَنا مُحَمَّد بن يونس البصري، نا سعيد بن عامر، نا جُوَيْرية بن أسماء قال:

قال عمر بن عَبْد العزيز رحمه الله: إن نفسي نفس توّاقة لم تتق [إلى](٧) شيء إلاّ

<sup>(</sup>١) في ﴿زَّ: اللَّبْنَانِي، تصحيف.

<sup>(</sup>۲) الخبر في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) سيرة عمر: مريئة.

<sup>(</sup>٤) ما بين الرقمين مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۵/ ٤٠١ وتهذيب الكمال ١٢٢/١٤ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٤ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٩.

<sup>(</sup>٦) ما بين الرقمين مكرر في الأصل.

<sup>(</sup>V) استدركت عن هامش الأصل.

أعطيتها، وإنها تاقت إلى الخلافة فأعطيتها، وهو ذي تطلب مني ما لا يدان لي به، تطلب مني الجنّة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن يونس، أَنا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نا فطر بن حماد بن واقد، نا أَبِي قال (١):

سمعت مالك بن دينار يقول: يقولون مالك زاهد، أيّ زهدِ عند مالك وله جُبّة وكساء؟ إنّما الزاهد عمَر بن عَبْد العَزيز، أتته الدنيا فاغرة فاها<sup>(٢)</sup> فتركها.

أَخْبَرَنا بها عالية أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَخْمَد بن جَعْفَر، نا عَبْد الله بن أَخْمَد، نا فطر بن حمّاد بن واقد، نا أَبِي قال: سمعت مالك بن دينار يقول: يقولون (٣) الناس: مالك بن دينار زاهد، إنّما الزاهد عمَر بن عَبْد العَزيز الذي أتته الدنيا فتركها.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنا مُحَمَّد بن الحسين، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب<sup>(٤)</sup>، نا إِبْرَاهيم بن هشام بن يَحْيَىٰ بن يَحْيَىٰ، حَدَّثني أَبي، عَن جدي قال:

سمرنا ليلة مع عمَر، فتناول قلنسوة عن رأسه بيضاء مضربة فقال: كم ترونها تسوى؟ قلنا: درهم يا أمير المؤمنين، قال: والله ما أظنها من حلال(٥).

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنا تمّام بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَلي الحسَن بن حبيب، نا عَبْد الله بن عَبْد الحميد، نا عَبْد الرزّاق ـ وليس الصَّنْعَانى ـ قال:

جاء ذات يوم عمر بن عَبْد العَزيز إلى راهبٍ في ديره فدق عليه الباب، فقال له: يا

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٩ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٤.

 <sup>(</sup>۲) قوله: «فاغرة فاها» استدرك على هامش م وبعده صح.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و (ز»: يقولون الناس.

<sup>(</sup>٤) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٠٠.

<sup>(</sup>٥) سقط الخبر السابق من م.

راهب، عندك شيء من الحكمة تعظني به؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، فكن كما قال الشاعر: تَـجَـرّد مـن الـدنـيـا وأنْـتَ مُـجَـرّدُ قال: فولى عمر بن عَبْد العَزيز وهو يقول لنفسه:

تَـجَـرّد مـن الـدنـيـا فـإنّـك إنّـمـا خَـرْجَـت إلـى الـدنـيـا وأنّـتَ مُـجَـرّدُ يرددها على نفسه.

قال الحسن بن حبيب: والله لقد قبل الموعظة وَتَجَرد من الدنيا.

آخُبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنا مُحَمَّد بن الحسَين، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(۱)</sup>، حَدَّثني إِبْرَاهيم بن هشام بن يَحْيَىٰ بن يَحْيَىٰ، حَدَّثني أَبِي، عن عَبْد العزيز بن عمر بن عَبْد العزيز قال: دعاني أَبُو جَعْفَر فقال: كم كانت غلّة عمر حين أفضت إليه الخلافة؟ قلت<sup>(۲)</sup>: خمسون ألف دينار فقال: كم كانت يوم مات<sup>(۲)</sup>؟ قلت: ما زال يردّها حتى كانت غلته مائتا<sup>(۳)</sup> دينار، ولو بقي لردها.

آخُبَرَنا أَبُو الفوارس عَبْد الباقي بن مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، وأَبُو القاسم بن السمرقندي، قالا: أنا أَبُو الحسين بن النقور، أنا عيسى بن عَلي، أنا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نا خالد بن مِرْداس، نا الحكم بن عمر الرُّعيني قال: رأيت على عمر بن عَبْد العَزيز قلنسوة بيضاء لاطية برأسه، وعمامة غليظة يعتم بها<sup>(3)</sup>.

قال: ونا خالد بن مرداس، نا الحكم قال(٥):

رأيت عمر بن عَبْد العَزيز إذا صلى المكتوبة انصرف إلى أهله لا يتطوع، وربّما جلس فجاء الغريب الذي لا يعرفه، وكان يقوم من هذه الحلقة فيجلس مع هذه الحلقة يسأل عن أمير المؤمنين وأي حلقة هو فيقف لا يدري أيهم هو حتى يشار إليه: هذا أمير المؤمنين،

<sup>(</sup>۱) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٠٥ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٩ ومختصراً في سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) ما بين الرقمين سقط من المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وفز)، وتاريخ الإسلام وسير الأعلام، وفي المعرفة والتاريخ: مئة دينار.

<sup>(</sup>٤) سيرة عمر لابن الجوزي ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) سيرة عمر لابن الجوزي ص ١٧٥.

فيسلّم عليه بالخلافة، فإذا عليه قميص قطري كتان ثمنه دينار ودرهمين، وملاءة قرقيتة بمثل ذلك في الصيف، قال: وكان عليه في الشتاء طيلسان لا أراه إلاَّ دباوندي<sup>(١)</sup> سجيف.

أَخْبَرَنا أَبُو النجم هلال بن الحسَين بن مَحْمُود، أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحَمَد بن الحسَين، أَنا أَبُو الحسَن الطِّيّب بن أَحْمَد بن شعيب الهيتي، نا أَحْمَد بن سيف، نا عَبْد الغني، نا نُعَيم قال:

قلت لعمَر بن عَبْد العَزيز: ما يقعدك ها هنا؟ قال: انتظرت ثيابي تُغسل لأصعد بها المنبر، فقلت: وما هي؟ قال: قميص وإزار ورداء قيمتهن أربعة عشر درهماً.

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(۲)</sup>، نا إِبْرَاهيم بن هشام بن يَحْيَىٰ بن يَحْيَىٰ، حَدَّثني أَبِي عن جدي، عَن مسلمة بن عَبْد الملك قال:

دخلت على عمر بن عَبْد العَزيز أعوده في مرضه، فإذا عليه قميص وسخ، فقلت لامرأته فاطمة: اغسلوا قميص أمير المؤمنين، فقالت: نفعل ذاك إن شاء الله، ثم عدت فإذا القميص على حاله، فقلت: يا فاطمة أَلَمْ آمركم أن تغسلوا قميص أمير المؤمنين، فقالت: والله ما له قميص غيره.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا ـ وأَبُو منصور بن خيرون، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب، أَنا الأزهري، نا عَبْد الرزّاق بن إسْمَاعيل، نا الحسَين بن إسْمَاعيل، نا إِبْرَاهيم بن الصّبّاح سنة ست وأربعين وماثة، نا أَبُو بكر بن عياش، عَن عاصم بن بَهْدَلة قال:

دخلت على عمر بن عَبْد العَزيز وعليه ثياب غسيلة، فقوّمتها ثمانين درهماً مع عمامة كانت عليه، وعنده رجل رافع صوته، فقال له عمر: اخفض من صوتك، فإنّما يكفي الرجل من الكلام قدر ما يسمع (٣).

الخبرتنا أم البهاء بنت البغدادي قالت: أنا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنا أَبُو بكر بن

<sup>(</sup>١) غير واضحة بالأصل وم وازا وبدون إعجام، والمثبت عن سيرة عمر لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢٠٠/١ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٩ وسير أعلام النبلاء ٥/١٣٤ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ١٨١ ـ ١٨٢ وسيرة عمر لابن عبد الحكم ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) سيرة عمر لابن الجوزي ص ١٧٥.

المقرىء، نا أَبُو الطّيّب مُحَمَّد بن جَعْفَر الزّرّاد المَنْبِجي، نا عُبَيْد اللّه بن سعد، نا هارون بن معروف، نا ضَمْرَة، عَن رجاء بن جميل الأَيْلي قال:

كان عمَر بن عَبْد العَزيز يبدي ولده عندنا بالمدينة وكان يأمر قَيّمه عليهم يكسوهم الكرابيس والبتوت وإذا حملهم من منزلهم إلى منزل حملهم على الحمر الأعرابية.

قال: ونا عُبَيْد الله بن سعد، نا الهيثم بن خارجة، نا إسْمَاعيل بن عياش، عَن عمرو بن مهاجر قال: كانت نفقة عمر بن عَبْد العَزيز كل يوم درهمين (١).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحسَين بن عَلَي بن أشليها وابنه أَبُو الحسَن عَلَي، قالا: أنا أَبُو الفضل بن الفرات، أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي نصر، أنا أَبُو القاسم بن أبي العَقَب، أنا أَبُو الفضل بن الفرات، أنا أَبُو مُحَمَّد بن عائذ، نا مروان بن مُحَمَّد، عَن رِشْدِين، عَن عَبْد الملك أَحْمَد بن إِبْرَاهِيم، نا مُحَمَّد بن عائذ، نا مروان بن مُحَمَّد، عَن رِشْدِين، عَن الحسَن بن ثوبان، عَن يزيد بن أبي حبيب قال:

كتب عمر بن عَبْد العَزيز إلى أيوب بن شُرَحبيل فريضة الجند، وكتب: أن اجعل ذلك في أهل البيوتات الصالحة، فإنّما الناس معادن.

قال: وقيل لعمَر بن عَبْد العَزيز: يا أمير المؤمنين لو أنك أخذت كما كان يأخذ عمَر بن الخطّاب، يأخذ درهمين كل يوم، قال: إنّ عمَر لم يكن له مال، وأنا لي مال يغنيني عن ذلك، ورد عمَر بن عَبْد العَزيز في بيت المال ما كان أعطاه سُلَيْمَان والخلفاءُ قبله.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا ثابت بن بندار، أَنا أَبُو العلاء الواسطي، أَنا أَبُو بكر البَابَسِيري، أَنا الأحوص بن المُفَضَل الغَلاّبي، نا أَبي المفضل بن غسّان، عَن هذا الشيخ ـ يعني رجلاً من أصحابه ـ قال:

كتب عمَر بن عَبْد العَزيز إلى عمّاله: إيّاكم أن تستعينوا بأهل الشَرّ فيظهر أهل الباطل على أهل الباطل. على أهل الحق، واستعينوا بأهل الخير يظهر أهل الحق على أهل الباطل.

وكتب إلى بعض عمّاله: إنّك لن تُولّ أحداً من رعيتك شراً إلاًّ كان ذلك زائلاً عنه وباقياً عليك.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلي بن نبهان في كتابه، ثم أخبرنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو طاهر

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٩ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٤.

أَحْمَد بن الحسَن، قالا: أنا الحسَن بن أَحْمَد البَزّاز، نا عَبْد اللَّه بن إِسْحَاق البغوي.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو البركات، أَنا أَبُو الفوارس النقيب، أَنا أَحْمَد بن عَلي بن الباذا<sup>(۱)</sup>، أَنا حامد بن مُحَمَّد الرِّقاء، قالا: أنا عَلي بن عَبْد العزيز، نا أَبُو عُبيد القاسم بن سَلام، حَدَّثني سعيد بن أَبي مريم عن عبد الله بن عُمير العُمَري عن سهيل بن أَبي صالح عن رجلٍ من الأَتْصار قال:

كتب عمَر بن عَبْد العَزيز إلى عَبْد الحميد بن عَبْد الرَّحمن وهو بالعراق: أن أخرج للناس أعطياتهم.

فكتب إليه عَبِّد الحميد: إنِّي قد أخرجت للتاس أعطياتهم وقد بقي في بيت المال مال.

قال: فكتب إليه: أن انظر كلّ من آدّان من<sup>(٢)</sup> غير سفه ولا سرفٍ فاقض عنه.

فكتب إليه: إنّي قد قضيت عنهم وبقي في بيت مال المسلمين مال.

فكتب إليه: أن انظر كلُّ بكرٍ ليس له مال يشاء أن تزوَّجه فزوَّجه وأصدق عنه.

فكتب إليه: إنِّي قد زوَّجت كلُّ من وجدت، وقد بقي في بيت مال المسلمين مال.

فكتب إليه بعد مخرج هذا: أن أنظر مَنْ كانت عليه جزية، فضعفَ عن أرضه، فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه، فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين.

قال: قال العمري: هذا أو نحوه.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحسن بن أَحْمَد - إذنا - وأَبُو الفرج سعيد بن أَبِي الرجاء - شفاها - قالا: أنا منصور بن الحسين، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة، نا سليمان بن سيف، نا سعيد بن عامر.

ح وَٱخْبَرَنا<sup>(٣)</sup> أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَلَي الرُّوْذباري، وأَبُو عَبْد الله الحافظ، وأَحْمَد بن الحسَن القاضي، قالوا: نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن يعقوب،

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي (ز): (الباذ) وكله تصحيف، قال ابن حجر في تبصير المنتبه: أحمد بن علي البادي، وأخطأ من يقول البادا.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: مني، وفي (ز) وم: (في) والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٣) في (ز): أخبرنا.

نا إِبْرَاهِيم بن مرزوق البصري ـ بمصر ـ نا سعيد ـ يعني ابن عامر ـ عن عَوْن بن المُعْتَمر(١).

أن عمر بن عَبْد العَزيز دخل على فاطمة ـ وفي حديث منصور: على امرأته ـ فقال: يا فاطمة عندك درهم نشتري به عنباً؟ قالت: لا، قال: فعندك الفلوس اشتري به عنباً؟ قالت: لا، وأقبلت عليه، فقالت: أنت أمير المؤمنين لا تقدر على درهم تشتري به عنباً، ولا على فلوس تشتري ـ وفي حديث منصور: ولا ثمنه ـ تشتري به عنباً ـ قال: هذا أهون علينا من معالجة الأغلال غداً في جهنم.

اَخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا الخليل بن أَحْمَد البُسْتي، نا أَبُو العباس أَحْمَد بن المُظَفِّر البَكْري، نا ابن أَبي خَيْثَمة، نا يَحْيَىٰ بن معين، نا مروان بن معاوية، نا يوسف بن يعقوب الكاهلي قال<sup>(٢)</sup>:

كان عمَر بن عَبْد العَزيز يلبس الفَروة (٣)، وكان سراج بيته على ثلاث قصبات فوقهن طين.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن علي بن المُسَلّم، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين بن أبي الحديد، أنا جدي أَبُو عَبْد الله.

قالا: أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عوف المُزَني، أَنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن موسى بن السُّمْسَار، أَنا مُحَمَّد بن خُرَيم، نا هشام بن عمّار، نا المغيرة بن المغيرة، نا عُثْمَان بن عطاء عن أبيه قال:

أمر عمر بن عَبْد العَزيز غلامه أن يسخن له ماء في العيد ليغتسل به قبل أن يخرج إلى المُصَلّى، فانطلق إلى قمقم فأسخنه بين يدي مطبخ العامة، فأمره عمر أن يأخذ درهماً فيشتري به حطباً ويجعله في مطبخ العامة مكان ما أسخن به قمقمه (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل،

<sup>(</sup>۱) سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٤ ـ ١٣٥ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ١٩٩ ـ ٢٠٠، وسيرة عمر لابن الجوزي ص ١٨٣ وفيها: «عون بن المعمر» تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٥ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ١٧٦ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) في سيرة عمر: «الفرو الغليظ» وفي تاريخ الإسلام: «الفروة الكبل».

<sup>(</sup>٤) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٠٠.

أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(١)</sup>، نا ابن بُكير، نا يعقوب بن عَبْد الرَّحمن قال: سمعت أبي يقول:

قال عمر بن عَبْد العَزيز: أسخنوا لي ماء أغتسل به للجمعة، قال: قيل له: يا أمير المؤمنين لا والله ما عندنا عود حطب نوقد به، قال: فذهبوا بالقمقم إلى المطبخ ـ مطبخ المسلمين ـ قال: ثم جاءوا بالقمقم، فقالوا: هذا القمقم يا أمير المؤمنين، وهو يفور، قال: ألم تخبروني أنه ليس عندكم عود حطب لعلكم ذهبتم به إلى مطبخ المسلمين؟ قالوا(٢): نعم، قال: ادعوا لي صاحب المطبخ، فلما جاءه قال له: قيل لك هذا قمقم أمير المؤمنين فأوقدت تحته؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين ما أوقدت عليه عوداً واحداً، وإن هو إلاً جمر لو تركته لخمد حتى يصير رماداً، قال: بكم أخذت الحطب؟ قال: بكذا وكذا، قال: أدّوا له مثله.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفوارس عَبْد الباقي بن مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، قالا: أنا أَبُو الحسين بن النقور، أنا أَبُو القاسم عيسى بن عَلي، أنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا خالد بن مِرْدَاس، نا الحكم قال(٣):

شهدت عمر وأرسل غلاماً له يشوي كبكبة (٤) من لحم فعجل بها، فسأله أسرعت بها قال: شويتها في نار المطبخ، ـ قال: وكان للمسلمين مطبخ يُغديهم ويعشيهم ـ فقال لغلامه: كلها يا بني إنّك رزقتها ولم أرزقها.

اَخْبَرَنا أَبُو غالب أَحْمَد بن الحسن، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا الحسّين بن الحسّن، أنا عَبْد الله بن المبارك، أنا إِبْرَاهيم بن نَشيط، نا سُلَيْمَان بن حُمَيد المُزَني، عَن أَبِي عبيدة بن عقبة بن نافع القرشي.

أنه دخل على فاطمة بنت عَبْد الملك فقال لها: ألاَ تخبريني عن عمَر؟ فقالت: ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا من احتلام منذ استخلفه الله حتى قبضه (٥).

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٧٩ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «قال» والمثبت عن م، و (ز)، والمعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٣) سيرة عمر لابن الجوزي ص ١٩١ ـ ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم بدون إعجام ورسمها: (مكنكه) وفي ازاً: (بكبكة) والمثبت عن سيرة عمر لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق ص ٣١١ رقم ٨٩٠، وعنه في سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٥ ـ ١٣٦ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٠.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي بن مُحَمَّد، وأَبُو المواهب أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الملك، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن المظفر، نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد الباغندي، حَدَّثني أَحْمَد بن الفرج، نا عُثْمَان بن سعيد، نا عُثْمَان بن المهاجر، عَن العباس بن سالم، عَن أبي سَلام الأسود قال:

لما بلغ عمر بن عَبْد العَزيز أنه يحدث عن ثوبان في الحوض قال: فبعث إليه فَحُمل على البريد قال: فقال عمر كالمتوجع: ما أردنا المشقة عليك يا أبا سَلام، ولكنه بلغني عنك حديث تحدّث به عن ثوبان عن نبي الله ﷺ في الحوض، فأحببتُ أن تشافهني فيه مشافهة، قال أَبُو سَلام: سمعت ثَوْبَان يقول:

قال رَسُول الله ﷺ: «حَوْضي ما بين عَذن إلى عَمّان البلقاء ماؤه أشدّ بياضاً من اللبن، وأحلى من العسل، أكاويبه عدد نجوم السماء، مَنْ شربَ منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً، وأوّل الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين الشّعث رؤساً، الدنس ثياباً الذين لا ينكحون المتمنعات، ولا يفتح لهم السدد»، [٩٨٧٣] قال عمر: لكني قد نكحت المتمنعات (١) فاطمة بنت عبد الملك وفُتحت لي السدود ولا جرم لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا أُلقي ثوبي حتى يتسخ.

كذا قالا، والصواب مُحَمَّد بن المهاجر.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا مُحَمَّد بن هبة الله، أَنا مُحَمَّد بن الحسَين، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(٢)</sup>، نا هشام بن عمّار، نا<sup>(٣)</sup> حمزة، نا عمرو بن مهاجر.

أن عمر بن عَبْد العَزيز كان يسرج عليه الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ من حوائجهم أطفأها، ثم أسرج عليه سراجه.

أَخْبَرَنا أَبُو الوقت عبد الأول بن عيسى، أَنا أَبُو صاعد يَعْلَى بن هبة الله.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد الحسن بن أبي بكر، أَنا أَبُو عاصم الفُضَيل بن يَحْيَىٰ، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي شُرَيح، أَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عقيل بن الأزهر الفقيه، نا أبو<sup>(٤)</sup> زيد

<sup>(</sup>١) في م و ((١): الممنعات.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٧٩.

<sup>(</sup>٣) في المعرفة والتاريخ: حدثنا يحيى بن حمزة.

<sup>(</sup>٤) الأصل: (ابن زيد) تصحيف، والمثبت عن م و(ز).

عَمَر بن شَبّة، نا مُحَمَّد بن بكار، نا أَبُو مَعْشَر، عَن سعيد بن عَبْد الرَّحمن قال:

عمَر بن عَبْد العَزيز إذا أراد أن يكتب في حاجة المسلمين كتب في طوامير المسلمين، وكان إذا أسرج سراجاً في حاجة المسلمين يكتب كتاباً أو غيره أسرج من بيت مال المسلمين، وإذا أراد أن يكتب في حوائجه أو في غيرها أسرج من ماله.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور مَحْمُود بن أَحْمَد بن عَبْد المنعم بن ماشاذه، أَنا أَبُو عَلي الحسن بن عمر بن يونس، أَنا أَبُو عمر الهاشمي، أَنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن أَحْمَد الأثرم، نا (١) حميد بن الربيع الحرار (٢)، حَدَّثني معن، حَدَّثني مالك.

أنه بلغه أن عمر بن عَبْد العَزيز كان يكتب إلى الناس على الشمع، وإذا كتب لنفسه كتب على المصباح<sup>(٣)</sup>.

قال: وحَدَّثني مالك قال:

أُتي عمَر بن عَبْد العَزيز بعنبرة، فأمسك على أنفه ثم قال: إنَّما ينتفع منها بريحها<sup>(٤)</sup>. أَخْبَرَنا أَبُو البيهقي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، قالا: أنا أَبُو الحسين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب بن سفيان (٥)، نا مسلم بن إِبْرَاهيم، نا علي بن مَسْعَدة (٦)، نا رباح بن عُبَيدة قال:

أخرج مسك من الخزائن فوضع بين يدي عمَر بن عَبْد العَزيز، فأمسك أنفه مخافة أن يحد؟ يحده؟ يجد ريحه؟ قال: فقال له رجل من أصحابه: يا أمير المؤمنين ما ضَرّك إنْ وجدت ريحه؟ قال: وهل ينتفع من هذا إلاَّ بريحه.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمر بن حيرية، أنا

<sup>(</sup>۱) ني دزه: دبنه.

<sup>(</sup>۲) في (ز۱) الخزار.

<sup>(</sup>٣) روي في تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٠ وسير أعلام النبلاء ١٣٦/٥ من طريق عمرو بن مهاجر.

<sup>(</sup>٤) انظر في سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٦ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٦٠٨/١ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٦) في المعرفة والتاريخ: علي بن سعد.

سالم بن إِسْحَاق، نا الحارث بن أبي أسامة، نا مُحَمَّد بن سعد(١)، أنا مُحَمَّد بن يزيد بن خُنيس المكي، قال: سمعت وُهَيب بن الورد قال:

بلغنا أن عمر بن عَبِّد العَزيز اتّخذ داراً لطعام المساكين والفقراء وابن السبيل، قال: وتقدّم إلى أهله: إياكم أن تصيبوا من هذه الدار شيئاً من طعامها، فإنّما هو للفقراء والمساكين (٢)، فجاء يوماً فإذا مولاة له معها صحفة فيها غرفة من لبن، فقال لها: ما هذا؟ قالت: زوجتك فلانة حامل كما قد علمت واشتهت غرفة من لبن، والمرأة إذا كانت حاملاً فاشتهت شيئاً فلم تؤت به تخوّفت على ما في بطنها أن يسقط، فأخذتُ هذه الغرفة من هذه الدار، فأخذ عمر بيدها فتوجه بها إلى زوجته وهو عالي الصوت وهو يقول: إن لم يُمسك ما في بطنها إلاً طعام المساكين والفقراء فلا أمسكه الله، فدخل على زوجته فقالت له: ما لك؟ قال: تزعم هذه أنه لا يمسك ما في بطنك إلاً طعام المساكين والفقراء، فإن لم يمسكه إلاً فلا أمسكه الله، قال: فردّته.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفوارسَ عَبْد الباقي بن مُحَمَّد، وأَبُو القاسم إسْمَاعيل بن أَخْمَد، قالا: أنا أَخْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نا خالد بن مرداس، نا الحكم بن عمر الرعيني قال:

شهدت عمر بن عَبْد العَزيز وجاءه صاحب الرقيق فسأل أرزاقهم وكسوتهم وما يصلحهم، فقال عمر: كم هم؟ قال: هم كذا وكذا ألفاً.

فكتب إلى أمصار الشام: أن ارفعوا إليّ كلّ أعمى في الديوان أو مقعد أو مَنْ به الفالج، أو مَنْ به إلى الصلاة، فرفعوا إليه، فأمر لكلّ أعمى بقائد، وأمر لكلّ اثنين من الزمنى بخادم.

قال: وفضل من الرقيق، فكتب أن ارفعوا إليّ كل يتيم وَمَنْ لا أحد له ممن قد جرى على والده الديوان، فأمر لكلّ خمسة بخادم يتوزعونه بينهم بالسوية، وكتب أن يُفَرِّقوهم جنداً.

قرأت على أبي غالب بن البنا، عن أبي الفتح عَبْد الملك بن عمر.

<sup>(</sup>١) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) في ابن سعد: للفقراء والمساكين وابن السبيل.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد الله البَلْخي، أَنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُّوري<sup>(١)</sup>، أَنا أَبُو الفتح، أَنا أَبُو حفص بن شاهين، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد بن حفص.

ح قال ابن الطَّيُوري (٢): وأنا أَبُو الحسن العَتيقي، أَنا عُثْمَان بن مُحَمَّد المخرمي (٣)، نا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد المخرمي (٤)، أنا العباس بن مُحَمَّد بن حاتم، نا أَبُو بكر بن أَبي الأسود، نا سعيد ـ يعني ابن عامر ـ عن جويرية بن أسماء عن إسْمَاعيل بن أَبي حكيم قال:

كان عمَر بن عَبْد العَزيز لا يدع النظرة في المصحف كلّ يوم ولكن لا يكثر.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(٥)</sup>، نا أَبُو بِشْر، نا سعيد بن عامر، عَن جُوَيْرية بن أسماء، عَن إسْمَاعيل بن أبي حكيم قال:

كان عمر بن عَبْد العَزيز قلّ ما يدع يوماً يقرأ في المصحف بالغداة ولا يطيل.

قال جُوَيْرية: ولا أدري من حديث إسْمَاعيل أو غيره قال:

قال لمزاحم أبغني رجلاً لمصحفي، فأتاه برجل فأعجبه، قال: من أين أصبت؟ قال: يا أمير المؤمنين دخلت بعض الخزائن فأصبت هذه الخشبة واتخذت منها رجلاً، قال: ويحك انطلق فأقمه في السوق، قال: وجاء به قد قَوّمه في السوق فقوّمه نصف دينار، فرجع فقال: يا أمير المؤمنين قَوّموه نصف دينار، قال: ترى أن تضع في بيت المال ديناراً لنسلم منه، قال مزاحم: إنّما قوموا نصف دينار، قال: ضع في بيت المال دينارين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفوارس عَبْد الباقي بن مُحَمَّد، وأَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، قالا: أنا أَبُو الحسين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا خالد بن مرداس، نا الحكم بن عمر قال:

شهدت عمر يقول لحرسه: إنّ بي عنكم غنى، كفى بالقدر حاجزاً، وبالأجل حارساً

<sup>(</sup>١) في (ز١: ابن الطبري.

<sup>(</sup>۲) في (ز۱): الصوري.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، وفي (ز): المخرجي، والمثبت عن م، والسند معروف.

<sup>(</sup>٤) انا إسماعيل بن محمد المخرمي، سقط من از».

<sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٦١٤ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٢١٢.

ولا أطرحكم من مراتبكم ليجري لكم سنة بعدي من أقام منكم فله عشرة دنانير، وَمَنْ شاء فليلحق بأهله (١).

قال: ونا الحكم قال(١): كان لعمَر بن عَبْد العَزيز ثلاثمائة شرطي وثلاثمائة حَرَسي.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَوْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسين (٢) بن الفضل، أَنا أَبُو عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب (٣)، حَدَّثني عَبْد العزيز بن عمران، أَنا ابن وَهْب، أَخْبَرَني ابن أَبِي الزناد، عَن أَبِيه قال:

سمعت مَسْلَمة بن عَبْد الملك يقول: رحم الله عمر، والله لقد هلك وما بلغ بابن (٤) له قط شرف العطاء، إنه والله عض على مقدم قميصه، ثم شقي في الدنيا حتى خرج منها، ثم قال رافعاً صوته: ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض﴾ إلى آخر الآية (٥).

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين، نا أَبُو الحسين بن المهتدي، نا عَلي بن عمر الحربي، نا أَخْمَد بن الحسن بن عَبْد الجبّار الصوفي، نا الهيثم بن خارجة، نا إسْمَاعيل بن عيَّاش، عَن عمرو بن مهاجر قال<sup>(1)</sup>:

اشتهى عمر بن عَبْد العَزيز (۲) تفاحاً، فقال: لو كان عندنا شيء من تفاح، فإنه طيب الريح، طيب الطعم. فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تفاح فلما جاء به الرسول قال عمر: ما أطيب ريحه وأحسنه؛ ارفعه يا غلام، واقرء فلانا السلام وقل له: إنّ هديتك قد وقعت عندنا بحيث تحبّ، قال عمرو بن مهاجر: فقلت: يا أمير المؤمنين، ابن عمّك ورجل من أهل بيتك، وقد بلغك أنّ النبي على كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، فقال: ويحك إن الهدية كانت للنبي على هدية، وهي اليوم لنا رشوة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، آنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن

<sup>(</sup>١) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٠ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٦.

<sup>(</sup>۲) بالأصل و (ز): (الحسن) تصحيف، والتصويب عن م، والسند معروف.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٧٩.

 <sup>(</sup>٤) في المعرفة والتاريخ: وما بلغ ما ناله قط.

 <sup>(</sup>٥) سورة القصص، الآية: ٨٣.

<sup>(</sup>٦) سيرة عمر لابن الجوزي ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٧) من هنا سقط في م، سنشير إلى نهايته في موضعه.

الفضل، أَنا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(١)</sup>، حَدَّثني حَرْملة، أَنا ابن وَهْب، حَدَّثني الليث، أَخْبَرَني شيخ عن أَبي عَبْد اللّه بن أَبي زكريا.

أنه دخل على عمر بن عَبْد العَزيز وقد توجّع له، مما بلغه مما خلص إلى أهل عمر بن عَبْد العَزيز من الحاجة، فتحدثا ثم قال: يا أمير المؤمنين أرأيتك شيئاً تعمل به بأي شيء استحللته؟ قال: وما هو؟ قال: ترزق الرَّجل من عمالك مائة دينار في الشهر ومائتي دينار في الشهر وأكثر من ذلك، قال: أراه لهم يسيراً إن عملوا بكتاب الله وسنة نبيه راحب أن أفرغ قلوبهم من الهم بمعايشهم وأهليهم، قال ابن أبي زكريا: فإنّك قد أصبت، وقد ذُكر لي أنه قد خلص إلى أهلك حاجة، وأنت أعظمهم عملاً، فانظر ما قد رأيته حلالاً لرجل منهم فارتزق مثله، فوسّع به على أهلك، قال: يرحمك الله، قد عرفت أنك لم ترذ إلاً خيراً وأنك توجّعت من بعض ما يبلغك من حالنا، ثم قال بيده اليمني على ذراعه اليسرى فقال: إنّ هذا العظم إنّما نبت من مال الله، وإنّي والله إنْ استطعتُ لا أعيد فيه منه شيئاً أبداً.

قال: ونا يعقوب<sup>(٢)</sup>، نا ابن بُكَير، وأَبُو زيد، قالا: نا يعقوب، قال: سمعت أَبي يحدّث:

أن عمر بن عَبْد العَزيز جاءه ثلاثون ألف درهم من مال بالبحرين، فجاءه الذي كان يقوم على طعام أهله، فقال: يا أمير المؤمنين قد جاءك الله بنفقة، قال: من أين؟ قال: من مالك الذي بالبحرين، جاءتك ثلاثون ألفاً، قال: فاسترجع عمر وقال: ادع لي مُزَاحماً، فلما جاءه مُزَاحم قال: أي مزاحم، ما رددت (٣) ذلك المال الذي جاءنا من البحرين في مال الله فيما أحسب ـ شك ابن بكير ـ قال مزاحم سقط عليّ يا أمير المؤمنين، قال: فاردده وصل بهذا المال في بيت مال المسلمين. قال: فدخل عليه قيّمُ ذلك المال فقال: يا أمير المؤمنين اعتقى رقبتي من الرق أعتقك الله من النار، قال: فنظر إليه ثم قال: إنّما أنت وذاك المال من مال الله فلا سبيل إلى عتقك، قال: يا أمير المؤمنين جَرّة زنجبيل مربت كنت أهديها لك كلّ مام، وقد جئت بها، قال: اثتِ بها، قال: فأخرج منه عوداً فوضعه على شفتيه ثم قال: مَهُ،

<sup>(</sup>۱) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي ١/ ٥٨٢ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ١٩٣ ـ ١٩٤ وقارن بسيرة عمر لابن عبد الحكم ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٩٥ وابن الجوزي في سيرة عمر ص ١٩٥ ـ ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و(ز) وسيرة عمر، وفي المعرفة والتاريخ: زدت.

إذا شككت في الشيء فدعه، لا حاجة لي بجرتك(١).

آخُبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أنا عيسى بن عَلي، أنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا داود بن عمرو، نا يَحْيَىٰ بن عَبْد الملك بن أَبِي غَنِيّة (٢)، نا نوفل بن الفرات عاملاً لعمَر بن عَبْد العزيز قال: وكان رجلاً من كتاب الشام مأموناً عندهم، استعمل رجلاً على كورة من كور الشام كان أبوه يزن بالمنانية قال: فبلغ ذلك عمر بن عَبْد العَزيز فقال: ما حملك على أن تستعمل رجلاً على كورة من كور المسلمين كان أبوه يزن بالمنانية؟ قال له: أصلح الله أمير المؤمنين وما عليّ ما كان أبوه؟ كان أَبُو النبي على مشركاً، قال: فقال عمر: آه ثم نكت ثم رفع رأسه فقال: أقطع لسانه، أأقطع يده ورجله، أأضرب عنقه، ثم قال: أقد جعلت هذا عِدْلاً للنبي على لا تلي لي شيئاً ما بقيتُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أنا رَشَأ بن نظيف، أنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أنا أخمَد بن مروان، نا عِمْرَان بن موسى الجَزَري، نا أبي، عَن ضَمْرَة قال:

قال عمر بن عَبْد العَزيز لبعض ولد الحسين بن عَلي بن أبي طالب: لا تقف على بابي ساعة واحدة إلا ساعة تعلم أني جالس فيؤذن لك عليَّ من ساعتك، فإني أستحي من الله أن يقف على بابي رجلٌ من أهل بيت النبي ﷺ فلا يؤذن له عليّ من ساعته.

رواها أيوب بن مُحَمَّد الوَزّان عن ضَمْرَة، عَن رجاء بن أَبِي سَلَمة وقال: قال لعَبْد الله بن الحسَن بن الحسَن، وذلك الصواب.

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ السلمي مناولة وإذناً، وقرأ عليّ إسناده، أنا مُحَمَّد بن الحسين، أنا أَبُو الفرج القاضي، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الصولي، نا مُحَمَّد بن زكريا الغَلاّبي، نا عُبَيْد الله بن عائشة، عَن جُويرية قال:

قال عمَر بن عَبْد العَزيز: ما زلنا نحن وبنو عمنا من بني هاشم مرة لنا ومرة علينا نلجاً إليهم ويلجؤون إلينا حتى طلعت شمس الرسالة، فأكسدت كلّ نافق، وأخرست كل ناطق.

النَّبَانا أَبُو عَلي الحداد، أنا أَبُو نُعَيم الحافظ (٣)، نا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن أَحْمَد

<sup>(</sup>١) كتب بعدها في (ز): آخر الجزء الخامس والثلاثين بعد الخمسمائة من الفرع.

<sup>(</sup>٢) في (ز): عيينة، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ٥/ ٢٥٥.

الجُرْجاني، نا حامد (١) بن شعيب، نا يَحْيَىٰ بن أيوب، نا رزق بن رزق الكِنْدي، حَدَّثني جسر القَصاب قال:

كنت أجلب الغنم في خلافة عمر بن عَبْد العَزيز، فمررتُ. براع وفي غنمه نحو من ثلاثين ذئباً، فحسبتها كلاباً ولم أكن رأيت الذئاب قبل ذلك، فقلت: يا راعي ما ترجو بهذه الكلاب كلها؟ فقال: يا بني إنها ليست كلاباً إنّما هي ذئاب، فقلت: سبحان الله ذئب في غنم لا يضرها؟ فقال: يا بني إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، وكان ذلك في خلافة عمر بن عَبْد العَزيز.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أنا رَشَا بن نظيف، أنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أنا أَخْمَد بن مروان، نا أَبُو بكر أخو خطاب، نا خالد بن خِدَاش، نا حمّاد بن زيد، عَن موسى بن أَغْيَن الراعي وكان يرعى الغنم لمُحَمَّد بن أَبِي عيينة قال:

كانت الغنم والأسد والوحش ترعى في خلافة عمَر بن عَبْد العَزيز في موضع واحد، فعرض لشاةٍ منها ذئب قال: فعرض لشاةٍ منها ذئب قال: فقلت: إنّا لله، ما أرى الرجل الصالح إلاّ وقد هلك، قال: فحسبنا فوجدناه قد هلك في تلك الليلة(٢).

رواه غيره عن حمّاد فقال: كنا نرعى الشاء بكُرْمَان.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن أَحْمَد بن عمَر، أنا أَبُو طالب مُحَمَّد بن عَلي بن الفتح، نا أَبُو الحسين (٣) بن سمعون، حَدَّثني مُحَمَّد بن عَبْد الله العَبْدَي قال: كتب إليّ أَبُو حارثة أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن هشام بن (٤) يَحْيَىٰ بن يَحْيَىٰ الغساني، حَدَّثني أَبِي عن أبيه، عَن جله.

أن عمر بن عَبْد العَزيز كان يقول: اللهم إنّ رجالاً أطاعوك فيما أمرتهم وانتهوا عما نهيتهم اللهم وإن توفيقك إيّاهم كان قبل طاعتهم إيّاك، فوفّقني.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، واز؛ (حامد بن شعيب؛ وفي الحلية: عامر، بهامشها عن نسخة: (حامد).

<sup>(</sup>۲) قارن مع حلية الأولياء ٥/ ٢٥٥ ـ ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٣) في (٤): أبو الحسن، تصحيف، وهو محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس، أبو الحسين ابن سمعون البغدادي ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) ني (ز۵: نا.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أنا أَبُو عُثْمَان الصابوني، أنا الإمام أَبُو الطّيّب سهل بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، أنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن العباس الضّبّي، نا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن جَعْفَر المنذري، نا عُبَيد بن غَنّام، نا الحسن بن إِسْحَاق الحناط<sup>(۱)</sup>، عَن عَلي بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الهاشمي قال:

قال عمَر بن عَبْد العَزيز: اللهمّ إنّ عمَر ليس بأهل أن تناله رحمتك، ولكن رحمتك أهلٌ أن تنال عمَر.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أنا أَبُو عمرو بن مندة، أنا الحسَن بن مُحَمَّد، أنا أَخْمَد بن الحسَين، نا يَحْيَىٰ بن أَخْمَد بن الحسَين، نا يَحْيَىٰ بن أَبِي الدنيا، حَدَّثني مُحَمَّد بن الحسَين، نا يَحْيَىٰ بن أَبِي بُكَير، نا أَبِي قال:

قال رجل لعمَر بن عَبْد العَزيز: أبقاك الله يا أمير المؤمنين، قال: ادعُ بالصلاح، فإن هذا قد فرغ منه إذا انقضت الآجال لم يستطع المحسن يزداد حسنة، ولا المسيء يستعتب من سيئة، قال: ثم بكى.

قال: ونا ابن أبي الدنيا، نا عَبْد الرَّحمن بن صالح، حَدَّثني عَبْد الله بن نُمَير، عَن طلحة بن يَحْيَىٰ قال:

كنت عند عمَر بن عَبْد العَزيز فجاءه رجلٌ فقال: أبقاك الله ما كان البقاء خيراً لك، فقال عمَر: فرغ من ذلك، ولكن قُلْ: حياك الله حياة طيبة، وتوفاك الله مع الأبرار.

أَخْبَرَنا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أنا منصور بن الحسين، أنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو عَرُوبة، نا عمرو بن عُثْمَان، نا خالد بن يزيد، عَن جَعْوَنة قال (٢):

دخل على عمر بن عَبْد العَزيز رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين إنّ من كان قبلك كانت الخلافة لهم زيناً، وأنت زينُ الخلافة، وإنّما مَثَلك كما قال الشاعر:

وإذا اللذّر زَانَ (٣) حسن وجوه كان اللذ حسن وجهك زينا [فأعرض عنه] (٤).

<sup>(</sup>١) في (ز١: الخياط.

<sup>(</sup>٢) الخبر والشعر في حلية الأولياء ٥/٣٢٩، وسير أعلام النبلاء ٥/١٣٦ بدون الشعر.

<sup>(</sup>٣) األصل: ران، والمثبت عن (ز)، والحلية.

(1) وَٱخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أنا عَلي بن مُحَمَّد الأنباري.

قالا: أنا أَبُو الحسَين بن بِشْران، أنا أَبُو عَلي بن صَفْوان، نا أَبُو بَكْر بن أَبي الدنيا، حَدَّثني سَلَمة بن شبيب، عَن جَعْفَر بن هارون، عَن المُفَضَّل بن يونس قال:

قال رجل لعمر بن عَبْد العَزيز: يا أمير المؤمنين كيف أصبحت؟ قال: أصبحتُ بطيئاً بطيئاً متلوثاً في الخطايا، أتمنى على الله الأماني.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم الشَّحامي، أنا أَبُو بكر البيهقي.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو بكر بن الطبري، قالا: أنا أَبُو الحسين بن الفضل، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(٢)</sup>، نا ابن عُثْمَان، نا عَبْد الله، عَن ميمون بن<sup>(٣)</sup> مهران.

أن عمر بن عَبْد العَزيز أُتي بسلق وأقراص، فأكل ثم اضطجع على فراشه، وغطّى وجهه بطرف ردائه وجعل يبكي ويقول: عبد بطيء بطين يتباطأ ويتمنى على الله منازل الصالحين (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن هبة الله، أنا مُحَمَّد بن الحسين، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب بن سفيان (٥)، حَدَّثني مُحَمَّد الرملي (٦)، نا ضَمْرَة، عَن عَبْد العزيز بن أبي الخطاب، عَن عَبْد العزيز بن عمر بن عَبْد العزيز قال:

(٤) كتب بعدها في از١: آخر الجزء الرابع والسبعين بعد الثلثمائة من الأصل.

<sup>= (</sup>٤) ما بين معكوفتين سقطت من الأصل واستدركت عن فزه، وسير الأعلام والحلية.

<sup>(</sup>١) قبله في (ز): أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أبو بكر البيهقي. ح.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) الأصل: اعن، تصحيف، والتصويب عن ازا، والمعرفة والتاريخ.

بلغت سماعاً بقراءتي على الشيخ الأجل الأصيل أبي البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بسماعه فيه من عمه والملحق بإجازته منه، وأبو موسى عيسى بن سليمان بن عبد العزيز بن عبد الملك الزيدي، وكتب محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يداس البزاز الإشبيلي ببشناق الشيخ على ضبعة نهر ثورة خارج دمشق وعارض بالأصل غرة شعبان سنة سبع عشرة وستمائة والحمد لله.

<sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/٥٧٦ ـ ٥٧٧ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٠٣ والبداية والنهاية ٢٠٣/٩.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وفي «ز»: «محمد بن عبد العزيز الرملي» ومثلها في المعرفة والتاريخ، وليس فيها «الرملي» ومكانها: الذهلي.

قال لي رجاء بن حَيْوة: ما أكمل مروءة أبيك، سمرت عنده ذات ليلة فعشى (١) السراج فقال لي: ما ترى السراج قد عشي (١)؟ قلت: بلى، قال: وإلى جانبه وصيف راقد، قال: قلت: ألا أنبهه؟ قال: لا، دعه يرقد، قال: قلت: أفلا أقوم أنا؟ قال: لا، ليس من مروءة الرجل استخدامه ضيفه، قال: فوضع رداءه ثم قام إلى بطة زيت معلقة فأخذها فأصلح السراج، ثم ردها في موضعها ثم رجع، قال: قمت وأنا عمر بن عَبْد العَزيز ورجعت وأنا عمر بن عَبْد العَزيز.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو بكر البيهقي، أنا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن الحسَين العَلَوي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم عَبْد الجبار بن مُحَمَّد بن أبي القاسم القايني، وأَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن الحسَين البوشنجي، قالا: أنا أَبُو المظفر موسى بن عمران بن مُحَمَّد، نا مُحَمَّد بن الحسَين بن داود بن عَلي العَلوي، نا أَبُو الحسَين [الحسن](٢) بن عَلي النّجاشي، نا الحسَين بن الفضل البَجَلي.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو بكر البيهقي، أنا أَبُو عَبْد اللّه الغضائري، نا أَحْمَد بن سلمان (٣)، نا الحارث بن مُحَمَّد، قالا: نا الحكم بن موسى، نا ضَمْرَة عن عبد العزيز بن أبي الخطاب ـ وفي رواية موسى بن عمران: بن الخطاب ـ قال قال لي عَبْد العزيز بن عَمْر بن عَبْد العَزيز قال لي رجاء بن حَيْوة:

ما رأيت رجلاً أكمل عقلاً من أبيك، سمرت عنده ذات ليلة فعشى السراج، فقال لي: يا رجاء إن السراج قد عشي قال: ووصيف إلى جانبنا نائم، قال: فقلت له: فأنبه الوصيف؟ قال: قد نام، قال: فقلت له: أفأقوم أنا فأصلحه؟ قال: ليس من مروءة الرجل أن يستخدم ضيفه وفي حديث الغَضَائري: اسخدامه (٤) ضيفه وقال: فقال: فوضع ساجه فأتى السراج فأخرج فتيلته وزاد الغضائري: وأخذ فقتحها وقالا: ووصب في السراج وزاد الغضائري: منها ثم رجع وقالا: وإني قمت وأنا عمر بن عَبْد العَزيز، ورجعت وأنا عمر بن عَبْد العَزيز.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والمعرفة والتاريخ: «فعشى. . . عشى» وفي «ز»، وسيرة عمر لابن الجوزي: «فغشي. . . غشي».

<sup>(</sup>٢) زيادة عن (ز).

<sup>(</sup>٣) في <sup>و</sup>ز<sup>ه</sup>: سليمان.

<sup>(</sup>٤) ما بين الرقمين سقط من (ز).

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتاني، أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي نصر (١)، أنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زُرْعة (٢)، نا عُبَيد بن حبان، عَن مالك بن أنس قال:

كان عمر بن عَبْد العَزيز إذا دخل منزله خدم نفسه حتى إن كانت المائدة مغطاة كشفها وقدمها إليه، يريد بذلك أن يصيب من خدمة نفسه.

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو بكر البيهقي، أنا أَبُو عَبْد الله الحسَين بن الحسن الغَضَائري ـ ببغداد ـ نا أَحْمَد بن سلمان، نا الحارث بن مُحَمَّد، وبشر بن موسى، قالا: نا عفّان بن مسلم، حَدَّثني عمر بن عَلي، عن عبد رب بن أبي هلال رجل من أهل الجزيرة، سمعت منه غير مرة عن ميمون بن مِهْرَان قال:

قلت لعمر بن عَبْد العَزيز ليلة: يا أمير المؤمنين ما بقاؤك على ما أرى، أما في أول الليل فأنت في حاجات الناس، وأما وسط الليل مع جلسائك، وأما آخر الليل فالله أعلم إلى ما تصير، قال: فضرب على كتفي وقال: ويحك يا ميمون، إني وجدت لقاء الرجال يلقح ألبابهم.

آخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو عَبْد اللّه بن سُكينة، أنا أَبُو الفرج الغوري، أنا أَبُو بكر العسكري، نا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، نا عاصم بن عمر، نا أَبِي (٣)، نا عبد ربّه بن أَبِي هلال، عَن ميمون بن مِهْرَان قال: قلت لعمر بن عَبْد العَزيز ليلة بعدما نهض جلساؤه: يا أمير المؤمنين ما بقاؤك على ما أرى، أما أوّل الليل فأنت في حاجات الناس، وأمّا وسط الليل فأنت مع جلسائك، وأمّا آخر الليل فالله أعلم ما تصير إليه، قال: فعدل عن جوابي، وضرب على كتفي وقال: ويحك يا ميمون، إنّي وجدت لقاء (٤) الرجال يلقح ألبابهم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو بكر بن الطبري، أنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(٥)</sup> حدثنا<sup>(٢)</sup> سُلَيْمَان بن حرب، نا عمَر بن عَلي، عَن عبد ربّه، عَن ميمون بن مِهْرَان قال:

<sup>(</sup>۲) تاریخ أبی زرعة ۱/ ۷۲.

<sup>(</sup>١) في (ز): ابن أبي فضل، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) غير مقروءة بالأصل، والمثبت عن (ز).

<sup>(</sup>٣) قوله: (نا أبي) سقط من (ز).

<sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٦١٩.

<sup>(</sup>٦) بالأصل و(ز): (بن) تصحيف، والتصويب عن المعرفة والتاريخ.

كنت في سمر عمر بن عَبْد العَزيز ذات ليلة، فقلت له: يا أمير المؤمنين ما بقاؤك على ما أرى؟ أنت بالنهار مشغول في حوائج الناس، وبالليل أنت معنا ها هنا، ثم الله أعلم بما تخلو به، قال: فعدل عن جوابي ثم قال: إليك عنّي يا ميمون، فإنّي وجدت لقاء الرجال تلقيحاً (۱) لألبابهم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أنا رَشَأ بن نظيف، أنا الحسن بن إسْمَاعيل، أنا أَحْمَد بن مروان، نا إِبْرَاهيم بن نصر، نا الحسنين بن الحسن، عَن عَبْد الوهاب الثقفي قال: سمعت يَحْيَىٰ بن سعيد يقول:

قال عمر بن عَبْد العَزيز: تذاكروا النعم فإنّ ذكرها شكرها.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أنا أَبُو القَاسم بن أبي العلاء، أنا أَبُو القَاسم الحرفي (٢)، أنا أَخْمَد بن سلمان النّجّاد (٣)، نا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا قال: قال داود بن رُشيد، نا الوليد بن مسلم، عَن ابن جابر، حَدَّثني عَبْد الله بن عمر بن عَبْد العَزيز قال:

ما قلب عمر بن عَبْد العَزيز بصره إلى نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال: اللهم إنّي أعوذ بك أن أبدل نعمة كفراً، أو أكفر بها بعد معرفتها، أو أنساها فلا أثني بها.

أَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيْري، أنا أَبُو بَكْر البَيْهَقي، أنا أَبُو الحسَين بن بِشْرَان، أنا أَبُو الحسَين إِسْحَاق بن أَخْمَد الكَاذي، نا عَبْد الرَّحمن، عَن سفيان قال:

قال عمر بن عَبْد العزيز: مَنْ لم يعد كلامه من عمله كثرت(٤) ذنوبه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو بَكْر البَيْهَقي.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو بكر بن الطبري.

قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب(٥)، نا عَبْد الله بن

<sup>(</sup>١) الأصل واز): اللقيح؛ خطأ، والتصويب عن المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٢) في (ز): الحرقي. (٣)

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «كموت» والمثبت عن «ز».

 <sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/٥٩٥ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٥١ والبداية والنهاية
 ٢١٦/٩.

عُثْمَان، نا عمر بن عَلي، أنا عبد ربّ بن هلال بن أبي هلال قال: أنبأني ميمون بن مهران قال:

إنّي لعند عمَر بن عَبْد العَزيز إذ فتح له منطق حسن حتى رق له أصحابه قال: ففطن لرجل منهم وهو يحذف<sup>(١)</sup> دمعته قال: فقطع منطقه، قال ميمون: فقلت له: امضِ في منطقك يا أمير المؤمنين، فإنّي أرجو أن يمنّ الله به على من سمعه وانتهى إليه، فقال بيده: إليك عني، فإن في القول<sup>(٢)</sup> فتنة والفعال أولى بالمرء من القول.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو بكر، أنا أَبُو الحسَين، أنا عَبْد الله، نا يعقوب<sup>(٣)</sup>، نا سُلَيْمَان بن حرب، نا عمر بن عَلي بن مقدم، عَن عبد ربّه، عَن ميمون بن مِهْرَان قال:

كنت بالليل في سمر عمر بن عَبْد العَزيز فوعظ، ففطن لرجل قد أخذ بدمعته، قال: فسكت، فقلت: يا أمير المؤمنين عُدْ لمنطقك لعل(٤) الله ينفع بك من سمعه ومن بلغه، فقال: يا ميمون إنّ للكلام فتنة، وإن الفعال أولى بالمؤمن من القول.

أَخْبَرَنا أَبُو عالب بن البنّا، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمر بن حيّوية، وأَبُو بَكُر بن إسْمَاعيل، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن صاعد، نا الحسين بن الحسن، أنا عَبْد الله بن المبارك، أنا حمّاد بن سَلَمة، عَن رجاء بن المِقْدَام من أهل الرملة، عَن نُعَيم بن عَبْد الله كاتب عمر بن عَبْد العَزيز، أن عمر بن عَبْد العَزيز قال: إنّه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة المباهاة (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو مُحَمَّد أَحْمَد بن عَلي بن الحسن (٢)، أنا الحسن بن عَلي، أنا أَبُو عَلي بن صَفْوَان، نا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثني ابن أَبُو مريم - يعني علياً - عن مُطرف أَبِي مُصْعَب، حَدَّثني عَبْد العزيز الماجشون، عَن أَبِي عُبَيد قال:

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ: يجرف.

<sup>(</sup>٢) بالأصل و(ز): (القبول) والمثبت عن المعرفة والتاريخ وسيرة عمر.

 <sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ ١٩١٦.
 (٤) كتبت فوق الكلام بين السطرين في «ز».

<sup>(</sup>٥) رواه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق ص ٤٤ رقم ١٣٧ والذهبي في سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٦ ـ ١٣٧ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠١.

ما رأيتُ رجلاً قطّ أشد تحفّظاً في منطقه من عمَر بن عَبْد العَزيز.

قال: ونا ابن أبي الدنيا، حَدَّثني مُحَمَّد بن إدريس، نا مُحَمَّد بن خالد، نا الوليد بن مسلم، عَن مالك بن أنس قال:

قال عمر بن عَبْد العَزيز: ما كذبتُ منذ شددتُ على إزاري.

اَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أنا أَبُو عمرو بن مندة، أنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أنا أَبُو الحسن اللُّنباني (١)، نا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثني سَلَمة ـ يعني ابن شبيب ـ حَدَّثني سلَمة ـ يعني ابن شبيب ـ حَدَّثني سهل بن عاصم، عَن عَلى بن الحسَن قال:

كان لعمر بن عَبْد العَزيز صديق، فأخبر أنه قد مات، فجاء إلى أهله يعزيهم فصرخوا في وجهه، فقال لهم عمر: مَهْ، إنّ صاحبكم هذا لم يكن يرزقكم، وإن الذي يرزقكم حيّ لا يموت، إنّ صاحبكم هذا لم يسد شيئاً من حفركم وإنّما سد حفرة نفسه، لكلّ امرىء منكم حفرة لا بد والله أن يسدّها، إنّ الله جل ثناؤه لمّا خلق الدنيا حكم عليها بالخراب، وعلى أهلها بالفناء، وما امتلأت دارٌ حبرة إلاّ امتلأت عبرة، ولا اجتمعوا إلاّ تفرقوا حتى يكون الله هو الذي يرث الأرض ومن عليها، فمن كان منكم باكياً فليبكِ على نفسه، فإنّ الذي صار إليه صاحبكم كُلّكم يصير إليه غداً.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم المستملي، أنا أبو بَكْر البَيْهَقي، أنا أَبُو الحسين بن بشران، أنا الحسين بن صَفْوَان، نا أَبُو بكر عَبْد الله بن مُحَمَّد بن أبي الدنيا، نا عَلي بن الحسن، عَن عَلي بن معبد، عَن ابن وَهْب، أَخْبَرَني عَبْد الرَّحمن بن ميسرة (٢) الحَضْرَمي (٣).

أن عمر بن عَبْد العَزيز كان يقول: ليس تقوى الله بصيام النهار، ولا بقيام الليل، والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله: ترك ما حرّم الله، وأداء ما افترض الله، فمن رُزق بعد ذلك خيراً فهو خير إلى خير.

قال: وأنا أَبُو زكريا ابن أَبِي إِسْحَاق، أنا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن عُثْمَان بن يَحْيَىٰ الآدمي، نا أَبُو قِلاَبة الرِّقاشي، نا سعيد بن عامر، نا مُحَمَّد بن عمرو بن عَلْقَمة قال:

<sup>(</sup>١) في (ز): البناني، تصحيف. (٢) الأصل: مسرة، والمثبت عن (ز) وسيرة عمر لابن الجوزي.

<sup>(</sup>٣) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٣٩.

سمعت عمر بن عَبْد العَزيز يقول: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه من ذلك الصبر إلا كان ما عاضه خيراً مما انتزع منه، وقرأ ﴿إِنَّما يوفَّى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾(١).

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو بكر بن الطبري، أنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أنا عَبْد الله، نا يعقوب<sup>(٢)</sup>، نا المُسَيِّب بن واضح، نا بقية، عَن سعيد بن عَلي قال:

مات ابن لعمر بن عَبْد العَزيز صغير، فغشي عليه، فلما أفاق قلنا له: على مثل هذا؟ قال: ليس ذاك بي، ولكنه (٣) بضعة مني، فأوشك أن أتبعها.

أَخْبَرَنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الله السَّنجي، أنا أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد المزكي أَحْمَد بن مُحَمَّد المؤذن ـ بنيسابور ـ نا أَبُو زكريا يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد المزكي ـ إملاء ـ أنا أَبُو الطيّب مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حَمْدُون، نا أَبُو الحسَن مُسَدّد بن قَطَن بن إِبْرَاهيم (أ)، نا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم (أ)، حَدَّثني عُبَيد بن الوليد الدمشقي، قال: سمعت أبي يذكر.

أنَّ عمَر بن عَبْد العَزيز سمع صيحة، فسأل عن ذلك، فقيل له: يا أمير المؤمنين ابنتك توفيت، فظهر عليه لذلك كآبة وحزن، فقيل له: يا أمير المؤمنين إنّما هي جارية، قال: ويحك فلا تكثر عليّ وقد تدلى ملك الموت الليلة في داري فأخذ بضعة مني، وأنا لا أعلم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم الشّحّامي، أنا أَبُو بكر البيهقي، أنا أَبُو سعيد بن أبي عمرو، أنا أَبُو عَبْد الله الصّفّار، نا أَبُو بَكْر بن أَبي النفسر، نا سعيد بن عامر، عَبْد الله الصّفّار، نا أَبُو بَكْر بن أَبي النفسر، نا سعيد بن عامر، عَن عَبْد الله بن المبارك.

أن عمَر بن عَبْد العَزيز عزّي على ابنه عَبْد الملك، وقال<sup>(٦)</sup>: إنّ الموت أُمرّ قد كنّا وطّنا أنفسنا [عليه]<sup>(٧)</sup> فلّما وقع لم نستنكره<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) سورة الزمر، الآية: ۱۰. (۲) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٦١١.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (ولكن) وفي (ز): (ولكن) والمثبت عن المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ١١٩/١٤. (٥) (نا أحمد بن إبراهيم؛ ليس في وز».

 <sup>(</sup>٦) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٣١٠.
 (٧) الزيادة عن فز١، وابن الجوزي: سيرة عمر.

<sup>(</sup>A) في سيرة عمر: فلما نزل لم ننكره.

أَخْبَرَنا أَبُو النجم هلال بن الحسين بن مَحْمُود، أنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد العُكْبَري، أنا أَبُو أَحْمَد عُبَيْد الله بن أبي مسلم، أنا أَبُو مُحَمَّد عَلي بن عَبْد الله بن المغيرة، نا أَحْمَد بن سعيد الدمشقي، حَدَّثني الزبير بن (١) بكار، حَدَّثني عَبْد الله بن نافع قال:

ماتت أخت لعمر بن عَبْد العَزيز قال: فشهدها الناس، فانصرفوا معه إلى منزله، فلما صار إلى بابه أخذ بحلقة الباب ثم قال: انصرفوا أيها الناس مأجورين، أدّى الله الحق عنكم، فإنّا أهل بيتٍ لا يُعَزّى في أحدٍ من النساء إلاّ في اثنتين: أم لواجب حقها، وما فرض الله من برّها، وامرأةٍ للطف موضعها وإنه لا يحل محلها أحد.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد بن البغدادي، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمَر، أنا أَبُو سعيد الصَّيْرَفي، أنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الصَّفْار، نا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا، نا مُحَمَّد بن الحسين، نا أَبُو منصور الواسطي، نا المغيرة بن المُظَفِّر الواسطي، نا خالد بن صَفْوَان، حَدَّثني ميمون بن مِهْرَان الجَزَري قال:

خرجت مع عمر بن عَبْد العَزيز إلى المقبرة، فلما نظر إلى القبور بكى ثم أقبل علي فقال: يا أبا أيوب هذه قبور آبائي بني أمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا في لذتهم وعيشهم أما تراهم صَرْعى؟ فدخلتُ فيهم المثلات واستحكم فيهم البلاء، فأصابت الهوام في أبدانهم مقيلاً، قال: ثم بكى حتى غشي عليه، ثم أفاق فقال: انطلقوا بنا فوالله ما أعلم أحداً أنعم ممن صار إلى هذه القبور، وقد أمن من عذاب الله جلّ وعلا.

قال: ونا ابن أبي الدنيا، نا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن كثير العبدي، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله.

ح وَآخْبَرَنا أبو القاسم الشحامي، أنا أَبُو بَكُر البَيْهَقي، أنا أَبُو زكريا بن أَبِي إِسْحَاق، نا أَبُو الطّيّب مُحَمَّد بن قَطَن بن أَجُو الحسَن مُسَدّد بن قَطَن بن أَبُو المَّيْب مُحَمَّد بن قَطَن بن أَبُو الحسَن مُسَدّد بن قَطَن بن إِبْرَاهيم الدُّوْرَقي، نا مُحَمَّد بن عيسى أَبُو عَبْد الله قال: سمعت شيخاً من الكوفيين اسمه مُحَمَّد أَبُو عَبْد الله قال:

خرج عمَر بن عَبْد العَزيز في ـ وقال مُسَدّد: مع ـ جنازة فلما دفنها قال لأصحابه: قفوا حتى آتي الأحبة ـ وقال مُسَدّد: قُبورَ الأَحبة ـ فأتاهم، فجعل يبكي ويدعو إذ هتف به التراب،

<sup>(</sup>١) انظر الموفقيات للزبير بن بكار ص ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) بالأصل و (ز): (نا تصحيف، وقد تقدم التعريف به قريباً.

فقال: يا عمر أَلا تسألني عما فعلتُ بالأحبة؟ قال: وما فعلتَ بهم؟ قال: مزقتُ الأكفانَ، وأكلتُ اللحم - وقال مُسَدّد: وشرخت<sup>(۱)</sup> - المقلتين، وأكلتُ اللحم - وقال مُسَدّد: وشرخت<sup>(۱)</sup> - المقلتين، وأكلتُ الحدقتين، ونزعتُ الكفين من الساعدين، والساعدين من العَضُدين، والعَضُدين من المنكبين، والمنكبين من الصلب، والقدمين من الساقين، والساقين من الفخذين، والفخذين من الورك، والورك من الصلب، قال: وعمر يبكي، فلمّا أراد أن يمضي - وقال مُسَدّد: يمضي - قال: يا عمر ألا أدلّك على أكفان لا تَبْلَى؟ قال: ما هي؟ قال: تقوى الله، والعمل الصالح.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، وأَبُو منصور بن العطار، قالا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَبِي شَيبة، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الأَزْدين، نا عَبْد الله بن نُوح، عَن أَبِي بكر البصري، عَن أَبِي قرّة قال:

خرج عمر بن عبد العزيز على بعض جنائز بني مروان، فلمّا صَلّى عليها ودفنها قال لأصحابه: قفوا، فوقف الناس، فضرب بطن فرسه حتى أمعن في القبور وتوارى عنهم، فاستبطأه الناس حتى ظنوا<sup>(۲)</sup>، فجاء وقد احْمَرت عيناه وانتفخت أوداجه، فقالوا: يا أمير المؤمنين أبطأت علينا، فما الذي حَبسَك؟ قال: أتيت قبور الأحبة، قبور بني آبائي، فَسَلّمَتُ عليهم، فلم يردّوا السلام، فلما ذهبت أقعى، ناداني التراب فقال: ألا تسألني يا عمر ما لَقِيَتِ الأحبة؟ قال: مزقت<sup>(۳)</sup> الأكفان، وأكلتُ الأبدان، فلما ذهبت أقعى ناداني وما لقيت؟ قال: فَدَغْتُ (٤) المقلتين، وأكلت الحدقتين، فلما ذهبت أقعى ناداني: ألا تسألني ما لقيت الأبدان؟ قلت: وما لقيت الأبدان؟ قلت: وما لقيت؟ قال: فَدَغْتُ المقلتين، وأكلت الحدقتين، فلما ذهبت أقعى ناداني: ألا تسألني ما لقيت الأبدان؟ قلت: وما لقيت؟ قال: وقطعت الدراعين من المنكبين، وقطعت الذراعين من المنكبين، وقطعت الفخذين من المنكبين، وقطعت الوركين من الفخذين، وقطعت الفخذين من الساقين، وقطعت الساقين من القدمين، فلما ذهبت أقعى ناداني: يا عمر، عليك الفخذين من الساقين، وقطعت الساقين من القدمين، فلما ذهبت أقعى ناداني: يا عمر، عليك بأكفان لا تَبْلَى، [قلت:] وما أكفان لا تبلى؟ قال: اتقاء الله، والعمل الصالح.

<sup>(</sup>١) قوله: «وقال مسدد: وشرخت» سقط من «ز».

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وازا. (٣) عنازا، ورسمها بالأصل: حرقت.

<sup>(</sup>٤) الأصل: فدعت، والمثبت عن «ز»، وفدغه: شدخه، أو هو شدخ الشيء المجوف (القاموس).

<sup>(</sup>٥) زيادة عن (ز).

أَخْبَرَنا أَبُو سعد (۱) بن البغدادي، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أنا أَبُو سعيد الصَّيْرَفي، أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمَد الصفار، نا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا، حَدَّثني مُحَمَّد بن الحسَين، نا عمرو بن جرير، نا أَبُو حمزة (۲) سريع السامي قال:

قال عمر بن عَبْد العَزيز لرجل من جلسائه: يا أبا فلان، لقد أرقت الليلة مفكراً، قال: فيم يا أمير المؤمنين؟ قال في القبر وساكنه، إنّك لو رأيتَ الميت بعد ثالثة في قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الانس منك بناحيته، ولرأيت بيتاً تجول فيه الهوام، ويجري فيه الصّديد، وتخترقه الديدان مع تغيّر الريح، وبلى الأكفان بعد حسن الهيئة، وطيب الريح. ونقاء الثوب، قال: ثم شهق شهقة خرّ مغشياً عليه.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور الحسين بن طلحة بن الحسين الصَّالْحاني، وأم الفتوح فاطمة بنت مُحَمَّد بن عَبْد الله القيسيّة، قالا: أخبرتنا أم الفتح عائشة بنت الحسن بن إِبْرَاهيم الوركانية، قالت: نا أَبُو الحسين عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن شاه الشيرازي - إملاء - نا عَلي بن أَحْمَد بن معمر - بالبصرة (٣) - نا أَبُو العباس الفضل بن الحسن الأنصاري، نا مُحَمَّد بن عُبَيد، نا تَمام بن بزيع، نا مُحَمَّد بن كعب القُرَظى قال:

أتيت عمر بن عَبْد العَزيز وهو خليفة، فلّما دخلتُ عليه أدمتُ إليه النظر، فقال: يا ابن كعب، إنك لتنظر إليّ نظراً ما كنتَ تنظره إليّ بالمدينة، قال: أجل يا أمير المؤمنين، أعجبني ما نحل من جسمك، وتغيّر من لونك، ورثّ من شعرك؛ فقال: كيف بك لو رأيتني بعد ثلاثٍ في القبر، وقد سقطت حدقتاي على وجنتي، وخرج من منخري وفمي الدودُ والصّديدُ، كنتَ لي أشدّ نكرة منك اليوم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم العَلَوي، أنا أَبُو الحسَن رَشَأ بن نظيف، أنا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن إِسْمَاعيل، أنا أَحْمَد بن مروان، نا يوسف بن عَبْد الله الحُلُواني، نا ابن أبي رِزْمة، نا الفضل بن موسى، عَن عَبْد الحميد بن حبيب، عَن مقاتل بن حيان قال:

صليت خلف عمَر بن عَبْد العَزيز فقرأ ﴿وقفوهم إنّهم مسؤولون﴾(٤) فجعل يكررها ولا يستطيع أن يجاوزها.

<sup>(</sup>١) بالأصل: سعيد، تصحيف، والتصويب عن ﴿زَّا، والسند معروف.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، وفي (ز): (نا أبو حمزة، نا سريع السامي، ولم أقف عليه.

<sup>(</sup>٣) في ازا: على بن أحمد بن معمر بن البصرة. (٤) سورة الصافات، الآية: ٢٤.

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن هبة الله، أنا مُحَمَّد بن الحسين بن الفضل القطان، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر بن درستوية، نا يعقوب<sup>(١)</sup>، نا سُلَيْمَان بن حرب، نا جرير بن حازم، نا المغيرة بن حكيم قال:

قالت لي فاطمة ابنة عَبْد الملك امرأة عمر بن عَبْد العَزيز: يا مغيرة إِنه يكون في الناس مَنْ هو أكثر صلاةً وصياماً من عمر، وما رأيتُ أحداً قط أشدّ فرقاً من ربّه من عمر، كان إذا صَلّى العشاء قعد في مسجده، ثم رفع يديه فلم يزل يبكي حتى تغلبه عينه (٢) ثم ينتبه، فلا يزال رافعاً يبكي حتى تغلبه عينه (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أنا أَبُو عمر بن حيّوية، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا الحسَين بن الحسَن، أنا عَبُد الله بن المبارك، أنا جرير بن حازم، أنا المغيرة بن حكيم قال:

قالت لي فاطمة بنت عَبْد الملك: يا مغيرة قد يكون من الرجال مَنْ هو أكثر صلاة وصوماً من عمر بن عَبْد العَزيز ولكن لم أَرَ رجلاً من الناس قطّ كان أشد فَرَقاً من ربّه من عَمر، كان إذا دخل بيته ألقى نفسه في مسجده، فلا يزال يبكي ويدعو حتى يغلبه عيناه، ثم يستيقظ فيفعل مثل<sup>(٣)</sup> ذلك ليلته أجمع<sup>(٤)</sup>.

قرات على أبي غالب بن البنا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق، نا الحارث بن أبي أُسامة، [نا محمد بن سعد] (٥) أنا (٦) مُحَمَّد بن يزيد بن خُنيس، عَن وُهَيب بن الورد قال:

بلغنا أن عمر بن عَبْد العَزيز لما توفي جاء الفقهاء إلى امرأته يعزُّونها به، فقالوا لها: جئناك لنعزيك بعمَر، فقد(v) عمّت مصيبته الأمة، فأخبرينا يرحمك الله عن عمَر، كيف كانت

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/+٥٧ وحلية الأولياء ٥/ ٢٦٠ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠١ وسير أعلام النبلاء ٥/١٣٧.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل و (ز)، وفي المعرفة والتاريخ: عيناه.

<sup>(</sup>٣) اللفظة: (مثل) استدركت على هامش (ز)، وبعدها صح.

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في كتاب الزهد والرقائق ص ٣٠٨ رقم ٣٨٨ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٢ وفيه: ليله
 أجمع.

 <sup>(</sup>۵) ما بين معكوفتين سقط من الأصل و (ز)، وهو ضروري، والسند معروف.
 (٦) طبقات ابن سعد ٥/٤٠٨.

 <sup>(</sup>٧) إلى هنا فقط الخبر في طبقات ابن سعد، وبعدها بياض وتنتهي ترجمة عمر بن عبد العزيز في الطبقات الكبرى
 لابن سعد عند هذا الخبر. والخبر رواه ابن الجوزي في سيرة عمر ص ٣٣٠ من طريق وهيب بن الورد.

حاله في بيته؟ فإن أعلم الناس بالرجل أهله، فقالت: والله ما كان بأكثركم صلاةً ولا صياماً، ولكني والله ما رأيتُ عبداً لله قط كان أشد خوفاً لله من عمر، والله إن كان ليكون في المكان الذي إليه ينتهي سرور الرجل بأهله، بيني وبينه لحاف، فيخطر على قلبه الشيء من أمر الله فينتفض كما ينتفض طائر وقع في الماء، ثم ينشج، ثم يرتفع بكاؤه حتى أقول: والله لتخرجن نفسه التي بين جنبيه، فأطرح اللحاف عني وعنه رحمة له، وأنا أقول: يا ليتنا كان بيننا وبين هذه الإمارة بُغدَ المشرقين، فوالله ما رأينا سروراً منذ دخلنا فيها.

أَنْبَانا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل، وحَدَّثني عنه بعض من سمعه منه، أنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن أنا أَبُو الحسن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن كُريب البَزّاز، أنا أَبُو أَحْمَد الحسن بن عَبْد الله بن سعيد الأديب العسكري، نا بكر بن أَحْمَد عني ابن مقبل - نا إِبْرَاهيم بن عَرْعَرة السامي، نا عُثْمَان بن (۱) عُثْمَان الغَطَفاني، نا عَلي بن زيد قال:

ما رأيتُ رجلين كأن النار لم تخلق إلاّ لهما، مثل الحسن وعمَر بن عَبْد العَزيز.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أنا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الأخضر، أنا أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف العَلاّف، أنا أَبُو عَلي بن صَفْوَان، نا أَبُو بكر بن أَبي (٣) الدنيا، نا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، نا أَحْمَد بن كردوس، نا عَبْد الله بن خِدَاش، عَن يزيد بن حَوْشَب أَخي العَوّام قال:

ما رأيت أخوف من الحسن وعمَر بن عَبْد العَزيز كأن النار لم تخلق إلاّ لهما.

قال: ونا أَحْمَد ـ هو ابن إِبْرَاهيم ـ نا عبيد بن عبيد بن الوليد بن سُلَيْمَان بن أَبِي السائب قال: سمعت أَبِي يذكر قال:

ما رأيت أحداً قطّ كان الخوف على وجهه أبين منه على عمَر بن عَبْد العَزيز.

قال: ونا أَحْمَد، نا عَلي بن الحسَن بن شقيق، أنا عَبْد الله بن المبارك، أنا ابن لَهيعة قال: وجدوا في بعض الكتب: تقتله خشية الله ـ يعني عمَر بن عَبْد العَزيز ـ.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات محفوظ بن الحسن بن صَصْرى، أنا أَبُو القاسم نصر بن أَحْمَد الهَمْدَاني (٤)، أنا أَبُو بكر الخليل بن هبة الله بن الخليل، أنا أَبُو عَلي الحسَن بن مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: عن، والمثبت عن فزه. (٢) قابو، سقطت من فزه.

<sup>(</sup>٣) «أبي» استدركت على هامش (ز»، وبعدها صح. (٤) في (ز»: الهمذاني.

القاسم بن دَرَسْتوية، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل أَبُو الدحداح، نا إِبْرَاهيم بن يعقوب الجَوْزَجاني، نا النُّفيلي (١) (٢)، نا النَّضر بن عربي قال:

دخلت على عمَر بن عَبْد العَزيز فكان لا يكاد يبكي، إنّما هو ينتفض أبداً كأن عليه حزن الخلق.

قال: ونا الجَوْزَجاني قال: حُدَّثْتُ عن الوليد بن مسلم، حَدَّثني جسر قال:

رأيت عمَر بن عَبْد العَزيز بكى حتى بكى الدم.

قرات على أبي مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، عَن أبي مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَحْمَد التميمي، أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي نصر، أنا أَبُو الحسن عَلي بن أَحْمَد المقابري، نا موسى بن إِسْحَاق الأنصاري، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن نُمَير، نا زكريا بن عَدِي، عَن ابن مبارك، عَن هشام بن الغاز، عَن مكحول قال:

لو حلفتُ لصَدَقْتُ، ما رأيتُ أحداً أزهد في الدنيا من عمَر بن عَبْد العَزيز، ولو حَلَفَتْ لَصَدَقْتُ، ما رأيت أخوف لله من عمَر بن عَبْد العَزيز<sup>(٣)</sup>.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن عَبْد الدائم بن الحسَن، عَن عَبْد الوهّاب الكلابي، نا إِبْرَاهيم بن عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الملك بن مروان، نا أَبُو حفص عمر بن مضر، نا عَبْد الله بن يوسف التَّنيسي<sup>(3)</sup>، نا الوليد بن مسلم أن رجلاً من بني أسد حدّثه عن جسر بن الحسَن قال:

رأيت عمَر بن عَبْد العَزيز يبكي حتى نفذ الدمع، ثم رأيته يبكي الدم.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن أبي الأشعث، أنا مُحَمَّد بن هبة الله، أنا مُحَمَّد بن الحسين، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(٥)</sup>، حَدَّثني إِبْرَاهيم بن هشام بن يَحْيَىٰ بن يَحْيَىٰ، حَدَّثني أَبِي، عَن جدى، عَن ميمون بن مِهْرَان قال:

قال لي عمر بن عَبْد العَزيز: حَدَّثني، قال: فحدَّثته حديثاً بكى منه بكاء شديداً،

<sup>(</sup>١) هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن على بن نفيل الحراني.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٥/١٣٧ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٢ وفيه: أبو جعفر الرملي (بدل: النفيلي) تصحيف.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٢ وسير أعلام النبلاء ٥/١٣٧.

<sup>(</sup>٤) في (ز۱: «البنيسي) تصحيف.

<sup>(</sup>٥) رُواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٠٠ ومن طريق الفسوي رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٢ وسير أعلام النبلاء ٥/١٣٧ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٢١٩.

فقلت: يا أمير المؤمنين لو علمتُ أنك تبكي هذا البكاء لحدَّثتك حديثاً ألين من هذا، قال: يا ميمون إنّا نأكل هذه الشجرة العدس وهي ما علمت مَرقة للقلب، مفرزة للدمعة (١) مذلّة للجسد.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن الحسن بن سعيد، أنا أَبُو القاسم السُّمَيْسَاطي، أنا عَبْد الوهّاب بن الحسن الكلابي، نا عَلي بن مُحَمَّد الخُرَاساني، نا يونس بن عبد الأعلى، نا سُلَيْمَان بن ميمون الخَوّاص، عَن زاهر قال:

كتب عمَر بن عَبْد العَزيز: أما بعد فلا تأمنن تعجيل عقوبة الله عز وجل، فإنّما يعجل من خاف الفَوت.

قرات على أبي غالب بن البنا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق، نا الحسَن بن موسى، سُلَيْمَان بن إِسْحَاق، نا الحارث بن أبي أسامة، نا مُحَمَّد بن سعد (٢)، أنا الحسَن بن موسى، نا حمّاد بن سَلَمة، عَن أبى سِنَان قال:

كان عمر بن عَبْد العَزيز إذا قدم بيت المقدس نزل الدار التي أنا فيها، ثم قال: يا أبا سِنَان لا يطبخن أحد من أهل الدار قدراً حتى أخرج، وكان إذا أوى إلى فراشه قرأ بصوت له حسن حزين: ﴿إِنَّ ربكم الله الذي خَلَقَ السَّمَوٰات والأرض﴾ (٣) إلى آخر الآية، ثم يقرأ ﴿أَفَامَنَ أَهُلُ القرى أَنْ يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون﴾ إلى قوله: ﴿وهم يلعبون﴾ ويتبع نحو هذه الآيات.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أنا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الأخضر، نا أَبُو بكر بن أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يوسف العَلاق، أنا أَبُو عَلي بن صَفْوَان، نا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا، نا داود بن رشيد، نا حَكَّام الرازي(٥)، عَن أَبي حاتم(٦) قال:

لمّا مرض عمر بن عَبْد العَزيز جيء بطبيبٍ إليه فقال: به داء ليس له دواء، غلب الخوف على قلبه.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل و (ز)، والمصادر، ما عدا المعرفة والتاريخ ففيه: للدمع بدل للدمعة.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٣٧٩.(٣) سورة الأعراف، الآية: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآيتان ٩٧ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٥) هو حكام بن سلم، أبو عبد الرحمن الكناني الرازي، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٩/ ٨٨.

<sup>(</sup>٦) سير أعلام النبلاء ٥/١٣٧.

آخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو بكر بن الطبري، أنا أَبُو الحسين بن الفضل، أنا عَبْد الله، نا يعقوب<sup>(۱)</sup>، نا عَبْد الله بن عُثْمَان، نا عَبْد الله ـ يعني ابن المبارك ـ أنا هشام بن الغاز قال:

نزلنا منزلاً مرجعنا من دابق، فلمّا ارتحلنا مضى مكحول، ولم يعلمنا أين يذهب، فسرنا كثيراً حتى رأيناه، فقلنا: أين ذهبت؟ فقال: أتيت منزل<sup>(٢)</sup> عمَر بن عَبْد العَزيز ـ وهو على خمسة أميال من المنزل ـ فدعوتُ له ثم قال: لو حلفتُ ما استثنيتُ ما كان في زمانه أحدّ أخوف لله من عمَر، ولو حلفتُ ما استثنيتُ ما كان في زمانه أحدٌ أزهد في الدنيا من عمَر.

أَخْبَرَنَا أَبُو بِكُر مُحَمَّد بن شجاع، أنا أَبُو عمرو بن مندة، أنا الحسن بن مُحَمَّد، أنا أَخْمَد بن مُحَمَّد، نا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثني مُحَمَّد عو ابن الحسين - نا يوسف بن الحكم، نا فياض بن مُحَمَّد، عَن رجلٍ، عَن عطاء قال:

كان عمر بن عَبْد العَزيز يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموتَ والقيامة وذكر الآخرة، ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة (٣).

قال: ونا ابن أبي الدنيا، حَدَّثني مُحَمَّد بن الحسَين، نا إِسْحَاق بن منصور بن حيان الأسدى، نا جابر بن نوح قال:

كتب عمر بن عَبْد العَزيز إلى بعض أهل بيته:

أما بعد فإنك إن استشعرت ذكر الموت في ليلك ونهارك بَغْضَ إليك كل فان، وحبَّبَ إليك كلّ باقِ والسلام (٤).

قال: ونا ابن أبي الدنيا، حَدَّثني أَبُو حفص البخاري، نا زياد بن يَحْيَىٰ، نا ناشر بن خازم، عَن أبي عِمْرَان قال:

قال عمَر بن عَبْد العَزيز: مَنْ قَرُبَ الموتُ من قلبه استكثر ما في يديه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٨٨ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) في المصدرين: أتيت قبر عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٨ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٨ ولم يذكر السند، وفيه: أنه كتب إلى رجل.

<sup>(</sup>۵) ن دره بده

قال: ونا ابن أبي الدنيا، نا مُحَمَّد ـ هو ابن الحسَين ـ حَدَّثني خلف بن تميم، نا المُفَضِّل بن يونس قال: قال عمَر بن عَبْد العَزيز:

لقد نغص هذا الموت على أهل الدنيا ما هم فيه من غضارة الدنيا وزهرتها، فبينما هم فيها كذلك وعلى ذلك أتاهم حاد من الموت فاخترمهم مما هم فيه، فالويل والحسرة هنالك لمن لم يَخذَرِ الموت ويذكره في الرخاء فيقدم لنفسه خيراً يجده ما يفارق الدنيا وأهلها.

قال: ثم بكي عمر حتى غلبه البكاء فقام.

أَخْبَرَهَا أَبُو السَّعود أَخْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد بن المُجْلِي، نا عَبْد المُحَسِّن بن مُحَمَّد بن سلامة بن جَعْفَر، أنا أَبُو يعقوب مُحَمَّد بن سلامة بن جَعْفَر، أنا أَبُو يعقوب يوسف بن يعقوب بن خُرِزَاد التجيرمي، نا أَبُو القاسم جَعْفَر بن شاذان القُمِّي، نا الصَّوْلي، نا المُبَرّد قال: كان عمَر بن عَبْد العَزيز كثيراً ما يتمثل: (١)

فما تَزَوِّد مما كان يجمعه سوى حَنوطِ غداة البين في خَرَقِ وغير نفجة أعواد تُشَبّ له وقل ذلك من زادٍ لمنطلقِ بأيِّ ما بلدٍ كانت منيَّتُه إلاّ يَسِرْ طائعاً في قصدها يُسَقِ

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أنا أَبُو عمرو بن مندة، أنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أنا أَبُو الحسَن اللَّنْبَاني (٢)، نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، نا سَلَمة بن شبيب، نا سهل بن عاصم، عَن عَلى بن الحسَن قال:

كان عمَر بن عَبْد العَزيز في جنازة فنظر إلى قوم في الجنازة قد تلثموا من الغبار وعدلوا من الشمس إلى الظل، فنظر في وجوههم وبكى وقال: <sup>(٣)</sup>

أو الغبارُ فخافَ الشّينَ والشّعثا فَسَوفَ يسكن يوماً راغماً جَدَثا

مَنْ كان حين تصيبُ الشمسُ جبهتهَ ويألفُ الظّل كي تبقى بَشَاشَتُه

<sup>(</sup>١) البيتان الأول والثاني في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) في (ز): اللبناني، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) الأبيات في سير الأعلام ١٣٨/٥ منسوبة إلى عمر بن عبد العزيز وفي سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٦٢ و٢٦٤ منسوبة لعبد الأعلى القرشي، قال: وإنما هو: ابن عبد الأعلى، قال: وقد قيل: بإن هذه الأبيات لعمر، وصوّب ابن الجوزي أنها من قول: ابن عبد الأعلى، وليست لعمر، وذكر لها قصة.

في قَعْرِ مُظْلِمَةٍ غبراءَ موحشة (۱) يُطيلُ في قعرها تحت الثَّرى لَبَثا المُّنوي فَي قعرها تحت الثَّرى لَبَثا المُّنوي، أَنَا أَبُو الحسين بن النقور، وأَبُو القَاسم بن البُسْري، وأَبُو مُحَمَّد بن أَبِي عُثْمَان.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الأحوص، وأَبُو النجم هلال بن الحسين بن مَحْمُود الخياط.

قالا: أنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَين قالوا: أنا أَبُو الحسَن أَجْمَد بن القاسم الأنباري، حَدَّثني أَبِي، نا مُحَمَّد بن القاسم الأنباري، حَدَّثني أَبِي، نا مُحَمَّد بن أَبِي يعقوب الدينوري قال:

مَنْ أصح ما رُوي لعمَر بن عَبْد العَزيز من الشعر هذه الأبيات، فذكر البيتين الأولين، وقال:

في ظلّ مُقْفِرةٍ غَبْرَاء مُظْلِمَةٍ يُطيل تحت الثَّرى في عنقها اللَّبَثا تَجَهَزي بجهازِ تَبْلُغين به يا نفسُ قَبْلَ الرَّدَى لم تُخْلَقِي عَبَثا

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أنا أَبُو عمرو بن مندة، أنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أنا أَبُو الحسَن اللنباني (٢)، نا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثني مُحَمَّد ـ هو ابن الحسَين ـ نا عَبْد الوهّاب بن عطاء، أنا سعيد (٣) قال:

بلغنا أن عمر بن عَبْد العَزيز كان إذا ذُكر الموتُ اضطربت أوصاله (٤).

وَٱخْبَرَنا أَبُو بكر أيضاً، أنا أَبُو عمرو، أنا أَبُو مُحَمَّد، أنا أَبُو الحسن.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أنا أَبُو القاسم بن أبي العلاء، أنا أَبُو القاسم الحُرْفي (٥)، أنا عَبْد الصمد بن عَلي بن مُحَمَّد بن مكرم الطستي (٦).

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد أَيضاً، أَنا أَبُو القَاسم المَصْيصي، أَنا أَبُو القَاسم الحُرْفي (٥)، نا أَبُو بَكُر أَخْمَد بن سلمان النّجّاد قالوا: أَنا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، نا مُحَمَّد بن الحسَين، نا عَبْد الله بن الزبير قال:

<sup>(</sup>١) في سيرة عمر: مقفرة. (٢) في البناني، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن أبي عروبة.

<sup>(</sup>٤). تاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٢، وسير أعلام النبلاء ٥/١٣٨.

 <sup>(</sup>٥) بدون إعجام في از٤. (٦) من قوله: ح وأخبرنا... إلى هنا مكرر في از٤.

سمعت القداح يذكر أن عمر بن عَبْد العَزيز كان إذا ذُكر الموت انتفص انتفاض الطير وبكى حتى تجري دموعه على لحيته.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو بكر البيهقي، أنا أَبُو مُحَمَّد السكري ـ ببغداد ـ أنا أَبُو بَكْر الشافعي، نا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الأزهر، نا المُفَضَّل بن غسان الغَلاّبي قال:

كان عمر بن عَبْد العَزيز لا يجف فُوه من هذا البيت(١):

ولا خير في عيش امرى ولم يكن له مِن (٢) الله في دار القرار نصيب ب

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَن الجوهري، أنا أَبُو سعد عَلي بن عَبْد اللّه بن أَبي صادق الحيري، أنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن بَاكُوية الشيرازي، نا عَلي بن المقرىء ـ . . . . . (٣) ـ حَدَّثني مُحَمَّد بن هارون بن شعيب، حَدَّثني مُحَمَّد بن عَلي بن المقرىء نا عقيل بن قرّة (١) الثقفي قال: أنشدني حرمي بن الهيثم لعمر بن عَدْد العَزيز (٥):

ولا خير في عيش امرى ً لم يكن له مع الله في دار القَرَارِ نصيبُ فإنْ تُعجبِ الدّنيا أُناساً فإنّها مَتَاعٌ قليلٌ (٢) والزّوالُ قَريبُ

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو بكر البيهقي، أنا أَبُو (٧) عَبْد الله الحافظ، أنا أَبُو يَخْيَى السمرقندي، نا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن نصر، نا أَخْمَد بن عمرو الحرشي، نا جرير بن عَبْد العميد، نا حمزة الزيات قال: كان عمر بن عَبْد العَزيز كثيراً ما يتمثل (٨).

ح وَالْخُبَرَنَا أَبُو القَاسم بن السّمرقندي، أنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي عُثْمَان، أنا أَبُو أَحْمَد بن أبي مسلم الفَرَضي قال: قُرىء على أبي هاشم عَبْد الغافر بن سلامة الحِمْصي وأنا حاضر،

<sup>(</sup>١) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٦٢. (٢) سيرة عمر: مع.

<sup>(</sup>٣) إعجامها مضطرب بالأصل قد تقرأ: (بدبيل) وقد تقرأ (بديبل) ومكانها بياض في (ز).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وازا، وفي سيرة عمر: عقيل بن مرة.

<sup>(</sup>٥) الخبر والبيتان في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٦٢، والبيتان مما روي لعمر بن عبد العزيز في سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٦) في ابن الجوزي: «قليل متاع» وكتب بعده: وصوابه: متاع قليل.

 <sup>(</sup>۷) «أبو» ليس في (۱۶.
 (۸) كذا بالأصل و (۱۶.

قال: نا عَبْد الخالق بن منصور، أنا القاسم بن سَلام، قال: يروى عن عمَر بن عَبْد العَزيز أنه كان يتمثل بهذين البيتين: (١)

وليلك نوم، والرَّدى لك لازمُ كذلك في الدنيا تعيش البهائمُ

نهارك يا مغرور سهو وغفلة وتتعب (٢) فيما سوف تكره غِبّه

وفي رواية السمرقندي: وسعيك<sup>(٣)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أنا رَشَأ بن نظيف، أنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أنا أَخْمَد بن مروان، نا إِبْرَاهيم بن سهلوية، نا الحسَن بن عَلي الخَلاّل، عَن ابن المبارك قال: كان عمر بن عَبْد العَزيز يقول<sup>(٤)</sup>:

كما اغتر<sup>(٥)</sup> باللَّذَات في النوم حالمُ وليلك نومُ والرَّدى لك لازمُ كذلك في الدنيا تعيش البهائمُ

تُسَرِّ بما يَبْلَى وتَفْرَح بالمُنَى نهارك يا مغرورُ سهو وغفلة وسعيك فيما سوف تكره غِبَّه

أَخْبَرَنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسن البُرُوجردي، أنا أَبُو سعد عَلي بن عَبْد الله بن أبي صادق الحيري، أنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله بن بَاكُوية الشيرازي، أخبرني منصور بن العباس بن منصور، نا الحسين بن إدريس.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن أَبِي الأشعث، أنا مُحَمَّد بن هبة الله، أنا مُحَمَّد بن الحسين، أنا عَبْد الحميد قال يعقوب: بن أَبِي العشرين: وقال الحسين: بن حبيب: لنا مُحَمَّد بن كثير قال:

قال عمَر بن عَبْد العَزيز ذات يوم ـ وقال يعقوب: يوماً ـ وهو لائم لنفسه:

يغرك ما يفنى وتشغل بالمنى كما غر

وفي الحلية:

<sup>(</sup>۱) البيتان في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٦١ وحلية الأولياء ٣١٩/٥ ومن أبيات رويت له في سير أعلام النبلاء ٥/١٣٨.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل واز١، وفي سيرة عمر: (وتشغل) وفي الحلية: تنصب.

 <sup>(</sup>٣) وهي رواية سير أعلام النبلاء.
 (٤) راجع المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) في سيرة عمر لابن الجوزي:

يغرك ما يبلى وتشغل بالهوى كما غر

<sup>(</sup>٦) الخبرُ والأُبيات في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٨٨ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٦١.

أيقظان أنت اليوم؟ أم أنت نائم؟ فلو كنت يقظان الغَدَاة لخرقت نهارك يا مغرور سهو وغفلةً

وقال يعقوب: لهوُّ وغفلةً.

وكيف يُطيق النومَ حيران هائمُ مدامع عينيك الدموع السواجم وليلك نوم والرّدى لك لازمُ

وتشغل(١) فيما سوف تكره غِبُّه كذلك في الدنيا تعيشُ البَهَائمُ

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو بكر الخطيب، أنا أَبُو الحسَين بن بشرَان، أنا أَبُو عَلَى بن صَفْوَان، نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ المَرْوَزي، نا عَلَي بن حرب، نا خالد بن يزيد، عَن وُهَيب بن الوَرد قال: كان عمر بن عَبْد العَزيز يتمثل كثيراً.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو العلاء أَحْمَد بن مكى بن حسنوية القاضى، أنا أَبُو سهل غانم بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد بن عُبَيْد الله - إملاء بأصبهان - نا الشيخ أَبُو نُعَيم أَحْمَد بن عَبْد الله(٢)، نا سُلَيْمَان بن أَحْمَد بن أيوب، نا أَبُو شعيب الحَرّاني، نا خالد بن يزيد العُمَري، قال: سمعت وُهَيب بن الورد يقول: كان عمر بن عَبْد العَزيز يتمثل بهذه الأبيات.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو الوقت عبد الأوّل بن عيسى، أنا أَبُو صاعد يَعْلَى بن هبة الله الفُضَيلي (٣)، أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي شُرَيح، أنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عقيل بن الأزهر، نا عَلَى بن حرب، نا خالد بن يزيد قال:

سمعت وهيب بن الورد العابد يقول: كان عِمَر بن عَبْد العَزيز كثيراً ما يتمثل بهذه الأسات<sup>(٤)</sup>:

> يُرَى مستكيناً وهو للّهو ماقتُ وأزعجه علم عن الجهل كله عَبُوسٌ عن الجُهَّال حين يراهُمُ تَذَكِّر ما يَبْقَى من العيش آجلاً وفي رواية أبي شعيب: فأذهله.

به عن حديث القوم ما هو شاغلُهُ وما عالم شيئاً كمن هو جاهلُهُ فليس له منهم خَدِينٌ يهازلُهُ فَأَشْغَلَهُ عن عاجل العيشِ آجلُهُ

<sup>(</sup>١) عن (ز١، والمعرفة والتاريخ، وبالأصل: وشغل. (٢) الخبر والشعر في حلية الأولياء ٥/٣١٨.

<sup>(</sup>٣) في (ز»: الفضلي.

<sup>(</sup>٤) الأبيات في سير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٩ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٦٩.

الْنُبَانَا أَبُو عَبْد اللّه الفُرَاوي وغيره عن أبي عُثْمَان الصابوني(١)، أنا أَبُو القاسم بن حبيب، أنشدني أبي، أنشدنا أَبُو يزيد المؤدب لعمَر بن عَبْد العَزيز:

وغِرَّةُ مَرَّةِ من فعل غِرْ وغِرَّةُ مرَّتين فَعال موقِ فإن(٢) القربَ يبعدُ بعد قُربِ ويدنو البُعدُ بالقَدَرِ المَسُوقِ

وحُسْنُ الظِّنِّ عجزٌ في أُمورِ وسوءُ الظِّنِّ يأمرُ بالوثيقِ إذا لم تَتَّق الضَّحْضَاح زلَّت من الضحضاح رجلك في العميق فلا يفرح بأمر إن تَدَانى ولا تأيس من الأمر السّحيق

أَخْبَرَنا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الجنيد الخطيب، وأَبُو مُحَمَّد مسعود، وهو هبة الله بن سعد الله بن أَحْمَد الميهنيان<sup>(٣)</sup> - بها - قالا: أنا أَبُو القَاسم عَبْد الرَّحمن بن الحسن بن مُحَمَّد الفارسي - بميهنة - أنا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد - بالمسجد الأقصى - أنا عَلى بن عَبْد الله بن الحسن بن جَهْضَم، نا عمر بن الحسن، نا أَبُو بكر بن أبي الدنيا قال: وحَدَّثني الحسَين بن عَبْد الرَّحمن قال: قال عمَر بن عَبْد العَزيز رحمة الله

> إنِّي الأمنعُ مَنْ يُواصلني فإذا أُخُ لك (٥) حالَ عن خُلُقِ

منى صفاء ليس بالمذق داويت منه ذاك بالرَّفْق

زاد غيره:

والمرءُ يصنعُ نفسه ومتى ما تَبْلُه، ينزغ(١) إلى العرقِ

أَخْبَرَنا أَبُو النجم هلال بن الحسين بن مَحْمُود، أنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَين العُكْبَري، أنا أَبُو أَخْمَد عُبَيْد الله بن أبي مسلم الفَرَضي، أنا أَبُو مُحَمَّد عَلي بن عَبْد الله بن المغيرة، نا أَحْمَد بن سعيد الدّمشقي، حَدَّثني الزبير<sup>(٧)</sup> بن بكار، حَدَّثني (٨) عمّي (٩) قال: أدركت الناس بالمدينة وهم يعزون لحناً ينسبونه إلى عمر بن

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي السقط في م، ونعود إلى الأخذ عنها. (٢) بالأصل: بأن، والمثبت عن ﴿زَّ، وم.

 <sup>(</sup>٣) مضطرب الإعجام بالأصل وم، والمثبت عن از١. (٤) الشعر في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) في سيرة عمر: وإذا أخ لى. (٦) في سيرة عمر لابن الجوزي: يرجع.

<sup>(</sup>V) بالأصل: الربيع، تصحيف والتصويب عن م. (A) قوله: «حدثني الزبير بن بكار» سقط من «ز».

<sup>(</sup>٩) في (ز): عيسي، تصحيف.

عَبْد العَزيز، ويغنُّون لحناً ينسبونه إليه<sup>(١)</sup>: كأنْ قد شهدت النَّاسَ يَوْمَ تَقَسَّمَتْ إعارة سمع كلّ مغتاب صاحب

وأعجب من هذين أنك تَدُّعي الس

وأنَّك لو حاولتَ فعلَ أياءة

خلائقهم فاخترت منهن أربعا وتأبى لعيب النّاس إلاّ تتبّعا للأمة من عيب الخليقة أجمعا وكوفئت إحساناً، جحدتَهما معا

أَخْبَرَنا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أنا أَبُو عمرو بن مندة، أنا الحسَن بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمَر، نا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثني أَبُو سعيد المديني، نا إسْمَاعيل بن أبي أُويس، حَدَّثني عَبْد الرَّحمن بن أبي الزِّناد، عَن أبيه قال: كان عمَر بن عَبْد العَزيز كثيراً يرجع:

> يعترف الطرف وهي لاهية ليس بغث الحديث إنْ نَطَقَتْ

كأنما مس وجهها قرف وهو بفيها مستطرف أنف

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أنا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي بن الحسَن، أنا أَبُو الحسين عَلي بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن بِشْرَان، أنا أَبُو عَلي بن صَفْوَان، نا أَبُو بَكْر بن أَبي الدنيا، نا عَلي بن زيد<sup>(٢)</sup> بن عيسى، نا خلف بن تميم، نا إِسْحَاق بن هارون الخَثْعَمي عن رجلِ من ولد عمر بن الخطّاب عن مُزَاحم مولى عمر بن عَبْد العَزيز عن فاطمة ابنة عَبْد الملك امرأة عمر بن عَبْد العَزيز قالت (٣):

قمتُ في جوف الليل، فانتبه عمر بن عَبْد العزيز فقال: لقد رأيتُ رؤيا معجبة، قالت: فقلت: جُعلت فداك، فأخبرني بها، قال: ما كنتُ لأخبرك حتى أصبح، قالت: فلمّا أن طلع الفجر حاء آذنه للصلاة، فخرج فَصَلَّى بالناس ثم عاد إلى مجلسه، قالت: فاغتنمتُ خلوته فقلت: أخبرني بالرؤيا التي رأيت.

قال: رأيتُ فيما يرى النائم كأنّي دُفعت إلى أرضِ خضراء واسعة، كأنها بساط أخضر، وإذا فيها قصر أبيض، كأنه الفضة، أو كأنه اللبن، وإذا خارج قد خرج من ذلك القصر، يهتف بأعلى صوته يقول: أين مُحَمَّد بن عَبْد اللَّه بن عَبْد المطلب؟ أين رَسُول الله عَلَيْه؟ قال: إذ

<sup>(</sup>١) الخبر والشعر في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٦٦. (٢) في <sup>و</sup>ز وم: يزيد.

<sup>(</sup>٣) الرؤيا وردت في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٢٨٣ ـ ٢٨٤.

أقبل رَسُول الله ﷺ، حتى دخل ذلك القصر، قال: ثم إنّ آخر خرج من ذلك القصر ينادي: أين أبو بكر الصّديق، ابن أبي قحافة؟ إذ أقبل حتى دخل ذلك القصر [ثم خرج آخر ينادي: أين فنادى: أين عمر بن الخطّاب؟ فأقبل عمر حتى دخل ذلك القصر [ثم خرج آخر ينادي: أين عثمان بن عفان؟ فأقبل عثمان حتى دخل ذلك القصر، قال: ثم إنّ آخر خرج فنادى: أين عَمر بن أبي طالب؟ فأقبل حتى دخل ذلك القصر، قال: ثم إنّ آخر خرج فنادى: أين عمر بن عَبد العَزيز؟ قال عمر: فقمتُ حتى دخلتُ ذلك القصر، قال: فدفعت إلى رَسُول الله ﷺ والقوم حوله، فقلت بيني وبين نفسي: أين أجلس؟ فجلستُ إلى جانب أبي: عمر بن الخطّاب، فنظرتُ، فإذا أَبُو بَكُر عن يمين رَسُول الله ﷺ وإذا عمر عن يساره، فتأملتُ رَسُول الله ﷺ فإذا بين رَسُول الله ﷺ وبين أبي بكر؟ قال: هذا عيسى بن مريم، فسمعت هاتفاً الرجل الذي بين رَسُول الله ﷺ وبين أبي بكر؟ قال: هذا عيسى بن مريم، فسمعت هاتفاً يهتف بيني وبينه حُبُب من نور: \_يا عمر بن عَبد العَزيز تَمَسّك بما أنت عليه، واثبت على ما أنت عليه، قال: ثم كأنه أذن لي في الخروج، فقمتُ فخرجتُ من ذلك القصر، فقال: الحمد لله الذي نصرني خلفي فإذا أنا بعُثُمَان بن عَفّان، وهو خارج من ذلك القصر، وهو يقول: الحمد لله الذي نصرني ربي، وإذا عَلي بن أبي طالب في أثره، خارج من ذلك القصر، وهو يقول: الحمد لله الذي غفر لي ربي، وإذا عَلي بن أبي طالب في أثره، خارج من ذلك القصر، وهو يقول: الحمد لله الذي خفر لي ربي.

أَنْبَانا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن الزَّاعُوني (٢)، أَنا عَبْد الله بن أَحْمَد السكري، أَنا أَحْمَد (٣) بن مُحَمَّد بن القاسم الأهوازي، نا حمزة بن القاسم الهاشمي، نا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثني أَبُو عَبْد الله قال: قال سفيان:

مات عمر بن عَبْد العَزيز حين مات وما يزداد عاماً بعد عام إلاَّ فضلاً.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الخَليلي، أَنا أَبُو الحسَن بن حمزة، أَنا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الحسَن الحسَن مُحَمَّد بن الحسَن الحسن مُحَمَّد بن الحسن الإسفرايني، نا أَبُو العباس الأصم قال: سمعت العباس بن الوليد البيروتي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت الأوزاعي قال: كفانا عمر بن عَبْد العَزيز مَنْ كان قبله.

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن (ز)، وم، وسيرة عمر.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وم، وفي «ز»: الزعفراني.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، وفي (ز١: محمد بن أحمد بن محمد بن القاسم الأهوازي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن هبة الله ، أَنا مُحَمَّد بن الحسين، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(۱)</sup>، حَدَّثني أَبُو بشر، نا عُثْمَان، عَن عَلي بن زيد قال:

سمعت عمر بن عَبْد العَزيز يخطب يقول: لقد تمت حجة الله على ابن أربعين.

قال: وما بلغها.

قال: وحَدَّثني يعقوب<sup>(۱)</sup>، حَدَّثني عَبْد العزيز بن عمران، نا ابن وَهْب، عَن يعقوب بن عَبْد الرَّحمن، عَن أَبيه، وعَبْد العزيز بن عمَر قالا:

كان عمر بن عَبْد العَزيز يقول: إذا بلغت الأربعين فأذنوني حتى أقول الذي أمرني الله.

قال: فلم يبلغها، قال عَبْد العزيز كان يقول لنا يعنى لولده.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زرعة (٢)، أُخْبَرَني الحارث بن مسكين، عَن ابن وَهْب قال:

سمعت مالكاً<sup>(٣)</sup> يحدِّث أن عمر بن عَبْد العَزيز قال لبعض من كان يخلو معه: ادعوا<sup>(٤)</sup> الله لى بالموت.

قال: ونا أَبُو زُرْعة (٥)، نا أَبُو مُسْهِر، نا سعيد بن عَبْد العزيز قال:

سمع عمَرُ بن عَبْد العَزيز فاطمةَ بنت عَبْد الملك أو جاريتها ـ وهي بين الباب والستر ـ تقول: أراحنا الله منك، قال: آمين، فَعُجُل.

قال: ونا الكتاني، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن طَوْق، أَنا عَبْد الجبّار بن مُحَمَّد بن مُهَنّى  $^{(7)}$ ، نا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نا يزيد بن [محمد بن] $^{(V)}$  عَبْد الصمد، نا عَبْد الله بن يزيد المقرىء، نا عَبْد الرَّحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت عُمَير بن هانيء  $^{(A)}$  قال:

<sup>(</sup>١) لم أجده في المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان المطبوع.

<sup>(</sup>٢) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ١٩٥. (٣) تاريخ أبي زرعة: مالك بن أنس.

<sup>(</sup>٤) الأصل و (ز١: الدعو، والمثبت عن م، وفي تاريخ أبي زرعة: «أدع،

<sup>(</sup>٥) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١٩٥/١.

<sup>(</sup>٦) الخبر في تاريخ داريا للخولاني ص ٨٣ ـ ٨٤ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٩.

 <sup>(</sup>۷) الزیادة عن تاریخ داریا ص ۷۰ و ما بعدها .

دخلت على عمر بن عَبْد العَزيز فقال لي: كيف تقول في رجل رأى أنّ سلسلة دُلّيت من السماء، فجاء رَسُول الله ﷺ فتعلّق بها فصعد، ثم جاء عُثْمَان فتعلّق بها فانقطعت، فلم يزل حتى وصلها، ثم تعلّق [بها] (١) فصعد، ثم جاء الذي رأى هذه الرؤيا فتعلّق بها فصعد، فكان خامسهم؟

فقال عُمَير: فقلت في نفسي: هو هو، ولكنه كني عن نفسه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن هبة الله، أَنا مُحَمَّد بن الحسين (٢)، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب (٣)، نا أَبُو النَّضْر إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن يزيد الدمشقي، نا معاوية بن يَحْيَىٰ، نا أَرطأة قال:

قيل لعمَر بن عَبْد العَزيز: لو جعلتَ على طعامك أميناً لا تغتال، وحرساً إذا صليت لا تغتال، وتنجَّ عن الطاعون. قال: اللّهم إنْ كنتَ تعلم أنّي أخاف يوماً دون يوم القيامة فلا تؤمِّن خوفي.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَخْمَد - إذنا - وأَبُو الفرج سعيد بن أَبِي الرجاء - مشافهة - قالا: أنا منصور بن الحسين، نا أَبُو بَكْر بن المقرىء، نا أَبُو عروبة الحَرّاني، نا أيوب بن مُحَمَّد، نا ضَمْرَة، عَن عَلي بن أَبِي حَمَلة، عَن الوليد بن هشام (٤) قال:

لقيني يهودي فأعلمني أن عمر سيلي، ثم لقيني في آخر ولاية عمر فقال: إنّ صاحبك قد سُقي، فمره فليتدارك نفسه، فقلت: يا أمير المؤمنين إنّ اليهودي الذي أعلمتك أنه أعلمني أنك ستلي هذا الأمر، قال: إنّ صاحبك قد سُقي فمره فليتدارك نفسه، فقال: قاتله الله ما أعلمه، لقد علمتُ الساعة التي سُقيتُ فيها، ولو كان شفائي أن أمسح شحمة أذني أو أوتى بطيبِ فأرفعه إلى أنفي وأشمّه ما فعلتُ.

رواه أَبُو عُمَير عيسى بن مُحَمَّد، عَن ضَمْرَة فقال: عن عمرو بن مهاجر بدل الوليد بن هشام.

 <sup>(</sup>١) الزيادة عن تاريخ داريا، واللفظة سقطت أيضاً من م، و ((١).

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم: الحسن، تصحيف، والتصويب عن فز،، والسند معروف.

 <sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/٦١١ وسير أعلام النبلاء ٥/١٣٩ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص
 ٢٠٢.

 <sup>(</sup>٤) الخبر في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٣١٦ ـ ٣١٧ والبداية والنهاية ٩/ ٢١٠، وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٣ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٣٩ ـ ١٤٠.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسم بن أَخْمَد، أَنا أَبُو بكر بن اللالكائي، أَنا مُحَمَّد بن الحسَين، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب<sup>(۱)</sup>، نا أَبُو عُمَير<sup>(۲)</sup> بن النحاس، نا ضَمْرَة، عَن ابن أَبي حَمَلة، عَن عمرو بن مهاجر قال:

لقيني يهودي فقال لي: إنّ صاحبك سيلي هذا الأمر ويعدل فيه، فلمّا ولي لقيته، فقال: أليس أعلمتك مرة، فليتدارك نفسه فإنه قد سُقي<sup>(٣)</sup> فقلت له: يا أمير المؤمنين، إنّ اليهودي الذي أَخْبَرَني أنك ستلي وتعدل، أَخْبَرَني أنك قد سُقيت، فقال لي: قاتله الله ما أعلمه، لقد علمتُ الساعةَ التي سُقيت فيها، ولو أن شفائي في أن أمدّ يدي إلى شحمة أذني ما فعلتُ أو أوتى بطيب فأرفعه إلى أنفى ما فعلتُ.

أَخْبَرَنا أَبُو عَلَي الحداد ـ إذناً ـ وأَبُو الفرج الصَّيْرَفي ـ مشافهة ـ قالا: أنا أَبُو الفتح الكاتب، نا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي، نا أَبُو عَرُوبة، نا سُلَيْمَان بن عمر بن خالد، نا مروان بن معاوية (٤)، عَن معروف بن مُشْكَان، عَن مجاهد قال:

قال لي عمر بن عَبْد العَزيز: يا مجاهد ما يقول الناس فيّ؟ قلت: يقولون: مسحور، قال: ما أنا بمسحور، ثم دعا غلاماً له فقال له: ويحك ما حملك على أن تسقيني السم، قال: ألف دينار أُعطيتها وعلى أن أُعتقَ، قال: هاتها، فجاء بها، فألقاها في بيت المال، وقال: اذهب حيث لا يراك أحد.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنا أَبُو الحسَن اللَّنْبَاني (٥)، نا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، نا عَلي بن الحسَن، نا أَبُو إِسْحَاق الفَزَاري عن الأوزاعي قال:

قال عمر بن عَبْد العَزيز: ما يسِرّني أن يخفف عني سكرات الموت لأنه آخر ما يؤجر عليه المسلم (٦).

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٦٠٥.

<sup>(</sup>٢) في المعرفة والتاريخ: احدثني أبو عمر قال: حدثنا ضمرة، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: (شفي) والمثبت عن م، وفز)، والمعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه الذهبي في تاريخ الإسلام (ترجمته) ٢٠٣ وسير أعلام النبلاء ١٤٠/٥.
وعقب الذهبي في تاريخه بعد أن أورد الخبر: قلت: كانت بنو أمية قد تبرمت بعمر، لكونه شدد عليهم، وانتزع كثيراً مما في أيديهم مما قد غصبوه، وكان قد أهمل التحرز، فسقوه السُمَّ.

<sup>(</sup>٥) في البناني، بتقديم الباء تصحيف. (٦) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٢٤.

آخُبَرَنا أَبُو سعد أَخْمَد بن مُحَمَّد بن البغدادي، أَنا أَبُو الفضائل المُطَهّر بن عَبْد الواحد البُزَاني (١)، أَنا أَبُو عَمَر عَبْد الله بن مُحَمَّد السُّلَمي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عمر الزهري، نا عبد الرَّحمن - يعني ابن مهدي - قال:

قيل لعمَر بن عَبْد العَزيز: لو تركت أو بقيت لولدك فقال: إن ولدي بين رجلين: مؤمن سيرزقه الله أو فاجر، فما أبالي على أي جنبيه وقع.

آخُبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(٣)</sup>، نا عَبْد الله بن عُثْمَان، نا مُحَمَّد بن مروان، نا عُمَارة بن أَبِي حفصة أَن مَسْلَمة بن عَبْد الملك دخل على عمر بن عَبْد العزيز في مرضه الذي مات فيه فقال: مَنْ توصي بأهلك؟ قال وهو يرى أنه سيوصيه، قال: إذا نسيت الله فذكرني، قال: فعاد فقال: مَنْ توصي بأهلك؟ قال<sup>(3)</sup>: فقال: إذا نسيت الله فذكرني قال: فعاد قال: إذا نسيت الله فذكرني قال: ولي فيهم الله الذي نَزّل الكتاب وهو يتولّى الصالحين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم الفقيه، أَنا أَبُو القاسم بن أَبي العلاء، أَنا أَبُو عَلي بن أَبي نصر، أَنا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، نا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الدَّيْبُلي، نا سعيد بن عَبْد الرَّحمن المخزومي، نا سفيان بن عيينة قال(٥):

سألت عَبْد العزيز بن عمَر بن عَبْد العزيز ما آخر شيء تكلم به أَبُوك عند موته؟ فقال: كان له من الولد عَبْد العزيز، وعَبْد (٢) الله، وعاصم، وإِبْرَاهيم قال: وكنا أُغيلمة، قال: فجئناه كالمسلِّمين عليه والمودعين له، وكان الذي ولي ذلك منه مولَّى له، فقيل له: تركتَ ولدك هؤلاء ليس لهم مال، ولم تؤوهم (٧) إلى أحدٍ، فقال ـ رحمة الله عليه: ـ ما كنتُ

<sup>(</sup>١) في الأصل وم: الفزاني، تصحيف، والمثبت عن ﴿زَّ».

<sup>(</sup>٢) في ازا: عيسى، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٥٨٥ ـ ٨٦٥ وقارن مع ابن سعد ٥/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) ما بين الرقمين ليس في المعرفة والتاريخ.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ٥/١٤٠ ـ ١٤١ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٣ وصفة الصفوة ٢/ ١٢٥ وانظر المعرفة والتاريخ ١/ ٦١٩ ـ ٦٢٠ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٣١٩.

<sup>(</sup>٦) سقطت اللفظة من سيرة عمر لابن الجوزي. (٧) سيرة عمر: تولهم.

لأعطيهم شيئاً ليس لهم<sup>(۱)</sup>، وما كنت لآخذ منهم حقاً هو لهم، وإن ولي فيهم الله الذي يتولى الصالحين، وإنّما هم أحد رجلين: رجل صالح، أو رجل ترك أمر الله وضيّعه.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسين القطان، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب<sup>(٢)</sup>، حَدَّثني مُحَمَّد بن رمح، حَدَّثني الليث بن سعد أنه بلغه.

أن مَسْلَمة بن عَبْد الملك لما رأى عمر بن عَبْد العَزيز اشتد وجعه وظنّ أنه ميت قال: يا أمير المؤمنين، إنّك قد تركت بنيك عالة لا شيء لهم، ولا بدّ لهم مما لا بدّ لهم منه، فلو أوصيتَ بهم إليّ وإلى ضربائي من قومك<sup>(٣)</sup> فكفوك مؤنتهم.

فقال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أما ما ذكرتَ من فاقة ولدي وحاجتهم فوالله ما منعتهم حقاً هو لهم، وما كنتُ لأعطيهم حقّ غيرهم، وأما ما ذكرتَ من استحقاقك ونظرائك عليهم لتكفوني مؤنتهم، فإنّ خليفتي عليهم (الذي نزّل الكتاب، وهو يتولى الصالحين (٤) ادعهم لى.

قال: فدعوتهم وهم اثنا عشر<sup>(٥)</sup>، فاغرورقت عيناه، فقال: بأي [حال]<sup>(٢)</sup> تركتهم عالة، وإنما هم أحد رجلين: إما رجل يتقي الله ويراقبه فسيرزقه الله، وإما رجل وقع في غير ذلك فلست أحبّ أن أكون قويته على خلاف أمر الله، وقد تركتكم بخير، لن تلقوا أحداً من المسلمين ولا أهل الذمة إلاَّ سيرى لكم حقاً، انصرفوا عصمكم الله وأحسن الخلافة عليكم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، نا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر النجيرمي<sup>(۷)</sup>، أَنا أَبُو نُعَيم الجُرْجَاني، أَنا أَبُو عتبة، نا ضَمْرَة، عَن ابن شَوْذَب، عَن مطر قال:

قيل لعمَر بن عَبْد العَزيز: لو تحولت إلى المدينة فإذا حضرتك الوفاة دُفنتَ مع

<sup>(</sup>١) بالأصل وم و (ز١: (له) والمثبت عن المصادر.

 <sup>(</sup>۲) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/٥٨٥ والبداية والنهاية ٩/ ٢١٤ وسيرة عمر لابن عبد الحكم ص
 ١٠١.

<sup>(</sup>٣) المعرفة والتاريخ: قومي. (٤) سورة الأعراف، الآية: ١٩٦.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: اثني عشر، والمثبت عن م، وهز،، والمعرفة والتاريخ.

 <sup>(</sup>٦) زيادة عن ((٤)، وفي المعرفة والتاريخ: بأي نفس، واللفظة سقطت من م أيضاً.

<sup>(</sup>٧) إعجامها مضطرب بالأصل وم ووز».

النبي ﷺ في قبره، فقال: لأن أعذّب بكل عذاب تُعَذّب به الأمم ما خلا النار، أحبّ إليّ من أن أرى نفسي أهلاً لما قلتَ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنا أَبُو بكر، أَنا أَبُو الحسَين، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب<sup>(۱)</sup>، نا [أبو]<sup>(۲)</sup> النعمان، نا حمّاد بن زيد، عَن أيوب قال:

قيل لعمر بن عَبْد العَزيز: يا أمير المؤمنين لو أتيت المدينة فإن قضى الله موتاً دُفنتَ موضع القبر الرابع مع رَسُول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، قال: والله لئن (٣) يعذبني الله بكل عذاب إلا النار عانه لا صبر لي عليها - أحب إليّ من أن يعلم الله من قلبي أتي أرى أتي لذلك الموضع أهلاً.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَحْمَد بن عَلي بن ثابت، أَنا أَبُو الحسن الحَمَّامي، أَنا عَلى بن أَحْمَد الرفاء.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو منصور بن عَبْد العزيز، أَنا أَبُو الحسين بن بِشْرَان، أَنا عمر بن الحسن.

قالا: أنا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثني مُحَمَّد بن الحسَين، عَن قُدَامة بن مُحَمَّد، عَن داود بن خالد بن عَبْد الله، عَن مُحَمَّد بن قيس قال:

اشتكى ـ وفي حديث ابن السمرقندي: نا قدامة بن مُحَمَّد بن قدامة المدني<sup>(3)</sup>، نا داود بن خالد بن عُبيِّد الله، عَن مُحَمَّد بن قيس صاحب عمر بن عَبْد العَزيز قال: اشتكى ـ عمر بن عَبْد العزيز حضرة<sup>(٥)</sup> هلال رجب سنة إحدى ومائة، فكانت شكايته عشرين يوماً، فأرسل إلى نصراني يساومه بموضع قبره، فقال له النصراني: والله يا أمير المؤمنين إني لأتبرّك بقربك وبجوارك، فقد حلّلتك<sup>(٢)</sup>، فأبى ذلك عليه إلا أن يبيعه، فباعه إياه بثلاثين ديناراً، ثم دعا بالدنانير فوضعها في يده<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ٦٠٨/١ وانظر البداية والنهاية ٩/ ٢١٠ وسيرة عمر لابن العبوزي ص ٣٢٤.

 <sup>(</sup>٢) الزيادة عن م، و ((3) و المعرفة والتاريخ.
 (٣) الأصل: (لا) والتصويب عن م و ((3) و المعرفة و التاريخ.

<sup>(</sup>٤) في م و (ز١): المديني. (٥) كذا بالأصل وم و (ز١)، وفي سيرة عمر لابن الجوزي: غرة.

 <sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و ((۱)، وفي سيرة عمر: أحللتك. (٧) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٢٣.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسين بن بشران، أَنا أَبُو عَلي الحسين بن صفوان، نا أَبُو بَكْر بن أَبي الدنيا، حَدَّثني مُحَمَّد بن الحسين، حَدَّثني (1) يَحْيَىٰ بن السكن، نا أيوب بن مُحَمَّد العِجْلي، عَن يَحْيَىٰ بن أَبي كثير قال:

لما حضر عمر بن عَبْد العَزيز الموت بكى فقيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين، أبشر فإنّ الله أحيا بك سنناً (٢)، وأظهر بك عدلاً، فبكى ثم قال: أليس أوقف فأسأل عن أمر هذا الخلق، فوالله لو رأيت (٣) أنّي عدلت فيهم لخفت على نفسي ألاّ تقوم بحجتها بين يدي الله عز وجل إلاً أن يلقنها حجتها، فكيف بكثير مما صنعنا (٤) قال: وفاضت عيناه، فلم يلبث بعدها إلاً يسيراً حتى مات، رحمه الله.

قال: وحَدَّثني مُحَمَّد، نا الحارث بن بهرام، نا النَّضْر بن عدي، حَدَّثني ليث بن أَبي رقية، عَن عمَر بن عَبْد العَزيز قال<sup>(ه)</sup>:

لما كان في مرضه الذي مات فيه قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: أنا الذي أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت ـ ثلاثاً ـ ولكن لا إله إلاَّ الله، ثم رفع رأسه، فأحدً<sup>(٦)</sup> النظر، فقالوا: إنك لتنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين، قال: إنّي لأرى حضرة ما هم بإنسٍ ولا جنّ، ثم قُبض.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي بن أبي الجن، أنا أَبُو الحسَن المقرىء، أنا أَبُو مُحَمَّد المصري، أنا أَخْمَد بن مروان، نا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، نا أبي، عن العُتْبي، حَدَّثني أَبُو يعقوب الخطابي، عَن السَّري بن عَبْد الله قال:

لما حضرت عمّر بن عَبْد العَزيز الوفاة قال: أجلسوني، فأجلسوه، فقال: إلهي أنا الذي أمرتني فقصّرت، ونهيتني فعصيت، ولكن لا إله إلاَّ الله، ثم رفع رأسه فَأَبد النظر - أي مدّ بصره - وقال: إنّى لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن، ثم قُبض من ساعته.

<sup>(</sup>١) في از١: حدثني محمد بن يحيى بن السكن. (٢) في از١: شيئاً.

<sup>(</sup>٣) الأصل: ربت، ويدون إعجام في م، والمثبت عن (ز).

<sup>(</sup>٤) الأصل وم: ضيعنا، والمثبت عن (ز١.

<sup>(</sup>٥) سير أعلام النبلاء ٥/ ١٤١ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٢٦.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: فأخذ، والمثبت عن م، و(ز)، والمصدرين السابقين.

أَخْبَرَنا أَبُو عَالَب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عَمَر بن حيّوية، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا الحسَين بن الحسَن، أَنا عَبْد الله بن المبارك، أَنا جرير بن حازم، حَدَّثني المُغيرة بن حُكَيم قال(١):

قالت لي فاطمة ـ يعني بنت عَبْد الملك ـ كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: اللّهم أخف عليهم أمري ولو ساعة من نهار، قالت: فقلت له يوماً: يا أمير المؤمنين ألا أخرج عنك عسى أن تغفو<sup>(۲)</sup> شيئاً، فإنك لم تنم، قالت: فخرجت عنه إلى بيت غير البيت الذي هو فيه، قالت: فجعلت أسمعه يقول: ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين﴾<sup>(۳)</sup> مراراً، ثم أطرق، فلبث طويلاً لا يُسمع له حس، فقلت لوصيفٍ له كان يخدمه: ويحك! انظر، فلمّا [دخل]<sup>(٤)</sup> صاح، قال: فدخلت عليه فوجدته ميتاً، قد أقبل بوجهه على القبلة، ووضع إحدى يديه على فيه، والأخرى على عينيه.

أَخْبَرَنَا أَبُو يعقوب يوسف بن أيوب بن الحسَين، وأَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسَين، قالا: نا أَبُو الحسَين بن المهتدي، أَنا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمَد، نا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن سعيد بن عَبْد الرَّحمن الرَقِّي، أَنا هلال بن العلاء، حَدَّثني أَبي، نا عَبْد الرَّحمن بن عون بن حبيب الرَقِّي عن عبيدة بن حسان قال (٥):

لما احتضر عمر بن عَبْد العزيز قال: اخرجوا عني فلا يبقى عندي أحدٌ، قال: وكان عنده مَسْلَمة بن عَبْد الملك، قال: فخرجوا، فقعد على الباب هو وفاطمة قال: فسمعوه يقول: مرحباً بهذه الوجوه ليست بوجوه أنس ولا جان قال: ثم قال: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين)، قال: ثم هدأ الصوت، فقال مَسْلَمة لفاطمة: قد قُبض صاحبك، فدخلوا فوجدوه قد قُبض، وغمض وسُوِّي.

<sup>(</sup>۱) الخبر في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦ وحلية الأولياء ٥/ ٣٣٥ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٤ وسير أعلام النبلاء ٥/ ١٤١.

<sup>(</sup>٢) الأصل وفزا: فيغفرا تصحيف، والتصويب عن م وسيرة عمر: وفيهما: تغفى.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية: ٨٣.

 <sup>(</sup>٤) سقطت اللفظة من الأصل وزيدت عن (ز۱) وم، وسيرة عمر وتاريخ الإسلام وسير أعلام النبلاء.

<sup>(</sup>٥) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٢٥ ـ ٣٢٦ وتاريخ الإسلام (ترجمته) ص ٢٠٤ وسير أعلام النبلاء ٥/١٤٢ وفيهما: عبيد بن حسان.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسين بن بشران، أَنا أَبُو عَلي بن صَفْوَان، نا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا، حَدَّثني مُحَمَّد بن الحسين، حَدَّثني الوليد بن صالح، نا بقية، عَن أَبي بكر بن أَبي مريم، عَن عمرو بن قيس (١) قال:

قالوا لعمر بن عَبْد العَزيز لما حضره الموت: اعهد يا أمير المؤمنين قال: أحذركم مثل مصرعي هذا، فإنه لا بد لكم منه، وإذا وضعتموني في قبري، فانزعوا عني لبنة، ثم انظروا ما لحقنى من دنياكم هذه.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر بن المزرفي (٢)، نا أَبُو الحسَين بن المهتدي، أَنا عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن أَبي مسلم، أَنا عُنْمَان بن أَحْمَد بن السماك، نا إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن سفيان، نا أَبُو عَبْد الرَّحمن عَبْد الله بن أبي مذعور، [حدثني] (٣) بعض أهل العلم قال:

كان آخر ما تكلم به عمر بن عَبْد العَزيز بنفسي فتية أفقرت أفواههم من هذا المال، اللهم إنْ تغفر تغفر جماً.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيوية، أنا سُلَيْمَان بن أيوب، نا الحارث بن أبي أسامة، نا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٤)</sup>، أنا عبّاد بن عمر الواشحي، نا مَخْلَد بن يزيد، عَن يوسف بن ماهك، عَن رجاء بن حَيْوَة قال:

قال لي عمَر بن عَبْد العَزيز في مرضه: كن في من يغسّلني ويكفّنني ويدخل قبري، فإذا وضعتموني في لحدي فحُلّ العقدة ثم انظر إلى وجهي، فإنّي قد دفنت ثلاثة من الخلفاء كلّهم إذا أنا وضعته في لحده حللتُ العقدة، ثم نظرت إلى وجهه فإذا وجهه مسوادٌ في غير القبلة.

قال رجاء: فكنت فيمن غسّل عمَر وكفّنه ودخل في قبره، فلما حللتُ العقدةَ نظرتُ إلى وجهه فإذا وجهه كالقراطيس في القبلة.

أَخْبَرَنا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنا أَبُو نصر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد سسُويه (٥)، أَنا

<sup>(</sup>١) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) الأصل: (المزرقي)، وفي (ز): (المرزقي)، وفي م: (الزرقي) وكله تصحيف.

<sup>(</sup>۳) زیادة عن (ز)، وم.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٤٠٧/٥ وعنه في سير أعلام النبلاء ١٤٣/٥ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم: سمويه والمثبت عن (ز».

أَبُو سعيد الصيرفي، أَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمَد الصَّفَّار، نا أَبُو بَكْر بن أَبي الدنيا، نا مُحَمَّد بن الحسَين، نا خلف بن تميم (١)، نا المُفَضَّل بن يونس (٢) قال:

بلغنا أن عمر بن عَبْد العَزيز قال لمَسْلَمة بن عَبْد الملك : يا مَسْلَمة، من دفن أباك؟ قال: مولاي فلان، قال: فأنا أحدثك ما حَدَّثني به، حَدَّثني أنه لما دفن أباك والوليد فوضعهم في قبورهم ذهب ليحل العقد عنهم وجد وجوههم قد تحوّلت في أقفيتهم، فانظر يا مَسْلَمة إذا أنت مُت فدفنتني فالتمس وجهي، فانظر هل نزل بي ما نزل بالقوم، أم هل عوفيتُ من ذلك.

قال مَسْلَمة: فلما مات عمَر، ووضعته في قبره لمستُ وجهه فإذا هو مكانه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أَنا أَبُو الغنائم بن أَبي عُثْمَان، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا أَبُو عَلي بن صَفْوَان، نا أَبُو بَكُر بن أَبي الدنيا، نا منصور بن أَبي مُزَاحم، نا شعيب بن صَفْوَان، عَن الفرات، عَن ميمون بن مِهْرَان.

أن عمَر بن عَبْد العَزيز كتب إليه وهو على خراج الجزيرة، إنّي أحسبُني لما بي، وقد أحببت أن تحضرني إن كان لا يبلغ منك مشقة.

فركب إليه ميمون ومعه ابنه حتى انتهى إلى بعض السكك من أرض الجزيرة، فمرّ واقفاً يقول لصاحبه: إن كان هذا الشيخ الصالح صدق في رؤياه لقد مات أمير المؤمنين، قال: فوقعت في نفسي قلت: من هذا الشيخ؟ قال: رجل من بني عقيل، قال: قلت له: أتدري أين منزله؟ قال: نعم، فمشيت معه وأمرتُ ابني أن يفرغ من راحلته إلى أن آتيه، قال: فدفعت (٣) إلى منزل الرجل عند ارتفاع الضحى، فإذا هو قائم في مسجد له يصلي، فسلمت عليه، فأجابتني امرأة وهي عجوز موسومة بالخير، وقالت: ما حاجتك؟ [قال:] قلت: حاجتي إلى الكهل الصالح أسأله عن رؤيا ذكرت لي، فقالت: إنْ شئتَ أَنْبَأتك بها فإنه غير منصرف الساعة، فقلت: أجل، فذكرت أنه لما صَلّى الفجر رفع رأسه إلى ظهر مسجده فاستيقظ فزعاً، فقال: إنّي رأيتُ آنفاً ابني فلاناً وكان استشهد بأرض الروم - على أحسن هيئة كان يكون فقال: إنّي رأيتُ آنفاً ابني فلاناً - وكان استشهد بأرض الروم - على أحسن هيئة كان يكون

<sup>(</sup>۱) في (ز) وم: نعيم.

<sup>(</sup>٢) الخبر في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٢٢ وفيها: المفضل بن أبي يونس.

<sup>(</sup>٣) من قوله: فوقعت في نفسي إلى هنا ليس في (ز).

عليها، فقلت: يا بني ألم تكن قد مت؟ قال: بلى، استشهدت، فأنا في الأحياء المرزوقين، قال: قلت: مجيء ما جئت؟ قال: توفي عمر الليلة، فنادى منادي<sup>(۱)</sup> من السماء أن يتلقى جنازته جميع الأنبياء والشهداء، فأنا فيهم، قال: فاسترجعت، فلمّا أردت أن أنهض أومأ إليّ الشيخ، قال: قد حفظت الرؤيا التي كنتَ عنها سألت، ثم تلا: ﴿أَفْرَأَيْت إِنْ متعناهم سنين، ثم جاءهم ما كانوا يُوعَدون، ما أغنى ما كانوا يُمَتّعون﴾ (٢) ثم قام إلى صلاته، وما كلمني بكلمة عداها، فمضيت فلم أدرك عمر.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنا أَبُو منصور بن شكروية، وأَبُو بَكُر السّمسار، قالا: أنا إِبْرَاهِيم بن عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن خُرِّشيد (٣) قوله، نا أَبُو عَبْد اللّه المحاملي، نا عَبْد اللّه بن شبيب، حَدَّثني أَبُو بَكُر بن شَيبة، نا عَبْد الملك بن عَبْد العزيز، حَدَّثني عَبْد الله بن عَبْد الله بن بعجة (٤)، عَن عَبْد العزيز بن عَبْد الله بن أبي سَلَمة قال:

بينما رجل في أندر له بالشام - قال أَبُو سعيد: الأندر: البيدر - يعالجه في بعض قرياته ومعه زوجته، وقد كان ابن له استشهد قبل ذلك بما شاء الله، إذ رأى الرجل فارساً قد أقبل، فقال لامرأته: ابني وابنك يا فلانة، قالت له: اخسَ عنك الشيطان، ابنك قد استُشهد منذ حين وأنت مفتون، قال: فأقبل على عمله، واستغفر الله، قال: ثم نظر وأتى الفارس، فقال: ابنك والله يا فلانة، ونظرت فقالت: هو والله هو، فوقف عليهما فتزهزها إلى القيام إليه، فقال له أبوه: أليس قد استُشهدت يا بُني؟ قال: بلى، ولكن عمر بن عَبْد العَزيز توفي في هذه الساعة من هذا اليوم، واستأذن الشهداء ربهم - تعالى ذكره - في شهوده، فكنت منهم، فاستأذنته في السلام عليكما، قال: ثم دعا لهم وانصرف، قال: فمات - يعني - عمر بن عَبْد العَزيز تلك الساعة وما كان لأهل القرية إلاً بحديث الشيخ.

قال: ووجد قد توفي في تلك الساعة في ذلك اليوم.

انْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أنا أَبُو نصر عَبْد الوهّاب بن عَبْد الله المُرّي، أنا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: نا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مروان، نا مُؤمّل بن

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم وز منادي، باثبات ياء المنقوص.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء، الآية: ٢٠٠ ـ ٢٠٠. (٣) في هزا: خورشيد.

<sup>(</sup>٤) الحرف الأول في الأصل وم بدون إعجام، أعجمت اللفظة عن ﴿زُّ.

إهاب، نا إسْمَاعيل بن داود المِخْرَاقي(١)، نا الماجشون قال:

إني لبالبطحاء في ليلة أصحانيه إذا أنا بكلاب تهارش، إذ جاء كلب يعدو حتى دخل وسطهن فقال: تضحكن وتلعبن، وقد مات عمر بن عَبْد العَزيز الليلة، قال: فانجفلت، قال: فحسبنا فإذا عمر قد مات تلك الليلة.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد بن البغدادي، أَنا أَبُو منصور بن شكروية، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن علي قالا: أنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا أَبُو عَبْد الله [المحاملي، نا عبد الله] بن شبيب، حَدَّثني أَبُو بَكُر بن شَيبة، حَدَّثني عَبْد الملك بن عَبْد العزيز، عَن عَبْد العزيز بن مُحَمَّد، عَن عَبْد العزيز بن أَبِي سَلَمة.

أن عمَر بن عَبْد العَزيز لما وضع عند قبره هبّت ريح فاشتدت، ثم هبّت حتى سقط منها صحيفة من أحسن كتاب، فقرءوها فإذا فيها: بسم الله الرَّحمن الرحيم، براءة من الله عزّ وجلّ لعمر بن عَبْد العَزيز من النار، فأدخلوها بين أكفان عمَر ودفنوها معه.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء، أنا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، وأَبُو الفتح منصور بن الحسَين، قالا: أنا أَبُو بَكُر بن المقرىء، نا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن يزيد الورّاق الواسطي، نا مُحَمَّد بن يزيد الواسطي، عَن مُعَان مولى زيد بن تميم أبي عَبْد الله أن رجلاً من بني تميم رأى في المنام كتاباً منشوراً من السماء بقلم جليل: بسم الله الرّحمن الرحيم.

[هذا كتاب من الله العزيز الحكيم. براءة لعمر بن عبد العزيز من العذاب الأليم، إني أنا الغفور الرحيم]<sup>(٣)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن (٤) عَلي بن المُسَلّم، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد الصوفي.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الحسين (٥) بن أبي الحديد، أنا جدي أبُو عَبْد الله، قالا: أنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عوف، أنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن موسى بن الحسين بن السمسار، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن خُريم، نا هشام بن عمّار، نا يزيد بن سَمُرَة، حَدَّثني كثير بن مليح قال:

 <sup>(</sup>١) ضبطت عن الأنساب بكسر الميم وسكون الخاء، ترجم له السمعاني.

<sup>(</sup>۲) الزيادة لتقويم السند عن م، و (ز٠.)

 <sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م و (ز).

<sup>(</sup>٤) في م: الحسين. (٥) في الاز٤: الحسن.

رأى رجل من خيار أهل حمص في المنام أنّ رجلاً من السماء نزل حتى إذا بلغ الأرض أضاءت له الأرض، معه كتاب بالقلم الجليل: بسم الله الرّحمن الرحيم براءة من الله العزيز العليم لعمَر بن عَبْد العزيز من العذاب الأليم ..

في حديث الكتاني: براءة من العزيز العليم ..

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا مَحْمُود بن جَعْفَر بن أَحْمَد الكَوْسَج، وعَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وأَبُو منصور بن شكروية، وأَبُو الطّيّب مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم.

ح وأخبرتنا أم الفتوح رابعة بنت مَعْمَر بن أَحْمَد اللنبانية (١)، قالت: أنا أَبُو الطّيّب قالوا: أنا أَبُو علي الحسين بن علي البن أحمد بن سليمان، نا أبو عبد الله الحسين بن علي الكسّائي ـ بهَمَذان ـ نا عمَر بن مُذرك، نا حَرْمي بن حفص، نا خالد بن رجاء، عَن هشام بن حسّان، عَن خالد الرَّبَعي قال:

إنا نجد في الكتاب أن السموات السبع والأرضين السبع تبكي على عمَر بن عَبْد العَزيز أربعين عاماً.

أَخْبَرَنا أَبُو طالب عَلي بن عَبْد الرَّحمن، أَنا عَلي بن الحسَن الفقيه، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أَنا أَبُو سعيد بن الأعرابي، نا الخَضِر بن أبان، نا سيّار بن حاتم، نا جَعْفَر بن سُلَيْمَان، عَن هشام ، عَن خالد الرَّبعي قال: قرأت في التوراة: إنّ السماء والأرض تبكي على عمر بن عَبْد العَزيز أربعين سنة.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أَبِي صِالح، أَنا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي جَعْفَر الطَّبَسي (٣)، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حكيم، نا أَبُو المُوَجِّه مُحَمَّد بن عمرو الفَزَاري، نا الشافعي ـ يعني إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد ـ نا فُضَيل بن عِيناض عن هشام قال: قال بعض العلماء:

<sup>(</sup>١) في (زَّ): اللبناني، بتقديم الباء، وفي م: «النبانية» وكلاهما تصحيف، راجع الأنساب (اللنباني).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك لتقويم السند عن «ز»، وم.

<sup>(</sup>٣) في ازَّه: أبو الفضل محمد بن أحمد بن جعفر الطيبي.

<sup>(</sup>٤) بالأصل و (ز»: الصدقي، والمثبت عن م.

نجد عمَر بن عَبْد العَزيز في التوراة تبكي عليه السموات والأرض أربعين صباحاً <sup>(١)</sup>.

قرات على أبي غالب بن البنا، عَن أبي الفتح الرزّاز، وأخبرنا أبُو عَبْد الله البَلْخي، أَنا أَبُو الحسين بن الطَّيُوري أَنا أَبُو الفتح الرّزّاز، أَنا أَبُو حفص بن شاهين، أَنا مُحَمَّد بن مَخلد ح وأنا ابن الطَّيُوري، أَنا أَبُو الحسن العتيقي، أَنا عُثْمَان بن مُحَمَّد المَخْرَمي، نا إسْمَاعيل بن مُحَمَّد الصقار، قالا: أنا العباس بن مُحَمَّد، نا أَبُو بكر بن أبي الأسود، أَنا جَعْفَر بن سُلَيْمَان، عَن هشام قال:

لما جاء نعني عمر بن عَبْد العَزيز، قال الحَسَن: مات خير الناس(٢).

آخُبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، حَدَّثني أَبِي أَبُو البركات، أَنا أَبُو طالب عمر بن إِبْرَاهيم الزهري، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان البَاغَنْدي، نا أَبُو عَبْد الرَّحمن عَبْد الله بن أَبِي زياد القَطُواني، نا سَيّار بن حاتم، نا جَعْفَر بن سُلَيْمَان الضبعي، عَن هشام قال: لما مات عمر بن عَبْد العَزيز قال الحسن: مات خير الناس.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات محفوظ بن الحسن التَّغْلبي، أَنا نصر بن أَحْمَد المؤدب، أَنا الخليل بن هبة الله بن الخليل، أَنا الحسن بن مُحَمَّد بن القاسم بن دَرَسْتوية، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، نا إِبْرَاهيم بن يعقوب الجَوْزَجاني، حَدَّثني مُحَمَّد بن سعيد القرشي، نا مُحَمَّد بن مروان العُقيلي، نا يزيد.

أَخْبَرَني أحد الوفد الذين بعثهم عمر بن عَبْد العَزيز إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، قال: لما بلغه قدومنا تهيأ لنا بالنسطورية واليعقوبية وأقام البطارقة على رأسه ووضع تاج الملك على رأسه، فذكر الحديث، قال: فأتاني رسوله ـ يعني قيصر ـ فقال: أجب، فركبت الدابة ومضيت فإذا اليعقوبية والنسطورية قد تفرقوا عنه، وإذا البطارقة قد ذهبوا ووضع تاج الملك على رأسه ونزل عن سريره إلى الأرض، فأخذ ينكث في الأرض فقال لي: أتدري لم بعثت إليك؟ قلت: لا، [قال:](٣) إنّ صاحب مسلحتي الذي تلي بلاد العرب كتب إليّ: إنّ الرجل الصالح عمر بن عَبْد العزيز مات، فبكيتُ واشتد بكائي وارتفع صوتي فقال لي: ما

<sup>(</sup>١) انظر سير أعلام النبلاء ٥/ ١٤٢ وحلية الأولياء ٥/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء ٥/ ١٤٢. (٣) زيادة عن فز،، وم، للإيضاح.

يبكيك ألنفسك تبكي أم لعمَر، أم لأهل دينك، قلت: لكلِّ أبكي، قال: فابكِ لنفسك ولأهل دينك، فأما عمَر فلا تبك له، فإنّ الله لم يكن ليجمع على عمَر خَوْفين: خوف الدنيا وخوف الآخرة، وقال: ما عجبت لهذا الراهب الذي تعبّد في صومعته، وترك الدنيا كيف تركها، ولكن عجب لمن أتته الدنيا منقادة حتى صارت في يده ثم خلا عنها.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أنا أَبُو بكر بن الطبري، أنا مُحَمَّد بن الحسين، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(۱)</sup>، نا مُحَمَّد بن أَبِي زُكَير قال: قال ابن وَهْب: وسمعت مالكاً يحدث: أن صالح بن عَلي حين قدم الشام سأل عن قبر عمَر بن عَبْد العَزيز، فلم يجد أحداً يخبره حتى دُل على راهبٍ، فأتى فسأل عنه. فقال: قبر الصّدّيق تريدون؟ هو في تلك المزرعة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن طاوس، أنا أبو الغنائم بن أبي عثمان، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو علي بن صفوان، نا أبو بكر بن أبي الدنيا حَدَّثني مُحَمَّد بن الحسَين، حَدَّثني عباس بن عصم (٢) قال: سمعت مُحَمَّد بن النَّضْر الحارثي يذكر.

أن مَسْلَمة بن عَبْد الملك رأى عمر بن عَبْد العَزيز بعد موته، فقال: يا أمير المؤمنين ليت شعري إلى أي الحالات صرت بعد الموت؟ قال: يا مَسْلَمة هذا أوان فراغي، والله ما استرحت إلا الآن، قال: قلت: فأين أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: أنا مع أئمة الهدى وجنّات عَدْن.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم العلوي، أَنا رَشَأ المقرىء، أَنا الحسَن بن إسْمَاعيل، أَنا أَحْمَد بن مروان، نا مُحَمَّد بن موسى، نا مُحَمَّد بن الحارث، نا المداثني قال: لما مات عمر بن عَبْد العَزيز خرجت جارية وهي تقول:

أَلاَ هلكَ الجُودُ والقائل<sup>(٣)</sup> وَمَنْ كان يعتمد السائل ومن كان يعتمد السائل ومن كان يطمع في ماله وعزّ العشيرة والقائل

فقال القوم جميعاً: صدقت والله لقد كان أفضل مما وصفت.

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب أنا عُبَيْد الله بن أَحْمَد

<sup>(</sup>١) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/٥٩٧.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وم، وفي (ز۶: عباس بن عاصم. (۳) في (ز۶: والنائل.

الأزهري، نا مُحَمَّد بن العباس بن حيّوية، أنشدني أبو<sup>(١)</sup> بكر هو ابن المَرْزُبان قال: أنشدني صالح بن مُحَمَّد بن دَرّاج، أنشدنا أَبُو عمرو الشَّيْبَاني لكُثَيّر عزة في عمر بن عَبْد العَزيز (٢):

فالناسُ فيه كُلَّهُم مأجورُ فى كلّ دار رنّة وزفيرُ خيراً لأنك بالشُّناء جديرُ فكأنه من نشرها منشور

عتمت صنائعه فعتم هلاكه والناس مَأْتَمُهم عليه واحدّ يُثنى عليك لسانُ من لم تُولِهِ رَدْتُ صنائعه عليه حياته

أَنْبَا أَبُو عَلَى الحداد، أَنا أَبُو نُعيم الحافظ<sup>(٣)</sup>، أَنا أَحْمَد بن القاسم بن سوار في كتابه، أنشدنا مُسَبِّح بن حاتم، أنشدنا ابن عائشة يرثي عمر بن عَبد العَزيز:

لا يبعدن(٤) قوام الحق والدين ولا النخيل ولا ركض البراذين بدير سمعان قسطاس الموازين

أقول لمّا نعي الناعون لي عمراً فلم تلهه عمره عين يفجرها قد غيب الرامسون إذ رمسوا

قال(٥): ونا مُحَمَّد بن عَلي، نا الحسَين بن مُحَمَّد بن حمّاد، نا عمرو بن عُثْمَان، نا خالد بن يزيد، عَن جَعْوَنة قال: قال جرير حين مات عمر بن عَبْد العَزيز:

ينعى النعاة أمير المؤمنين لنا يا خيرَ مَنْ حَجّ بيت الله واعتمرا حملت أمراً عظيماً فاضطلعت (٦) به وسرت فيه (٧) بأمر الله يا عمرا تبكى عليك نجوم الليل والقمرا

الشمس كاسفة ليست بطالعة قال (^): ونا أَبُو بكر الطلحي، نا أَحْمَد بن حمّاد بن سفيان.

ح قال: ونا أَبُو حامد بن جَبَلة، نا مُحَمَّد بن إِسْحَاق قالا: نا الأشعث<sup>(٩)</sup>، نا عمرو بن صالح الزهري، حَدَّثني الثقة، قال:

<sup>(</sup>١) بالأصل: أبي، والمثبت عن م و (زا.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليها في ديوانه ط بيروت، والأبيات في سير أعلام النبلاء ٥/ ١٤٤ منسوبة لكثير.

<sup>(</sup>٣) الخبر والشعر في حلية الأولياء ٥/ ٣٢٠ ـ ٣٢١ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: «عمر ألا تبعدون» والمثبت عن م و (ز)، والمصدرين.

<sup>(</sup>٥) القائل أبو نعيم أحمد بن نعيم الأصبهاني، والخبر والأبيات في حلية الأولياء ٥/ ٣٢١ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ۳۳۵ ودیوان جریر ط بیروت ص ۲۲۲.

<sup>(</sup>٧) في الحلية فقط: (فيهم)، وفي الديوان: وقمت فيه. (٦) الديوان: فاصطبرت.

 <sup>(</sup>A) الخبر والأبيات في حلية الأولياء ٥/ ٣٢١ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٣٥.

 <sup>(</sup>٩) كذا بالأصل وم ووز، وفي الحلية: أبو الأشعث.

لما بلغ محارب بن دثار موت عمر بن عَبْد العَزيز دعا كاتبه فقال: اكتب فكتب: بسم الله الرَّحمن الرحيم ثم الله الرَّحمن الرحيم ثم قال:

لو أعظم الموت خلقاً أن يواقعه كم من شريعة حق قد نعشت لهم يا لهف نفسي ولهف الواجدين معي ثلاثة ما رأت عيني لهم شبها وأنت تتبعهم لا تألُ<sup>(۱)</sup> مجتهداً لو كنت أملك والأقدار غالبة صرفت عن عمر الخيرات مصرعه

لعدله لم يصبك الموت يا عمرُ كادت تموت وأخرى منك تنتظر على العدول التي تَغْتَالها الحُفَر تضم أعظمهم في المسجد الحُفَر سقياً لها سنن بالحق تفتقر تأتي رواحاً وتبياناً وتبتكر بدير سمعان لكن يغلب القدر

قال (٢)؛ ونا مُحَمَّد بن عَلي بن حُبَيش، نا أَبُو شعيب الحَرّاني، نا هاشم بن الوليد، نا أَبُو بكر بن عياش قال: قال الفرزدق لما مات عمر بن عَبْد العَزيز:

كم من شريعةِ حقّ قد شرعتَ لهم يا لهفَ نفسي ولهف اللاهفين معي

كانت أميتت وأخرى منك تنتظر على العدول التي تَغْتَالها الحُفَر

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسَن بن الحَمّامي، نا عَلَي بن أَخْمَد بن أبي قيس<sup>(٣)</sup>.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا أَبُو الحسَين عمر بن الحسَن قالا: نا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، نا مُحَمَّد بن الحسَين، نا زكريا بن عدي، نا ـ وفي حديث الأشناني : عن ـ حاتم بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد، عَن سفيان بن عاصم بن عَبْد العزيز قال:

توفي عمَر بن عَبْد العَزيز لخمس ليالٍ، وقال ابن أبي قيس: بدير سمعان يوم الخميس لخمس ـ مضين من رجب سنة إحدى ومائة وهو يومئذ ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر ـ وفي حديث عمَر بن الحسَن: وستة أشهر ـ ودفن بدير سمعان، فكانت خلافته سنتين وخمسة

<sup>(</sup>١) في الحلية: لا زلت.

<sup>(</sup>٢) الخبر والشعر في حلية الأولياء ٥/ ٣٢١ ـ ٣٢٢ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) في (ز): قبيس.

أشهر وأربعة أيام، ويكنى أبا حفص وصَلّى عليه مَسْلَمة بن عَبْد الملك، وكان عمر أسمر دقيق الوجه حسنه، نحيف الجسم، حسن اللحية، غاثر العينين، بجبهته شجة قد وخطه الشيب<sup>(۱)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسَن، أَنا أَبُو الحسَن السَّيرافي، أَنا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نا أَحْمَد بن عِمْرَان، نا موسى بن زكريا، نا خليفة (٢)، حَدَّثني الوليد بن هشام، عَن أَبيه، عَن جده وعَبْد الله بن المغيرة، عَن أَبيه.

أن عمَر بن عَبْد العَزيز مات يوم الجمعة لخمسِ بقين من رجب يزيد سمعان من أرض حمص، وصلّى عليه يزيد بن عَبْد الملك بن مروان، وهو ابن تسع وثلاثين [سنة] وستة أشهر.

اخبرتنا أم البهاء بنت البغدادي قالت: أنا أبُو طاهر بن مَحْمُود، أنا أبُو بكر بن المقرىء، أنا أبُو الطّيّب مُحَمَّد بن جَعْفَر، نا عُبَيْد الله بن سعد الزهري، قال: قال أبي سعد بن إِبْرَاهيم فولي عمر بن عَبْد العَزيز بدابق في ذلك اليوم - يعني الذي مات فيه سُلَيْمَان - وهو يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين، ثم توفي عمر بن عَبْد العَزيز لستِّ بقين من رجب سنة إحدى ومائة بدير سمعان.

انْبَانا أَبُو عَلَي الحداد، وأَبُو الفرج سعيد بن أَبِي الرجاء قالا: أنا منصور بن الحسَين، أنا أَبُو عَرُوبة، نا عمرو بن عُثْمَان، نا أَبِي قال: سمعت جدي كثيراً (٣) يقول:

ولي عمَر بن عَبْد العَزيز في صفر سنة تسع وتسعين وتوفي في رجب سنة إحدى [ومئة](٤).

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم بن جنيقا، أَنا إشمَاعيل بن عَلي الخُطَبي قال:

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٥/ ١٤٤ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٢٧ ـ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٣٢١ (حوادث سنة ١٠١) وعنه في سير أعلام النبلاء ٥/١٤٤.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم والزا: كثير.

<sup>(</sup>٤) ستطت من الأصل وم، واستدركت عن هامش ازا،، وبعدها صح.

خلافة أبي حفص عمر بن عَبْد العَزيز بن مروان بن الحكم، وأمّه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطّاب، واستُخلف عمر بن عَبْد العزيز رحمه الله بدابق يوم الجمعة لعشرِ ليالٍ خلون من صفر سنة تسع وتسعين، وكان استخلافه بعهدٍ من سُلَيْمَان بن عَبْد الملك إليه قبل وفاته في مرضه الذي مات فيه.

قال ابن إِسْحَاق: استُخلف عمر بن عَبْد العَزيز يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين، وتوفي في ستة أيام بقيت من رجب سنة إحدى وماثة بدير سمعان من أرض حمص على رأس سنتين وخمسة أشهر وأربعة عشر يوماً من متوفّى سُلَيْمَان.

وذكر الخطبي: أن عَلي بن مُحَمَّد بن خالد حدَّثه نا سعيد بن يَحْيَىٰ، حَدَّثني عمّي عَبْد الله، عَن زياد بن عَبْد الله، عَن مُحَمَّد بن إسْحَاق بهذا.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل بن البقّال، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إِسْحَاق، نا عاصم بن عَلي، نا أَبُو مَعْشَر قال: وحَدَّثنى أَبُو عَبْد اللّه.

ح وَاخْبِرني أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ، نا أَبُو بكر (1) مُحَمَّد بن حنبل، نا إلى المُؤمِّل، نا الفضل بن مُحَمَّد، نا أَخْمَد بن حنبل، نا إِسْحَاق بن عيسى، عَن أَبِي مَعْشَر قال:

ثم استُخلف عمَر بن عَبْد العَزيز يعني سنة تسع وتسعين وتوفي ـ زاد ابن القُشَيري: يوم الخميس، ولا أراه محفوظاً ـ ، وقالا: ـ لخمسِ ليالِ بقين من رجب سنة إحدى وماثة، فكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر ونصف شهر.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم إسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنا نصر بن أَحْمَد بن نصر، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد الجَوَاليقي.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُوري، وأَبُو طاهر بن سوار قالا: أنا أَبُو الفرج الطناجيري قالا: أنا أَبُو عَبْد اللّه الأنصاري، أَنا أَبُو جَعْفَر الشيباني، نا هارون بن حاتم، نا أَبُو بَكْر بن عياش قال:

<sup>(</sup>١) في (زَّ): أبو بكر بن أبي المؤمل.

وبايع الناس عمَر بن عَبْد العَزيز يعني سنة تسع وتسعين ثم توفي عمر بن عَبْد العزيز رحمه الله لخمسِ ليالٍ خلون من رجب سنة إحدى وماثة، فكانت خلافة عمَر سنتين، وخمسة أشهر، وخمسة عشر يوماً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن أَخْمَد، أَنا عمر بن عُبَيْد الله، أَنا عَلي بن مُحَمَّد، أَنا عُنْمَان بن أَخْمَد، نا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثني أَبُو عَبْد الله قال: سمعت يَخْيَىٰ بن سعيد يقول:

مات عمَر بن عَبْد العَزيز سنة إحدى أو اثنتين ومائة.

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أنا عمر، أنا عَلي، أنا عُثْمَان، نا حنبل بن إِسْحَاق، قال: قال أَبُو نُعَيم.

ح<sup>(۱)</sup> وَاَخْبَرَنا أَبُو سعد إسْمَاعيل بن أَحْمَد الكَرْمَاني، وأَبُو الحسَن مكي بن أَبي طالب، قالا: أنا أَبُو بَكُر بن خلف، أنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، أنا أَبُو عَبْد الله الصفار، أنا أَبُو الله الصفار، أنا أَبُو السّمَاعيل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل السلمي قال: سمعت أبا نُعَيم (۱).

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حمزة بن الحسن (٢)، أنا أَبُو الفرج الإسفرايني، وأَبُو نصر الطُّرَيْثيثي، قالا: أنا أَبُو الفضل السعدي، أنا منير بن أَحْمَد الخَلاّل، أنا أَبُو مُحَمَّد جَعْفَر بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم، أنا أَحْمَد بن الهيثم قال: قال أَبُو نُعَيم.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن الفَرَضِي، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أنا أَبُو خَازم (٣) بن الفراء، أنا يوسف بن عمَر القواس، أنا مُحَمَّد بن مَخْلَد، نا العباس بن مُحَمَّد، نا أَبُو نُعَيم قال:

مات عمَر بن عَبْد العَزيز سنة إحدى ومائة ـ زاد أُحْمَد بن الهيثم : في رجب ـ.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتاني، أنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زرعة (٤)، نا أَبُو مسهر، أنه أصيب ـ يعني عمر ـ في رجب سنة إحدى ومائة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو بكر بن الَّلاأْكَاثي، أنا أَبُو الحسَين بن

 <sup>(</sup>۱) ما بين الرقمين سقط من (۱۶)
 (۲) في (۱۶)

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم وفزة: أبو حازم، بالحاء المهملة، تصحيف، والصواب ما أثبت: أبو خازم، بالخاء المعجمة، تقدم التعريف به. (٤) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/٩٤١.

الفضل، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب، نا الوليد بن عتبة الدمشقي، وهشام بن خالد، قالا: نا أَبُو مسهر قال:

مات عمَر بن عَبْد العَزيز بدير سمعان في رجب سنة إحدى ومائة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلي بن إِيْرَاهيم، نا أَبُو بكر الخطيب.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن أَحْمَد، نا أَبُو بكر بن هبة الله قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أنا عَبْد الله، نا يعقوب، نا سُلَيْمَان بن حرب قال: مات عمر بن عَبْد العَزيز سنة إحدى ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو الحسَن بن لؤلؤ، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسَين بن شهريار قال: قال أَبُو حفص الفَلاس: وبايع يعني سُلَيْمَان لعمَر بن عَبْد العَزيز وليزيد، وأمّه عاتكة بنت يزيد بن معاوية فملك عمر بن عَبْد العَزيز سنتين وخمسة أشهر وخمس عشرة ليلة، ومات يوم الجمعة لعشر بقين من رجب سنة إحدى ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أنا أَبُو الحسن السيرافي، أنا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نا أَحْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة (١) قال:

ولد عمَر يمصر سنة إحدى وستين ومات بدير سمعان سنة إحدى وماثة، وصلَّى عليه يزيد بن عَبْد الملك.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو الفضل عمر بن عُبَيْد الله، أنا أَبُو القاسم عَبْد الواحد بن مُحَمَّد، أنا الحسَن بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن إِسْحَاق بن إِسْمَاعيل بن إِسْحَاق بن إِسْمَاعيل قال: سمعت عَلي بن المديني يقول: مات عمر بن عَبْد العَزيز سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثلاثين.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا مُحَمَّد بن هبة الله بن الحسن، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن عَبْد الله، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن البراء قال: \_ قال عَبْد الله، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن البراء قال: \_ قال عَلي بن المديني:

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة بن خیّاط ص ۳۲۲ (حوادث سنة ۱۰۱).

<sup>(</sup>٢) في (ز): أنا أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن إسحاق.

مات عمَر بن عَبْد العَزيز بن مروان سنة إحدى ومائة.

اَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم بن جنيقا، أَنا إسْمَاعيل بن عَلي الخُطَبي، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن موسى بن حمّاد البَرْبَري، عَن ابن أَبي السَّري.

أن عمَر بن عَبْد العزيز توفي لأربع ليالٍ بقين من رجب سنة إحدى ومائة، وهو ابن تسع وثلاثين سنة ونصف.

قال ابن أبي السَّرِي: قال العُمَري: توفي يوم الجمعة لخمسِ ليالِ بقين من رجب، وقبره بدير سمعان، وكانت ولايته سنتين وخمسة أشهر وخمسة أيام.

النَّبَان أَبُو عَلَي مُحَمَّد بن سعيد بن إِبْرَاهيم بن نَبْهَان، ثم أخبرا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَندي، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن المحاملي.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أَنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون قالوا: أنا أَبُو عَلي بن شاذان.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه أيضاً، أَنا طراد بن مُحَمَّد، ورزق اللّه بن عَبْد الوهّاب، قالا: أنا أَبُو بَكْر بن وصيف قالا: أنا أَبُو بَكْر الشافعي، نا عمر بن حفص السَّدُوسي، نا مُحَمَّد بن يزيد قال:

واستخلف عمر بن عَبْد العَزيز وكنيته أَبُو حفص، وتوفي [في] (١) سنة إحدى ومائة لخمس بقين من رجب يوم الجمعة فكانت ولايته سنتين وخمسة أشهر وخمسة وعشرين يوماً، وتوفي وله تسع وثلاثون سنة؛ وهو عمر بن عَبْد العَزيز بن مَرْوَان بن الحَكَم بن أبي العَاص بن أمية، وأمّه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطّاب، واسمها ليلى، وتوفي في دير سمعان من حمص، وصلى عليه مَسْلَمة بن عَبْد الملك، ويقال: عَبْد العزيز بن عمر.

حدَّثنا أَبُو بَكْر يَحْيَىٰ بن إِبْرَاهيم، أَنا نعمة اللّه بن مُحَمَّد، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه، نا مُحَمَّد بن سفيان، حَدَّثني الحسن بن سفيان، نا مُحَمَّد بن عَلي ابن عمّ رَوّاد بن الجرَّاح، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: سمعت أبا عمر الضرير يقول:

<sup>(</sup>۱) زیادة عن م، و (ز).

ثم بويع لعمَر بن عَبْد العَزيز فكانت ولايته سنتين وخمسة أيام ثم توفي بدير سمعان من أرض حمص يوم الجمعة لخمسِ<sup>(۱)</sup> ليالِ بقين من رجب سنة إحدى ومائة، وهو ابن تسع وثلاثين سنة وستة أشهر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص - إجازة - نا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن، أَخْبَرَني عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أَخْبَرَني أَبي، حَدَّثني أَبُو عبيد القاسم بن سَلام قال: سنة إحدى ومائة فيها توفي عمر بن عَبْد العَزيز.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم أيضاً، أَنا أَبُو بكر بن هبة الله ، أَنا أَبُو الحسين القطان، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب قال:

وفي سنة إحدى وماثة توفي أمير المؤمنين عمَر بن عَبْد العَزيز يوم الجمعة لخمسِ ليالٍ بقين من رجب، واستُخلف يزيد أمير المؤمنين.

أَخْبَرَنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون، أَنا مُحَمَّد بن عَلي بن يعقوب، أَنا عَلي بن العباس، أَنا علي بن الحسن الجَرّاحي، قال: وأنا الحسن بن الحسين (٢) بن العباس، أَنا جدي لأمي إِسْحَاق بن مُحَمَّد النَّعَالي (٣)، قالا: أَنا أَبُو مُحَمَّد المدائني، نا قَعْنَب بن المُحَرّر الباهلي قال:

ومات عمَر بن عَبْد العَزيز في رجب سنة إحدى ومائة بدير سِمْعَان من عمل حمص.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أنا مكي بن مُحَمَّد، أنا أَبُو سُلَيْمَان بن زبر قال:

سنة إحدى ومائة، فيها مات عمَر بن عَبْد العَزيز بدير سِمْعَان.

قال الليث: يوم الخميس لخمسِ ليالٍ بقين من رجب، مات وهو ابن تسع وثلاثين سنة، وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام، واستُخلف يزيد بن عَبْد الملك.

 <sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وم و (ز)، ونقل الذهبي في كتابيه تاريخ الإسلام وسير الأعلام عن أبي عمر الضرير: لعشر بقين من رجب.

<sup>(</sup>٢) في م: الحسن، تصحيف. (7) في م و (7): البقالي، تصحيف.

اَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن أَبِي (١) الأشعث، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب، نا أَبُو سعيد عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم، نا الهيثم بن عِمْرَان قال: سمعت الحكم بن عَبْد الله بن حنطب يقول:

أرأيتم هذا الفتى الذي يعجبكم أمره، ما بلغ أربعين سنة ـ يعني عمَر بن عَبْد العَزيز -.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا أَبُو منصور بن عَبْد العزيز، أَنا أَبُو الحسَين بن بِشْرَان، أَنا عَمْر بن الحسَن بن عَلي، نا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، نا أَبُو بَكْر الباهلي، نا سفيان بن عيينة قال:

قلت لعَبْد العزيز بن عمر بن عَبْد العزيز: كم كان أتى على أبيك؟ قال: ما بلغ أربعين سنة (٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتاني، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زُرْعة (٣)، نا عَبْد الله بن الزّبير الحُمَيدي (٤)، نا سفيان أنه سأل عَبْد العزيز بن عمَر بن عَبْد العَزيز عن سن أبيه فقال: لم يبلغ الأربعين.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنا، أنا أَبُو الحسين بن الآبنوسي، أنا أَبُو القاسم بن جنيقا، أنا أَبُو مُحَمَّد الخُطَبي، نا عَبْد الله بن أَحْمَد بن حنبل، حَدَّثني أَبي.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل بن البَقّال، أَنا أَبُو الحسين بن بِشْرَان، أَنا أَبُو عمرو بن السماك، نا حنبل بن إِسْحَاق، حَدَّثني أَبُو عَبْد اللّه أَحْمَد بن حنبل، نا سفيان قال: زاد حنبل: عمر يعني ابن عَبْد العزيز قبل المائة يعني ولي، وقالا: سألت ابنه كم بلغ من السن؟ قال: لم يكن بلغ الأربعين، قلت: ما كنت أظنه إلا قد بلغ الخمسين، قال: ما بلغ فرادته حتى استحييت ـ زاد حنبل قال: وملك سنتين وشيء ومات سنة إحدى (ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو بكر بن بيري ـ إجازة ـ.

ح قالا: وأنا أَبُو تمَّام عَلي بن مُحَمَّد - إجازة - أنا أَبُو بَكُر بن بيري - قراءة -.

<sup>(</sup>١) دأبي، ليس في دزه. (٢) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٢٨.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١٩٤/١.
 (٤) ترجمته في تهذيب التهذيب ٥/ ٢١٥٠.

أنا مُحَمَّد بن الحسَين الزَعْفَراني، نا أَبُو بكر بن أَبي خَيْئَمة، نا موسى بن إسْمَاعيل، نا سعد أَبُو عاصم مولى بني هاشم قال: ومات عمَر بن عَبْد العَزيز وهو ابن ثلاث وثلاثين.

[قال ابن عساكر : ] هذا وهم .

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي مُحَمَّد، أَنا أَبُو منصور النهاوندي، أَنا أَبُو العباس أَحْمَد بن الحسَين، أَنا أَبُو العباس أَحْمَد بن السَمَاعيل البخاري، حَدَّثني الحسَين، أَنا أَبُو القَاسم عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل البخاري، حَدَّثني أَحْمَد بن سُلَيْمَان، أَنا جرير، أَخْبَرَني رجل من ولد عمر بن عَبْد العَزيز: أنه مات عمر بن عَبْد العَزيز وهو ابن تسع وثلاثين سنة.

أَخْبَرَفَا أَبُو الفرج سعيد بن أَبِي الرجاء، أَنا منصور بن الحسَين، وأَحْمَد بن مَحْمُود قالا: أنا أَبُو بَكْر بن المقرىء، نا سُلَيْمَان بن مُحَمَّد الحَرّاني، نا هشام بن خالد، نا بقية<sup>(۱)</sup>، حَدَّثنى صَفْوَان بن عمَرو قال:

مات عمَر بن عَبْد العَزيز ابن تسعِ وثلاثين سنة وأشهر، لم يبلغ أربعين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بكر بن الَّلالْكَائي، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب، نا مُحَمَّد بن عَبْد العزيز، نا بقية، عَن صفوان بن عمروقال:

مات عمَر بن عَبْد العَزيز وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهرٍ، ما تَمّ أربعين.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتاني، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زرعة (٢)، أَخْبَرَني أَبُو الوليد هشام بن عمّار، عَن بقية، عَن صفوان بن عمرو أنه حدثهم قال:

مات عمَر بن عَبْد العَزيز وهو ابن تسعِ وثلاثين سنة وأشهر، لم يتمّ الأربعين.

أَخْبَرَنا أَبُو السعود أَحْمَد بن عَلي بن مُحَمَّد بن المُجْلِي<sup>(٣)</sup>، نا أَبُو الحسَين بن المهتدى.

<sup>(</sup>١) هو بقية بن الوليد بن صائد الكلاعي، أبو محمد، ترجمته في تهذيب التهذيب ١/٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ١٩٤ ـ ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) في م واز١: المحلى، تصحيف.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين بن الفَرّاء، أَنا أَبِي أَبُو يَعْلَى قالا: أَنا عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلَي، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد قال: قرأت على عَلي بن عمرو، حدَّثكم الهيثم بن عدي قال:

وهلك عمَر بن عَبْد العَزيز وهو ابن تسع وتُلاثين ونصف، وولي سنتين ونصفاً<sup>(١) (٢)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحسَن (٣) بن لؤلؤ، أَنا مُحَمَّد بن الحسَين، أَنا أَبُو حفص الفَلاس، حَدَّثني عَبْد الله بن داود، أَنا سُحَيم أَبُو اليقظان.

أن عمَر مات وهو ابن أربعين سنة إلاَّ نصف سنة.

قال: ونا الفَلاّس قال: مات وهو ابن تسع وثلاثين سنة وستة أشهر، ويكنى أبا حفص.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون، أَنا أَبُو القاسم بن بشران، أَنا أَبُو علي بن الصَّوَّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة قال: قال أَبي.

وولي من بعده عمَر بن عَبْد العَزيز سنتين ونصفاً، وهلك وهو ابن تسع وثلاثين سنة وثمانية أشهر.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم بن جنيقا، أَنا إِشْمَاعيل بن عَلي الخُطَبي، أَنا أَحْمَد بن نصر الحذاء، أَنا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الدَّوْرَقي، حَدَّثني شبل بن مَحْمُود، نا عَبْد الملك بن صالح بن كَيْسَان قال:

ولي عمَر بن عَبْد العَزيز الخلافة وهو ابن ثمان وثلاثين، وهلك في رأس الأربعين.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل بن البَقّال، أَنا أَبُو الحسَين بن بشران، أَنا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إِسْحَاق، نا أَبُو نُعَيم قال: وسمعت سفيان يقول:

مات عمَر بن عَبْد العَزيز وهو ابن أربعين سنة (٤).

قال: ونا حنبل، نا أَبُو عَبْد اللَّه أَحْمَد بن حنبل، نا عَبْد الرزَّاق، نا مَعْمَر قال:

مات عمر بن عَبْد العَزيز على رأس خمس وأربعين (٥) سنة.

(١) بالأصل وم: ونصف.

<sup>(</sup>۲) قوله: وولى سنتين ونصف سقط من (ز).

<sup>(</sup>٤) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، وفي (ز): الحسن.

<sup>(</sup>٥) سيرة عمر لابن الجوزي ص ٣٢٨.

[قال ابن عساكر] هذا وهم، والصحيح ما تقدم.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفقيه، وعَلَي بن زيد السُّلَمي قالا: أنا أَبُو الفتح نصر بن أَحْمَد ـ زاد الفقيه: وأَبُو مُحَمَّد بن فُضَيل قالا: ـ أنا أَبُو الحسَن بن عوف، أنا أَبُو عَلَى بن منير، أنا أَبُو بكر بن خُرَيم، نا هشام بن عمّار، نا الهيثم بن عمران قال:

ولي عمَر بن عَبْد العَزيز سنتين ونصفاً (١)، ومات بالسل، ومات بدير سمعان.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو منصور النهاوندي، أنا أَبُو العباس النهاوندي، أنا أَبُو القاسم بن الأشقر، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل.

قال: ونا عَبْد العزيز بن عَبْد الله، حَدَّثني مالك أنه بلغه.

أن عمَر بن عَبْد العَزيز ملك تسعة وعشرين شهراً، وأخرج في ذلك ثلاثة أغطية، وخلافته مثل خلافة أبي بكر سنتين، وخلافة عمر بن الخطاب عشر سنين نحو مقام النبي ﷺ بالمدينة.

# ٥٢٤٣ - عمَر بن عَبْد الكريم (٢) بن حَفْص بن عمَر أَبُو بكر الفَزَاري الشاهد

حدَّث عن الحسن بن حبيب الفقيه (٣)، وخيثمة بن سُلَيْمَان.

روى عنه: علي الحِنّائي، وأَبُو عَلَي الأهوازي.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم الخَضِر بن الحسين بن عَبْدَان، أَنا أَبُو القاسم بن أبي العلاء، أَنا عَلِي بن مُحَمَّد الحِنَاثي، أَنا عَمْر بن عَبْد الكريم بن حَفْص الفَزَاري قراءة عليه، أَنا أَبُو عَلي علي بن مُحَمَّد الحِنَاثي، أَنا عَبْد الملك، نا أَبُو العباس عَبْد اللّه بن عبيد بن أبي حرب من أهل الحسن بن حبيب بن عَبْد الملك، نا أَبُو العباس عَبْد اللّه بن عبيد بن أبي حرب من أهل سَلَمْية - نا أَبُو علقمة نصر بن خُزَيمة، حَدَّثني أبي، عَن نصر بن علقمة، عَن أخيه محفوظ بن علقمة، عَن ابن عائذ قال عمرو بن الأسود.

أن مُعَاذاً لما بعثه رَسُول الله عليه إلى اليمن قال: أوصني بكلّمة أعيش بها، قال: (لا

<sup>(</sup>١) بالأصل وم: ونصف، خطأ، والتصويب عن (ز).

<sup>(</sup>٢) (بن عبد الكريم) ليس في م.

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن حبيب بن عبد الملك، أبو علي الحصائري، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٣٨٣.

تشرك بالله شيئاً»، قال: زدني، قال: «حسن الحُلَق»، قال: زدني، قال: ﴿إِذَا عملتَ عشر سيئات فاعمل حسنة تحذرهن بها»، فقال رجل من الأنصار: أَوَمن الحَسَنات أَن أَقُول لا إِله إِلاَّ الله؟ قال: ﴿نعم، أحسن الحَسَنات، إِنّها تُكتبُ عشر حسنات، وتمحو عشر سيئات» [٩٨٧٤].

انْبَانا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أَنا أَبُو عَلَي الأهواذي - قراءة عليه - أنا أَبُو بَكُر عَمَر بن عبد الكريم بن حَفْص الفَزَاري، نا أَبُو عَلَي الحسن بن حبيب، نا العباس بن الوليد بن مزيد (١) البيروتي (٢)، نا مُحَمَّد بن شعيب بن شابور، حَدَّثني عَبْد الرَّحمن بن سُلَيْمَان، عَن مُحَمَّد بن صالح المدني أنه سمع مُحَمَّد بن المنكدر يحدث عن جابر بن عَبْد الله.

أنه سمع رَسُول الله على يقول: «مَنْ شابَ في الإسلام شَيبة كانت له حسنة، وَمَنْ شَابَ في الإسلام شَيبة كانت له نوراً يوم القيامة»[٩٨٧٠].

قرات بخط أبي الحسن على بن مُحَمَّد الحِنّائي، أنا أَبُو بكر عمَر بن عَبْد الكريم بن مُحَمَّد الفَزَاري الشاهد، نا أَبُو عَلى الحسن بن حبيب بن عَبْد الملك الإمام، نا العباس بن الوليد، أنا مُحَمَّد بن شعيب.

وَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنا خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، نا عباس بن الوليد، أَنا ابن شعيب.

أَخْبَرَني غسان بن ناقد أنه سمع أبا الأشهب النَّخَعي - وفي حديث عَبْد الكريم: الضُّبَعي، وهو وهم ـ يحدِّث عن الأعمش، عَن أبي صالح عن أبي هريرة.

عن رَسُولَ الله ﷺ أنه قال: «لكلّ أمّة مجوسٌ، وإنّ هؤلاء القَدَرية مجوسُ أمتي، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإنّ ماتوا فلا تشهدوهم، ولا تصلّوا عليهم»[٩٨٧٦].

أَبُو الأشهب هذا اسمه جَعْفَر بن الحارث النَّخَعي، وليس بأبي الأشهب جَعْفَر بن حَيّان المُطَاردي (٣).

<sup>(</sup>١) الأصل وم وازا: ايزيدا تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في م: السروي، تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٤٧١.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب الكمال ٣/ ٣٨٩ وسير أعلام النبلاء ٧/ ٢٨٦.

### ٥٧٤٤ ـ عمَر بن عَبْد الكريم بن سَعْدَوَيْه أَبُو الفِتْيَان، ويقال: أَبُو حفص بن أَبِي الحسَن الرَّوَّاسي الدَّهِسْتاني الحافظ<sup>(١)</sup> جاب الآفاق، وسمع فأكثر، وكتب فأكثر.

وقدم دمشق فسمع بها: عَبْد الدائم بن الحسن، وأبا مُحَمَّد الكتاني، وأبا الحسن بن أبي الحديد، وأبا نصر بن طَلاّب، وعَبْد الجبار بن بَرْزَة الجوهري، وجابر بن ياسين بن الحسن، وأبا الغنائم بن المأمون - ببغداد - وأبا أَحْمَد عَبْد الرَّحمن بن سعيد بن مُحَمَّد الجُرْجَاني - بها - وأبا نصر مُحَمَّد بن بكر بن جَعْفَر الخَلال المَرْوَزي - بمرو - وأبا الفضل الجُرْجَاني - بها - وأبا نصر مُحَمَّد بن بكر بن جَعْفَر الخَلال المَرْوَزي - بمرو، والقاضي أبا زياد بن مُحَمَّد بن زياد - بهراة - وأبا عثمان الصابوني، وأبا حفص بن مسرور، والقاضي أبا عامر الحسن بن عَلي بن مُحَمَّد النسوي (٢) بنَيْسَابور، ومُحَمَّد بن عَلي بن عَلي بن الحسن بن حَمْدُون القاضي، وأبا الحسين بن مكي بمصر، وأبا بكر الخطيب بصور.

وحدَّث بدمشق وصور ثم رجع إلى بلده، وحدَّث بخراسان، واستقدمه أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن منصور السمعاني إلى مرو، فأدركه أجله بسَرَخْس قبل وصوله إلى مرو.

روى عنه: أَبُو بكر الخطيب، وأَبُو مُحَمَّد الكتاني، ونصر بن إِبْرَاهيم الزاهد، وهم من شيوخه، ومُحَمَّد بن عَبْد الواحد الدَّقَاق الأصبهاني، وحَدَّثنا عنه (٣) أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، وسمع منه بدمشق، وعمَر بن مُحَمَّد بن الحسن الفَرْغُولي، وإسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد الحافظ، أَنا عمر بن عَبْد الكريم الحافظ، أَنا مُحَمَّد بن عَلي بن عَمْد الخابس بن مُحَمَّد بن عَلي بن الحسن بن حَمْدُون، أَنا عَلي بن عمر الحافظ، أَنا أَبُو الفضل العباس بن أَخْمَد بن منصور المقرىء، نا عبد الأعلى بن حمّاد، أَنا حمّاد بن سَلَمة، عَن ثابت ، عَن أَبِي وافِع، عَن أَبِي هريرة عن النبي ﷺ.

، أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصدَ الله له على مدرجته مَلَكاً، فلما أتى عليه

<sup>(</sup>۱) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣١٧/١٩ وتذكرة الحفاظ ١٢٣٧/٤ والوافي بالوفيات ١٧/٢٢ ومعجم البلدان (دهستان)، والأنساب (الدهستاني) والنجوم الزاهرة ٥/٠٠/ والعبر ٦/٤ والمنتظم ١٦٤/٩ والبداية والنهاية ٢٠١/١٢ وشذرات الذهب ٤/٧ والدهستاني نسبة إلى دهستان: بلد مشهور في طرف مازندران قرب خوارزم وجرجان (راجع معجم البلدان والأنساب). والرواسي ضبطت بالراء المفتوحة وتشديد الواو عن الأنساب، وسمي عمر بالرواسي لأن والده كان يبيع الرؤوس بدهستان.

<sup>(</sup>٢) في (ز٤: «الفسوي». (٣) مكانها بياض في (ز٤.

قال له المَلَك: فأين تريد؟ قال: أزور أخاً لي في هذه القرية، قال: فهل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أنّي أحببته في الله، قال: فإنّي رسول الله إليك، إنّ الله أحبّك كما أحببته.

الْخُبَرَنَاه عالياً أَبُو الأعزّ قراتكين بن الأسعد، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو القاسم عَبْد العزيز بن جَعْفَر بن مُحَمَّد، نا الهيثم بن خَلَف الدوري أَبُو مُحَمَّد، نا عبد الأعلى - هو ابن حمّاد ـ نا حمّاد بن سَلَمة، عَن ثابت ، عَن أَبِي رافع، عَن أَبِي هريرة عن النبي عَيَّةً .

أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته مَلَكاً، فلمّا أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أردتُ أخاً لي في هذه القرية، فقال: هل له من نعمة تربها(١)؟ قال: لا، غير أني أحبّه في الله، قال: فإنّي رسول الله إليك، إنّ الله قد أحبّك كما أحببته فيه.

أخرجه مسلم عن عبد الأعلى.

آخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني قال: سمعت الشيخ أبا الفِتْيَان عمر بن أبي الحسن عبد الكريم الدِّهِسْتاني بدمشق يقول: سمعت أبا الحسن مُحَمَّد بن المظفر بن مُعَاذ الدَّاودي ببوشنج، وأبا سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن الكَنْجَرُودي - بنيسابور - يقولان: سمعنا الحاكم أبا عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن عَبْد الله الحافظ يقول: سمعت مُحَمَّد بن صالح بن هانيء يقول: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن إسْحَاق بن خُزيمة يقول:

من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه يُستتاب، فإنْ تابَ وإلاّ ضربت عنقه.

انشدنا أَبُو سعد بن السمعاني، أنشدنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد الواحد بن مُحَمَّد الدقاق الحافظ من لفظه بمرو، أنشدنا أَبُو الفِتْيَان عمَر بن عَبْد الكريم الدِّهِسْتاني (٢) الحافظ بدِهِسْتان ـ أنشدنا أَبُو القَاسم عبد اللّه بن عَبْد الوارث الشيرازي بمصر، أنشدنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن سلامة بن الحسين المقرىء لنفسه برأس العين (٣):

<sup>(</sup>۱) في (ز): تريها، وفوقها ضبة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم: القردهستاني، والمثبت عن ﴿زَّا، وهو صاحب الترجمة.

<sup>(</sup>٣) رأس العين، هذا قول العامة، وهو رأس عين: وهي مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودنيسر (معجم البلدان).

إنّي لِمَا أنا فيه من مُنَافستي لقد علمتُ بأنّ الموتَ يُدْرِكُني وليس ينفعني مما حوته يدي ولا أُوْمُل زاداً للمعاد سوى

فيما شُغِفْتُ به من هذه الكتبِ مِنْ قبلُ أن ينقضي من جمعها أربي شيءٌ من الفِضةِ البيضاء والذهبِ علم عَمِلْتُ به أو رأفتي بأبي

قرات على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن أبي نصر بن ماكولا(١).

وأما فِتْيَان (٢): أوله فاء مكسورة وبعدها تاء ساكنة معجمة باثنتين من فوقها ثم ياء معجمة باثنتين من تحتها ـ أَبُو الفتيان عمَر بن أَبِي الحسَن (٣) عَبْد الكريم بن مَمَّت (٤) الدِّهِسْتَاني ورد بغداد، وكتب الكثير، وسافر [إلى] (٥) الشام وكتب عنه وكتب عني شيئاً صالحاً ووجدته ذكياً يصلحُ إن تشاغل.

ذكر أَبُو الفضل مُحَمَّد بن طاهر المقدسي الحافظ، قال: الثاني منسوب إلى بيع الرؤوس<sup>(1)</sup> منهم صاحبنا المحدِّث المشهور الحافظ أَبُو الفتيان عمر بن أَبِي الحَسَن الدِّهِسْتاني الرَّوَّاسي رحل وطاف وخرِّج على المشايخ وانتخب، وكان أحد من يفهم هذا الشأن في عصرنا، توفي بسَرَخْس.

كتب إليَّ أَبُو الحسن عَبْد الغافر بن إسْمَاعيل يخبرني في تذييله تاريخ نيسابور (٧) قال: عمر بن أبي الحسن بن سعدوية الدِّهِسْتَاني الرّواسي الحافظ، أَبُو حفص، و أَبُو الفِتْيَان رجل فاضل مشهور من أصحاب الحديث عارف بالطرق، كتب الكثير، وطاف في بلاد الإسلام شرقاً وغرباً، وجمع الأبواب، وصنّف ودخل نَيْسَابور مراراً، وسمع الحديث، وكان سريع الكتاب كثير التحصيل وكان على سيرة السلف متقللاً (٨) معيلاً، وخرج من نَيْسَابور إلى

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٧/ ٧٧.

<sup>(</sup>٢) رسمها بالأصل وم و (ز): (فتيلك تصحيف، والمثبت عن الاكمال.

<sup>(</sup>٣) في الاكمال المطبوع: عمر بن محمد بن الحسن الدهستاني.

<sup>(</sup>٤) الذي في سير أعلام النبلاء: «مهمت».

<sup>(</sup>٥) زيادة عن الاكمال، واللفظة سقطت من الأصل وم و (ز».

<sup>(</sup>٦) انظر سير أعلام النبلاء ٣١٩/١٩.

<sup>(</sup>٧) قارن مع سير أعلام النبلاء ٣١٩/١٩ والمنتخب من السياق لتاريخ نيسابور ص ٣٧٠ رقم ١٢٢٩.

<sup>(</sup>٨) في سير الأعلام: معيلاً مقلاً.

طُوس، وأنزله الإمام أَبُو حامد الغَزّالي عنده، وقرأ عليه الصحيح ثم شرحه فخرج إلى سَرَخْس قاصداً إلى مرو، فتوفي بسَرَخْس رحمه الله في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسمائة.

# ٥٢٤٥ ـ عمر (١) بن عَبْد المَلِك بن مَرْوَان بن الحَكَم ابن أبي العَاص بن أمية بن عبد شمس القُرشي الأُموي

استخلفه عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن الحجاج بن يوسف أمير دمشق للوليد بن يزيد على إمرة دمشق ليالي خرج يزيد بن الوليد، له ذكر.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن هبة الله، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(٢)</sup>، نا سعيد بن أسد، نا ضَمْرَة، عَن عَلي بن أبي حَمَلة، وابن شَوْذَب، قال:

كتب عمر بن عَبْد المَلِك إلى عمر بن عَبْد العزيز كتاباً يغلظ فيه له، فكتب إليه عمر: إنّ أظلم مني، وأُجور من وَلَى عَبْد ثقيف<sup>(۳)</sup> العراق فحكم في دمائهم وأموالهم، إنّ أظلم مني وأجور وأترك لعهد الله وأجور وأترك لعهد الله من ولّى عُرّة أن مصر جلفاً جافياً، إنّ أظلم مني وأجور وأترك لعهد الله من وَلّى عُثْمَان بن حيان الحجاز ينشد الأشعار على منبر رَسُول الله ﷺ، وإنما أمك كانت تختلف إلى حوانيت حمص فاشتراها دينار بن دينار (٥)، فبعث بها إلى أبيك، فحملت، فبنس الجنين وبئس المولود، ثم وضعتك جَبّاراً شقياً، لقد هممت أن أبعث إليك من يحلق جمتك فبئس الجُمّة.

كذا في الأصل، وأظن الذي كتب إلى عمر بن عَبْد العزيز عمر بن الوليد بن عَد المَلك.

<sup>(</sup>١) لم أعثر في أولاد عبد الملك من اسمه عمر.

راجع نسب قريش للمصعب الزبيري ص ١٦١ وما بعدها، وجمهرة ابن حزم ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/٥٧٥ وسيرة عمر لابن الجوزي ص ١٣٣ و١٣٤ وفيها «عمر بن الوليد بن عبد الملك».

<sup>(</sup>٣) يعني الحجاج بن يوسف.

<sup>(</sup>٤) وهو قرة بن شريك العبسي، وقد ولاه الوليد بن عبد الملك والياً على مصر (راجع تاريخ خليفة).

<sup>(</sup>٥) في سيرة عمر لابن الجوزي: ذبيان بن ذبيان.

#### ٥٢٤٦ ـ عمَر بن عَبْد الواحد بن قَيْس أَبُو حفص السُّلَمي<sup>(١)</sup>

قرأ القرآن بحرف ابن عامر على يَحْيَىٰ بن الحارث وروى عنه.

و[روى] عن الأوزاعي، وسعيد بن عَبْد العزيز، وعَبْد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، والنعمان بن المنذر، وعَبْد الرَّحمن بن ثابت بن ثوبان، وعمَر بن مُحَمَّد بن زيد العُمَري المدني ـ نزيل عسقلان ـ والربيع بن حِظَيان، ومالك بن إِسْحَاق، وإِسْحَاق بن عَبْد الله بن أَبِي فَرْوَة، ورَوْح بن مُحَمَّد، وأبي إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد الفَزَاري.

وأَبى هشام بن عمّار بحرف ابن عامر، وروى عنه.

و[عن] سليمان بن عَبْد الرَّحمن، وصفوان بن صالح، ودُحَيم، ومَحْمُود بن خالد، ويَحْيَىٰ بن أَبِي الخصيب، وإِبْرَاهيم بن موسى، وأَبُو عامر موسى بن عامر، وهاشم بن خالد بن أَبِي جميل، وعمرو بن عَبْد الله بن صَفْوَان، والسَّلم بن يَحْيَىٰ بن عَبْد الحميد، وأَحْمَد بن الفرج الحجازي، وإِسْحَاق بن إِبْرَاهيم الصامدي، وعَبْد السلام بن إسْمَاعيل الحداد، والعباس بن الوليد بن صُبْح الخَلال، والوليد بن عُبْة، وأَبُو مُسْهِر، ويَحْيَىٰ بن عُثْمَان بن كثير بن دينار، وإِبْرَاهيم بن عتيق بن حبيب العبسي (٢)، وسُلَيْمَان بن أَحْمَد الواسطي، وعباس بن الوليد الخَلال، ومُحَمَّد بن عائذ السَّرِي (٣)، وأَبُو همام الوليد بن شجاع السَّكُوني، وداود بن رشيد، ومُحَمَّد بن المبارك الصُّوري.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيمَ، أَنَا أَبُو صالح طرفة بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن طرفة المَحَرَسْتَاني، أَنا أَبُو الحسَين عَبْد الوهّاب بن الحسّن الكِلاَبي، نا مُحَمَّد بن خُرَيم، نا دُحَيم، نا الكِلاَبي، نا مُحَمَّد بن خُرَيم، نا دُحَيم، نا الوليد بن مسلم، ومُحَمَّد بن شعيب، وعمر بن عَبْد الواحد قالوا: حَدَّثَنا الأوزاعي، حَدَّثني الزهري، نا مالك بن أوس بن الحَدَثان قال:

<sup>(</sup>۱) ترجمته في تهذيب الكمال ١٢٤/١٤ وتهذيب التهذيب ٣٠١/٤ وغاية النهاية لابن الأثير ١/٥٩٤ التاريخ الكبير ٢/١٧٦ والجرح والتعديل ٢/١٢٢.

<sup>(</sup>۲) كذا بالأصل وم و (۱۶، وفي تهذيب الكمال: العنسي.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي م: «ومحمد بن عايد، ومحمد بن أبي السري» وسقط «محمد بن عائد» من تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٤) من قوله: الخلال... إلى هنا سقط من ﴿زَ».

أقبلتُ بمائة دينار أريدُ صرفها، فلقيت عمر بن الخطّاب ومعه طلحة بن عُبَيْد اللّه فقال: ما هذه؟ فأخبرته، فقال: قد أخذتها [إلى أن](١) يأتي غلامي من الغابة(٢) فقال عمر: لا والله لا تفارقه حتى تعطيه صرفها، سمعت رَسُول الله ﷺ يقول:

«الذَّهَب بالوَرَق ربا إلاَّ هَا وهَا، والحنطة بالحنطة ربا إلاَّ هَا وهَا، والشعير بالشعير ربا إلاَّ هَا وها، والتمر بالتمر ربا إلاَّ هَا وهَا»<sup>[٩٨٧٧]</sup>.

الخبرتنا أم المجتبى بنت ناصر، قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا أَبُو همّام، حَدَّثني عمر بن عَبْد الواحد أَبُو حفص السُّلَمي قال: سمعت يَحْيَىٰ بن الحارث الذّماري يحدَّث عن أَبِي الأشعث الصَّنْعَاني، عَن أَوْس بن أَوْس، عَن رَسُول الله ﷺ قال:

«من غسل واغتسل، ثم ابتكر وغدا، ثم دنا من الإمام وأنصت ولم يَلْغُ كان له بكلً خطوةٍ يخطوها كأجرِ سنة صيامِها وقيامِها»[٩٨٧٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحسَن، أَنا يوسف بن رَبَاح، أَنا أَبُو بكر المهندس، نا أَبُو بشر الدَّوْلابي، نا معاوية بن صالح قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول في تسمية أهل الشام: عمَر بن عَبْد الواحد.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنا أَبُو الحسَن اللَّنْبَاني (٣)، أَنا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، نا مُحَمَّد بن سعد (٤) قال في الطبقة الخامسة من أهل الشام.

ح وقرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنا أَحْمَد بن معروف، نا الحسَين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد<sup>(ه)</sup> قال:

في الطبقة السادسة من أهل الشام: عمَر بن عَبْد الواحد ـ زاد ابن الفهم: وكان ثقة ـ وقد روى عنه.

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة للإيضاح عن المختصر، واللفظتان مستدركتان أيضاً فيه بين معكوفتين.

<sup>(</sup>٢) الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشام، فيه أموال لأهل المدينة (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) في ازا، وم: اللبناني، بتقديم الباء، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى لابن سعد.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٤٧١.

انْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَحْمَد بن الحسَن، والمبارك بن عَبْد الجبار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَحْمَد ومُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن الحسَن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن المسَاعيل قال (١):

عَمَر بن عَبْد الواحد الدمشقي هو ابن قيس، سمع الأوزاعي، سمع منه دُحيم.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسين هبة الله بن الحسن - إذنا - وأَبُو عَبْد الله الحسن بن عَبْد الملك مشافهة قالا: أنا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن إسْحَاق، أنا حَمْد - إجازة -.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم (٢) قال:

عمَر بن عَبْد الواحد الدمشقي، وهو ابن عَبْد الواحد بن قيس الذي يروي عن أبيه الأوزاعي، روى هو عن الأوزاعي، وعمَر بن مُحَمَّد العُمَري، وعَبْد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، والنعمان بن المنذر، وعَبْد الرَّحمن بن ثابت (٣) بن تُوبان، روى عنه سليمان بن عَبْد الرَّحمن، وصَفْوَان بن صالح، ودُحَيم، وإِبْرَاهيم بن موسى، ويَحْيَىٰ بن أبي الخَصيب، ومَحْمُود بن خالد، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكَتّاني، أَنا أَبُو القاسم تمام بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَبْد الله الكِنْدي، نا أَبُو زُرْعة قال في ذكر أصحاب الأوزاعي: وعمَر بن عَبْد الواحد.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أنا أَبُو القاسم بن عتّاب، أنا ابن جَوْصًا \_ إجازة \_.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السُّوسي، أَنا أَبُو عَبْد الله بن أَبِي الحديد، أَنا أَبُو الحسن الرَّبَعي، أَنا عَبْد الوهاب الكلابي، أَنا أَحْمَد بن عمير بن جَوْصَا قال:

سمعت أبا الحسن بن سُمَيع يقول في الطبقة السادسة: عمر بن عَبْد الواحد السُلَمي (٤).

<sup>(</sup>۱) التاريخ الكبير ٦/ ١٧٦. (٢) الجرح والتعديل ٦/ ١٢٢.

 <sup>(</sup>٣) (عن ثابت، ليس في الجرح والتعديل.
 (٤) تهذيب الكمال ١٤/ ١٢٥.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنا أَبُو نصر الواثلي، أَنا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بنَ أبي عَبْد الرَّحمن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو حفص عمر بن عَبْد الواحد الدمشقي.

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو طاهر بن أَبي الصقر، أَنا هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عمَر، أَنا أَبُو بكر المهندس، نا أَبُو بشر الدَّوْلابي قال(١): أَبُو حفص عمَر بن عَبْد الواحد الدمشقي.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب قال: سمعت عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم (٢) قال:

صدقة، وعمَر، وشعيب سنهم قريب بعضهم من بعض، مولدهم سنة ثمان عشرة ومائة.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكَتّاني، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زُرْعة (٣)، حَدَّثني عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم قال:

صدقة بن خالد، وشعيب بن إِسْحَاق<sup>(٤)</sup>، وعمَر بن عَبْد الواحد مولدهم سنة ثمان عشرة [ومئة]<sup>(٥)</sup>.

قال: ونا أَبُو زرعة (٦)، حَدَّثني صفوان بن صالح، نا عمَر بن عَبْد الواحد قال: دفع إليّ الأوزاعي كتابي ـ بعدما نظر فيه ـ فقال: اروه عنّي.

انْبَانا أَبُو الحسَين القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالا: أنا أَبُو القاسم بن مندة، أَنا أَبُو العَاسم بن مندة، أَنا أَبُو عَلَى \_ إجازة \_.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنا أَبُو الحسَن.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم<sup>(٧)</sup> [قال:]

<sup>(</sup>۱) الأسامي والكني للدولابي ١/١٥١. (٢) تهذيب الكمال ١٢٥/١٤.

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٢٧٨ ـ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) هو شعيب بن إسحاق بن عبد الرحمن الدمشقي الأموي تهذيب التهذيب ٧٤٧/٤.

<sup>(</sup>٥) زيادة عن تاريخ أبي زرعة الدمشقي. (٦) تاريخ أبي زرعة ١/٢٦٤.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٦/ ١٢٢.

حَدَّثني أَبِي، نا عباس بن الوليد بن صُبْح الخَلاّل، قال: سمعت مروان بن مُحَمَّد يقول: نظرنا في كتب أصحاب الأوزاعي، فما رأيت أحداً أصحّ حديثاً عن الأوزاعي من عمر بن عَبْد الواحد.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي بكر الخطيب، أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد الخُوارزمي، أنا أَبُو بكر الإسماعيلي قال: وسألته ـ يعني عَبْد الله بن مُحَمَّد بن سَيّار الفَرْهيناني ـ مَنْ أوثق أصحاب الأوزاعي؟ فقال: عمَر بن عَبْد الواحد لا بأس به (١).

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأَنْماطي، وأَبُو عَبْد الله البَلْخي، قالا: أنا أَبُو الحسين (٢) بن الطَّيُوري، وثابت بن بُنْدَار، قالا: أنا أَبُو عَبْد الله وأَبُو نصر، قالا: نا الوليد بن بكر، أنا على بن أَخْمَد بن أَخْمَد بن صالح، حَدَّثني أَبي (٣) قال: عمَر بن عَبْد الواحد دمشقى ثقة.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل في كتابه، عَن أَبي بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت (1) أبا عَلي الحسين (٥) بن عَلي الحافظ يقول (١): سمعت إِبْرَاهيم بن يوسف الهِسِنْجَاني يقول: عمَر بن عَبْد الواحد ثقة.

ذكر أُبُو يعقوب إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الْرَّحمن الهَرَوي.

أن عمر بن عَبْد الواحد مات سنة ثمانين (٦) ومائة، وما حفظ ذلك، والصواب ما.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل بن البقال، أَنا أَبُو الحسين بن بِشْرَان، أَنا عُثْمَان بن أِخْمَد، نا حنبل بن إِسْحَاق، نا عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم دُحَيم قال: مات عمر بن عَبْد الواحد سنة ماتين.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأَنماطي، أَنا أَبُو طاهر أَخمَد بن عَلي بن عُبَيْد الله بن عمر، أَنا أَبُو الفضل عُبَيْد الله بن أَحْمَد بن عَلي، ثم قرأت على أَبي غالب بن البنّا، عَن أَبي الفضل

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٢٥/١٤.

<sup>(</sup>٢) الأصل: الحسن، تصحيف، والتصويب عن م، و (ز)، والسند معروف.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الثقات للعجلي ص ٣٥٩ رقم ١٢٤٠.
 (٤) ما بين الرقمين مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٥) في م: الحسن.

 <sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و (١٥: سنة ثمانين ومئة، والذي رواه في تهذيب الكمال عن الهروي سنة: سبع وثمانين ومئة، قال: ووهم في ذلك.

الكوفي، أَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عِمْرَان بن الجندي، نا عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن الأشعث، قال: سمعت ابن مصفى يقول: مات عمَر بن عَبْد الواحد سنة مائتين وهو ابن نيّف وثمانين.

وكذا ذكر هشام بن عمّار في وفاته<sup>(١)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكَتّاني، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زُرْعة (٢) قال: وحَدَّثني أصحابنا أن شعيب بن إِسْحَاق مات سنة سبع (٣) وثمانين ومائة، وعمَر بن عَبْد الواحد سنة مائتين.

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أنا تمام بن مُحَمَّد، أَخْبَرَني أبي، نا أَبُو العباس بن ملاس، نا الحسن بن مُحَمَّد بن بَكّار بن بلال قال:

وتوفي أَبُو حفص عمَر بن عَبْد الواحد السُّلَمي في سنة إحدى ومائتين (٤).

## ٥٢٤٧ ـ عمر بن عُبَيْد الله بن خراسان أَبُو حفص

أظنه أطرابلسيا

حدَّث عن أبي إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أبي ثابت الدمشقي.

روى عنه: أَبُو القَاسم حمزة بن عَبْد اللّه بن الحسَين بن الشام الأَطْرَابُلُسي.

انْبَانا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن كامل بن دَيْسَم المقدسي، عَن أَبِي القاسم عَبْد الرَّحمن بن عَلي بن مُحَمَّد بن أَبِي العيش الأَطْرَابُلُسي، نا أَبُو القَاسم حمزة بن عَبْد الله بن الحسَين الأَطْرَابُلُسي - إملاء - نا أَبُو حفص عمر بن عُبَيْد الله بن خراسان، نا أَبُو السَّحَاق إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن أَبِي ثابت البَزّاز، نا عَبْد الحميد بن هندي، نا المعافى بن سُلَيْمَان، نا مُحَمَّد بن سَلَمة، عَن الفَزَاري، عَن قَتَادة، عَن أنس بن مالك قال: قال رَسُول الله ﷺ: «لكل شيء حصاد، وحصاد أمتي ما بين الستين إلى السبعين» [٩٨٧٩].

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ١٢٦/١٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ أبي زرعة الدمشقى ١/ ٢٧٩ وعنه في تهذيب الكمال ١٢٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم ووز،، وتهذيب الكمال، وفي تاريخ أبي زرعة: تسع.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٢٦/١٤ وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٠١.

# ٥٢٤٨ - عمر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر ابن عُثْمَان بن عمرو بن كعب بن سَعد بن تَيْم ابن مُرّة بن كعب بن لؤي بن غالب<sup>(١)</sup> أبُو حفص القُرشي التَّيْمي

أحد وجوه قريش وكرمائها.

كان جواداً ممدحاً وولي فتوحاً كثيرة، وولي البصرة لعَبْد الله بن الزبير.

سمع عَبْد اللَّه بن عمر، وجابر بن عَبْد اللَّه، وأبان بن عُثْمَان، وموسى بن حكيم.

روى عنه: عطاء بن أبي رَبَاح، وعَبْد الله بن عون بن أَرْطَبان البصري.

وقدم دمشق وافداً على عَبْد الملك بن مروان، ومات بها.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَين البيهقي، أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله العُمَري الهَرَوي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن عَلَي بن عَبْد الله المصري، وأَبُو الحسَن عَلَي بن أَبِي طالب القايني (٢)، وأَبُو رشيد علي بن عُثْمَان بن مُحَمَّد بن الهَيْصَم، وأَبُو صالح ذكوان بن سَيّار بن مُحَمَّد الدّهّان، قالوا: أنا مُحَمَّد بن عَبْد العزيز الفارسي ـ واللفظ لحديثه ـ أنا عَبْد الرّحمن بن أَحْمَد بن أَبي شُريح، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا بِشْر بن أَحْمَد ابن ابنة أزهر السّمَّان، حَدَّثني عمر بن عُبَيْد الله، نا موسى قال:

كتب ابن عامر إلى عُثْمَان بن عفّان كتباً فقدم (٣) عليه وقد نزل به أولئك، فعمدتُ إلى الكتب فخيطتها في ثيابي (٤) ثم لبست لباس المرأة، فلم أزل حتى دخلت عليه، فجلست بين يديه فجعلت أفتق ثيابي (٤) وهو ينظر، فدفعتها إليه، فقرأها ثم أشرف على المسجد، فإذا طلحة جالس في المسجد في الشرق فقال: يا طلحة، قال: يا لبيك، قال: نشدتك بالله عزّ

<sup>(</sup>١) جمهرة ابن حزم ص ١٤٠، والجرح والتعديل ٦/ ١٢٠ والتاريخ الكبير ٦/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) في م: القاني، تصحيف. (٣) كذا بالأصل وم و (ز)، وفي المختصر: فقدمت عليه.

<sup>(</sup>٤) في م، و(ز): (قبائي) وفي المختصر: ثيابي، كالأصل.

وجل هل تَعْلَمَ أَنَّ رَسُول الله عَلَيْ قال: «مَنْ يشتري قطعة فيزيدها في المسجد وله بها كذا وكذا» فاشتريتها من مالي؟ قال طلحة: اللهم نعم، فقال: أنتم فيه آمنون وأنا خائف، ثم قال: يا طلحة، قال: يا لبيك، قال: أنشدتك بالله عزّ وجلّ: هل تعلم أنّ رَسُول الله على قال: «مَنْ يشتري رُومة (۱) \_ يعني بئراً \_ فيجعلها للمسلمين فله بها كذا وكذا» فاشتريتها من مالي، قال طلحة: اللهم نعم، فقال: يا طلحة، قال: يا لبيك، قال: نشدتك بالله هل تعلمني وقال بعضهم: تعلم أني \_ أنفقت في جيش العُسرة على مائة قال طلحة: اللهم نعم، قال طلحة: اللهم نعم، قال طلحة: اللهم نعم، قال عليه على مائة قال طلحة اللهم نعم، قال طلحة: اللهم المناه على مائة قال عليه على مائة قال طلحة اللهم نعم، قال طلحة: اللهم لا أعلم عُثْمَان إلاً مظلوماً [٩٨٨٠].

فرق البخاري في تاريخه (۲) بين عمَر بن عُبَيْد الله راوي هذا الحديث وبين ابن مَعْمَر، ولم يتابعه ابن أبي حاتم على ذلك.

وعندي أنه هو ابن مَعْمَر، والله أعلم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب، أَنا أَحْمَد بن جَعْفَر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد، حَدَّثني أَبِي، نا مُحَمَّد بن جَعْفَر، نا شعبة، عَن أَبِي فروة الهَمْدَاني، قال: سمعت عون الأَزْدي قال: كان عمَر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر أميراً على فارس، فكتب إلى ابن عمر: أن رَسُول الله ﷺ كان إذا خرج من أهله صلى ركعتين حتى يرجع إليهم [٩٨٨٦].

أَخْبَرَنا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا أبي علي قالا: أنا أَبُو جَعْفَر المُعَدّل، أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نا الزبير بن بكّار، قال<sup>(٣)</sup>:

وولد عُبَيْد الله بن مَعْمَر بن عُثْمَان: عَمَر<sup>(٤)</sup> بن عُبَيْد الله الجَواد الذي قتل أبا فُدَيْك، وكان يقاوم قَطَرَي بن الفُجَاءة وكان يلي الولايات العظام، وشهد مع عَبْد الرَّحمن بن سَمُرَة بن حبيب فتوح كَابُل شاه، وهو صاحب الثُّغْرة، بات يقاتل عنها حتى أَصبح.

أَنْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَحْمَد بن

<sup>(</sup>١) بثر رومة: وهي في عقيق المدينة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) راجع التاريخ الكبير ٦/ ١٧٥ و١٧٦ الترجمتين رقم ٢٠٨١ و٢٠٨٢.

<sup>(</sup>٣) راجع نسب قريش للمصعب الزبيري ص ٢٨٨ فكثيراً ما كان الزبير بن بكار يأخذ عن عمه المصعب.

<sup>(</sup>٤) في نسب قريش: عمرو.

الحسن، والمبارك بن عَبْد الجبار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَحْمَد: ومُحَمَّد بن الحسن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن سهل، أنا مُحَمَّد بن إسماء أنا مُحَمَّد بن الحسن قالا: \_ أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن سهل، أنا مُحَمَّد بن

عمر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر التَّيْمي القُرشي أراه أخا مُعَاذ وعُبَيْد الله.

قال ابن عُبَادة: حَدَّثنا يعقوب بن مُحَمَّد، كنيته أَبُو حفص.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسين القاضي - إذنا - وأَبُو عَبْد الله الأديب - مشافهة - قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا حمد - إجازة - .

ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٢):

عمَر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر القُرشي التَّيْمي، روى عن أبان بن عُثْمَان، سمعت أبي يقول ذلك.

أنْ الحاكم أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنا موسى بن عِمْرَان، أَنا الحاكم أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: عمَر عُبَيْد الله بن مَعْمَر التيمي سمع جابر بن عَبْد الله، وابن عمر، روى عنه عطاء بن أبي رباح.

أَخْبَرَنا أَبُو السعود بن المُجْلِي (٣)، نا أَبُو الحسَين بن المهتدي.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو الحسَين بن الفَرّاء، أَنا أَبِي أَبُو يَعْلَى.

قالا: أنا أَبُو القَاسم عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن عَلي الصَّيْدَلاني، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد بن حفص قال: عمر بن عَدِي، قال: عمر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر، يكنى أبا حفص.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأَنماطي، أَنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون، أَنا أَبُو القاسم بن بِشْرَان، أَنا أَبُو عَلَي بن الصَّوَّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة قال: عمر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر أَبُو حفص.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ١٧٥ ـ ١٧٦. (٢) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٣) في م، و (ز): المحلى، بالحاء المهملة، تصحيف.

الْنَبَانَا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي عَلي، أَنَا أَبُو بكر الصَّفَار، أَنَا أَحْمَد بن عَلي بن مَنْجُوية، أَنَا أَبُو أَحْمَد الحافظ، قال<sup>(١)</sup>:

أَبُو حفص عمر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر التيمي القرشي يُعَدّ في أهل المدينة، يرونه أخا معاذ، وعُبَيْد الله، أَخْبَرَني أَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَد، نا يَحْيَىٰ بن ساسوية الرقاشي، نا أَحْمَد بن عبد الله (<sup>(۳)</sup> بن حكيم، قال: قال الهيثم - يعني ابن عدي عمر بن (<sup>(۳)</sup> عَبْد الله بن مَعْمَر أَبُو حفص.

قال أَبُو أَحْمَد هكذا وجدته في كتابي عمَر بن عَبْد اللّه، وإنما هو عمَر بن عُبْد اللّه (٤)، ولست أدري من الواهم فيه.

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أنا مكي بن مُحَمَّد بن الغَمْر، أنا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: قال المداثني:

عمَر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر، وعمَر بن سعد، وعمَر بن عَبْد الرَّحمن بن الحارث بن هشام ولدوا عام قُتل عمَر بن الخطّاب، يعني سنة ثلاث وعشرين.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنا، قالا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المُسْلِمة، أَنا أَبُو طَاهر المُخَلِّص، أَنا أَخْمَد بن سُلَيْمَان، نا الزبير بن بكار، حَدَّثني مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَبي قُدامة وغيره، قال: كان يقال: ما مات رجل نبيه قط فسمي أول من يولد باسمه إلا نبه، فولدت زوجة عُثْمَان بن عفّان بعد قتل عمر بن الخطّاب بنت عمرو بن حَمَمة الدَّوْسي، فقالت القابلة: أي شيء ولدت؟ قالت: غلاماً، قالت: فأسميه عمر، قالت: سبقتك زوجة عُبَيْد الله بن مَعْمَر التيمي، ومناقب عمر بن عُبَيْد الله كثيرة وممادحه، ومات بدمشق بعد عَبْد الملك بن مروان.

قرات على أبي القاسم بن عَبْدَان، عَن أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد بن المبارك، أَنا رَشَأ بن نظيف، أَنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن داود، نا عَبْد الرَّحمن بن يوسف بن سعيد بن خِرَاش (٥) قال:

<sup>(</sup>١) الأسامي والكني للحاكم النيسابوري ٣/ ٢٢١ رقم ١٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) الأصل: (عبد) والمثبت عن م، و (ز)، والأسامي والكني.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم وازا: (عن) والمثبت اعمر بن عن الأسامي والكني.

<sup>(</sup>٤) زيد بعدها في الأسامي والكني: ولا أراه إلا وهماً. (٥) الأصل وم وفزه: حراش، تصحيف.

عمر بن عُبَيْد الله التّيْمي مولى سالم أبي النّضر من فوق صدوق.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن سهل بن عمر، أنا أَبُو عُثْمَان البَحِيري<sup>(۱)</sup>، أنا أَبُو عَلي زاهر بن أَخْمَد، أنا إِبْرَاهيم بن عَبْد الصمد، نا أَبُو مُصْعَب الزهري، نا مالك بن أنس، عَن أَبِي النَّصْر مولى عمر بن عُبَيْد الله، عَن أَبِي سَلَمة بن عَبْد الرَّحمن أنه قال له: ألم أرَ صاحبك إذا دخل المسجد جلس قبل أن يركع، قال أَبُو النَّصْر: يعني بذلك: عمر بن عُبَيْد الله ويعيب ذلك عليه أن يجلس إذا دخل المسجد قبل أن يركع.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسَن، أَنا أَبُو الحسَن السَّيرافي، أَنا أَخْمَد بن إِسْحَاق، نا أَخْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة (٢) قال:

في تسمية عمال ابن الزبير على البصرة قال: تراضى الناس بعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ويلقب ببه حين وقعت الفتنة (٣)، فأقره، ثم كتب إلى عمر بن عُبيد الله بن مَعْمَر التيمي بولايته، فأتاه الكتاب وهو بحفر أبي موسى يريد العُمْرة فكتب عمر إلى أخيه عُبيد الله بن عُبيد الله يُصَلّي بالناس (٤)، ثم ولّى ابن الزبير الحارث بن عَبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، ويلقب القبّاع، ثم عزله، ثم جمع العراق لأخيه مُضعَب ثم عزله، وولّى ابنه حمزة بن عَبد الله ثم عزله، وأعاد مُصْعَباً، فكان إذا شخص عن البصرة استخلف عمر بن عُبيد الله بن مَعْمَر التيمي، فلما قُتل مصعب غلب عليها حمران بن أبان، ودعا إلى بيعة عَبْد الملك.

اَخْبَرَبْا أَبُو البركات الأَنماطي، أَنا ثابت بن بُنْدَار، أَنا أَبُو العلاء الواسطي، أَنا أَبُو بكر البَابَسِيري، أَنا الأحوص بن المُفَضّل (٥)، نا أبي، نا عارم أَبُو النعمان، نا غسان بن مُضَر، نا سعيد بن يزيد أَبُو سَلَمة.

أن بشر بن مروان بعث<sup>(٦)</sup> إلى عَبْد الملك بن مروان<sup>(٦)</sup> رجالاً من أهل البصرة من وجوههم أنه ليس لقتال الأزارقة إلاَّ عمَر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر فيهم عَبْد الله بن حكيم السعدي.

<sup>(</sup>١) في ازا: البجيري، تصحيف. (٢) راجع تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) وكان ذلك بعد موت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وهروب عبيد الله بن زياد من دار الإمارة بالبصرة.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم واز؟، ولم أجد هذا في تاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم، وفي وز٤: القطان. (٦) ما بين الرقمين سقط من وز٤.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، أَنا أَبُو الحسَن السَّيرافي، أَنا أَخْمَد بن إِسْحَاق النهاوندي، نا أَحْمَد بن عِمْرَان، أَنا موسى، نا خليفة قال:

سنة أربع وسبعين (١) فيها بعث عَبْد الملك بن مروان عمر بن عُبَيْد اللّه بن مَعْمَر التيمي إلى أبي فُدَيك بالبحرين، فالتقوا فانكشف أصحاب عمر، وثبت عمر ومعه عبّاد بن الحُصَين الحَبَطي، ومجاهد بن بلعا العنبري في جماعة من أهل الحفّاظ، فقتل أبُو فُدَيك.

آخر (۲) [الجزء] الخامس والسبعين بعد الثلاثمائة (۲) (۳).

أَخْبَرَهْا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الوهّاب<sup>(٤)</sup> بن عَلي بن عَبْد الوهّاب<sup>(٥)</sup> البزار، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن عَبْد العزيز الطَّاهري قال: قرىء على أَبي بكر أَخْمَد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو خليفة الفضل بن الحُباب الجُمَحي، حَدَّثنا مُحَمَّد بن سَلَّم الجُمَحي، حَدَّثنا مُحَمَّد بن سَلَّم الجُمَحي، حَدَّثني أَبُو الغَرّاف<sup>(٢)</sup> قال:

لما توجه عمَر بن عُبَيْد اللَّه بن مَعْمَر إلى أَبِي فُدَيك امتدحه العَجّاج:

قد جَبَرَ الدُّين الإله فَجَبَرْ وَعَوَّرَ الرَّحْمَن مَنْ وَلَّى العَوَرْ

يعني أمية بن عَبْد الله بن خالد بن أسيد، وذاك أنه توجه إلى أبي فُدَيك فهزمه، فكتب خالد إلى عَبْد الملك فقال عَبْد الملك لعمر: أرأيتك لو كان بين عيني وتدا كنت تنزعه؟ قال: نعم والله يا أمير المؤمنين، قال: فهذا أَبُو فُدَيك وتد بين عيني فقال: أعفني يا أمير المؤمنين، فلما أبى قال: ارفع إلينا ما جرى على يديك من خَرَاج فارس، فَأَقَر له بالخراج، فتلقاه العَجّاج وهو متوجه إلى أبي فُدَيْك، فأنشده، فلما قال:

<sup>(</sup>١) كذا، وليس للخبر في هذه السنة أي ذكر في تاريخ خليفة الذي بين يدي.

<sup>(</sup>٢) ما بين الرقمين ليس في م.

<sup>(</sup>٣) زيد بعدها في فزه، وكتب: بلغت سماعاً بقراءتي على الشيخ العالم الثقة، الصدوق الورع النبهان الأصيل زين الأمناء أبي البركات الحسن بن محمد بن .... الشافعي أثابه الله الجنة بحق سماعه فيه من عمه والملحق فبإجازته منه وكتب محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يداس البرزالي الاشبيلي...... (بياض بالأصل) وذلك يوم الخميس ويوم الجمعة السادس والعشرين من ذي القعدة سنة سبع عشرة وستماثة بجامع دمشق حرسها الله.... قائمة واحدة من آخره من حديث عثمان مع طلحة سبط الشيخ أبو اليمن عبد الصمد بن ناج الذي أتى الحسن عبد الوهاب وفقه الله وإياي والحمد لله وحده وصلاته على محمد نبيه وسلامه.

 <sup>(</sup>٤) بالأصل: (أبو محمد بن الوهاب) والمثبت عن م. (٥) (بن عبد الوهاب) ليس في (ز١).

<sup>(</sup>٦) في (ز): (أبو العزاف) وفي م: (أبو العراب).

هـذا أَوَانُ الْـجَـدَّان جَـدْ عُـمَـز وصَرَّحَ ابنُ مَعْمَرٍ لـمن ذمَـز

وقال عمَر: لا قوة إلاَّ بالله، قال العجاج:

لا قَدْحَ إِنْ لَم تُورِ نَاراً بِهَجَرْ ذَات سِناً يُوقدها مَن افْتَخَرْ

قال عمر: توكلت على الله، ولن أدع جُهداً فلما قال:

شهادةً فيها طهور من طَهَرْ

فكأن عمر تطير من ذلك ثم قال: ما شاء الله.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنا أَبُو الحسن اللَّنْبَاني (١)، أَنا أَبُو بكر بن أَبي الدنيا، حَدَّثني عَلي بن زكريا الأزدي، نا الوليد بن هشام القَحْذَمي قال:

قام رجل من اليحمديين إلى المُهلّب، فقال: أيها الأمير أخبرنا عن شجعان العرب، قال: أحمر قريش، وابن الكلبية، وصاحب البغل الدارج (٢)، فقال: والله ما يعرف هؤلاء أحد، قال: بلى، أما أحمر قريش فعمر بن عُبيّد الله بن مَعْمَر التيمي، والله ما جاءتنا سرعان خيل قطّ إلاً ردّها، وأما ابن الكلبية فمُضعَب بن الزبير، أفرد في سبعة، وجعل له الأمان فأبى حتى مات على بصيرته، وأما صاحب البغل الدارج فعبّاد بن الحُصَين الحَبَطي، والله ما نزلت بنا شدّة قط إلاً فرّجها، فقال الفرزدق وكان حاضراً: تالله ما رأيتُ هكذا قولاً، فأين أنت عن عَبْد الله بن الزبير، وعَبْد الله بن خازم (٣) السلمي، قال: إنّما ذكرنا الإنس، ولم نذكر الجن.

أنْبَانا أَبُو غالب شجاع بن فارس، وأَبُو البركات عَبْد الوهّاب بن المبارك، قالا: أنا أَبُو المعالي ثابت بن بُنْدَار بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو تغلب عَبْد الوهّاب بن عَلي بن الحسن المَلْحَمي، نا المعافى بن زكريا بن يَحْيَىٰ النَهْرَواني، حَدَّثني عُبَيْد الله بن مسلم العبدي، نا أَبُو الفضل الرَّبعي، حَدَّثني نَهْشَل بن دَارم الكوفي، حَدَّثني أَبِي قال: لما توجه عمر بن عُبَيْد الله بن معمر لمحاربة أَبِي قُدَيْك أقام بالكوفة لاختيار الجند، فَمَرّ بحائطٍ من حيطان الكوفة، فإذا هو بغلام أسود يتغدى وإذا كلب رابض بين يديه، فكلّما أكل لقمة طرح إلى

<sup>(</sup>۱) في م و (ز): اللبناني، بتقديم الباء، تصحيف.

<sup>(</sup>٢) هنا بالأصل: «الذبوح» وفي م: «الدنوج» والمثبت عن «ز»، وستأتي «الدارج».

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم: حازم، تصحيف، والمثبت عن (ز).

الكلب أخرى، وعمر واقف ينظر إلى فعله تعجباً منه، فلما فرغ من طعامه دنا إليه فقال له: أهذا الكلب لك؟ قال: لا، ولا أدري لمن هو، قال: فما حملك على أن أطعمته طعامك؟ قال: إنّي كرهت أن يكون ذو عين ينظر إليّ وأنا آكل ولا أطعمه، قال: لمن أنت؟ قال: لآل فلان، قال: فالحائط؟ قال: لهم وهو في يدي، فأتاهم عمر بن عُبَيْد الله فابتاع الحائط منهم وابتاع الغلام فأعتقه وجعل الحائط له، ثم أتاه فقال: علمتَ أنّي قد اشتريتك من مواليك، وهذا رسولهم يخبرك بذلك، قال: بارك الله لك فيما اشتريت، قال: اذهب فأنت حرّ لوجه الله عز وجل، قال: فإنّ الحمد لله وحده ولك بعده، فقال: وقد اشتريتُ الحائط أيضاً وهذا المسلم ذلك إليّ قال: أعطاك الله خيره وهناك ثمره، قال: فهو لك، قال: فإنّي أشهدك ومن المسلم ذلك إليّ قد جعلته وقفاً على الفقراء والمساكين، قال: وما حملك على ذلك؟ قال: إنّي كرهت أن تكون جدت عليّ وأبخل على الله عز وجل، فقال عمر لمن معه: امضوا بنا لا يبخلنا هذا الأسود.

قرات على أبي غالب بن البنا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنا أَخْمَد بن معروف، نا الحسَين بن الفهم.

ح قال: قُرىء على أبي أيوب سُلَيْمَان بن إِسْحَاق بن الخليل الجَلاّب، نا الحارث بن أَبي أُسامة قالا: نا مُحَمَّد بن سعد، أَنا عَفّان بن مسلم، نا حمّاد بن سَلَمة، أَنا حُمَيد، عَن سُلَيْمَان بن قَتَّة (١) قال:

بعث معي عمَر بن عُبَيْد الله بألف دينار إلى عَبْد الله بن عمرو، والقاسم بن مُحَمَّد، فأتيت ابن عمر وهو يغتسل في مستحمه، فأخرج يده فصببتها في يده، فقال: وصلته رحم لقد جاءتنا على حاجة، فأتيت القاسم بن مُحَمَّد، فأبى أن يقبل، فقالت امرأته: إنْ كان القاسم بن مُحَمَّد ابن عمه فأنا ابنة عمته (٢)، فأعطنيها، فأعطاها إياها.

أَخْبَرَنا أَبُو العز أَحْمَد بن عُبَيْد الله السُّلَمي ـ إذناً ومناولة وقرأ عليّ إسناده ـ أنا مُحَمَّد بن العسين، أَنا المعافى بن زكريا<sup>(٣)</sup>، نا مُحَمَّد بن القاسم الأنباري، حَدَّثني أَبي، نا أَحْمَد بن عُبَيد عن الحرمازي قال:

<sup>(</sup>١) الأصل: قنه، وبدون إعجام في م وانز،، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤/٥٩٦.

<sup>(</sup>٢) في «ز»: «فأتى ابنة عتبة» وفي م كالأصل.

<sup>(</sup>٣) الخبر والشعر في الجليس الصالح الكافي ٢/ ٤٣٣.

أتى رجل من الأنصار عمر بن عُبَيْد الله بن معمر التيمي بفارس فتعرض له، فلم يصب منه طائلاً فانصرف وهو يقول:

رأيتُ أبا حفصِ تَجَهّم مَقْدمي فلا تحسبن (١) أنّي تجشمت مَقْدَمي ومشلي إذا ما بلدة لم تُواتِه

فَلَطَّ بقولٍ عِلْرَة أو مواربا أرى ذاك عاراً وأرى الخير ذاهبا تنكب عنها واستدام العواقبا

قال: فبلغت الأبيات عمر بن عُبَيْد الله فقال: عليّ بالرجل، فجاءوا به، فقال: يا عبد الله ما أخرج هذا منك؟ بيني وبينك قرابة؟ قال: لا، قال: فلك عندي يد أسديتها إلي؟ قال: لا، قال: فما دعاك إلى هذا؟ قال: أفضل الأشياء، كنت أدخل مسجد المدينة أحفل ما يكون فأتجاوزُ من الحَلَق إلى حلقتك فأجلس فيها وأؤثرك، قال: في أقل من هذا والله ما يحفظ لك، كم (٢) أقمت؟ قال: أربعين ليلة، فأمر له بأربعين ألفاً وجهزه إلى أهله.

أَخْبَرَنا أَبُو العزّ السلمي ـ قراءة ـ أنا أَبُو يَعْلَى بن الفراء، أنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن سعيد بن إسْمَاعيل، نا أَبُو عَلي الحسَن بن القاسم بن جَعْفَر الكوكبي، نا مُحَمَّد بن زكريا بن دينار الغَلاّبي، نا ابن عائشة، عَن أَبِيه قال<sup>(٣)</sup>:

كان لرجل<sup>(٤)</sup> من قيس عيلان جارية<sup>(٥)</sup>، وكان بها معجباً ولها مكرماً فأصابته حاجة وجهد فقالت له: لو بعتني فإن نلتُ طائلاً عدتُ به عليك، فعرض الرجل لعمر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر التيمي القرشي ليبيعها إياه فأعجبته فأخذها بمائة ألف درهم، فلما نهضت لتدخل أنشأت تقول:

هنيئاً لك المال الذي قد أَصَبْتَه أقول لنفسي وهي في كرب عيشة: إذا لم يكن للأمر عندك حيلة

ولم يبقَ في كفي إلاَّ تَفَكّري أقلِّي فقد بانَ الحبيبُ أم أكثري ولم تجدي بُدًا من الصبر فاصبري

فأجابها مولاها:

<sup>(</sup>١) الجليس الصالح:

فلا تحسبني إن تجهمت مقدمي

<sup>(</sup>٢) (كم) استدركت عن هامش الأصل وبعدها صح.

<sup>(</sup>٣) الخبر في المحبر ص ١٥١. (٤) سماه في المحبر: أبا حزابة التميمي.

<sup>(</sup>٥) هي بسباسة، كما في المحبر.

ولولا قعودُ الدُّهر بي عنك لم يكن يُفَرِّقنا شيءٌ سوى الموت فاعذري أؤوب بحزنٍ من فراقك مُوجع أناجى به قلباً طويل التَّفَكر عليك سلام لا زيارة بيننا ولا وصلَ إلاَّ أَنْ يشاء ابن مَعْمَر

قال ابن معمر: خذ بيدها، فهي لك وثمنها.

انْبَانا أَبُو البركات طلحة بن أَحْمَد بن باذي (١) العاقولي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، نا أَبُو عَبْد اللّه عُبَيْد اللّه بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن بَطّة العُكْبَري، نا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن القاسم بن بشار الأنباري، حَدَّثني أبي، نا أَحْمَد بن عُبيد عن المدائني، عَن عُبَيْد اللَّه بن عَبْد الرَّحمن.

أن رجلاً كانت له قينة وكان بها [معجباً وكان له]<sup>(٢)</sup> يسار فتضعضعت حاله وقلّ ما في يده، فقالت له الجارية: إنْ رأيت أن تبيعني وتنتفع بثمني وأصير إلى موضع أنتفع به فافعل، قال: فأتى بها عمر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر، فابتاعها منه بمائة ألف درهم، فلما قبض المال قام يبكي ثم أنشأ يقول:

فلولا قعودُ الدِّهر بي عنك ولم يكن يُفَرِّقنا شيء سوى الموت فاعذري أبيتُ بحزنٍ من فراقك مُوجع عليك سلام لا زيارة بينناً ولا صلَ إلا أن يشاء ابن مَعْمَر

أناجى به قلباً طويلاً التَّفَكّر

فقال ابن معمر: فإنّي قد شئت، فخذ بيدها، فهي لك مع المائة ألف درهم.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن كامل بن مجاهد، أَنا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن المُسَلِمة المعدل (٣) في كتابه إلي، أنا أَبُو عُبَيْد الله مُحَمَّد بن عمران بن موسى - إجازة - نا أَبُو بَكْر بن دريد، أَنَا أَبُو حاتم، أَنا أَبُو عبيدة، عَن يونس قال:

لما مات عمر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر صلى عليه عبد الملك ثم قعد على قبره فقال: أم والله لقد فقدت قريش ناباً من أنيابها.

فقال له أَبُو عمرو وهو مولى لآل أبي وحرة (٤) بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس: اليوم ناب وأمس ضرس كليل والله لوددت أن السماء وقعت على الأرض فلم يعش أحد بعده، فتغافل له عَبْد الملك عنها.

<sup>(</sup>١) في از١: نادي.

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين استدرك عن هامش الأصل وبعده صح.

<sup>(</sup>٣) رسمها مضطرب بالأصل، والمثبت عن م وازا. (٤) كذا بالأصل، وفي ازا: الوجدها وفي م: وجرة.

#### وقال الفرزدق<sup>(۱)</sup>:

يا أيها الناس لا تبكوا على أحدٍ كانت (٣) يداه لكم سيفاً يُعَاذ به أمّا قريش أبا حفص فقد رُزئت من يقتلُ الجوع بعد ابنِ الشهيد وَمَن إنّ النوائح لا يعددن (٥) في عُمَر كم من خميس (٦) لدى الهيجا دنوت به منهن أيام صدقٍ قَدْ منيت (٨) بها فابكي هُبلتِ أبا حفص وصاحبَهُ

بعد الذي بضُمَير (٢) وافق القدرا من العدة وغيثاً يُنبتُ الشجرا بالنشام إذ فارقتك البأسَ والظفرا(٤) بالسيف يقتل كبش القوم إن عكرا ما كان فيه إذا المولى به افتخرا من الهياج (٢) ولولا أنت ما صبرا أيامُ فارسَ والأيامُ مِنْ هَجَرًا(٩) أبا مُعَاذِ إذا المولى به انتصرا(١٠)

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أنا مكي بن مُحَمَّد، أنا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: سنة اثنتين وثمانين مات عمر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر، وأظنه حكى ذلك عن المدائني فيما أخبره به أَبُوه عن أَحْمَد بن عُبَيد بن نَاصح عنه.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو جَعْفَر المعدل، أنا أَبُو طاهر الذهبي، أنا أَبُو عَبْد الله الطوسي، أنا الزبير بن أبي بكر، حَدَّثني مُحَمَّد بن موسى بن طلحة بن عمَر بن عُبَيْد الله بن مَعْمَر لأربعين سنة، ومات ابنه عمَر بن عُبَيْد الله لستين سنة.

#### ٥٢٤٩ ـ عمر بن عَطَاء بن وَهْب الرُّعَيني

حكى عن مروان الطَّاطَري.

روى عنه: أَبُو عُبَيْد الله معاوية بن صالح الأشعري.

<sup>(</sup>١) من قصيدة في ديوانه ط بيروت ١/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦ يرثي عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي القرشي.

<sup>(</sup>٢) ضمير: جبل بيلاد قيس. (٣) الديوان: كانت يداه يداً، سيفاً يعاذ به.

<sup>(</sup>٤) في (ز): (الناس والظفرا) وفي الديوان: البأس والمطرا.

<sup>(</sup>٥) الديوان: يعدون. (٦) الديوان: جبان.

<sup>(</sup>V) الديوان: إلى القتال. (A) الديوان: بليت.

<sup>(</sup>٩) يريد بأيام فارس يوم إصطخر الذي قتل فيه أبوه، وأيام هجر: يوم قتل أبو فديك الخارجي.

<sup>(</sup>١٠) الديوان: أبا معاذ، إذ شؤبوبها استعرا.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو طاهر الباقلاني، أَنا يوسف بن رباح، أَنا أَبُو بكر المهندس، نا أَبُو بِشْر الدَوْلابي، نا معاوية بن صالح، حَدَّثني عمر بن عَطَاء بن وَهْب الرُّعَيني، قال: سمعت مروان بن مُحَمَّد الطَّاطَري يقول: سمعت سعيد بن عَبْد العزيز يقول:

ما رأيت مؤدباً قط إلا معتوها، وقد كان لنا شيخ يؤذن على باب الفراديس، لا يؤذن المؤذنون حتى يؤذن هو لمعرفته بالوقت، فأذن المغرب في يوم غيم [ثم انقشع](١) - يعني الغيم - ثم مَر سعيد بن عَبْد العزيز فقال: كيف رأيت يا أبا مُحَمَّد؟ قال: فقال لنا سعيد: هذا من ذاك.

# ٥٢٥ ـ عمر بن عِكْرِمة بن أبي جَهْل عمرو بن هشام ابن المغيرة بن عَبْد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي (٢)

أدرك النبي ﷺ، وشهد اليرموك في خلافة عمر، واستشهد به، وقُتل يوم أَجنادين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحسَين بنِ النَّقُور، أَنَا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا أَخْمَد بن عَبْد الله بن سيف، نا السَّرِي بن يَحْيَىٰ، نا شعيب بن إِبْرَاهيم، نا سيف بن عَمْر، عَن أَبي عُثْمَان ـ وهو يزيد بن أسيد الغساني ـ عن عبادة، وخالد (٣)، قالا:

أُتي خالد بعدما أصبحوا بعِكْرِمة جريحاً فوضع رأسه على فخذه، ويعمر بن عِكْرِمة، فوضع رأسه على ساقيه، وجعل يمسح عن وجوههم ويقطّر في حلوقهم الماء ويقول: كلا، زعم ابن الحَنْتَمة (٤) أنّا لا نستشهد!

قال: ونا سيف عن أبي عُثْمَان وخالد قالا (٥): وكان ممن أصيب في الثلاثة آلاف الذين أصيبوا يوم اليرموك [عكرمة و](١) عمر بن(٧) عكرمة وذكر جماعة.

<sup>(</sup>١) الزيادة لأزمة استدركت عن المختصر، وهي بدورها مستدركة فيه بين معكوفتين.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في أسد الغابة ٣/ ٦٨١ والإصابة ٢/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ الطبري ٣/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٤) يعني: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٣/ ٤٠٢.

 <sup>(</sup>٧) بالأصل و (ز): (غيري) والمثبت (عمر بن) عن م، وفي تاريخ الطبري: عمرو بن عكرمة.

### ٥٢٥١ ـ عمَر بن عَلي بن أَخمَد أَبُو حَفْص الزَّنْجَاني الفقيه (١)

قُدُم دمشق، وسمع بها أبا نصر بن طَلاّب، وحدَّث بها عن أبي جَعْفَر أَحْمَد بن مُحَمَّد السَّمْناني<sup>(۲)</sup> قاضي الموصل.

روى عنه: أَبُو عَلي بن أَبي حريصة الفقيه المالكي.

أَخْبَرُنا أَبُو مُحَمَّد هبة الله بن [أحمد] (٣) المزكي، نا الشيخ أَبُو عَلَي الحسَين بن أَحْمَد أَخْمَد بن المظفر بن أَبِي حريصة ـ إملاء من حفظه ـ أنا أَبُو حَفْص عمَر بن عَلَي بن أَحْمَد الزَّنْجَاني، قدم دمشق، نا القاضي أَبُو جَعْفَر أَحْمَد بن مُحَمَّد السَّمْناني ـ ببغداد (٤) ـ نا أَبُو مُحَمَّد الحسَين بن رحمة الوِيْمي، نا مُحَمَّد الحسَين بن رحمة الوِيْمي، نا مُحَمَّد الحسَن بن شجاع الثلجي، عَن مُحَمَّد بن سماعة قال: سمعت أبا يوسف يقول:

سمعت أبا حنيفة يقول: إذا كلمت القدري فإنما هو حرفان (٥): إمّا أن يسكت وإمّا أن يكفر، فقال له: هل علم الله سبحانه في سابق علمه أنّ هذه الأشياء تكون على ما هي عليه أم لا؟ فإنْ قال: لا، فقد كفر، وإنْ قال: نعم، قيل له أفأراد أن يكون على ما هي عليه أو على خلاف ما هي عليه؟ فإن قال: أراد أن يكون على ما هي عليه، فقد أقرّ بأنه من المؤمن الإيمان ومن الكافر الكفر، وإنْ قال: أراد أن تكون على خلاف ما هي عليه، فقد جعل ربه متمنياً متحسراً لأن من أراد أن لا يكون فكان، أو أراد أن يكون فلم يكن فهو متمني مُتَحَسّر، ومن وصف ربه بذلك فقد كفر.

أَخْبَرَناه عالياً على الصواب أبُو منصور بن خيرون، أنا ـ وأَبُو الحسَن بن سعيد، نا ـ أَبُو بَكْر الخطيب (٢)، أنا القاضي أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَخْمَد (٧) بن مَحْمُود السَّمناني ـ من

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (زنجان)، الأنساب (الزنجاني).

والزنجاني نسبة إلى زنجان بفتح أوله وسكون ثانيه ثم جيم: بلد مشهور من نواحي الجبال بين أذربيجان وبينها (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٢) السمناني نسبة إلى سمنان بكسر أوله وتكرير النون، بلدة بين الري ودامغان. (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) زيادة عن م و از ٢ (٤) ما بين الرقمين سقط من از٠.

<sup>(</sup>٥) كذا الأصل وم واز١: حرفان، وفي المختصر: (حرًّا.

٦) الخبر في تاريخ بغداد ٣٨٢/١٣ ـ ٣٨٣ في ترجمة أبي حنيفة النعمان.

<sup>(</sup>V) في تاريخ بغداد: محمد بن أحمد بن محمد بن محمود السمناني.

حفظه ـ نا أَبُو مُحَمَّد الحسن بن أبي عَبْد الله السَّمناني، نا الحسَين بن رحمة الوِيْمي (١)، نا مُحَمَّد بن شجاع الثلجي، نا مُحَمَّد بن سماعة، عَن أبي يوسف قال:

سمعت أبا حنيفة يقول: إذا كلّمت القَدَري فإنما هو حرفان: إمّا أنْ يسكت، وإما أن يكفر، تقول له: هل علم الله في سابق علمه أن تكون هذه الأشياء كما هي؟ فإنْ قال: لا، فقد كفر، وإنْ قال: نعم يقال له: أفأراد أن تكون كما علم، أو أراد أن تكون بخلاف ما علم؟ فإن قال: أراد أن يكون كما علم، فقد أقر أنه أراد من المؤمن الإيمان، ومن الكافر الكفر، وإنْ [قال] أراد أن تكون بخلاف ما علم، فقد جعل ربه متمنياً متحسراً، [لأن من أراد أن يكون ما علم أنه لا يكون، أو لا يكون ما علم أنه يكون، فإنه متمن متحسراً ومن جعل ربه متمنياً متحسراً فهو كافر.

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عن أبي نصر بن ماكولا، قال(٣):

أما الزَّنْجَاني [بالزاي]<sup>(٤)</sup> المفتوحة والنون والجيم فجماعة منهم: أَبُو حَفْص عمر (٥) الزَنْجَاني، وصل بغداد، وسمع الحديث (٦)، ودرس الفقه على القاضي أبي الطّيب الطَّبري، والكلام على أبي جَعْفَر السَّمْنَاني، وحدث؛ وذكر (٧) غيره فقال: هو مصنف فاضل (٧).

قرات بخط أبي الفرج غيث بن عَلي الخطيب أنّ أبا حفص الزَنْجَاني قرأ عليه بصور، وصنف كتاباً سمّاه المعتمد، وذكر لنا الشريف ـ يعني أبا الحسَن الهاشمي: أنه كان يدّعي أكثر مما هو<sup>(۸)</sup>، وكان يخطىء في كثير مما يُشأل عنه أو كلام نحو هذا.

قرات بخط أَحْمَد بن الحسَن بن خيرون، وممن ذكر أنه توفي سنة تسع وخمسين وأربعمائة، أَبُو حَفْص عمَر بن عَلي الزَنْجَاني الفقيه الشافعي في ليلة الثلاثاء، ودفن يوم الثلاثاء من جُمَادى الأولى ودفن إلى جنب أبي العباس بن سُرَيج (٩).

<sup>(</sup>۱) الأصل وم وفزه: الوثمي، والمثبت عن تاريخ بغداد، وهذه النسبة إلى ويمة: بكسر الواو وسكون الياء بليدة بين الري وطبرستان (الأنساب).

<sup>(</sup>٢) ما بين معكوفتين سقط من الأصل و ((١) واستدرك عن م وتاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٣) الاكمال لابن ماكولا ٤/ ٢٢٨ و ٢٢٨.
 (٤) الزيادة عن الاكمال، وم، وفزاً.

<sup>(</sup>٥) في الاكمال: عمر بن. . . . (بياض بالأصل، قاله محققه بالهامش).

<sup>(</sup>٢) في الاكمال: وسمع الحديث من . . . . (بياض بالأصل، كتبه محققه بالهامش).

<sup>(</sup>V) ما بين الرقمين ليس في الاكمال. (A) في معجم البلدان: أكثر مما يحسن.

<sup>. (</sup>٩) معجم البلدان (زنجان).

ابن المحسّن بن مُحمَّد ابن عَلَي بن الحسّن بن مُحمَّد ابن البن البرّاهيم بن عبيد بن زُهير بن مطيع بن جرير بن عطية ابن جابر بن عوف بن دينار بن مرهد (۱) بن عمرو بن هُمَير ابن عِمْرَان بن عَتيك بن النَّضْر بن الأزَد بن الغَوْث بن تَبْت ابن مالك بن كَهْلان بن عابر بن شَالِخ بن أَرْفَخْشَذ بن سام بن نوح (۲) أبر حفص الحثكي الأنطاكي (۳).

ذكر لنا أَبُو منصور بن خَيْرُون هذا النسب عن الخطيب أَبي بكر عن الأزهري، وهو صاحب كتاب «المقبول».

قدم دمشق طالب علم سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة، وقدم أيضاً مستنفراً لأهل أنطاكية سنة سبع وخمسين وثلاثمائة، وحدَّث بها وبحمص عن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عمرو العُقيلي، وأبي سعيد بن الأعرابي، وأبي شجاع فارس بن عَبْد الكريم، وسعيد بن مُحَمَّد بن جرير (ع)، وأبي بكر أَحْمَد بن عمرو بن جابر الرملي، ومُحَمَّد بن يوسف بن بِشْر الهَرَوي، وأبي مُحَمَّد عَبْد العزيز بن سُلَيْمَان بن عَبْد العزيز الحرملي، وأبي علي الحسين بن إِبْرَاهيم بن فيل، وأبي الطاهر الحسن بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن فيل، وأبي الطاهر الحسن بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن قيل، وابته أبي بكر مُحَمَّد بن الحسن، وأبي العباس الفضل بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحارث العطار الأحدب، وأبي مُحَمَّد عَبْد الله بن مُحَمَّد بن الوليد بن قزمان، وأبي الحسن علي بن مُحَمَّد بن السكن اللؤلؤي، وأبي عيسى الحسن بن إِبْرَاهيم بن عامر بن عجرم المقرىء، وأبي عَبْد الله الحسين وأبي مُحَمَّد بن مُوسى عُبَيْد الله ابني الحُسَيْن بن عَبْد الرَّحمن، وأبي مُحَمَّد جَعْفَر بن مُحَمَّد بن موسى النيسابورى.

وسمع بدمشق أبا بكر الخرائطي، والحسَن بن عَلي بن رَوْح الكَفَرْبَطْنَاني(٥)،

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان: ذبيان بدل دينار. (٢) ذكره ياقوت في معجم البلدان (أنطاكية).

 <sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين جاء بعد قوله: «الأزهري، وهو»، قدمناه إلى هنا كما اقتضاه سياق تنظيم الأسماء التراجم وكتاها
 إن وجدت. وزيد في معجم البلدان: الخطيب.

 <sup>(</sup>٤) في (ز١: حيوية.

 <sup>(</sup>٥) في معجم البلدان: «الكفرطابي» تصحيف، والكفريطناني نسبة إلى كفربطنة وهي قرية من أعمال دمشق. ذكره السمعاني وترجم له. (الأنساب).

ومُحَمَّد بن خُرَيم، ومُحَمَّد بن أَحْمَد بن عمارة (١)، وأبا الحسَن بن جَوْصَا، وأبا يَحْيَىٰ زكريا بن أَحْمَد البَّلْخي، وجماهر بن مُحَمَّد الزَّمَلْكَاني، وأبا يعقوب إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم الأَذْرَعي، وعَبْد الله بن غياث، ومُحَمَّد بن جَعْفَر بن مَلاس، ومُحَمَّد بن الفيض الغَسّاني، ومُحَمَّد بن يوسف بن بِشْر الهَرَوي (٢).

روى عنه: عَبْد الوهاب الميداني، ومُسَدَّد بن عَلي الأُمْلُوكي، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن يعقوب الطائي الحِمْصي، والسَّكن بن مُحَمَّد بن جُمَيع، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل بن نَظيف الفَرّاء، وعَبْد الغني بن سعيد الحافظ، وكتب عنه أَبُو الحسَين الرازي.

آخْبَرَنا أَبُو الحسَين عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن أَبِي الحديد، أَنا أَبُو عَبْد الله المستد بن عَلِي الأُمْلُوكي الجمْصي - قراءة الحسن بن أَحْمَد بن عَبْد الواحد، أَنا أَبُو المُعَمِّر المُسَدّد بن عَلي الأُمْلُوكي الجمْصي - قراءة عليه - قيل له حدَّثكم أَبُو حفص عمر بن عَلي بن الحسين بن إِبْرَاهيم العَتَكي الأنطاكي - بحمص - أَنا أَبُو الطاهر الحسن بن أَحْمَد بن فيل، نا عمرو بن عمرو بن العباس الباهلي البصري، نا سفيان بن عيينة، حَدَّثني عَبْد الملك بن سعيد بن أَبْجَر، عَن إِياد بن لَقيط، عَن أَبِي رِمْثة (٣)، قال:

أتيت النبي ﷺ مع أبي فرأى التي في ظهره فقال له: دعني أعالج هذه، فإني طبيب فقال له رَسُول الله ﷺ: «أنت رفيق، والله الطبيب؛ من هذا معك؟» قال: ابني، قال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه (٤)، [٩٨٨٢].

قال سفيان: ﴿كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهَيْنَةٌ ﴾ (٥).

الصواب: عمرو بن العباس.

قرات بخط أبي الحسن نجا بن أَحْمَد، فيما ذكر أنه نقله من خط أبي الحسَين الرازي في تسمية من كتب عنه بدمشق من الغرباء: أَبُو حَفْص عمَر بن عَلي بن الحسَن العَتَكي، قدم علينا طالب علم سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة.

 <sup>(</sup>۱) كذا بالأصل وم، وفي (ق): عمار.
 (۲) كذا ورد هنا أيضاً بالأصل وم و(ق)، مكرراً.

<sup>(</sup>٣) في قرق: «أبي رمية» وفي المختصر: «عن رمثة» بدون: «أبي» ورمثة: بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة، كما في تقريب التهذيب. اختلفوا في اسم أبي رمثة كثيراً.

راجع ترجمة أبي رمثة في أسد الغابة ٥/ ١١١ طبعة دار الفكر، وتهذيب الكمال ٢١/ ٢٢٩ طبعة دار الفكر. (٤) أسد الغابة ٥/ ١١٢ وفيه الجزء الأخير من الحديث. (٥) سورة المدثر، الآية: ٣٨.

قرأت بخط عَبْد الوهّاب الميداني، وقرأناه على جدي أبي المُفَضّل يَحْيَىٰ بن عَلي القاضي، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أنا عَبْد الوهّاب الميداني، نا أَبُو حَفْص عمر بن عَلي بن الحسَن العَتَكي الخطيب، قدم علينا مستنفراً لأهل أنطاكية بحديثٍ ذكره.

### ٥٢٥٣ ـ عمَر بن عَلي بن سُلَيْمَان أَبُو حَفْص الدِّيْنَوَري<sup>(١)</sup>

حدَّث بمكة عن أبي عمران موسى بن هشام بن أَخْمَد بن العلاء، وأبي جَعْفَر مُحَمَّد بن العلاء، وأبي جَعْفَر مُحَمَّد بن عَبْد العزيز (١) الدِّيْنَوَريين.

روى عنه: أَبُو بَكْر بن المقرىء.

أَخْبَرُنا أَبُو الفرج سعيد بن أبي الرجاء - بأصبهان، - أنا منصور بن الحسين، وأخمَد بن مَحْمُود الأصبهانيان قالا: أنا أبُو بكر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن عَلي بن عاصم بن زَاذَان، نا عمَر بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نا موسى بن هشام بن أَحْمَد بن العلاء بدمشق، أبُو عمران، نا حميدان، نا الوليد بن الربيان، نا نصر بن أبان، عَن موسى بن جابان عن المعافى بن عمران، عَن جَعْفَر بن بُرْقان، عَن ميمون بن مِهْرَان، عَن حُمْرَان، عَن أبان بن عُشْمَان، عَن عُشْمَان بن عقان: في المحرم يدخل البستان؟ قال: نعم، ويشم الربحان.

قال: وأنا ابن المقرى، نا عمر بن عَلي بن سُلَيْمَان الدَّيْنَوَري ـ بمكة ـ نا مُحَمَّد بن عَبْد العزيز أَبُو جَعْفَر الدِّيْنَوَري، نا مُحَمَّد بن مجيب أَبُو همّام، نا سفيان الثوري عن هشام بن عروة، عَن مروان بن الحكم، عَن بُشرة بنت صفوان.

أن النبي ﷺ قال: «مَنْ مسّ فرجه فليتوضأ،[٩٨٨٣].

٥٢٥٤ - عمر بن علي بن أبي طالب بن عَبْد المطّلب ابن عَبْد المطّلب ابن هَاشم بن عبد مناف بن قُصَي الهاشمي العلوي (٢)

يعدّ في أهل المدينة.

حدَّث عن أبيه.

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين سقط من (ز).

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في تهذيب الكمال ۱۳۵/۱۶ وتهذيب الثهذيب ۶/ ۳۰۵ ونسب قريش للمصعب ص ٤٢ وجمهرة أنساب العرب ص ۳۷.

وروى عنه: ابنه مُحَمَّد بن عمر.

ووفد على الوليد بن عَبْد الملك يسأله أن يُولِّيه صَدَقَةَ أَبيه علي.

آخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحِهري، الله على بن ضُرَيس، حَدَّثني عيسى بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَمر بن عَلي بن أَبي طَالب، حَدَّثني أبي عن أبيه، عَن جده عن عَلي قال:

قال رَسُول الله ﷺ: (مَنْ صنع إلى أحدِ من أهل بيتي يداً كافأته يوم القيامة المُحمد على قال: ونا الشَّطُوي، نا مُحَمَّد، نا عيسى، حَدَّثني أبي، عَن أبيه، عَن جده عَلي قال:

نزلت هذه الآية على النبي ﷺ في بيته: ﴿إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ﴾ (١) الآية، قال: فخرج فدخل المسجد والناس يصلّون بين راكع وقائم إذا سائل فقال: «يا سائل أعطاك أحدٌ شيئاً؟» قال: لا، إلاَّ الراكع ـ لعَلي عليه السلام ـ أعطاني خاتمه [٩٨٨٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ بن كادش، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الولو، أَنا أَبُو حفص عمر بن أيوب السَّقطي، أَنا أَبُو عَبْد الرَّحمن عَبْد الله بن عمر بن أبان، نا منصور بن عَبْد الله الثقفي، نا مُحَمَّد بن عمر بن عَلي بن أَبِي طَالب عن أَبِيه عن عَلي بن أَبِي طَالب، قال: كان شعار النبي ﷺ يأكل خبز.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُقَنْدي، أَنا أَبُو الفتح هبة الله بن عَلي بن مُحَمَّد بن الطّيب بن الحار القرشي الكوفي ببغداد، أَنا أَبُو الحسن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد النحوي، أَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن القاسم بن زكريا المحاربي، نا عبّاد بن يعقوب الرَّوَاجني، أَنا عبد الله مُحَمَّد بن عَمر بن عَلي، حَدَّثني أبي، عن أبيه، عَن جده، عَن عَلي علي بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عمر بن عَلي، حَدَّثني أبي، عن أبيه، عَن جده، عَن عَلي قال:

قال رَسُول الله ﷺ: (نِعْمَ الرّجل الفقيه إنْ احتيج إليه انتُفِعَ به، وإن استُغْنِيَ عنه أَغْنَى نفسه)[٩٨٨٦].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم النشابي، أَنا أَبُو الفضل أَحْمَد بن

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية: ٥٥.

عَبْد المنعم بن أَخْمَد بن بُنْدَار، أَنا أَبُو الحسَن العَتيقي، أَنا أَبُو الحسَن الدَّارقطني، نا أَبُو بكر ِ الشافعي، نا عَبْد الله بن ناجية، نا عبّاد بن أَخْمَد العَرْزَمي، نا عمّي، عَن أَبيه، عَن عمرو بن قيس، عَن عطية، عَن أَبي سعيد قال:

مررت بغلام له ذؤابة وجمة إلى جنب عَلي بن أبي طالب فقلت: ما هذا الصبي إلى جانبك؟ قال: هذا عُثْمَان بن عَلي، سمّيته بعُثْمَان بن عقان، وقد سمّيته بعمَر بن الخطاب، وسمّيت بعباس عمّ النبي ﷺ، وسميت بخير البرية مُحَمَّد ﷺ، فأما حسن وحسين ومحسن فإنّما سمّاهم رَسُول الله ﷺ، وعق عنهم، وحلق رءوسهم وتَصَدّق بوزنها، وأمر بهم فسرّوا(٢) وخُتِنُوا.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين بن الفَرّاء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا قالوا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المُسْلِمة، أَنا أَبُو طاهر المُخَلّص، أَنا أَخْمَد بن سُلَيْمَان، نا الزبير، حَدَّثني مُحَمَّد بن سَلاّم، قال:

قلت لعيسى بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عمر بن عَلي بن أبي طَالب كيف سَمّى جدك عليّ عمر؟ فقال: سألتُ أبي عن ذلك فأخبرني عن أبيه عن عمر بن عَلي بن أبي طَالب قال: ولدتُ لأبي بعدما استُخْلِفَ عمر بن الخطّاب فقال له: يا أمير المؤمنين ولد لي (٣) الليلة علام فقال: هبه لي، فقلت: هو لك، قال: قد سميته عمر، ونحلته غلامي مورق قال: فله الآن ولد كبير (٥)، قال الزبير: فلقيت عيسى بن عَبْد الله فسألته، فخبرني بمثل ما قال مُحَمَّد بن سَلام.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأَنماطي، أَنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون، وأَبُو طاهر الباقلاني.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو العزّ ثابت بن منصور، أَنا أَبُو طاهر، قالا: أنا أَبُو الحسَين الأصبهاني، أَنا أَبُو الحسَين الأهوازي، أنا أَبُو حفص الأهوازي، نا خليفة بن خياط قال(٦):

عمَر بن عَلي بن أَبي طَالب أمه الصهباء بنت عُبَّاد بن تَغلب<sup>(۷)</sup> سباها خالد بن الوليد في الرّدة، توفي سنة سبع وستين قُتل مع مصعب أيام المختار.

 <sup>(</sup>۱) في (ز): وسميته.
 (۲) الأصل و(ز)، وفي م: فسموا.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن م، وفي (ز): (ولدت الليلة).

<sup>(</sup>٤) اغلام، ليست في از، (٥) زيد بعدها في م واز، تسع.

<sup>(</sup>٦) طبقات خليفة بن خيّاط ص ٤٠٤ رقم ١٩٧٠.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم و (ز)، وفي الطبقات: عُبّاد من بني تغلب.

وكذا قال، وصوابه: من تَغْلب.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحسَن، وأَبُو الفضل بن (١) ناصر ـ قراءة ـ عن أبي المعالي مُحَمَّد بن خَزَفَة، نا مُحَمَّد بن المعالي مُحَمَّد بن خَزَفَة، نا مُحَمَّد بن الحسَين الزَعْفَراني، نا ابن أبي خَيْئَمة، أنا مُصْعَب بن عَبْد اللّه قال (٣):

عمَر بن عَلي ورقية بنت علي توأم، أمهما الصهباء، يقال: اسمها أم حبيب بنت ربيعة من بني تغلب من سبي خالد بن الوليد، وكان عمَر بن عَلي آخر ولد عَلي بن أبي طالب، ولد عُمَر بن عَلي ورقية في بطن واحد، هما توأم (٤).

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين بن الفراء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا قالوا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المُسْلِمة، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا أَخْمَد بن سُلَيْمَان، نا الزبير بن بكّار، حَدَّثني عمّى مُضْعَب بن عَبْد الله قال<sup>(٥)</sup>:

كان عمر آخر ولد علي بن أبي طالب، وقدم مع أبان بن عُثمَان على الوليد بن عَبْد الملك يسأله أن يُولِيه صَدَقة أبيه علي بن أبي طالب، وكان يليها يومئذ ابن أخيه الحسن بن الحسن بن علي، فعرض عليه وليد الصلة وقضاء الدين فقال: لا حاجة لي في ذلك، إنّما جئت لصَدَقة أبي، أنا أولى بها، فاكتب لي ولايتها، فكتب له وليد رقعة فيها أبيات ربيع بن أبي الحُقَيق اليَهودي النّضري<sup>(1)</sup>:

إنّا إذا مالت دواعي الهوى وأنصتَ السامعُ للقائل<sup>(۷)</sup> واصطرع القوم بألبابهم تقضي بحكم عادل فاضل<sup>(۸)</sup>

<sup>(</sup>١) (بن ليست في از١). (٢) في از١): محمد بن عبد السلام بن علي بن محمد.

<sup>(</sup>٣) نسب قريش للمصعب ص ٤٢ وعنه في تهذيب الكمال ١٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين الرقمين ليس في نسب قريش.

<sup>(</sup>٥) الخِبر والشعر في نسب قريش للمصعب الزبيري ص ٤٢ ـ ٤٣.

 <sup>(</sup>٦) الأبيات في طبقات الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي ص ١٠٧ منسوبة للربيع ابن أبي الحقيق النضري، أيضاً
 باختلاف الرواية.

<sup>(</sup>٧) في طبقات الشعراء:

لسنا إذا جارت دواعي الهوى (٨) الذي في طبقات الشعراء:

واعتلج القوم بالبابهم إنا إذا نحكم في ديننا

واستمع المنصت للقائل

بقائل الجود ولا الفاعل نرضى بحكم العادل الفاصل

لا نجعل الباطل حقاً ولا نَلِطٌ دون الحق بالباطل نخاف أن تُسفّه أحلامُنا فَنَخْمُلُ الدَّهرَ من الخامل

ثم دفع الرقعة إلى أبان وقال: ادفعها إليه وأعلمه أني لا أدخل على ولد فاطمة بنت رَسُول الله ﷺ غيرهم، فانصرف عمر غضبان ولم يقبل منه صلة.

قال الزبير، أنشدني الأبيات التي دفع وليد بن عَبْد الملك لعمَر بن عَلي عمّي مُضْعَب بن عَبْد الله، وعلي بن صالح عن عامر بن صالح للربيع بن أبي الحُقَيْق، وأنشدنيها مُحَمَّد بن الضحاك، وعَبْد الملك بن عَبْد العزيز، ومُحَمَّد (١) بن الحسَن لكعب بن الأشرف.

قال الزبير: عمر بن عَلي، ورقية الكبرى، وهما توأم، وأمهما الصهباء يقال: اسمها أم حبيب بنت ربيعة من بني تغلب من سبي خالد بن الوليد.

اَخْبَرَنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بن حيّوية، أَنا أَخْمَد بن معروف، نا الحسين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد (٢) قال: عمر الأكبر بن عَلي، ورُقيّة بنت علي، وأمهما الصَّهْباء وهي أم حبيب بنت ربيعة بن بُجير بن العبد بن عَلْقَمة بن الحارث بن عُتبة بن سعد بن زهير بن جُشَم بن بكر بن حُبيب بن عمرو بن غَنْم بن تغلب بن وائل، وكانت سبية أصابها خالد بن الوليد حيث أغار على بني تغلب بناحية عين التمر.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمر بن حيّوية، أنا أخمَد، نا الحسَين، نا مُحَمَّد بن سعد<sup>(٣)</sup> قال:

في الطبقة الأولى من أهل المدينة: عمر الأكبر بن عَلي بن أبي طَالب بن عَبْد المطّلب بن هَاشم بن عبد مَنَاف بن قُصي، وأمه الصهباء، وقد روى عمر الحديث، وكان في ولد عدة يُحَدَّث عنهم، قد ذكرناهم في مواضعهم وطبقتهم.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي (ز): أحمد.

 <sup>(</sup>۲) الخبر في طبقات ابن سعد ۲۰/۳ في ترجمة على بن أبي طالب رضي الله عنه، وعنه في تهذيب الكمال ١٣٥/١٤.

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٥/١١ وعنه في تهذيب الكمال ١٤/ ١٣٥.

انْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَخْمَد بن الحسن، والمبارك بن عَبْد الجبار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد ـ زاد أَخْمَد: ومُحَمَّد بن الحسن قالا: ـ أنا أَخْمَد بن عَبْدَان، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن إسمال أَنا مُحَمَّد بن إسمال أَنا مُحَمَّد بن المناعيل (١) قال:

عمر بن عَلي بن أبي طَالب الهاشمي القرشي، قال إِسْحَاق: أنا عيسى بن يونس، نا ابن يسار، نا مُحَمَّد بن عمر بن عَلي، عَن أبيه: رأى علياً يشرب قائماً، حديثه في أهل المدينة.

وقال ابن منذر: نا ابن أبي فُدَيك عن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عمر بن عَلي بن أبي طَالب عن أبيه، عَن جده.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين القاضي \_ إذنا \_ وأَبُو عَبْد الله الخَلاَل شفاها قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلي \_ إجازة \_.

[ح](٢) قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٣):

عمر بن عَلي بن أَبي طالب سمع أباه، روى عنه ابنه مُحَمَّد، سمعت أَبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأَنماطي، وأَبُو عَبْد الله البَلْخي قالا: أنا أَبُو الحسين بن الطَّيُوري، وثابت بن بُنْدَار، قالا: أنا أَبُو عَبْد الله وأَبُو نصر قالا: نا الوليد بن بكر، أنا علي بن أَخْمَد، خَدَّثني أَبي قال(٤): عمر بن عَلي بن أَبي طَالب تابعي ثقة.

### ٥٢٥٥ ـ عمَر بن عَلي الحُلُواني (٥)

حدَّث بدمشق عن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن يزيد بن المقرىء.

روى عنه: أَبُو الميمون البَجَلي.

<sup>(</sup>٢) دح، حرف التحويل سقط من الأصل وم و (ز).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الثقات للعجلي ص ٣٦٠ رقم ١٢٤٣.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٦/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) الزيادة للإيضاح عن م و (ز).

انْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، عَن أَبِي بكر الحداد، أَنا تمّام بن مُحَمَّد، نا أَبُو الميمون بن راشد، نا عمر بن عَلي الحُلُواني بدمشق، قال: سمعت ابن المقرىء [يقول:]<sup>(۱)</sup> كنا عند ابن عيينة فجاءه رجل فقال: يا أبا مُحَمَّد ألستم تزعمون أن النبي ﷺ قال: «ماء زمزم لما شرب له؟» قال: نعم، قال: فإنّي قد شربته لتحَدثني بمائتي حديث، قال: اقعد، فحدَّثه بها [٩٨٨٧].

قال: وسمعت ابن عيينة يقول: قال عمر بن الخطّاب: اللّهم إنّي أشربه لظمأ يوم القيامة.

#### ٥٢٥٦ ـ عمر بن عَلي، ويقال عمرو أَبُو حَفْص البغدادي<sup>(٢)</sup>

يعرف بنقيب الفقهاء.

حدَّث بدمشق عن أبي سعيد العَدَوي.

روى عنه: تمّام بن مُحَمَّد.

قراق على أبي مُحَمَّد بن حمزة، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا تمّام بن مُحَمَّد، ونقلته أنا من خطّه، حَدَّثني أبي، وأبُو الفرج مُحَمَّد بن سعيد بن عَبْدَان البغدادي، وأبُو حَفْص عمر بن عَلي البغدادي نقيب الفقهاء بدمشق، وأبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن عيسى بن القاسم الكافوري البغدادي العَطّار بدمشق، قالوا: أنا أبُو سعيد الحسن (٣) بن عَلي بن زكريا بن يَحْيَىٰ بن صالح بن عاصم بن زُفَر العَدَوي ببغداد، نا خِرَاش (٤)، حَدَّثني مولاي أنس بن مالك قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «يقول الله تبارك وتعالى: كلّ عمل ابنِ آدم له إلاَّ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به) [٩٨٨٨].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن بن قُبَيس، وأَبُو منصور بن زُرَيق، قالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب (٥):

<sup>(</sup>١) الزيادة للإيضاح عن م و (ز).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تاريخ بغداد ٢٢٧/١٢ وسماه: عمرو بن على.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تاريخ بغداد ٧/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢٢٧/١٢ وسماه: عمرو بن علي.

عمرو بن عَلي أَبُو حَفْص البغدادي، يعرف بنقيب الفقهاء، حدَّث بدمشق عن أَبي سعيد الحسَن بن عَلى العَدَوي، روى عنه تمّام الرازي.

كذا قال الخطيب، ووجدته بخط تمّام: عمر بن عَلي، وهو الصحيح.

#### ٥٢٥٧ ـ عمر بن عَلي الصَّيْرَفي

سمع أبا عُلي بن حبيب بدمشق.

روى عنه: أَبُو بَكْر بن لال، إن لم يكن الدِّينَوَري فهو آخر.

كَدُّثنا أَبُو مُحَمَّد بن طاووس $^{(1)}$ ، أَنا أَبو $^{(7)}$  البركات $^{(7)}$ .

وَأَخْبَرَنا الفقيه أَبُو الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو البركات بن طاوس، أَنا أَبُو البركات بن طاوس، أَنا أَبُو القاسم عُبَيِّد الله بن أَحْمَد بن عُثْمَان الصَّيْرَفي (٤) قال: قرأت على أَبِي عَلي الحسَن بن الحسَين بن حَمْكَان الفقيه، حَدَّثني أَبُو بكر أَحْمَد بن عَلي بن لال الهَمَذَاني (٥)، حَدَّثني عَر بن عَلي الطَّيْرَفي، نا أَبُو عَلي الحسَن بن حبيب الإمام بدمشق، قال: سمعت الربيع بن سُلَيْمَان يقول:

كان الشافعي راكباً على حمار، فمرّ على سوق الحذائين، فسقط سوطه من يده، فوثب غلام من الحفائين وأخذ السوط فمسحه بكمّه وناوله إياه، فقال الشافعي لغلامه: ادفع تلك الدنانير التي معك إلى هذا الفتى.

قال الربيع: كانت سبعة دنانير أو تسعة دنانير.

 $\tilde{l}$  الجزء السابع والثلاثين بعد الخمسمائة  $\tilde{l}^{(7)}$ .

#### ٥٢٥٨ ـ عمَر بن أبي عمَر أَبُو مُحَمَّد الكَلاَعي<sup>(٧)</sup>

حدَّث عن عمرو بن شعيب، وأبي الزُّبير، ومكحول.

<sup>(</sup>١) بالأصل: طاهر، والمثبت عن م، واز). (٢) بالأصل وم وازا: أبي.

 <sup>(</sup>٣) مكانها بياض في «ز».
 (٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٧٨/١٧.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم: الهمداني، بالدال المهملة، والمثبت عن «ز٤، راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧/ ٧٥.

<sup>(</sup>٦) ما بين الرقمين سقط من م، والجملة موجودة في (ز».

<sup>(</sup>٧) ترجمته في تهذيب الكمال ١٣٨/١٤ وتهذيب التهذيب ٣٠٦/٤، وتقريب التهذيب، وميزان الاعتدال ٣/ ٢١٥ والكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٢٢ ولسان الميزان ٧/ ٤٨٧.

روى عنه: بقية [بن الوليد].

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنا، أنا أَبُو الحسين بن الآبنوسي، أنا أَبُو الحسن الدَّارقطني.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، وأَبُو القَاسم بن البُسْري، وأَبُو نصر الزينبي.

ح وَٱخْبَرَنا أَبُو المكارم أَحْمَد بن عَبْد الباقي بن الحسن بن منازل، أنا أَبُو الحسَين بن النقور، وأَبُو نصر الزينبي.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو المظفر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد بن زُرَيق، أَنا أَبُو نصر الزينبي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو البركات عَبْد الوهاب بن المبارك، أنا عَبْد العزيز بن عَلي بن أَخْمَد بن الحسين، أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، قالا: نا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا عمّار بن نصر أَبُو ياسر، نا بقية.

ح وحَدَّثنا أَبُو عَبْد اللّه يَحْيَىٰ بن الحسن ـ لفظاً ـ وأَبُو القاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، والمبارك بن أَحْمَد بن عَلي بن القصار الوكيل، قالوا: أنا أَبُو الحسَين بن التَّقُور، أنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن الحسَين الدقاق، نا أَبُو القاسم البغوي، نا عمّار بن نصر، أنا بقية بن الوليد، عَن عمر بن أبي عمر، عَن أبي الزبير، عَن جابر قال: قال رَسُول الله عَيْد: «تَرُبوا الكتابَ فإنّ الترابَ مباركُ المُمُلُاتِ.

ألفاظهم سواء، قال الدارقطني: تفرّد به بقية عن عمَر بن أبي عمَر.

واخْبَرَثَاه أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَحْمَد بن عَلي بن الحسَن بن عَلي بن أَبي عُثْمَان، وأَبُو طاهر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم.

وَاَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن أَبِي طاهر، أَنا أَبِي أَبُو طاهر، قالا: أنا إسْمَاعيل بن الحسَن بن عَبْد اللّه، نا أَبُو عَبْد اللّه المحاملي، نا مُحَمَّد بن عمرو بن حَنَان<sup>(١)</sup>، نا بقية، حَدَّثني عمَر بن أَبِي عمَر الكَلاَعي عن أَبِي الزبير، عَن جابر قال:

<sup>(</sup>۱) غير واضحة بالأصل، وتقرأ في م: حسان، وفي فزه: «حبان» والصواب ما أثبت، راجع ترجمته في تهذيب الكمال ۱/۹/۱۷.

قال رَسُول الله ﷺ: ﴿إِذَا كتب أحدكم كتاباً فليتربه، فإنّ الترابَ مبارك، وهو أنجح لحاجته [٩٨٩٠].

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن عُبَيْد الله بن نصر، أَنا أَبُو جَعْفَر بن المُسْلِمة، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا يَخْيَىٰ بن مُحَمَّد، نا مُحَمَّد بن عمَرو بن حنان (١) الحِمْصي، نا بقية بن الوليد، حَدَّثني عمَر الدمشقي، نا مكحول، عَن أنس.

عَن النبي ﷺ قال أنس: يا رَسُول الله الحائض تُقَرّبُ إلى الوضوء في الإناء، تُدْخِلُ يدها فيه؟ قال: «نعم، لا بأس به، ليس حيضتُها في يدها العمامية.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو بكر البيهقي، أنا أَبُو منصور أَحْمَد بن عَلي الدَّامِغَاني، وأَبُو الحسَن عَلي بن عُبَيْد الله الخُسْرُوجِرْدي، قالا: أنا أَبُو بَكُر الإسماعيلي، نا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن يعقوب الصّفّار بغدادي، نا أَبُو همّام الوليد بن شجاع، نا بقية، حَدَّثني أَبُو مُحَمَّد الكَلاَعي.

ح قال: وأنا أَبُو سعد الماليني، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي (٢)، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَنْبَسة الحِمْصي، نا كثير بن عبيد، نا بَقية، عَن عمر الدمشقي، حَدَّثني عمرو بن شعيب، عَن أَبيه، عَن جده.

أن النبي ﷺ قال: ﴿لا كَفَّارة (٣) في حدًا [٩٨٩٢].

قال أَبُو أَحْمَد (٤): عمر بن أبي عمر الدمشقي منكر الحديث عن الثقات.

قال البيهقي: تفرّد به بقية عن أبي مُحَمَّد بن أبي عمَر الكَلاَعي الدمشقي، وهو من مشايخ بقية المجهولين، وروايته منكرة، والله أعلم (٥).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو عمرو عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عدي قال<sup>(٦)</sup>:

<sup>(</sup>١) في (ز): (نا عمر بن محمد بن حبان الحمصي، وفي م: (حمان، بدون إعجام.

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن عدي ٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وم، وفز، والمختصر، وفي الكامل في ضعفاء الرجال: كفالة.

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن عدي ٥/ ٢٢. (٥) تهذيب الكمال ١٣٨/١٤.

<sup>(</sup>٦) الكامل لابن عدي ٥/ ٢٢ و٢٣.

عمَر بن أبي عمَر الكَلاَعي الدمشقي ليس بالمعروف، حدَّث عنه بقية، منكر الحديث عن الثقات، وعمَر بن أبي عمَر مجهول ولا أعلم يروي عنه غير بقية، كما يروي عن سائر المجهولين.

#### **٥٢٥٩ ـ ع**مَر بن عيسى أَبُو أَيوب<sup>(١)</sup>

حدَّث عن مكحول.

روى عنه: الهيثم بن حُمَيد.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنا أَبُو نصر الواثلي، أَنا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن، أَخْبَرَني أبي قال: أَبُو أَيوب عمر بن عيسى.

قرأت على أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد، عَن ابن عائذ، عَن الهيثم بن حُمَيد، نا العلاء، وأَبُو أَيوب عمَر بن عيسى عن مكحول.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو طاهر بن أَبِي الصَّفْر، أَنا أَبُو القَاسم بن الصَّوَّاف، أَنا أَبُو بَكْر المهندس، نا أَبُو بشر الدولابي قال<sup>(٢)</sup>: أَبُو أَيوب عمَر بن عيسى عن مكحول [روى عنه الهيثم بن حميد]<sup>(٣)</sup>.

## حرف العين فارغ

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٣/ ٢١٦ ولسان الميزان ٤/ ٣٢٢ والكنى والأسماء للدولابي ١٠٢١.

<sup>(</sup>۲) الكنى والأسماء للدولابي ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن الدولابي.

# حرف الفاء [في آباء من اسمه عمر]<sup>(١)</sup>

٥٢٦٠ ـ عمر بن الفرج أبُو بكر الطائي

حدَّث عن أبي عقيل أنس بن السُّلْم الأنَّطَرْطُوسي.

روى عنه: أَبُو نصر بن الجَبّان.

الدُّيْنَورى - قراءة عليه - أنا أَبُو السّمسار - إجازة - ،

حَدَّثني عَبْد الوهاب بن عَبْد الله، حَدَّثني أَبُو بَكْر عمر بن الفرج الطائي نا أنس بن السَّلْم الخَوْلاَني، نا عَبْد الرَّحمن بن عُبَيْد الله، نا يوسف بن مُحَمَّد، عَن الثوري قال:

قيل لمُحَمَّد بن المنكدر: أي الأشياء أحبّ إليك؟ قال: الإفضال إلى الإخوان.

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) مكانها بياض في از١.

# حرف القاف [في آباء من اسمه عمر]<sup>(۱)</sup>

٥٢٦١ - عمَر بن القاسم بن عَبْد الله بن خالد ابن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي (٢)

له ذكر في كتاب أُحْمَد بن حُمَيد بن أَبي العجائز.

كان يسكن يَلْدان<sup>(٣)</sup> من إقليم باناس، وذكر امرأته أم الوليد بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن خالد بن يزيد بن معاوية، وذكر ابنته أم خالد ابنة عمر، فطيم.

حرف الكاف وحرف اللام فارغان

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان (بلدان).

<sup>(</sup>٣) يلدان: من قرى دمشق (معجم البلدان).

# حرف الميم [في آباء من اسمه عمر]<sup>(۱)</sup>

# ٥٢٦٢ - عمَر بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن سُلَيْمَان أَوْمَد بن سُلَيْمَان أَبُو حَفْص البغدادي العطار (٢) يعرف بابن الحداد

سمع بدمشق: أبا عَبْد الملك أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن عَبْد الله البُسْري<sup>(٣)</sup> سنة سبع وثمانين.

وسكن مصر، وحدَّث عن: مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي العَوّام الرِّياحي، وأَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عيسى البِرْتي (٤)، ومُحَمَّد بن غالب بن حرب، ومُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن الحارث الواسطي (٥)، وإِسْحَاق بن الحسن الحربي، ومُحَمَّد بن يونس الكُدَيمي.

روى عنه: أَبُو طاهر مُحَمَّد بن عَلي بن عَبْد الله بن مهدي الأنباري، وأَبُو أَحْمَد الحسَين بن أَحْمَد بن عَلي المَاذَرائي، وأَبُو مُحَمَّد بن النحاس<sup>(١)</sup>.

آخْبَرَنا خالي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَخْيَىٰ القاضي، أَنا أَبُو الحسَن الخِلَعي، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن النحاس، أَنا أَبُو حَفْص عمر بن سُلَيْمَان البغدادي، نا مُحَمَّد بن أَبي العَوَّام الرَّياحي، أَنا أَبي، نا سعيد بن مُحَمَّد الثقفي، نا مرزوق مولى طلحة بن عَبْد الرَّحمن الباهلي، نا أَبُو الزبير، عَن جابر بن عَبْد الله قال:

<sup>(</sup>۲) ترجمته في تاريخ بغداد ۲٤١/۱۱.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٤٠٧/١٣.

<sup>(</sup>٦) أقحم بعدها في (ز٤: ﴿أَنَا أَبُو حَفْصٍ ٩.

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) راجع الأنساب (البسري).

<sup>(</sup>٥) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٨٦/١٣.

قال رَسُول الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يُومَ عَرَفَة يَنْزَلَ الرَبُّ عَزَّ وَجَلَ إِلَى السَمَاء الدَنِيا، لَيَبَاهِي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شُغْتاً غُبراً من كلّ فج عميق، أشهدكم أنّي قد غفرتُ لهم، فما من يوم أكثر عتيقاً من الناس من يوم عَرَفَة (٩٨٩٣٦].

كذا نسبه في هذا الحديث إلى جد أبيه، ونسبه في موضع آخر على الصواب:

أَخْبَرُنا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، وأَبُو الوقت عبد الأول عيسى قالا: أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن أَبِي نصر الصوفي، أنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن عمر بن مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم بن يعقوب النجيبي المصري المعروف بابن النحاس، أنا أَبُو حَفْص عمر بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِسْحَاق العطار سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبِي العوَّام، نا يزيد بن هارون، نا يَحْيَىٰ بن سعيد أنه سمع أبا صالح ذكوان عن أبي هريرة قال:

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور بن خيرون، أَنا أَبُو بكر الخطيب قال(١):

عمَر بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن سُلَيْمَان أَبُو حَفْص العطار المعروف بابن الحداد، سكن مصر، وحدَّث بها عن مُحَمَّد بن أبي العوَّام الرياحي، وأَخْمَد بن مُحَمَّد بن عيسى البِرْتي، ومُحَمَّد بن غالب التمتام، ومُحَمَّد بن سُلَيْمَان الباغندي، وإسْحَاق بن الحسَن الحربي، ومُحَمَّد بن يونس الكُدَيمي، روى عنه عامة المصريين وكان ثقة بلغني أنّ أبا حفص بن الحداد مات في يوم الثلاثاء لسبع بقين من ذي القعدة سنة ست وأربعين وثلاثمائة بمصر.

وبلغني<sup>(٢)</sup> من وجه آخر: أنه مات في ذي الحجة من هذه السنة.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲٤۱/۱۱.

<sup>(</sup>٢) هذا تعقيب للمصنف على كلام الخطيب البغدادي.

# $^{(1)}$ عَمَر بن مُحَمَّد بن بُجَير بن خازم $^{(1)}$ بن راشد أَبُو حَفْص الهَمَذاني $^{(7)}$ البُجَيري السمرقندي الحافظ

صنف المسند.

وسمع بدمشق أَخْمَد بن عَبْد الواحد بن عبود، وأبا عامر موسى بن عامر المُرِي، وهشام بن خالد، ومُحَمَّد بن هاشم البعلبكي، وسُلَيْمَان الحمصي<sup>(٤)</sup>، وأيوب بن عَلي بن الهَيْصَم الكِنَاني، وأَبُو طاهر بن السرح، وعبدة بن عَبْد اللّه، ويوسف بن موسى، ومُحَمَّد بن سِنَان القَزّاز، وعيسى بن حمّاد زُغْبة، ومُحَمَّد بن بَشّار (٥) بنداراً، وجماعة سواهم.

روى عنه: ابنه أَبُو الحسن مُحمَّد بن عمَر، وأَبُو بَكُر مُحمَّد بن عَلي بن إسْمَاعيل الشَّاشي القَفَّال الإمام<sup>(٦)</sup>، وأَبُو يَحْيَىٰ أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن إِسْحَاق بن خازم السمرقندي، وعَلي بن إِبْرَاهيم بن الفضيل<sup>(٧)</sup> بن خراش الكشاني، وأَبُو الحسَن أَحْمَد بن محتاج الكشاني، ومُحَمَّد بن حاتم الكشاني، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن إسْمَاعيل بن يَحْيَىٰ بن حازم الأزدي السمرقندي، وأَبُو نصر مُحَمَّد بن الفضل أَحْمَد بن حاجب الكشاني، وسهل بن السري البخاري أَبُو حاتم، وعَلي بن بُنْدَار الصيرفي وغيرهم.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، أَنا أَبُو بكر المغربي، أَنا الجَوْزَقي، أَنا أَحْمَد بن إِسْحَاق بن أيوب، أَنا عَبْد الله بن الحسن بن بَيان، نا يَحْيَىٰ بن عَبْد الله، نا الأوزاعي قال الجَوْزَقي: وأَخْبَرَني عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، نا عمر بن مُحَمَّد، نا موسى بن عامر أَبُو عامر، نا الوليد بن مسلم، نا أَبُو عمرو الأوزاعي، نا إِسْحَاق بن عَبْد الله بن أبي طلحة، حَدَّثني أنس بن مالك قال:

<sup>(</sup>١) في م و (ز): حازم، بالحاء المهملة.

 <sup>(</sup>٢) في م: الهمداني، بالدال المهملة، ومثلها في الأنساب وسير أعلام النبلاء.

 <sup>(</sup>٣) ترجمته في الأنساب (البجيري)، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٧١٩ والعبر ١٤٩/٢ وشذرات الذهب ٢٦٢ ٢ وطبقات المفسرين للداودي ٢/ ٧ والبداية والنهاية ١٤٩/١١ وسير أعلام النبلاء ٤٠٢/١٤.

 <sup>(</sup>٤) في م و ((٤): سليمان بن سلمة الحمصي.
 (٥) في ((٤): بن بنداراً.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٨٣/١٦.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل وم، وفي ﴿ز١: ابن الفضل بن خداش.

قال رَسُول الله ﷺ: «ليس من بلد إلاَّ سِيطاه الدَّجال إلاَّ مكة والمدينة، وليس نقبٌ من أنقابها إلاَّ عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل بالسَّبَخَة (١) فترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجَفات يخرج إليه كلّ كافر ومنافق،[٩٨٩٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، قالا: أنا أَبُو بَكُر البيهقي (٢)، أنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، حَدَّثني أَبُو الحسَن أَحْمَد بن المحتاج الكشاني ابيخارى - من أصل كتابه، نا عمر بن مُحَمَّد بن بُجَير، نا العباس بن الوليد الخَلاّل (٣) - بدمشق - نا مروان بن مُحَمَّد الدمشقي، نا معاوية بن سَلام، عَن يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير، عَن أَبِي نَضْرة العبدي، عَن أَبِي سعيد الخُدْري قال:

قال رَسُول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خيرٌ من حُمر النَّعم، أَلاَ وهي الركعتان قبل صلاة الفجر، [٩٨٩٦].

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم الشّحَامي، أَنا أَبُو بكر الحافظ، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، حَدَّثني أَبُو الحسن، نا عمر بن مُحَمَّد، قال: قال العباس بن الوليد: قال لي يَحْيَىٰ بن معين: هذا حديث غريب من حديث معاوية بن سَلام، ومعاوية بن سَلام محدَّث أهل الشام، وهو صدوق الحديث، من لم يكتب حديثه مسنده ومنطقه وليس بصاحب حديث (1).

وَأَخْبَرَنا أَبُو القاسم أيضاً، أَنا أَبُو بكر، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ قال: سمعت أبا سعيد بن أبي بكر بن أبي عُثْمَان يقول: سمعت أبي يقول:

لمّا خرجت إلى عمر بن مُحَمَّد بن بُجَير، وكتبت عنه انصرفت فدخلت على أبي بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيمة قال: ما الذي أحوجك إلى الرحلة إلى ابن بُجَير؟ وما الذي استفدت من حديثه؟ فذكرت له هذا الحديث، فقال: والله لو أمكنني أن أرحل [إلى] (٥) ابن بُجَير لرحلت إليه في هذا الحديث (٦).

<sup>(</sup>١) السبخة: موضع بالمدينة بين الخندق وبين سلع (معجم ما استعجم للبكري).

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) ومن طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤٠٣/١٤.

<sup>(</sup>٤) راجع السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٤٦٩. (٥) زيادة عن م و (١٤، والسنن الكبرى.

<sup>(</sup>٦) راجع السنن الكبرى للبيهقي ٢/ ٤٦٩.

قال: وأنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، قال: سمعت أبا سعيد بن رُمَيح يقول: سمعت عمر بن مُحَمَّد بن بُجَير يقول: خرجت في جنازة أَحْمَد بن صالح [فرأيت على قبر مكتوباً](١).

قبرٌ عزيزٌ علينالو أن مَنْ فيه يفدا أسكنت قرة عيني ومنية النفس لحدا ما جار خلق علينا ولا القضاء تعدا والصبر أحسن ثوب به الفتى يتردا

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المُجْلِي، أَنا أَبُو بكر الخطيب قال:

عمَر بن مُحَمَّد بن بُجَير البُجَيري السمرقندي كان أحد أهل المعرفة بالأثر، وحدَّث عن عمرو بن عَلي البصري، وسُلَيْمَان بن سَلَمة الخَبَائري وطبقتهما، روى عنه عامة أهل بلده.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر بن ماكولا، قال(٢):

ومُحَمَّد بن بُجَير بن خَازِم بن راشد الهمذاني البُجَيري السُّغْدي (٣) والد عمَر، يحدُّث عن أَبِي الوليد الطَّيَالسي، وعَارِم، وأَخْمَد بن يونس، وجماعة، روى عنه مُحَمَّد بن حاتم بن الهيثم، وابنه أَبُو حَفْص عمَر بن مُحَمَّد بن بُجَير، من أثمة الخراسانيين، سمع وحدَّث وصنَّف كتباً، وخرَّج على صحيح البخاري، وحدَّث أخوه أَبُو عمرو، وحدَّث ابنه أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عمَر، عَن عَبْد العزيز بن الحسَن بن بكر بن الشرود، وعُبَيد بن مُحَمَّد الكَشُوري، وأَبِي (٤) مسلم الكَجِّي، ومُعَاذ بن المُئتّى، وبِشْر بن موسى، توفي في ربيع الأوّل سنة خمس وأربعين وثلاثمائة، وحدَّث ابن ابنه أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمر، ومات في سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة، وهو بيت جليل في الحديث.

ثم قال(٥): وأما البُجَيري بضم الباء في أوّله وفتح الجيم التي تليها فهو: عمر بن

<sup>(</sup>١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م ووز».

<sup>(</sup>Y) الاكمال لابن ماكولا 1/ ١٩٤ ـ ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم وفزه: السعدي، تصحيف، والصواب ما أثبت عن الاكمال.

<sup>(</sup>٤) الأصل: (وأبو) تصحيف، والتصويب عن م، و(ز)، والاكمال.

<sup>(</sup>٥) الاكمال ١/٤٢٤.

مُحَمَّد بن بُجَير البُجَيْري السمرقندي أحد أهل المعرفة بالأثر، حدَّث عن عمرو بن عَلي، وسُلَيْمَان بن سَلَمة الخَبَائري، وقد تقدَّم ذكر نسبه (۱).

### ٥٢٦٤ ـ عمَر بن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن حفص أَبُو حَفْص المَغَازلي الأَصْبَهاني المعدّل<sup>(٢)</sup>

سمع بدمشق أبا الدحداح (٣)، وأبا عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن عَلي الأَيْلي (٤). روى عنه أَبُو نعيم الحافظ، وأَبُو طاهر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَبْد الرحيم.

كتب إليَّ أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلَي بن أَبِي ذرّ الصَّالْحاني، وحَدَّثني أَبُو الفضل ماقبة (٥) بن فناخسرو بن ماقبة (٥) الكاتب بأصبهان عنه، أنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن أَخمَد بن عَبْد الرحيم الكاتب، أنا أَبُو حفص عمر بن مُحَمَّد بن جَعْفَر المَعازلي العدل، أنا أَبُو الدحداح أَحْمَد بن مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الدمشقي، نا أَبُو العباس مُحَمَّد بن الحسن بن الدحداح أَحْمَد بن عَلِي بن عَبْد اللّه بن العباس الهاشمي قال: سمعت جدي إسْمَاعيل بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن العباس الهاشمي قال: سمعت أبي عَبْد الصمد، نا أبي عَلي بن عَبْد الله بن العباس الهاشمي قال: سمعت أبي عَبْد الصمد، نا أبي عَلي بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الصمد، نا أبي عَلي بن عَبْد الله بن عَبْد الصمد، نا أبي عَلي بن عَبْد الله بن عَبْد الصمد، نا أبي عَلي بن عَبْد الله بن عباس.

أن النبي ﷺ قال: «للمملوك على مولاه ثلاث خصال: لا يُعجله عن صلاته، ولا يقيمه عن طعامه، ويبيعه إذا استباعه (٩٨٩٧).

أَنْبَانَا أَبُو عَلَي الحداد، وحَدَّثِني أَبُو مسعود الأصبهاني عنه، أَنا أَبُو نعيم الحافظ قال (٦):

<sup>(</sup>١) ولد سنة ٢٢٣ وتوفي سنة ٣١١ قاله الذهبي في سير أعلام النبلاء.

<sup>(</sup>٢) ذكر أخبار أصبهان ٢/ ٣٥٨ ومشيخة ابن عساكر ٢٢٠/ أ.

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يحيى، أبو الدحداح التميمي الدمشقي ترجمته في سير أعلام النبلاء
 ٢٦٨/١٥.

<sup>(</sup>٤) في م واذا: الابلى.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: ما فيه، وفي م: ماقيه، وفي (ز٤: ما فنه، والمثبت عن مشيخة ابن عساكر ٢١٩/ ب.

<sup>(</sup>٦) ذكر أخبار أصبهان ١/٣٥٨.

عمَر بن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن حفص المَغازلي أَبُو حَفْص، سمع بالشام والعراق وأصبهان، ثم أورد له حديثاً عن أبي الدحداح (١).

#### ٥٢٦٥ ـ عمَر بن مُحَمَّد بن الحسَين أَبُو القاسم الكرجي

حدَّث عن عَلي بن مُحَمَّد بن يعقوب البَرْدَعي.

روى عنه: أَبُو نصر بن الجَبّان.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، نا أَبُو نصر عَبْد الوهّاب بن عَبْد الله بن عمر المُرّي، نا أَبُو القَاسم عمر بن مُحَمَّد بن الحسَين الكرجي، نا عَلي بن مُحَمَّد بن يعقوب البَرْدَعي، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان قاضي القضاة بنُوقان (٢) طوس، حَدَّثني أَبِي، نا الحسَن بن تميم (٣) بن تمام، عَن أنس بن مالك قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «أنا مدينة العلم وأَبُو بكر وعمر وعُثْمَان سورها، وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب،[٩٨٩٨].

منكر جداً إسناداً ومتناً.

٥٢٦٦ ـ عمر بن مُحَمَّد بن حفص الدمشقي

حدَّث عن مُحَمَّد بن عمر بن يزيد أبي الحسن المحاربي، ذكره ابن مندة.

٥٢٦٧ ـ عمر بن مُحَمَّد بن الحكم ـ ويقال: ابن عَبْد الحكم ـ أَبُو حَفْص النَّسَائي (1)

سمع بدمشق وغيرها: أَحْمَد بن أَبي الحَوَاري، وهشام بن عمّار، وحامد بن يَخيَيٰ، وعبدة بن عَبْد الرحيم المَرْوَزي، وأبا عُمَير عيسى بن مُحَمَّد بن النحاس، وعبد الأعلى بن حمّاد النَّرْسَي، ومُحَمَّد بن قُدامة الرازي، وأَحْمَد بن إِبْرَاهيم الدَّوْرَقي، وعَبْد اللّه بن إ

<sup>(</sup>١) زيد في ذكر أخبار أصبهان: توفي في المحرم سنة تسع وسبعين وثلثمائة.

 <sup>(</sup>۲) نوقان: إحدى مدينتي طوس.
 (۳) في م وز: نعيم.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ۱۱/۲۱۳.

خُبَيق (١) الأنطاكي، ومُحَمَّد بن مسعود العجمي، وحُمَيد بن الربيع، وعَلي بن الحسَن الكلبي، وخليفة بن خياط العُصْفُري، وأبا حاتم الرازي، ومَحْمُود بن غَيْلاَن، وإسْمَاعيل بن أبي كَريمة الحَرّاني.

روى عنه: من أهل دمشق: أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن شلحوية، والحسن بن غطفان بن جرير، وأَبُو مُحَمَّد الحسن بن الوليد الكَلاَعي، ومن غيرهم أَبُو السري مُحَمَّد بن داود بن بتوس البعلبكي، وأَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مسروق، وعَبْد الله بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الحكيمي، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الحكيمي، وأَبُو بَكْر الخرائطي.

قرات على أبي منصور بن خَيْرُون، عَن أبي [محمد](٢) الجوهري.

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن بن سعيد، نا وأَبُو منصور بن خيرون، أَنا أَبُو بكر الخطيب<sup>(٣)</sup>، أَخْبَرَني الجوهري، أَنا عَلي بن عمَر الحافظ، أَنا مُحَمَّد بن مَخْلَد، نا عمَر بن الحكم (٤) النسائي، نا علي بن الحسَن الكلبي، نا يَحْيَىٰ بن ضُريس، نا مالك بن مِغْوَل، عَن عون بن أَبِي جُحَيفة، عَن عَلى قال:

قال لي رَسُول الله ﷺ: «سألتُ الله عزّ وجلّ أن يقدّمك ـ ثلاثاً ـ فأبى عليّ إلاّ تقديم أبى بكر) [٩٨٩٩].

الْنَبَانا أَبُو الحسَن عَلَي بن مُحَمَّد بن العَلاّف، وأَخْبَرَني أَبُو المُعَمَّر المبارك بن أَحْمَد عنه.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو عَلَي بن أَبِي جَعْفَر، وأَبُو الحسَن بن العَلاّف، قالا: أنا عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن بشران، أَنا أَحْمَد بن إِبْرَاهِيم الكِنْدي، أَنا مُحَمَّد بن جَعْفَر الخرائطي، نا أَبُو حفص النسَائي، حَدَّثني أَحْمَد بن أَبِي الحَوَاري قال: قال سالم الخَوَّاص تركتموه وأقبل بعضكم على بعض، ولو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب.

قال: ونا أَبُو حَفْص النّسَائي، نا أَحْمَد بن أبي الحَوَاري، نا أَبُو سَلَمة الطائي، عَن أبي

<sup>(</sup>١) رسمها وإعجامها مضطربان بالأصل، وفي م: حسين، وفي (ز): حنين والصواب ما أثبت وضبط.

<sup>(</sup>۲) زیادة عن م و دزی. (۳) تاریخ بغداد ۲۱۳/۱۱.

<sup>. (</sup>٤) في تاريخ بغداد: عمر بن محمد بن الحكم النسائي.

عَبْد اللَّه النَّباجي قال: سمعت هاتفاً يهتف: عجباً لمن وجد حاجته عند مولاه فأنزلها بالعبيد.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف السهمي (١) ـ في تاريخ جرجان ـ قال: عمر بن مُحَمَّد بن عَبْد الحكم أَبُو حَفْص النَّسَائي، روى بجُرْجَان عن منصور بن مُحَمَّد الزاهد.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور بن خَيْرُون، وأَبُو الحسن بن سعيد، قالا: قال لنا أَبُو بَكْر الخطيب(٢):

عمر بن مُحمَّد بن الحكم - وقيل: عَبْد الحكم - أَبُو حَفْص، يعرف بالنّسَائي، حدَّث عن خليفة بن خيّاط، وهشام بن عمّار، وعبدة بن عَبْد الرحيم المَرْوَزي، ومُحَمَّد بن قُدَامة الرازي، وأَخمَد بن إِبْرَاهيم الدَّوْرَقي، وأَبِي عُمَيْر بن النحّاس الرَّملي، وعَبْد الله بن خُبيق الأنطاكي، ومُحَمَّد بن مسعود العجمي، وحُمَيد بن الربيع، وكان صاحب أخبار وحكايات وأشعار، روى عنه أَبُو العباس بن مسروق الطوسي، وعَبْد الله بن مُحَمَّد العَطشي، ومُحَمَّد بن مَخلد، وأَبُو عَبْد الله الحكيمي (٣).

## ٥٢٦٨ ـ عمَر بن مُحَمَّد بن زيد بن عَبْد اللَّه ابن عمَر بن الخطَّاب القرشي العدوي العُمَري المدني<sup>(٤)</sup>

نزيل عسقلان.

حدَّث عن أبيه [محمد] (٥) وجده زيد، وعم أبيه سالم بن عَبْد الله، ومولى جد أبيه نافع، وزيد بن أسلم، وأخويه أبي بكر بن مُحَمَّد، وزيد بن مُحَمَّد، وغبْد الله بن يسار، ومُحَمَّد بن مسلم الزهري، وأبي عقال هلال بن زيد بن يسار.

روى عنه: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحَجّاج، وعَبْد الله بن المبارك، ويزيد بن زريع، وسفيان بن عيينة، وعَبْد الله بن وَهْب، وأَبُو بدر شجاع بن

<sup>(</sup>١) تاريخ جرجان للسهمي ص ٢٩٨ رقم ٥٠٣.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۲۱۳/۱۱.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم: الحكمي، تصحيف، والمثبت عن (ز)، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ١٥١/١٤ وتهذيب التهذيب ٣١١/٤ وتاريخ بغداد ١٨٠/١١ والتاريخ الكبير ١٩٠/٦ والجرح والتمديل ٦/ ١٣١ والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي ٥/ ٢٠ وميزان الاعتدال ٣/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>۵) زیادة عن م و (ز۱).

الوليد، وإسماعيل بن عياش، وأَبُو عاصم النبيل، وعمران بن ذكوان القطان، وأخوه عاصم بن مُحَمَّد.

وقدم دمشق، فروى عنه من أهلها: الوليد بن مسلم، وعمَر بن عَبْد الواحد، ومُحَمَّد بن شعيب بن شابور، والوليد بن يزيد البيروتيان.

أَخْبَرَفا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو المُظَفِّر عَبْد المنعم بن عَبْد الكريم، قالا: أنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، أنا أَبُو عمرو بن حَمْدَان.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الحسين بن عَبْد الملك، أنا إِبْرَاهيم بن منصور، أنا أَبُو بكر بن المقرىء.

قالا: أنا أَبُو يَعْلَى، نا أَحْمَد بن عيسى، نا ابن وَهْب، سمّاه ابن حمدان: عَبْد الله، نا عمر بن مُحَمَّد العُمَري أن أباه حدَّثه عن ابن عمر، سمّاه ابن حمدان: عَبْد الله.

أن رَسُول الله ﷺ قال: «إذا صار أهل الجنّة إلى الجنّة، وصار أهلُ النار إلى النار أتي بالموت حتى يُجْعلَ بين الجنّة والنار، ثم يذبح ثم ينادي منادٍ: يا أهل الجنّة لا موت، يا أهل النار لا موت، فيزدادُ أهل الجنّة فرحاً إلى فرحهم، وأهل النار حزناً إلى حزنهم، [٩٩٠٠].

قالا: وأنا أَبُو يَعْلَى، نا أَحْمَد بن عيسى، نا ابن وَهْب، سمّاه ابن حمدان: عَبْد الله، أَخْبَرَني عمر بن مُحَمَّد أن أباه حدَّثه عن عَبْد الله بن عمر قال:

كنا نحدُّث وقال ابن المقرى: نتحدَّث و يحجة الوداع ورَسُول الله ﷺ بين أظهرنا لا ندري ما حجّة الوداع، فحمد الله رسوله ﷺ ووحده وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدّجال، فأطنب في ذكره ثم قال: «ما بعثَ الله من نبي إلاً قد أنذره ـ وقال ابن المقرىء: أنذر أمّته لقد أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه يخرج فيكم، فما خفي عنكم من شأنه فلا يخفى عليكم أنه أعور عين اليمنى كأنها عِنبة طافية».

ثم قال: "إنّ الله تبارك وتعالى حرّم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أَلاَ هل بلّغت»؟ قالوا: نعم، قال: "اللّهم اشهد»، ثم قال: "ويلكم ـ أو ويحكم ـ انظروا لا ترجعوا بعدي كفّاراً يضرب بعضكم رقاب بعض»[٩٩٠١].

أَخْبَرَفا أَبُو بَكُر الشّحّامي، أَنا أَبُو صالح المؤذن، أَنا أَبُو الحسَن بن السّقا، نا مُحَمَّد بن يعقوب، نا عباس قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول:

عَمَو بن مُحَمَّد بن زيد الذي يووي عنه أَلُو عاصم النبيل كان ينزل عسقلان، وعمَر بن حمزة بن عَبْد الله بن عمَر يروي عنه أَبُو أسامة، ويروي عنه الفَزَاري، وعمَر بن حمزة أَصْحَصُما.

اَخْبَرَنا أَبُو بِكُو مُخَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا الحسن بن مُحَمَّد، أَنا أَخْمَد بن سعد (١) قال: في الطبقة أَخْمَد بن مُحَمَّد بن سعد (١) قال: في الطبقة الخامسة من أهل المدينة: أَبُو بَكُر بن مُحَمَّد بن زيد بن عَبْد الله بن عمر بن الخطّاب مات بعد خروج مُحَمَّد بن عَبْد الله، وقيل سنة خمسين وماثة، وأخوه عمر بن مُحَمَّد بن زيد، مات بعد أخيه بقليل.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبُد الباقي، أنا الحسن بن عَلي، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أنا سعد أن سُلْيُمَان بن إِسْحَاقِ بن إِبْرَاهيم الجَلاّب، نا الحارث بن أبي أسامة، نا مُحَمَّد بن سعد قال: في الطبقة الخامسة من أهل المدينة: عمر بن مُحَمَّد بن زيد بن عَبْد الله بن عمر بن الخطّاب، وأمّه أم ولد، اسمها شعثاء، توفي بعد أخيه أبي بكر بن مُحَمَّد بقليل، ولم يعقب، وقد روى عنه، وكان ثقة قليل الحديث، وتوفي ـ يعني أخاه ـ أبا بكر بعد خروج مُحَمَّد بن عَبْد الله بن حسن بالمدينة، وقيل سنة خمسين ومائة، وخرج مُحَمَّد بن عَبْد الله بن حسن ومائة.

انْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أنا أَخْمَد بن الحسن، والمبارك بن عَبْد الجبّار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد ـ زاد أَخْمَد: ومُحَمَّد بن الحسن قالا: ـ أنا أَخْمَد بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن سهل، أنا مُحَمَّد بن إسماعيل (٣) قال:

عمَر بن مُحَمَّد بن زيد بن عَبْد الله بن عمَر القُرشي العَدَوي العسقلاني، سمع أباه وسالماً (٤)، سمع منه يزيد بن زُرَيع، وأَبُو عاصم، روى عنه مالك والثوري هو أخو واقد، وعاصم، وزيد، وأَبِي بكر.

<sup>(</sup>١) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٢) ليس له ترجمة في الطبقات المطبوع، فهو ضمن القسم الضائع من تراجم أهل المدينة. انظر تهذيب الكمال ١٥٣/١٤ و ١٥٣.

 <sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ١٩٠.
 (٤) بالأصل وم و (ز): وسالم، والمثبت عن التاريخ الكبير.

أَنْبَانا أَبُو الحسَين القاضي، وأَبُو عَبْد الله الخَلاّل، قالا: أنا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن إسْحَاق، أنا حمد إجازة ..

ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة (١)، أنا عَلى بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٢):

عمَر بن مُحَمَّد بن زيد بن عَبْد الله بن عمَر بن الخطّاب، مدني<sup>(٣)</sup> نزل عَسْقَلان، روى عن سالم بن عَبْد الله، روى عنه مالك، والثوري، ويزيد بن زُرَيع، سمعت أبي يقول ذلك.

قال أَبُو مُحَمَّد: روى عن أَبيه مُحَمَّد بن زيد، وروى عن نافع، وأخويه أَبي بكر بن مُحَمَّد بن زيد، وزيد بن عَبْد الله بن عمَر، روى عنه أخوه عاصم بن مُحَمَّد، وعمران القطان، وعَبْد الله بن وَهْب، وإسْمَاعيل بن عياش، ومُحَمَّد بن شعيب بن شابور، والوليد بن مسلم، وعمَر بن عَبْد الواحد، والوليد بن مزيد (٤)، وأَبُو بدر شجاع بن الوليد.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم الفقيه، وأَبُو يَعْلَى حمزة بن عَلي، قالا: أنا سهل بن بِشْر، أنا عَلي بن منير بن أَحْمَد، أنا الحسَن بن رشيق، نا أَبُو عَبْد الرَّحمن النسائي قال: في الطبقة الثامنة من أصحاب نافع: عمر بن مُحَمَّد بن زيد.

وقال الفقيه: ابن يزيد، وهو وهم.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات بن المبارك، أنا مُحَمَّد بن طاهر، أنا مسعود بن ناصر، أنا عَبْد الملك بن الحسَن، أنا أبُو نصر البخاري قال(٥):

عمَر بن مُحَمَّد بن زيد بن عَبْد الله بن عمَر بن الخطّاب القُرشي العَدَوي العَسْقَلاني، وأصله مُديني، أخو واقد، وعاصم، وزيد، وأبي بكر، سمع جدّه زيد بن عَبْد الله، وأباه مُحَمَّد بن زيد، وسالم بن عَبْد الله، ونافعاً، وحفص بن عاصم بن عمر، وزيد بن أسلم،

<sup>(</sup>١) أقحم بعدها بالأصل: أنا علي بن سلمة. (٢) الجرح والتعديل ٦/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) في الجرح والتعديل وم: مديني.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: يزيد، تصحيف، والمثبت عن م، و (ز١، والجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٥) الجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٤٢ باختلاف.

روى عنه عَبْد الله بن وَهْب، وابن المبارك، ويزيد بن زُرَيع، وأَبُو بدر، وأَبُو عاصم في الصوم، والتفسير، والنذر، والمغازي، وغير موضع.

قال الواقدي: مات بعد أخيه ـ يعني أبا بكر بن مُحَمَّد ـ بقليل، وقال: مات أَبُو بَكُر بعد خروج مُحَمَّد بن عَبْد الله، وخرج سنة خمس وأربعين ومائة، وقيل: سنة خمسين ومئة.

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور بن خيرون، وأَبُو الحسَن بن سعيد قالا: قال لنا أَبُو بَكْر الخطيب(١):

عمَر بن مُحَمَّد بن زيد بن عَبْد الله بن عمَر بن الخطّاب العَدَوي، وهو أخو واقد، وعاصم، وزيد، وأبي بكر، بني مُحَمَّد بن زيد، من أهل مدينة رَسُول الله ﷺ، نزل عسقلان، وحدَّث بها عن أبيه مُحَمَّد، وجدّه، وعن سالم بن عَبْد الله بن عمَر، ونافع مولى ابن عمر، وزيد بن أسلم، روى عنه مالك بن أنس، والثوري، وشعبة، ويزيد بن زُرَيع، وعَبْد الله بن وَهْب، والوليد بن مسلم، وعَبْد الله بن وَهْب، والوليد بن مسلم، ومُحَمَّد بن شعيب بن شابور، والوليد بن مزيد، وسفيان بن عيينة، وعمَر بن عَبْد الواحد، وأبُو عاصم الشَّيْبَاني، وذكر أبُو عاصم: أنه قدم بغداد.

[قال:](۲) أنا هبة الله بن الحسن الطبري، أنا عَلي بن مُحَمَّد بن عمَر، أنا عَبْد الرَّحمن بن أبي حاتم، نا أبي، نا عَلي بن نصر قال: سمعت ابن داود ـ يعني عَبْد الله بن داود الخُريبي ـ يقول: قال سفيان الثوري: لم يكن في آل عمر أفضل من عمر بن مُحَمَّد بن زيد العَسْقَلاني.

قال (٢): وأنا أَبُو نُعَيم الحافظ، أَنا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ المزكي، أَنا أَبُو العباس مُحَمَّد بن إِسْحَاق السَّرَاج الثقفي، نا مُحَمَّد بن الصباح، نا سفيان ـ وقيل له: من حدَّثك؟ ـ فقال: حَدَّثني الصدوق البرّ عمر بن مُحَمَّد بن زيد بن عَبْد الله بن عمر عن أَبيه.

قال<sup>(۲)</sup>: وأنا الحسَين بن عَلي الصَّيْمَري، نا الحسَين بن هارون الضَّبِي، أنا مُحَمَّد بن عَمَر بن سلم، حَدَّثني عَبْد الله بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم الأنماطي، نا يَحْيَىٰ بن حكيم، نا أَبُو عاصم قال: كان عمَر بن مُحَمَّد بن زيد بن عَبْد الله بن عمَر من أفضل أهل زمانه، قدم إلى بغداد، وكان أكثر مقامه بالشام، فانجفل الناس إليه وقالوا: ابن عمر بن الخطاب، ثم قدم الكوفة، فأخذوا عنه، وكان له قدر وجلالة.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۸۱/۱۸۱ ـ ۱۸۱.

<sup>(</sup>٢) الزيادة للإيضاح، والقائل أبو بكر الخطيب، ورواه في تاريخ بغداد ١١/ ١٨١.

أَخْبَرَنا أَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، أَنا أَبُو بكر البيهقي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الفضل بن البَقّال، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن بشران، أنا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل (١) بن إِسْحَاق قال: سألت أبا عَبْد الله؟ فقال: عاصم بن مُحَمَّد الكوفي الذي يحدِّث بحديث قريش ثقة لا يزال هذا الأمر في قريش، وأخوه عمر بن مُحَمَّد ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين الأبرقوهي ـ إذناً ـ وأَبُو عَبْد اللّه الخَلاَل ـ مشافهة ـ قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أنا عَلي.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم (٢).

[قال:] أَنا عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن حنبل، فيما كتب إليّ قال: قال أَبي: عمَر بن مُحَمَّد بن زيد بن عَبْد اللّه بن عمَر ثقة.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور بن خَيْرُون، أَنا ـ وأَبُو الحسَن بن سعيد، نا ـ أَبُو بكر الخطيب<sup>(٣)</sup>:

أَنا عَلَي بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه المعدل، أَنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الحسَن، نا عَبْد اللّه بن أَحْمَد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: عمَر بن مُحَمَّد بن زيد بن عَبْد اللّه بن عمَر بن الخطّاب شيخ ثقة ليس به بأس. روى عنه سفيان الثوري، وابن عُلَية.

قال<sup>(٤)</sup>: وأنا عَبْد الغفّار بن مُحَمَّد بن جَعْفَر المؤدب، نا عمَر بن أَحْمَد الواعظ، نا عَبْد الله بن سُلَيْمَان، ومكرم بن أَحْمَد، قالا: نا عَبْد الله بن أَحْمَد، قال: سمعت أبي يقول: عمَر بن مُحَمَّد بن زيد بن عَبْد الله بن عمَر بن الخطّاب شيخ ثقة، ليس به بأس، يروي عن الزهري.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو الحسَن بن السقا، وأَبُو مُحَمَّد بن بالوية، قالا: أنا مُحَمَّد بن يعقوب، نا عبّاس<sup>(٥)</sup> بن مُحَمَّد قال:

 <sup>(</sup>۱) في (ز): خليل، تصحيف.
 (۲) الجرح والتعديل ٦/ ١٣١.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱۸۱/۱۱۱.

<sup>(</sup>٤) القائل: أبو بكر الخطيب، تاريخ بغداد ١٨١/١٨١ ـ ١٨٢.

<sup>(</sup>٥) في (ز١: عياش، تصحيف، وفي م، كالأصل.

سمعت يَخْيَىٰ يقول: عَمَو بن مُخَمَّدَ بن زيد كان صالح الحديث، وكان ينزل عسقلان، وكان وَلَاهُ بها، ومات بعسقلان مرابطاً (۱).

الْبَانا أَبُو الْحسَين هبة الله بن الحسن، وأَبُو عَبْد الله الحسَين بن عَبْد الملك، قالا: أنا عَبْد الرَّحمن بن مندة، أنا أَبُو عَلي ـ إجازة -.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٢):

وذكر أبي عن إِسْحَاق بن منصور، عَن يَحْيَىٰ بن معين أنه قال: قال عمَر بن مُحَمَّد بن زيد ثقة.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور بن خَيْرُون، أَنا ـ أَبُو الحسن بن سعيد، نا ـ أَبُو بكر الخطيب (٣)، أَنا حمزة بن مُجَمَّد بن طاهر (٤).

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، وأَبُو عَبْد الله البَلْخي، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُوري، وثابت بن بُنْدَار، قالا: أنا الحسَين بن جَعْفَر، ومُحَمَّد بن الحسَن.

قالوا: أنا الوليد بن بكر، أنا عَلي بن أَحْمَد بن زكريا الهاشمي، نا أَبُو مسلم صالح بن أَحْمَد بن عَبْد الله العِجْلي، حَدَّثني أبي قال<sup>(٥)</sup>: وعمَر بن مُحَمَّد الله العِجْلي، حَدَّثني أبي قال أَنْ وعمَر بن مُحَمَّد الله العِجْلي، حَدَّثني أبي قال أَنْ اللهِ العِجْلي، حَدَّثني أبي قال أَنْ اللهُ العِجْلي، حَدَّثني أبي قال أَنْ اللهُ العِجْلي، وعمَر بن مُحَمَّد أَنْ اللهُ العِجْلي، وعمَّد أنْ اللهُ العِجْلي، وعمَر بن مُحَمَّد أنْ اللهُ العِجْلي، وعمَّد أنْ اللهُ العِبْدِي اللهِ العِبْدِي اللهُ العِبْدِي اللهُ العِبْدِي اللهُ العِبْدِي اللهُ العِبْدِي اللهُ العِبْدِي اللهِ العَالِي العَالِي العَالِي العَبْدِي اللهِ العَالِي العَالِي العَالِي العَالِي العَالِي العَالِي العَالِي العَالِي العَالِي العَلْمِي العَالِي العَلْمِي العَلْمِي العَالِي العَلْمُ العَلْمِي العَلْمِي العَلْمِي العَلْمُ العَلْمِي العَلْمُ العَلْمُ العَلْمِي العَالِي العَلْمُ العَالِي العَلْمُ العَال

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين القاضي - إذنا - وأَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل - شفاها - قالا: أنا أَبُو القاسم العبدي، أنا حمد - إجازة -.

[ح] (٢) قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنَا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(^):

سألت أبي عن ولد مُحَمَّد بن زيد فقال: هم خمسة، أوثقهم: عمَر بن مُحَمَّد، وهو ثقة، صدوق.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٥٣/١٤ من طريق عباس الدوري. (٢) الجرح والتعديل ٦/ ١٣١ - ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٨٢/١١. (٤) زيد بعدها في از١: نا.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الثقات للعجلي ص ٣٦٠ رقم ١٢٤٦. (٦) في تاريخ الثقات: عمر بن محمد العمري.

<sup>(</sup>۷) هم حرف التحويل سقط من الأصل وم و $(1, (\lambda))$  الجرح والتعديل (177. (17))

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور بن خَيْرُون، أَنا ـ وأَبُو الحسَن بن سعيد، نا ـ أَبُو بكر الخطيب<sup>(۱)</sup>، أَنا أَبُو الحسَن العتيقي، نا مُحَمَّد بن عدي البصري في كتابه، نا أَبُو عُبَيد مُحَمَّد بن عَلي الآجري قال: سألت أبا داود عن عمَر بن مُحَمَّد بن زيد فقال: ثقة، حدَّث عنه شعبة، وسفيان، وكان يكون بعسقلان.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا إسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو عمرو الفارسي، أَنا أَبُو عمرو الفارسي، أَنا أَبُو اللهِ عَدِي (٢) قال: عمر بن مُحَمَّد هذا وأَبُو عقال جميعاً سكنا عَسْقَلان، ودلُّوني بعسقلان على قبريهما، فرأيت قبر عمر بن مُحَمَّد مندرساً وقد بقي أثر منه قليل، وهو في جملة من يكتب حديثه.

وقد تقدم عن كاتب الواقدي ذكر تاريخ موته.

### ٥٢٦٩ ـ عمر بن مُحَمَّد بن زيد

حدّث بدمشق.

قرأت بخط أبي مُحَمَّد بن الأكفاني، وذكر أنه نقله من خط بعض أصحاب الحديث في تسمية من سمع منه بدمشق سنة ست عشرة وثلاثمائة: عمَر بن مُحَمَّد بن زيد حديثاً<sup>(٣)</sup> أو حديثين.

# ٥٢٧٠ - عمَر بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن المهاجر الشَّعَيْثي (٤)

حدَّث عن أبيه، وقيل: إنه حدَّث عن مكحول.

روى عنه: الوليد [بن مسلم] ومروان بن مُحَمَّد الطَّاطَري.

أَخْبَرَفا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن الْمَاوَردي، أَنا أَبُو الحسن مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد السِّيرافي، نا القاضي أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن إِسْحَاق النَّهَاوندي، نا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الأشعث، نا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب المَتُّوثي، نا أَبُو داود سُلَيْمَان بن الأشعث، نا إِبْرَاهيم بن

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد ۱۸۲/۱۱. (۲) رواه في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٢١.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم: حديث، والتصويب عن (ز).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في تهذيب الكمال ١٥٤/١٤ وتهذيب التهذيب ٣١٢/٤ وتقريب التهذيب، وميزان الاعتدال ٣/ ٢٢١. والشعيثي بالتصغير، هذه النسبة إلى شعيث، بطن من بلعنبر بن عمرو بن تميم (اللباب).

مروان بن مُحَمَّد الطَّاطَري، نا أَبِي، نا عمر بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب المَتُّوثي، نا أَبُو داود الشُّعَيثي، عَن أَبِيه قال:

سمعت مكحولاً يقول لغَيْلاَن: ويحك يا غَيْلاَن، بلغني أنه يكون في هذه الأمة رجل يقال له غَيْلاَن هو أضرّ عليها من الشيطان.

قال: ونا أَبُو داود، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد الرّملي أَبُو أَحْمَد، نا الوليد، عَن عمر بن مُحَمَّد بن عَبْد الله النَّصْري الشُّعَيثي عن مكحول أنه قال:

ويحك يا غَيْلاَن إنّي حُدِّثت عن رَسُول الله ﷺ قال: «سيكون في أمّتي رجل يقال له عَيْلاَن، هو أضرّ على أمتي من إبليس، فاتّقِ الله لا تكونه، إنّ الله عز وجل كتب ما هو خالق، وما الخلق عامل، ثم لم يكتب بعدهما غيرهما المخلق عامل، ثم لم يكتب بعدهما غيرهما المناق عامل، ثم لم يكتب بعدهما غيرهما المناق المناق عامل، ثم لم يكتب بعدهما غيرهما المناق الله المناق الله المناق ا

رواه أسد بن موسى، [أسد] السنة (١)، عن الوليد بن مسلم، حَدَّثني عمَر بن مُحَمَّد بن عَبْد الله الشَّعَيثي: أنه سمع مكحولاً ولم يذكر أباه.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكَتّاني، أَنا تمّام بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَبْد الله الكِنْدي، نا أَبُو زرعة قال في تسمية أصحاب مكحول: الشُّعَيْثي وابنه عمر.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السُّوْسي، أَنا أَبُو عَبْد الله بن أبي الحديد، أَنا أَبُو الحسَن الرَّبَعي، أَنا عَبْد الوهاب الكِلاَبي، أَنا أَحْمَد بن عُمَير - قراءة - ·

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو غالب بن البنّا [أنا] (٢) أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم بن عتّاب، أَنا أَخْمَد بن عُمَير - إجازة -.

قال: سمعت أبا الحسن بن سُمَيع يقول: في الطبقة الخامسة: مُحَمَّد بن عَبْد الله النَّصْري الشُّعَيثي وابنه عمَر بن مُحَمَّد (٣).

٥٢٧١ ـ عمَر بن مُحَمَّد أَبُو القَاسم البغدادي الصوفي المعروف بالمناخليّ<sup>(٤)</sup>

سكن دمشق، وحكى بها عن أبي الحسَين المالكي.

 <sup>(</sup>۱) اللفظة إعجامها مضطرب بالأصل وم وفز، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٦٢/١٠.

 <sup>(</sup>۲) زیادة للإیضاح عن م و ز.
 (۳) تهذیب الکمال ۱۵٤/۱۵٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٢٦٨/١١.

روى عنه: أَبُو نصر بن الجَبّان.

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور بن خيرون، وأَبُو الحسَن بِن سعيد، قالا: قال لنا أَبُو بَكُرِ الخطيبُ<sup>(١)</sup>:

عمَر بن مُحَمَّد أَبُو القَاسم الصوفي المناخلي، نزل دمشق، وروى بها حكايات عن أبي الحسَين المالكي وغيره.

حدَّث عنه: عَبْد الوهاب بن عَبْد الله المُرِّي المدمشقي.

مُحَمَّد بن عَبْد اللَّهِ اللَّهِ مُحَمَّد بن عَبْد اللَّهِ اللهِ اللَّموي (٢) البن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي (٢)

له ذكر فيمن سمّاه أَحْمَد بن حُمَيد بن أَبي العجائز ممن كان بدمشق وغوطتها من بني أمية.

وذكر أنه كان يسكن دير سابر (٣) من إقليم حرلان (٤)، وذكر امرأته فاطمة ابنة مُحَمَّد بن حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية، وولده خالد بن عمر محتلم، ومخلد بن عمر فطيم، وعاتكة بنت عمر عاتق، وحمادة بنت عمر بنت عشر سنين.

# ٥٢٧٣ - عمر بن مَالك بن عُتبة بن غَوْفَل ابن عبد مَنَاف بن رُهْرة بن كلاب بن مُرّة الزهري (٥)

ممن أدرك حياة النبي ﷺ، وشهد فتح دمشق، وولي فتوح الجزيرة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرُ قَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا أَبُو بكر بن سيف، أَنا السَّرِي بن يَحْيَىٰ، أَنا شعيب بن إِبْرَاهيم، أَنا سيف بن عمر (٦)، عَن

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢٦٨/١١٠.

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان (دير سابر). (٣) دير سابر: من نواحي دمشق (معجم البلدان).

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وفي م وازا: (جزلان) وفي معجم البلدان وردت خلال كلامه عن دير سابا: إقليم خولان. وفي المختصر هنا: إقليم خولان.

وحرلان: بفتح الحاء، ناحية بدمشق بالغوطة فيها عدة قرى ((صعجم البلدان)، وراجيج غوطة دمشق لمحمد بن كرد علي ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في أسد الغابة ٣/ ٦٨٣ والإصابة ٢/ ٥٢٠.

<sup>(</sup>٦) الخبر في تاريخ الطبري ٢/ ٣٥٨ (ط بيروت. حواتث سنة ١٣).

أبي عُثْمَان، عَن خالد وعُبَادة قالا: وقدم على أبي عبيدة كتاب عمر ـ يعني بعد فتح دمشق ـ بأن اصرف جند العراق، إلى العراق، وأمرهم بالحث إلى سعد بن مالك، فأمّر على جند العراق هاشم بن عُتُبة، وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو، وعلى مجنبتيه عمر (١) بن مَالك الزهري، وربعي بن عامر، وصرفوا(٢) بعد دمشق نحو سعد.

قال: ونا سيف، عَن مُحَمَّد، وطلحة، والمُهَلَّب، وعمرو وسعيد قالوا<sup>(٣)</sup>:

ولما رجع هاشم بن عُنبة عن جَلُولاء<sup>(3)</sup> إلى المدائن<sup>(6)</sup>، وقد اجتمعت جموع أهل المجزيرة، فأمدّوا هرقل على أهل حمص، وبعثوا جنداً إلى هِيت<sup>(1)</sup>، وكتب بذلك سعد إلى عمر، فكتب إليه عمر أن ابعث إليهم عمر بن مالك بن عُتبة بن نَوفل بن عبد مَناف في جند، وابعث على مقدمته الحارث بن يزيد العامري، وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر، ومالك بن حبيب، فخرج عمر بن مالك في جنده سائراً نحو هِيت، وقدم الحارث بن يزيد حتى نزل على مَن بهيث، وقد خندقوا عليهم فأقام عليهم محاصرهم حتى أعطوا الجزاء، فتركوهم حتى لحقوا بأرض قرقيسياء (٧) وانسل أهل قرقيسياء فخلف عليهم الحارث بن يزيد وصمد لقرقيسياء وقال عمر بن مالك في ذلك:

قدمنا على هيت وهيت مقيمة قتلناهم فيما يليه فأحجموا تجاوب فيما حولهم هام قومهم وهم في حصار لا يريمون قعره تركناهم والخوف حتى أقرهم جمعنا بها بين الفريقين فانتهوا

بأبصارها في الخندق المُتَطوق وعاذوا به عيذَ الدّم المسترقرة فأنكر أصوات النهوم المُنَقْنَقِ حنارَ التي ترميهم بالتفرق وسرنا إلى قرقيسيا بالمنطق إلى جزية بعد الدما والتحرق

فلما رأى عمر بن مَالك امتناع القوم بخندقهم واعتصامهم به استطال ذلك فترك الأخبية

 <sup>(</sup>۱) في تاريخ التاريخ: عمرو.
 (۲) كذا بالأصل وم و (ز)، وفي تاريخ الطبري: وضربوا.

<sup>(</sup>٣) الخبر في تاريخ الطبري ط بيروت ٢/ ٤٧٥ حوادث سنة ١٦ ولم يذكر الطبري الشعر.

<sup>(</sup>٤) جلولاء: طسوج من طساسيج السواد في طريق خراسان (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) المدائن مدينة بينها وبين بغداد ستة فراسخ (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٦) هيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٧) قرقيسياء: بلد على الخابور قرب رحبة مالك بن طوق (معجم البلدان).

على حالها وَخَلّف عليهم الحارث بن يزيد محاصرهم، وخرج في نصف النّاس يعارض الطريق حتى يجيء قرقيسياء في غرّة، فأخذها عنوة، فأجابوه إلى الجزاء وكتب إلى الحارث بن يزيد إن هم استجابوا فَخَلِّ عنهم فليخرجوا، وإلاّ فخندق على خندقهم خندقاً أبوابه مما يليك، حتى أرى من رأيي، ليمسحوا بالاستجابة، وانضم الجند إلى عمر، والأعاجم إلى أهل بلادهم، وقال عمر بن مَالك:

تطاولت أيامي بهيت فلم أحم فجئتهم في غرة فاجتزيتها فنادوا إلينا من بعيد بأننا فقلنا: هلموا بها وقروا بأرضكم فأدوا إلينا جزية عن أكفهم وسالمنا أهل الخنادق بعدهم

وقال عمر أيضاً<sup>(٢)</sup>:

ونحن (٣) جمعنا جمعهم في حفيرهم وسرنا على عمد نريد مدينة فجئناهم في دارهم بغتة ضحى فننادوا إلينا من بعيد بأننا قبلنا ولم نردد عليهم جزاءهم

وسرت إلى قرقيسياء سير حازم على غبن في أهلها بالصوارم<sup>(۱)</sup> نودي إليكم خرجنا بالدراهم وإياكم أن توتروا بالمحارم وعدنا عليهم بالحلوم العوازم وقد ذعروا من وقع تلك الملاحم

بهيت، ولم تحفل لأهل الحفائر بقرقيسيا سير الكماة المساعر فطاروا وخلوا أهل تلك المحاجر ندين بدين الجزية المتواتر وحطناهم بعد الجزا بالبواتر

# ٥٢٧٤ - عمَر بن مُبَشِّر بن الوليد بن عَبْد الملك ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص

كان يسكن كسملين (٤) خارج باب السلامة.

وذكره أَبُو الحسَن بن أبي العجائز في تسمية من كان بدمشق من بني أمية.

<sup>(</sup>١) هذا البيت والذي قبله في معجم البلدان (هيت).

<sup>(</sup>٢) الأبيات التالية في معجم البلدان (قرقيسياء) منسوبة إلى سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٣) األصل وم و (١٤): نحن، والمثبت: ونحن، عن معجم البلدان.

 <sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه في معجم البلدان: وجاء في غوطة دمشق لمحمد كرد علي ص ١٧٨: كمشتكين، وفي رواية
 كشملين بالشين وهو تحريف، خارج باب السلامة.

وذكر له ابناً اسمه مُبَشّر بن عمَر سداسي، وابنتين سداسيتين اسمهما جنادة ومريم ابنتي عمَر.

### ه ٢٧٥ ـ عمر بن المُثَنَّى الأَشجعي الرَّقي<sup>(١)</sup>

سمع عطاء بن مَيْسَرة الخُرَاساني ببيت المقدس.

واجتاز بدمشق أو بأعمالها في طريقه.

روى عنه: عمَر بن عُبَيد الطنافسي، والعلاء بن هلال، والد هلال بن العلاء.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر بن المَزْرَفي (٢)، نا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو الحسين مُحَمَّد بن معيد أَحْمَد بن أَحْمَد بن القاسم بن جامع الدهان، نا أَبُو عَلي مُحَمَّد بن سعيد القُشيري، نا أَبُو عمَر هلال بن العلاء قال: سمعت أبي يقول:

سمعت عمر بن المثنى الأشجعي قال: رأيت عطاء الخُرَاساني ببيت المقدس تَوضَأ فمسح على خفيه، فقلت: تفعل هذا؟ قال: وما يمنعني أن أفعله؟ وقد حَدَّثني أنس بن مالك أن رَسُول الله عَلَيْهِ كان يفعله.

قال: ونا القُشيري، نا عمر بن نوفل بن خَلاد الرقي، نا النُّفَيلي (٣)، نا عمر بن عُبَيد الطَّنَافسي، عَن عمر بن المثنى حَدَّثني عطاء الخراساني عن أنس بن مالك.

أن رَسُول الله ﷺ كان في سفرٍ، فانطلق فتخلف لحاجته فقال: «هل من ماء» فأتيته بوضوء، فَتَوَضَّأ ثم مسح على الخفين ولحق بالجيش، فأمّهم (٤)[٩٩٠٣].

قال أَبُو عَلي مُحَمَّد بن سعيد: ذكرَوا أَن عمر بن عُبَيد أقام بالرقة مدة.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم الفَرَضي، أَنا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن أَحْمَد في كتابه، أَنا هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عمَر، أَنا عَلي بن الحسين بن بُنْدَار، أَنا أَبُو عَرُوبة الحَرّاني قال: في الطبقة الثالثة من التابعين من أهل الجزيرة:

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب الكمال ١٤٩/١٤ وتهذيب التهذيب ٤/ ٣١٠ وميزان الاعتدال ٣/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) في (ز): (المرزقي) وفي م: (المرزوقي) كلاهما تصحيف.

<sup>(</sup>٣) بالأصل وم: النفيل، والمثبت عن (ز٠.

<sup>(</sup>٤) راجع تهذيب الكمال ١٤٩/١٤.

عمَر بن المثنى الرقي، وأهل الرقة يسمّونه الرباب، حَدَّثني مُحَمَّد بن معدان، نا العلاء بن هلال قال: سمعت عمَر بن المثنى فذكر نحوه، فقلت للعلاء بن هلال: إنّ أبا جَعْفَر بن نُفَيل حدَّثنا بهذا الحديث عن عمَر بن عبيد، عَن عمَر بن المثنى فقال العلاء: إنّ عمَر بن عبيد أقام بالرقة ثلاثين سنة، فمن ها هنا كتب عن عمَر بن المثنى.

### ٥٢٧٦ - عمر - ويقال: عمرو - بن مَرْوَان بن الحَكَم ابن أبي العَاص بن أمية بن عبد شمس أبُو حَفْص الأموي<sup>(١)</sup>

روى عنه: يزيد بن أبي حبيب، وعُبَيْد اللَّه بن أبي جَعْفَر.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، وأَبُو الحسَين بن الفراء، قالوا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المُسْلِمة، أَنا أَبُو طاهر المُخَلّص، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الطوسي، نا الزبير بن بكّار<sup>(٢)</sup> قال:

فولد مروان بن الحكم: عمر بن مَرْوَان، وأم عمر تزوجها سعيد بن خالد بن عمرو بن عُثْمَان، وأمهما (٣) زينب بنت عمر بن أبي سَلَمة بن عَبْد الأسد بن هلال بن عَبْد الله بن عمر من مخزوم، وأخوهما (٤) لأمهما: عمران بن إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن طلحة بن عُبَيْد الله.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أنا أَخْمَد بن معروف، نا الحسّين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد قال<sup>(٥)</sup>: فولد مروان بن الحكم: عمرو<sup>(٦)</sup> بن مَرْوَان، وأم عمر<sup>(٧)</sup>، وأمّهما زينب بنت عمّر بن أبي سَلَمة بن عبد الأسد بن هلال بْن عَبْد الله بن عمَر بن مخزوم.

<sup>(</sup>١) راجع نسب قريش للمصعب الزبيري ص ١٦١ وجمهرة أنساب العرب ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) راجع نسب قريش للمصعب فكثيراً ما كان الزبير بن بكار يأخذ عن عمه المصعب ص ١٦١.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و ((٤) وفي نسب قريش: وأمها.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و (٤)، وفي نسب قريش: وأخوها لأمها.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٥/٣٦ في ترجمة مروان ابن الحكم.

<sup>(</sup>٦) كذا ورد بالأصل وم وفزة وطبقات ابن سعد هنا: عمرو.

<sup>(</sup>٧) في ابن سعد: أم عمرو.

كتب إليَّ أَبُو مُحَمَّد حمزة بن العباس بن عَلى، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحسَن، وحَدَّثني أَبُو بَكْر اللفتواني عنهما، قالا: أنا أَبُو بَكْر الباطرقاني، أَنا أَبُو عَبْد الله بن مندة، أَنا أَبُو سعيد بن يونس، حَدَّثني موسى بن هارون بن كامل، نا أبي، نا أَبُو صالح، حَدَّثني الليث، حَدَّثني إبْرَاهيم بن نشيط.

أن عمر بن عَبْد العزيز قال لعمر بن مَرْوَان: كيف أصبحتَ يا أبا حفص، أصلح الله منك ما كان فاسداً.

بلغني أنَّ عمر بن مَرْوَان كان له من الولد: إبْرَاهيم، ومُحَمَّد، والوليد، وعَبْد الملك، كانوا بالمدينة من عمل مصر، ودخل الأندلس منهم عَبْد الملك بن عمَر بن مَرُّ وَ ان .

الْنْبَانَا أَبُو مُحَمَّد حمزة بن العبّاس، وأَبُو الفضل بن سليم، وحَدَّثني أَبُو بكر بن شجاع عنهما، قالا: أنا أَبُو بكر الباطرقاني، أنا مُحَمَّد بن إِسْحَاق قال: قال لنا أَبُو سعيد بن يونس:

عمر بن مَرْوَان بن الحَكَم، يكني أبا حفص، لم يكن بمصر رجل من بني أمية في أيامه أفضل منه، وكان خلفاء بني أمية يكتبون إلى أمراء مصر<sup>(١)</sup> أن لا يعصوا له أمراً.

قال يزيد بن أبي حبيب: كنت أرى عمر بن مَرْوَان يأتي خَراب المَغَافر وقتاً من السنة راكباً على فرسه فيدفع إلى عجائزه ما يكفيهن السنة، توفى سنة خمس عشرة ومائة، وولده بالأندلس اليوم، روى عنه يزيد بن أبي حبيب، وعُبَيْد اللَّه بن أبي جَعْفَر.

### ٥٢٧٧ ـ عمَر بن مَرْوَان الكلبي (٢)

حكى عن رزين (٣) بن ماجد، وقسيم بن يعقوب، ودُكَين بن الشّمّاخ الكلبي (٤)، وأبي علاقة بن صالح السَّلاَماني، ويزيد بن مُصَاد الكلبي، ونوح بن عمرو بن حُوَيّ، والمُثَنّى بن معاوية بن عَبْد الله، ويَحْيَىٰ بن عَبْد الرَّحمن النهراني، وعمرو بن مُحَمَّد، ومروان بن يسار، والوليد بن عَلي، وسُلَيْمَان بن زيادة الغساني، ورجاء بن رَوْح بن سلامة بن رَوْح بن زِنْباع الجُذَامي، ومُحَمَّد بن راشد المكحولي، وعُثْمَان بن داود الخَوْلاني، ومُحَمَّد بن سعيد بن حسان الأزدى.

<sup>(</sup>١) في المختصر: أمراثهم.

<sup>(</sup>۲) بالأصل و (ز): (الكليبي) والمثبت عن م.

<sup>(</sup>٣) الأصل: «زر» والمثبت عن م و (ز».

<sup>(</sup>٤) في (ز): الكليبي.

روى عنه: علي بن مُحَمَّد المدائني.

(۱) عمر بن مُضرس بن عُثْمَان الجُهني (۱)
 عمرو \_ أخو عُثْمَان

من أهل دمشق.

حدَّث عن أبيه.

روى عنه: حَرْمَلة بن عَبْد العزيز.

أَنْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَخْمَد بن الحسن، والمبارك بن عَبْد الجبّار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد ـ زاد أَخْمَد: ومُحَمَّد بن الحسن قالا: ـ أنا أَخْمَد بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن سهل، أنا مُحَمَّد بن إسماعيل (٢) قال:

عمَر بن مُضَّرِّس عُثْمَان الجُهَني عن أَبيه عن النبي ﷺ، روى عنه حَرْمَلة بن عَبْد العزيز، وهو أخو عثمَان.

أَنْبَانا أَبُو الحسَين هبة الله بن الحسَن القاضي، وأَبُو عَبْد الله الخَلاّل، قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلي \_ إجازة \_.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال (٣):

عمَر بن مُضَّرِّس بن عُثْمَان الجُهني، روى عن أبيه عن عمرو بن مُرّة الجُهني، صاحب النبي ﷺ، روى عنه حَرْمَلة بن عَبْد العزيز بن الربيع بن سَبْرَة، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَفا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي (٤)، نا مُحَمَّد بن عَلي، نا عُثْمَان بن سعيد قال: قلت ليَحْيَىٰ بن

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٦/١٩٧ ـ ١٩٨ الجرح والتعديل ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الكبير للبخاري ٦/١٩٧.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٦/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ١٧٨ في ترجمة عثمان بن مضرس، أخي عمر.

معين: حَرْمَلة بن عَبْد العزيز؟ قال: ليس به بأس، قلت: فيروي حَرْمَلة عن عُثْمَان وعمرو<sup>(١)</sup> ابني مُضّرّس حديث عمرو بن مُرّة الجُهَني من هما؟ فقال: لا أعرفهما.

قال ابن عَدِي: وهذا الذي ذكره عُثْمَان بن سعيد أنه سأل يَحْيَىٰ بن معين فقال: ما أعرفهما، وليس هما بمعروفين، وإنما أشار إلى حديث واحد.

وهكذا في سؤالات الدارمي: عمرو، وقال البخاري: وابن أبي حاتم: عمر، فالله أعلم.

### ٥٢٧٩ ـ عمَر بن مُضَر بن عمَر أَبُو حَفْص العَبْسي

روى عن عَبْد الله بن يوسف التَّنيسي، وعَبْد الله بن صالح، وأبي صالح عَبْد الغفّار بن داود الحَرَّاني، ومُنَبّه بن عُثْمَان، وسَلَمة بن صالح الحَرَسْتاني (٢)، ومُحَمَّد بن خالد الهاشمي، وعَبْد الوهّاب بن عطية، وأبي الجُمَاهر، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم، ومُحَمَّد بن المبارك الصّوري، ومُحَمَّد بن خالد الهاشمي، ومُحَمَّد بن رديح بن عطية - إمام مسجد بيت المقدس -.

روى عنه: أَبُو نصر يَحْيَىٰ بن أَحْمَد بن بِسْطَام العَبْسي، وأَبُو عَلَى الحَصَائري، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد الطائي الحمصي، وصاعد بن عَبْد الرَّحمن، وإبرَاهيم بن عَبْد الرَّحمن بن مروان، ومُحَمَّد بن جَعْفَر بن مَلاّس، وعامر بن خُرَيم المُرّي، وأَبُو الحسن بن جَوْصَا، وعمرو بن عَبْد الرَّحمن دُحَيم، وأَبُو بَكْر مُحَمَّد بن عَبْد الله الفَزَاري، وأَبُو الطّيب أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن عَبَادل، وأَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن إِسْحَاق بن أَبِي الدرداء الصَّرَفَندي، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن عَبْد الله بن نصر بن هلال السلمي، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عُبْد الله بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن عُبْد الله بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد الله بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن عُبْد الله بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن مُحَمَّد بن عُبِيْد الله بن مُحَمَّد بن عُبْد الله بن مُحَمَّد بن عُبْد الله بن عُبْد الله بن مُحَمَّد بن عُبْد الله بن مُحَمَّد بن عُبْد الله بن مُحَمَّد بن عُبْد الله بن مُحَمِّد بن عُبْد الله بن مُحَمَّد بن عُبْد الله بن عُبْد الله بن مُحَمَّد بن عُبْد الله بن عُبْد الله بن مُحَمَّد بن عُبْد الله بن عُبْد اله الله بن عُبْد الله الله بن عُبْد الله بن عُبْد الله بن عُبْد الله بن عُبْد الله بن الله بن عُبْد الله بن عُبْد الله بن عُبْد الله بن عُبْد الله

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا تمّام بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو مُضَر يَحْيَىٰ بن أَحْمَد بن بِسْطَام العَبْسي، نا أَبُو حَفْص عمر بن مُضَر العَبْسي،

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و (ز): (عمرو) وفي الكامل لابن عدي: عمر.

<sup>(</sup>٢) في (ز١: الخراساني.

نا أَبُو صالح عَبْد الله بن صالح، حَدَّثني الليث بن سعد، عَن يونس بن يزيد، عَن الزُهري، عَن أَبِي بكر بن عَبْد الرَّحمن بن الحارث بن هشام، عَن مروان بن الحكم، عَن عَبْد الرَّحمن بن الأسود الزهري، عَن أُبَيِّ بن كعب قال:

قال رَسُول الله عِينَ : ﴿إِنْ مِن الشَّعْرِ حَكُمَةٍ ١٩٩٠٤].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله، أَنا أَبُو بكر الخطيب قال: عمَر بن مُضَر الدمشقي عن عَبْد الوهّاب بن عطية، روى عنه أَبُو الحسَن بن جَوْصَا.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر بن ماكولا(١)، قال:

أما مُضَر بضم الميم وبالضَّاد المعجمة فهو عمَر بن مُضَر الدمشقي، حدَّث عن عَبْد الوهّاب بن عطية، روى عنه أَبُو الحسَن (٢٠)بن جَوْصَا.

## ٥٢٨٠ - عمر بن المُغيرة أبُو حَفْص البَصْري<sup>(٣)</sup>

سكن المَصِّيصة، ويعرف بمفتي المساكين.

وحدَّث بدمشق وغيرها عن: هشام بن حسان، وغالب بن خطاف القطان، وأبي حمزة ميمون الأعور القصّاب، ومهدي بن ميمون، وداود بن أبي هند، والجلد بن أيوب، وأيوب السّختياني، والمُعَلّى بن زياد القُرْدُوسي، والربيع بن لوط بن البَرَاء بن عَازب، وفَرْقَد السّبخي، وأبي هارون (١٤) العبدي، والحسن بن أبي جَعْفَر الجفري، وعمرو بن دينار مولى آل الزبير.

روى عنه: ابن المبارك، وبقية بن الوليد، وأَبُو مُسْهِر، وأَبُو النَّضْر إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم الفَرَاديسي، وَأَبُو تَوْبَة الربيع بن نافع، وهشام بن عمّار، وعَبْد الله بن يوسف، وعَلي بن بكار المَصّيصي، وعَبْد الله بن ربيعة المَصّيصي، والحارث بن عطية، وعُثْمَان بن سعيد بن كثير بن دينار، وعروة بن مروان العِرْقي (٥).

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ١٩٩/٧ و٢٠٠. (٢) في الاكمال: أبو الحسن أحمد بن عمير بن جوصا.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٣/ ٢٢٤ والجرح والتعديل ٦/ ١٣٦ ولسان الميزان ٤/ ٣٣٢ والضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: هريرة، والمثبت عن م و (ز).

 <sup>(</sup>٥) بالأصل العوفي، وفي م: العرفي، وفي فزة: «العرقي» وهو ما أثبت راجع الأنساب وهذه النسبة إلى عرقة بكسر
 العين وسكون الراء، بلدة تقارب أطرابلس الشام، ذكره السمعاني وترجم له.

آخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد بن عَبْد الغفار بن سُلَيْمَان القارسي النحوي، نا أَبُو الحسن (١) عَلي بن الحسَين بن معدان، نا أَبُو يعقوب إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الحنظلي، أنا بقية بن الوليد، نا عمر بن المُغيْرة، عَن أيوب، عَن ابن أَبِي مُلَيكة، عَن عائشة قالت:

ما كان رَسُول الله ﷺ يبوح به أنّ إيمانه كإيمان جبريل [٩٩٠٥].

أَخْبَرَنا أَبُو عَبُد الله مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو القاسم زاهر بن طاهر قالا: قُرىء على أَبي عُثْمَان البَحِيري (٢)، أنا جدي أَبُو الحسين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد بن بَحِير (٣).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم الشَّحَّامي، أَنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي، نا أَبُو الحسَين البَحيري<sup>(1)</sup> \_ إملاء \_ نا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان \_ إملاء \_ ببغداد نا هشام بن عمّار، نا عمّر بن مُغيرة المَصِّيصي، عَن هشام بن حسان، عَن عائشة بنت عرار عن مُعَاذة العدوية عن عائشة قالت:

مُرْنَ أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط والبول، فإنّي أستحييهم، وكان رَسُول الله ﷺ يأمر يامر يه [٩٩٠٦].

رواه سُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني عن مِقْدَام بن داود، عَن عَبْد اللّه بن يوسف، عَن عَمْر . عَمَر بن المُغَيَّرة، وقال: لم يروه عن عائشة بنت عرار إلاَّ هشام، تفرّد به عمَر .

اَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السّمرقندي، أَنا أَبُو الحسَين بن التَّقُور، وعَلَي بن أَحْمَد بن السُّمري، قالا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا أَحْمَد بن نصر بن بجير، نا عَلَي بن عُثْمَان النُّقَيلي، نا أَبُو مُسْهِر، نا عَمَر بن المَغيْرة الذي كان في المَصْيصة، قال: وكان يقال له مفتي المساكين، نا هشام بن حسّان فذكر عنه حديثاً.

أَنْبَانا أَبُو الحسَين القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالا: أَبُو القَاسم بن مندة، أَنا أَبُو عَلى \_ إجازة \_.

<sup>(</sup>١) أقحم بعدها بالأصل: بن.

<sup>(</sup>٢) قي م: البجيري، وفي (ز): النجيري، كلاهما تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في (ز) بجير. (٤) كذا بالأصل، وفي م و(ز): البجيري؟.

· ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلَى بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(١):

عمر بن المَغيْرة بصري، وقع إلى المَصَّيصة، روى عن داود بن أبي هند، والجلد بن أيوب، روى عنه ابن المبارك، وبقية بن الوليد، وهشام بن عمّار، سألت أبي عنه فقال: شيخ.

قال أَبُو مُحَمَّد: وروى عنه أَبُو النَّضْر الدمشقي الفَرَاديسي<sup>(٢)</sup> إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم. ولم<sup>(٣)</sup> يذكره البخاري في تاريخه، وقد كان قبله<sup>(٣)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن هبة الله، وأَبُو الحسَن عَلي بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن حُمَيد، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن بِشْرَان ، أَنا عثمان بن أَحْمَد، أَنا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن البَرَاء قال: قال علي بن المديني: عمر بن المُغيْرة روى عن المُعَلِّى بن زياد، لا أعرف عمر، هذا مجهول.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات بن المبارك، أَنا أَبُو بكر الشّامي، أَنا أَبُو الحسَن العَتيقي، أَنا أَبُو يعقوب يوسف بن أَحْمَد بن يوسف، نا مُحَمَّد بن عمرو العُقَيلي، قال(٤):

عمَر بن المَغيْرة المَصِّيصي عن داود بن أبي هند، ولا يتابع على رفعه ـ يعني حديث: «الإضرار عن (٥) الوصية من الكبائر».

وذكره أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن سعد كاتب الواقدي فيما سقط من رواية أَحْمَد بن معروف، عَن الحسَين بن الفهم وعلي بن بكار، لعلمه وفقهه توفي بالمَصّيصة في سنة ثمان وسبعين ومائة في خلافة هارون أمير المؤمنين رضى الله عنه.

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٦/١٣٦.

 <sup>(</sup>٢) في الجرح والتعديل: القراديسي، بالقاف، تصحيف، وهذه النسبة إلى الفراديس، موضع بدمشق، ذكره السمعاني وترجم له (الأنساب).

<sup>(</sup>٣) ما بين الرقمين من كلام المصنف.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ ١٨٩.

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و (ز١) وفي الضعفاء الكبير وميزان الاعتدال: في.

#### ٥٢٨١ ـ عمر بن المُنتشِر المُرَادي

وفد على عَبْد الملك بن مروان.

قرات في كتاب أبي الفرج عَلي بن الحسين الكاتب<sup>(۱)</sup>، أنا أَحْمَد بن عَبْد العزيز الجوهري، نا عمَر بن شَبّة قال: قال عمَر (<sup>۲)</sup>بن المُثتَشِر المُرَادي.

وفدنا على عَبْد الملك بن مروان فدخلنا عليه، فقام رجل فاعتذر من أمرٍ وجلف عليه، فقال له عَبْد الملك: ما كنت حَريّاً أن تفعل ولا تعتذر، ثم أقبل على أهل الشام فقال: أيّكم يروي من اعتذار النابغة إلى النعمان (٣):

حلفتُ فلم أترك لنفسك ريبةً وليس وراء الله للمرءِ مَذْهَبُ

ولم يجد فيهم من يرويه، فأقبل عليّ فقال: أترويه؟ قلت: نعم، فأنشدته القصيدة كلها، فقال: هذا أشعر العرب.

### ٥٢٨٢ ـ عمَر بن مُنَخَّل أَبُو الأسوار الدَّربندي

شیخ سمع الحدیث ببغداد علی کبر السن من أبي طالب بن یوسف، وقدم دمشق سنة بضع عشرة وخمسمائة، وروی بها شیئاً یسیراً سمع منه جماعة.

ولم أسمع منه شيئاً.

٥٢٨٣ ـ عمر بن المُورَّق أظنه مزيناً، ويقال: يزيد بن عمر بن مورق

وفد على عمَر بن عَبْد العزيز، وحدَّث عنه.

روى عنه: عيسى بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عمر بن عَلي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) الخبر رواه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ٧/١١ في أخبار النابغة الذبياني.

<sup>(</sup>٢) في الأغاني: (عمرو).

<sup>(</sup>٣) البيت رقم ١٨ من قصيدة النابغة إلى النعمان بن المنذر يعتذر ومطلعها: أرسماً جديداً من سعاد تجنب عفت روضة الأجداد منها فيشقب ديوانه صنعة ابن السكيت طبعة دار الفكر ص ٧٣.

أَخْبَرَنا أَبُو النجم هلال بن الحسين بن مَحْمُود الخياط، أنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد العُكْبَري، حَدَّثني أَبِي وعمي عن أَبيهما أَحْمَد بن الحسين، نا أَبُو بكر عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن الأشعث، نا أَبُو زَيد عمَر بن شَبّة بن عَبيدة النُّميري، نا عيسى بن عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عمَر بن عَلي بن أَبِي طالب، حَدَّثني عمَر بن المُورَق قال:

ثم قال: يا مُزَاحم كم يعطَى أمثاله؟ قال: مائة درهم أو مائتي درهم، قال: أعطه خمسين ديناراً لولاية علي.

رواه غيره، فقال: يزيد بن عمر بن مُوَرّق.

وروي نحو هذه القصة من وجه آخر فَسُمّي الرجل: زُرَيقِ<sup>(١)</sup> مولى علي، فالله أعلم.

٥٢٨٤ ـ عمَر بن مُوسَىٰ بن وَجيه أَبُو حَفْص الوجيهي الأنصاري<sup>(٢)</sup>

من أهل دمشق، وقيل إنه كوفي، وذلك وهم.

حدَّث عن القاسم أبي عَبْد الرَّحمن، وقَتَادة، ومكحول، وعُبَادة بن نُسَيّ، وخالد بن مَعْدَان، وبلال بن سعد، وعمَر بن عَبْد العزيز، وواصل بن أبي جميل، وعمرو بن شعيب، والزُّهري، وأبي الزبير، وسِمَاك بن حرب، وأيوب بن موسى الأُموي، وعطاء بن السائب، وعمرو بن دينار، والحكم بن عُتَيبة، وإياس بن سَلَمة بن الأكوع، وموسى بن عَبْد الله بن يزيد الأنصاري، وعمران بن موسى الكلبي (٣).

روى عنه: مُحَمَّد بن إِسْحَاق، وبقية بن الوليد، وعُثْمَان بن عَبْد الرَّحمن الطراثقي،

<sup>(</sup>١) إعجامها مضطرب بالأصل، والمثبت عن م وهزه.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في ميزان الاعتدال ٣/ ٢٢٤ ولسان الميزان ٤/ ٣٣٢ والجرح والتعديل ٦/ ١٣٣ والتاريخ الكبير ٦/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، وفي (ز): الكليبي.

وفهر بن بشر الدَّامَاني، والوليد بن القاسم بن الوليد، وإسْمَاعيل بن عمرو البَجَلي، والخليل بن مُوسَىٰ الباهلي، وأَبُو نُعَيم الفضل بن دُكين، وعَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم، وداود بن منصور قاضي المَصِيصة، وأَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن نافع الجَلاّب البصري، ويَحْيَىٰ بن يَعْلَى الأسلمي، وزيد بن عبَّاد المَذْحِجي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو طالب بن غَيْلاَن، نا أَبُو بكر الشافعي، نا عَبْد الله بن إِسْحَاق الخَصيب، نا لُوَين، نا بقية، حَدَّثني عمر بن مُوسَىٰ، حَدَّثني القاسم مولى بني يزيد (١) عن أبي أمامة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: ﴿الأَكُلُ فِي السَوْقِ دَنَاءَةٌ﴾[٩٩٠٨].

أَخْبَرَنا (٢) أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن الفرغولي، أنا الفقيه أبو القاسم إبراهيم بن عثمان الخلال الجرجاني، أنا أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي الجرجاني، أنا القاسم بن الحسن بن المعقد بالكوفة، أنا الحسن بن الطيب البلخي، نا إسحاق بن إبراهيم، نا بقية بن الوليد، أخبرني عمر الدمشقي، عن القاسم عن أبي أمامة:

عن النبي ﷺ قال: «الأكل في السوق دناءة ا [٩٩٠٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَعزّ قراتكين بن الأسعد، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن نُصَير المعروف بابن لؤلؤ، أَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم بن أبان السَّرَّاج، نا أَبُو إِبْرَاهيم التَّرْجُماني، نا بقية بن الوليد الكلاّعي، عَن عمر بن مُوسَىٰ، عَن أَبي الزبير، عَن جابر.

أنّ بقرة أُفلتت على خمر، فشرَبت، فخافوا عليها فسألوا النبي ﷺ فقال: «كلوها ـ أو قال: - لا بأس بأكلها»[٩٩١٠].

قرات على أبي غالب بن البنّا، عن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أنا سُلَيْمَان بن إِسْحَاق الجَلاّب، نا الحارث بن أبي أسامة، نا مُحَمَّد بن سعد (٣)، أنا الفَضْل بن

 <sup>(</sup>۱) كذا، وقيل أن القاسم بن عبد الرحمن، كان مولى لجويرية بنت أبي سفيان صخر بن حرب، فورث بنو يزيد بن
 معاوية ولاءه، ولذلك يقال: مولى بني يزيد بن معاوية، (راجع تهذيب التهذيب ٢/٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) الخبر التالي سقط من الأصل.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن سُعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٤٠٣ في ترجمة عمر بن عبد العزيز.

دُكَين، نا عمَر بن مُوسَىٰ الأنصاري قال: قدمتُ على عمَر بن عَبْد العزيز فخرج علينا وعليه مِطْرَفٌ أَذْكَن، قال: قلت لعمَر: خزّ هو؟ قال: ما أدري.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي (١)، نا الجنيدي.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم الكوفي في كتابه (٢)[ثم حدثنا أبو الفضل ابن ناصر، نا أحمد بن الحسن والمبارك بن عبد الجبار، وأبو الغنائم واللفظ له، قالوا: أنا أبو أحمد ـ زاد أحمد: ومحمد بن الحسن، قالا ـ أنا أحمد بن عبدان، أنا محمد بن سهل قالا: نا محمد بن إسماعيل البخاري قال (٣):

عمر بن موسى - زاد الجنيدي: بن وجيه، وقالا: - الوجيهي عن القاسم عن أبي أمامة - قال ابن سهل: تدلى أبو بكر، سمع منه عبد الرحمن بن إبراهيم، فيه نظر. وقال الجنيدي: منكر الحديث، وقال ابن إسحاق - وفي رواية ابن سهل: وروى ابن إسحاق عن عمر (٤) بن موسى بن وجيه عن أبي سفيان، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة في الدعاء. قال ابن سهل: منكر الحديث، وقال الجنيدي: بحديث منكر.

أَنْبَانا أبو الحسين القاضي وأبو عبد الله الخلال، قالا: أنا أبو القاسم بن منده، أنا أبو على إجازة.

ح قال. وأن أبو طاهر بن سلمة، أنا علي بن محمد قالا: أنا أبو محمد بن أبي حاتم قال (٥):

عمر بن موسى بن وجيه الشامي الأنصاري روى عن عبادة بن نُسي وعبد الرحمن بن غنم، ومكحول، والحكم بن عتيبة، وإياس بن سلمة بن الأكوع، وعمر بن عبد العزيز، وموسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري، والقاسم أبي عبد الرحمن.

روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار، وأبو نعيم، سمعت أبي يقول ذلك. قال أبو محمد: روى عنه صيفي بن ربعي، وإبراهيم بن نافع الجلاب.

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/٩.

 <sup>(</sup>٢) من هنا الأخبار التالية سقطت ورقة من المخطوط - الأصل - السليمانية، واستدركت ما بين معكوفتين عن م و (ز).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ١٩٧/٦. (٤) في التاريخ الكبير: عمرو.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ١٣٣.

أَخْبَرَنا أبو محمد طاهر (١) بن سهل، نا أبو بكر الخطيب.

ح وأَخْبَرَنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أبو بكر بن اللالكائي، قالا: أن محمد بن الحسين بن الفضل، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن سفيان (٢) حدثني العباس بن صبح، نا يحيى بن صالح، نا عُفَير بن معدان الكلاعي (٣) قال:

قدم علينا عمر بن موسى حمص، فاجتمعنا إليه في المسجد، فجعل يقول، حدثنا شيخكم الصالح، حدثنا شيخكم الصالح، فلما أكثر قلت له: مَنْ شيخنا الصالح هذا؟ سمه لنا نعرفه.

قال: فقال خالد بن معدان: قلت له: في أي سنة لقيته؟ قال: لقيته سنة ثمان ومئة. قال: قلت: وأين لقيته؟ قال: لقيته في غزاة أرمينية. قال: قلت له: اتق الله يا شيخ، ولا تكذب، مات خالد بن معدان سنة أربع ومئة وأنت تزعم أنك لقيته بعد موته بأربع سنين، وأزيدك أخرى، [إنه] لم يعز أرمينية قط، كان يغزو الروم.

أَخْبَرَناه أبو محمد عبد الرحمن بن أبي الحسن، أنا سهل بن بشر، أنا أبو بكر خليل بن هبة الله بن الخليل، أنا عبد الوهاب الكلابي نا أبو الجهم أحمد بن الحسين بن طلاب، نا العباس بن الوليد بن صبح الخلال، نا يحيى بن صالح، نا عفير بن معدان، قال أن: قدم علينا عمر بن موسى حمص، قال: فاجتمعنا إليه في المسجد قال: فجعل يقول: حدثنا شيخكم الصالح، قال عفير: فلما أكثر قلت له: من شيخنا هذا الصالح؟ سمه لنا حتى نعرفه قال: فقال: خالد بن معدان، قال: فقلت له: وفي أي بلد لقيته؟ قال: لقيته سنة ثمان ومئة. قال: فقلت له: أين لقيته؟ قال: لقيته في غزاة أرمينية، قال: فقلت له: اتق الله يا شيخ ولا تكذب، مات خالد بن معدان سنة أربع ومئة، وأنت لقيته سنة ثمان ومئة، فأنت لقيته بعد موته بأربع سنين، وأزيدك: ما غزى أرمينية قط، ما كان يغزو إلا الروم.

أَخْبَرَنا أبو الحسين القاضي إذنا، وأبو عبد الله الخلال شفاها قالا: أنا أبو القاسم العبدى، أنا أبو على إجازة.

<sup>(</sup>١) في (ز): بن طاهر.

<sup>(</sup>٢) رواه يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ ١/ ١٥٢.

 <sup>(</sup>٣) سقطت اللفظة من المعرفة والتاريخ.
 (٤) ميزان الاعتدال ٣/ ٢٢٥.

ح قال: وأنا أبو طاهر بن سلمة، أنا علي بن محمد قالا: أنا أبو محمد بن أبي حاتم  $^{(1)}$ , نا علي بن الحسن الهسَنجاني  $^{(7)}$ , نا محمد بن وهب بن عطية قال: سمعت يحيى بن صالح يقول قال إسماعيل بن $^{(7)}$  عياش لعمر بن موسى الوجيهي أيّ سنة سمعت من خالدبن معدان؟ قال: سنة ثمان ومائة، قلت: فأنت سمعت منه بعدما مات بأربع سنين؟ قلت: وأينَ سمعت منه؟ قال: بأرمينية وأذربيجان، قلت: إنهما لثغران ما دخلهما قط.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو إِسْمَاعيل بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو عمرو عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد الفارسي، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي<sup>(٤)</sup>، نا أَحْمَد بن عَلي، نا عَبْد الله بن الدورقي، قال: قال يَحْيَىٰ بن معين.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو البركات، أَنا أَبُو الفضل، أَنا أَبُو العلاء، أَنا أَبُو بكر، أَنا أَبُو أَمية، نا أَبَي قال: قال أَبُو زكريا: حدث بقية عن عمَر بن مُوسَىٰ الوجيهی شامی، وليس بثقة.

قرأت على أبي الفتح نصر الله بن مُحَمَّد الفقيه، عن أبي الحسين بن الطيوري، أنّا أبو محمد الجوهري، أنا أبو عمر بن حيوية، أنا محمد بن القاسم بن جَعْفَر، نا إِبْرَاهيم بن الجنيد قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين، وسئل عن عمَر بن مُوسَىٰ فقال ليس بشيء.

وقال في موضع آخر: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: عمَر بن مُوسَىٰ الشامي الذي يحدُّث عنه بقية هو الوجيهي، كذَّاب ليس بشيء.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو الحسَن بن السّقا، نا مُحَمَّد بن معين يقول:

قد حدَّث بقية بن الوليد عن عمَر بن مُوسَىٰ الوجيهي وليس بثقة.

وقال في موضع آخر: عمَر بن مُوسَىٰ الوجيهي ليس حديثه بشيء.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني - شفاها - نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد - لفظا - أنا عَبْد الوهاب بن جَعْفَر، أنا أَبُو هاشم عَبْد الجبار بن عَبْد الصمد، أنا أَبُو بكر القاسم بن

<sup>(</sup>١) الجرح والتعديل ٦/١٣٣.

<sup>(</sup>٢) في م و ((۱): السنجاني، والمثبت عن الجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا انتهى النقص في المخطوط السليمانية، وانتهى الأخذ عن م و (١)، ونعود إلى الأصل.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٩/٥.

عيسى العصار، نا إِبْرَاهيم بن يعقوب السعدي قال: عمر بن مُوسَىٰ الوجيهي سمعتهم يذمون حديثه، يحدِّث عنه بقية.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو عمرو الفارسي، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي (١) قال: وقال النسائي فيما أخبرني مُحَمَّد بن العباس عنه: عمر بن مُوسَىٰ متروك الحديث.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن عَلي بن المُسَلِّم الفقيه، وأَبُو يَعْلَى حمزة بن عَلي البَزَّاز، قالا: أنا أَبُو الفرج الإسفرايني، أنا عَلي بن منير بن أَحْمَد، أنا الحسن بن رشيق، نا أَبُو عَبْد الرَّحمن النسائى قال:

عمر بن مُوسَىٰ الوجيهي متروك الحديث.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الَّلالْكَائي، أَنا مُحَمَّد بن الحسَين، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب قال<sup>(٢)</sup>: عمر بن مُوسَىٰ بن وجيه يعرف وينكر.

وقال في موضع آخر: عمَر بن مُوسَىٰ الوجيهي يروي عنه بقية، وليس هو بشيء.

أَنْبَانا أَبُو الحسين القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالاً: أنا أَبُو القاسم بن مُحَمَّد، أَنا حَمْد وإجازة والمحسين القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالاً: أنا أَبُو القاسم بن مُحَمَّد، أَنا عَمْد وإجازة والمحسين القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب، قالاً: أنا أَبُو القاسم بن مُحَمَّد، أَنا

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنا عَلي.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٣):

سألت أبي عن عمر بن مُوسَىٰ الوجيهي فقال: متروك الحديث، [ذاهب الحديث] (٤) كان يضع الحديث.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو عمرو الفارسي، أَنا أَبُو أَحْمَد بن عَدِي، قال (٥):

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/٩.

<sup>(</sup>٢) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي ٣/ ١٤٠. (٣) الجرح والتعديل ٦/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م، و ﴿ وَ الْ وَالْحِرْ وَالْتَعْدِيلُ .

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ١٣/٥.

ولعمَر بن مُوسَىٰ غير ما ذكرت من الحديث كثير، وكل ما أمليتُ لا يتابعه الثقات عليه، وما لم أذكره كذلك، وهو بين الأمر في الضعفاء وهو في عداد من يضع الحديث متناً وإسناداً.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أَنا أَبُو ياسر مُحَمَّد بن عَبْد العزيز بن عَبْد اللّه، أَنا أَبُو بكر البُرْقاني ـ إجازة ـ قال: هذا ما وافقت عليه أبا الحسَن الدارقطني من المتروكين.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن بطريق، أَنا القاضيان: أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي بن عَلي، وأَبُو تمّام عَلي بن مُحَمَّد بن الحسَن في كتابيهما عن أَبِي الحسَن الدارقطني قال: عمَر بن مُوسَىٰ بن وجيه الوجيهي كوفي عن أَبِي الزبير، وأَبِي إِسْحَاق، وقَتَادة، يروي عنه يَخْيَىٰ بن يُعْلَى الأسلمي، فيقول عن عَبْد الله بن موسى، وقيل: إنه عمَر هذا ـ زاد ابن بطريق: متروك.

## حرف النون في أسماء آبائهم

### ٥٢٨٥ \_ عمر بن نَصْر بن مُحَمَّد الشَيْبَاني

روى عن عَلي بن الحسَن بن معروف القَصّاع، وأَحْمَد بن عَلي بن سعيد القاضي، وعَبْد الرَّحمن بن إسْمَاعيل الكوفي.

روى عنه: ابنه أَبُو القَاسم عَبْد الرَّحمن بن عمَر.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَحْمَد أَنْ عَبْد الرَّحمن بن عمر بن نَصْر، نا عَلي بن الحسن بن عمر بن نَصْر، نا عَلي بن الحسن بن معروف القصّاع بحمص، نا حَيْوة بن شُريح، نا الوليد، عَن ابن جُرَيج، عَن عطاء، عَن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: «اسمح يُسْمَحْ لك»[٩٩١١].

٥٢٨٦ ـ عمَر بن نُعَيْم العَنْسي<sup>(١)</sup> ـ ويقال: القرشي

معلم بني يزيد بن معلوية .

من أهل دمشق.

روى عن معاوية، وأُسامة بن سلمان النَّخَعي الدمشقي.

روى عنه: مكحول.

أخبرتنا أم المجتبى بنت ناصر قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أَنا أَبُو بكر بن

<sup>(</sup>١) ترجمته في ميزان الاعتدال ٣/ ٢٢٨ والجرح والتعديل ٦/ ١٣٧ والتاريخ الكبير ٦/ ٢٠٢.

المقرىء، أَنا أَبُو يَعْلَى المَوْصِلي، نا عَلي بن الجعد، أَنا ابن ثَوْبَان، عَن أَبيه، عَن مكحول، عَن حَمَر بن نُعَيْم، عَن أسامة بن سلمان أنّ أبا ذرّ حدَّثه أنّ رَسُول الله عَلَيْ قال:

«إنّ الله عزّ وجلّ يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب»، قيل: يا رَسُول الله وما الحجاب؟
 قال: «تموت النفس وهي مشركة»[٩٩١٢].

وقد أخرجتُ باقي طرق<sup>(١)</sup> هذا الحديث في ترجمة أُسامة بن سَلْمان<sup>(٢)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس (٣)، أَنا أَبِي أَبُو العباس، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، نا الحسَن بن حبيد، نا عَبْد الله بن عبيد بن يَحْيَىٰ، نا عَبْد العزيز بن وحيد (٤) بن حكيم النهراني، حَدَّثني عَبْد الرَّحمن بن ثابت قال: النهراني، حَدَّثني عَبْد الرَّحمن بن ثابت قال: سمعت أبي يرد إلى مكحول إلى عمر بن نُعَيْم القرشي: أَنْ أسامة بن سلمان حدَّثه أن أبا ذرّ قال: سمعت رَسُول الله ﷺ فذكر نحوه.

الْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أنا أَحْمَد بن الحسن، وأَبُو العنائم وأَبُو الغنائم وأَبُو الغنائم وأَبُو العنائم وأَبُو العنائم وأَبُو العنائم وأَبُو العسن المبارك بن عَبْد الجبّار، وأَبُو الغنائم واللهظ له والله أَنا مُحَمَّد بن الحسن قالا: وأنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن سهل، أنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال (٢):

عَمَر بن نُعَيْم سمع أسامة بن سلمان، روى عنه مكحول، في الشاميين.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل ـ إذناً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٧):

<sup>(</sup>١) الأصل: طرف، والمثبت عن م و وز، .

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمة أسامة بن سلمان في كتابنا تاريخ مدينة دمشق ٨/ ٨٧ رقم ٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، وفي (ز): قيس، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في م: نا عبد العزيز بن وحيد بن عبد العزيز بن حكيم النهراني.

<sup>(</sup>٥) من قوله: نا عبد العزيز. . إلى هنا، سقط من ازا. (٦) التاريخ الكبير للبخاري ٢٠٢/٦.

<sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ٦/ ١٣٧.

عَمَر بن نُعَيْم شامي، سمع أسامة بن سلمان، روى عنه مكحول، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الكَتّاني، أَنا أَبُو القاسم البَجَلي، أَنا أَبُو عَبْد الله الكندي، نا أَبُو زرعة قال في طبقة قدم تلي الطبقة العليا من تابعي أهل الشام، وقال: في الطبقة الثالثة: عمر بن نُعَيْم والحارث بن الحارث، روى عنهما مكحول.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم بن عتّاب، أَنا أَخْمَد بن عُمَير - إجازة -.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السُّوسي، أَنا أَبُو عَبْد الله بن أَبِي الحديد، أَنا أَبُو الحسَن الرَّبَعي، أَنا عَبْد الوهاب بن الحسَن، أَنا أَحْمَد بن عُمير - قراءة - قال:

سمعت أبا الحسَن بن سُمَيع يقول في الطبقة الثالثة: عمَر بن نُعَيْم العَنْسي، معلم بني يزيد بن معاوية، روى عن معاوية.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله الواسطي، أَنا أَبُو بكر الخطيب: في باب العَنْسي بالنون، قال: عمر بن نُعَيْم العَنْسي، حدَّث عن أسامة بن سلمان، روى عنه مكحول الشامي.

## حرف الواو [في أسماء آباء من اسمه عمر]<sup>(۱)</sup>

٥٢٨٧ - عمر بن الوَليد بن سَعيد بن هشام ابن عَبْد المَلِك بن مروان بن الحكم الأموي

ذكره أَحْمَد بن حُمَيد بن أبي العجائز في تسمية من كان بدمشق من بني أمية.

وذكر ابنته أم الوليد بنت عمر بنت تسع سنين، وأم البنين ابنة عمَر بنت سبع سنين.

وذكر أنه كان يسكن ربض باب الجابية.

٥٢٨٨ - عمر بن الوليد بن عبد الملك
 ابن مَزْوَان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية
 أبو حَفْص الأُموي<sup>(٢)</sup>

أمه كندية من ولد حجر بن عمرو، وكان يقال له فحل بني مروان. وكان يركب معه من ولده ستون لصلبه.

ولاَّه أَبُوه الوليد الموسم والغزو، واستعمله على الأردن مدة ولايته.

حكى عن عمَر بن عَبْد العزيز.

**روی** عنه: أَبُو محروم<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) راجع عنه نسب قريش للمصعب ص ١٦٥ وجمهرة أنساب العرب ص ٨٩ وتاريخ خليفة بن خيّاط (الفهارس).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل بدون إعجام، وفي م وفز؛: أبو مخزوم.

انْبَانا أَبُو الحسَن عَلَي بن بركات الخُشُوعي، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن أَخْمَد بن أَخْمَد أَنا أَبُو جَعْفَر عَبْد الله بن إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم الهاشمي، نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثني أَبِي، نا إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم، حَدَّثني أَبُو محروم (٢)، حَدَّثني عَرْ بن الوَليْد قال:

خرج عمَر بن عَبْد العزيز يوم الجمعة وهو ناحل الجسم، فخطب كما كان يخطب ثم قال: أيها الناس من أحسن منكم فليحمد الله، ومن أساء فليستغفر الله، ثم إنْ عاد فليستغفر الله، ثم إنْ عاد فليستغفر الله، فإنه لا بدّ لأقوام أن يعملوا أعمالاً وظفها الله في رقابهم، وكتبها عليهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين بن الفراء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالوا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المُسْلِمة، أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أنا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نا الزبير بن بكار قال (٣): في تسمية ولد الوليد بن عَبْد الملك: وعمَر بن الوَليْد وذكر غيره، لأمّهات أولاد.

أخبرتنا أم البهاء بنت البغدادي قالت: أنا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَبُو الطيب مُحَمَّد بن جَعْفَر، نا عُبَيْد الله بن سعد قال: قال أَبي سعد بن إِبْرَاهيم الزُّهري: ثم حجّ بالناس عمر بن الوَليْد سنة ثمان وثمانين، قال: وغزا عمر بن الوَليْد أرض الروم فبلغ عسكره أردليه (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتاني، أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي نصر، أنا أَبُو القَاسم بن أبي العَقَب، أنا أَحْمَد بن إِبْرَاهيم البُسْري، نا مُحَمَّد بن عائذ قال: قال الوليد:

وفي سنة أربع وسبعين غزا العباس بن الوَليْد الصائفة اليسرى، وعمَر بن الوَليْد الصائفة اليمنى، ولم يكن لأهل الجزيرة ذلك العام غزوة.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أَنا أَبُو الحسن السيرافي، أَنا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نا أَحْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة قال<sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي ﴿زَّا: الحسن.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل بدون إعجام، وفي م وازا: أبو مخزوم.

<sup>(</sup>٣) نسب قريش للمصعب الزبيري ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) كذا رسمها بالأصل وم ووزه. ولعلها «أندرليه» أو: «أندرين» والثانية قرية من قرى الجزيرة (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٣٠٢.

وأقام الحج ـ يعني سنة ثمان وثمانين ـ عمّر بن الوَليْد بن عَبْد المَلِك.

قال: ونا خليفة قال في تسمية عمّال الوليد على الشامات الأردن: ابنه عمر بن الوَليد حتى مات (١).

أَخْبَرَفا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنا مُحَمَّد بن الحسَين، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب قال: وحج عامثذ ـ يعني سنة ثمان وثمانين ـ بالناس عمر بن عَبْد المَلِك.

ذكر أَبُو بكر مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الصولي، حَدَّثني أَحْمَد بن يزيد، حَدَّثني ابن أَبي طاهر، حَدَّثني أَبُو تمّام، حَدَّثني كرامة بن أبان العَدَوي، حَدَّثني رجل من عاملة من بني زُهْدُم قال: قال عَدِي بن الرقاع: ما أسمعت عمر بن الوَليْد بن عَبْد المَلِك مديحاً له قط، إلاَّ كدت أسمع حديث نفسه.

قال: فوالله إنّي بعد هذا الحديث لفي مجلس عمَر، إذ أقبل عليه عَدِي فأنشده شعراً فيه فجاءه ببدرة فيها عشرة آلاف درهم، فدفعها إليه.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري (٢)، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أنا أَحْمَد بن معروف ـ إجازة ـ نا الحسّين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد (٣)، أنا مُحَمَّد بن عمَر، حَدَّثني ابن أبي سَبْرَة (٤)، عَن عَبْد المجيد بن سهيل قال:

رأيت عمَر بن عَبْد العزيز وبدأ بأهل بيته، فردّ ما كان بأيديهم من المظالم، ثم فعل ذلك بالناس بعد؛ قال: يقول عمَر بن الوَليْد جئتم برجلٍ من ولد عمَر بن الخطّاب فولّيتموه عليكم، ففعل هذا بكم.

كتب إليَّ أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن حَمْد بن الحسن الدُّوني (٥)، وأَخْبَرَني أَبُو الحسَن سعد الخير بن مُحَمَّد بن الكسّار، أَنا أَبُو نصر أَحْمَد بن الحسّين بن مُحَمَّد بن الكسّار، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن شعيب بن أَبُو بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن شعيب بن علي النسائي، أَنا عَبْد الرَّحمن أَحْمَد بن شعيب بن علي النسائي، أَنا عمرو بن يَحْيَىٰ بن الحارث، نا محبوب ـ يعني ابن موسى ـ أنا أَبُو إِسْحَاق

 <sup>(</sup>۱) كذا، ويعني: مات الوليد.
 (۲) أقحم بعدها بالأصل: أنا أبو محمد الجوهري.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٥/ ٣٤١ في ترجمة عمر بن عبد العزيز.

<sup>(</sup>٤) إعجامها مضطرب بالأصل، والمثبت عن م، و (ز)، وابن سعد.

 <sup>(</sup>٥) اللفظة غير واضحة وبدون إعجام في الأصل وم واز١، والمثبت عن المشيخة ١٠٦/ ب.

ـ وهو الفَزَاري ـ عن الأوزاعي، قال<sup>(١)</sup>:

كتب عمر بن عَبْد العزيز إلى عمر بن الوَليْد كتاباً فيه: وقسم أبيك لك الخمس كله، وإنما سهم أبيك كسهم رجلٍ من المسلمين، وفيه حتى الله، وحتى الرسول، وذوي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة، فكيف ينجو من كثرت (٢) خصماؤه؟ وإظهارك المعازف والمزمار (٣) بدعة في الإسلام، ولقد هممتُ أن أبعث إليك من يجرّ جمتك جُمّة السوء.

انْبَانا أَبُو القاسم عَلَي بن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن بَيَان الرزاز، أَنَا أَبُو القَاسم عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن بشران سنة ثلاثين وأربعمائة، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الحسين بن عَبْد اللّه في المسجد الحرام، نا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن مَخْلَد العطار، حَدَّثني سهل بن عيد المَرْوَزي، حَدَّثني القاسم بن مُحَمَّد بن الحارث المَرْوَزي، نا سهل بن يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد المَرْوَزي، أَخْبَرَني أَبِي عن عَبْد العزيز بن عمر بن عَبْد العزيز قال (٤):

لما دفن عمر بن عَبْد العزيز سُلَيْمَان بن عَبْد الملك وخرج من قبره سمع للأرض هذة أو رَجّة فقال: ما هذه؟ فقيل: هذا مراكب الخلافة يا أمير المؤمنين قُرّبت إليك لتركبها، فقال: ما لي ولها نحّوها عني، قَرّبوا إليّ بغلتي، فقرّبت إليه بغلته فركبها، فجاءه صاحب الشُّرَط يسير بين يديه بالحَربة فقال: تنحّ عني، ما لي ولك، إنما أنا رجل من المسلمين، فسار وسار معه الناس حتى دخل المسجد، فصعد المنبر واجتمع الناس إليه، فقال:

يا أيها الناس إنّي قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي مني فيه، ولا طلبة له، ولا مشورة من المسلمين، وإنّي قد خلعت ما فيَ أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم.

فصاح الناسُ صيحة واحدة: قد اخترناك يا أمير المؤمنين، ورضيناك، فَلِ (٥) أمرنا باليمن والبركة، فلما رأى الأصوات قد هدأت، ورضي الناس به جميعاً حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على النبي ﷺ فقال:

أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف،

<sup>(</sup>١) راجع سيرة عمر لابن الجوزي ص ١٣٥ ـ ١٣٦. (٢) كذا بالأصل وم والزٌّ، وفي سيرة عمر: كثر خصماؤه.

<sup>(</sup>٤) راجع الخبر في سيرة عمر لابن الجوزي ص ٦٥ ـ ٦٦.

<sup>(</sup>٣) في سيرة عمر: والمزامير.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم و (ز): فلي.

فاعملوا لآخرتكم فإنه من عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه، وأصلحوا سرائركم يصلح الله الكريم علانيتكم، وأكثروا ذكر الموت، وأحسنوا الاستعداد قبل أن ينزل بكم، فإنه هادم اللذات، وإنّ من لا يذكر من آبائه - فيما بينه وبين آدم - أباً، لمعرقٌ له في الموت، وإن هذه الأمة لا تختلف في ربها عز وجل، ولا في نبيها على الدينار والدرهم، وإني والله لا أعطي أحداً باطلاً، ولا أمنع أحداً حقاً.

ثم رفع صوته حتى أسمع الناس، فقال:

يا أيها الناس من أطاع الله فقد وجبت طاعته، ومن عصى الله فلا طاعة له. أطيعوني ما أطعتُ الله فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم.

ثم نزل، فدخل فأمر بالستور فهتكت، والثياب التي كانت تبسط للخلفاء فحملت، وأمر ببيعها، وإدخال أثمانها في بيت مال المسلمين، ثم ذهب يتبوأ مقيلاً فأتاه ابنه عَبْد الملك بن عمر فقال: يا أمير المؤمنين، ماذا تريد أن تصنع؟ قال: أي بني، أقيل، قال: تقيل ولا ترد المظالم؟ قال: أي بني، قد سهرتُ البارحة في أمر عمك سُلَيْمَان، فإذا صلّيتُ الظهر رددتُ(۱) المظالم، قال: يا أمير المؤمنين مَنْ لك أن تعيش إلى الظهر؟ قال: ادنُ مني أي بني، فدنا منه، فالتزمه وقبّل بين عينيه، وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على ديني.

فخرج ولم يَقِلْ وأمر مناديه أن ينادي: أَلاَ من كانت له مظلمة فليرفعها، فقام إليه رجل ذمي من أهل حمص، أبيض الرأس واللحية فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن الوليد بن عَبْد المَلِك اغتصبني أرضي ـ والعباس جالس ـ فقال له: يا عباس ما تقول؟ قال: أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عَبْد المَلِك، وكتب لي بها سِجِلاً، فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجل، فقال عمر: كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عَبْد الملك، قُمْ فاردد عليه يا عباس ضيعته، فرد عليه فجعل لا يدع شيئاً مما كان في يديه وفي يد أهل بيته من المظالم إلاً ردها مظلمة مظلمة.

<sup>(</sup>١) بعدها كلمة غير مقروءة بالأصل، والكلام متصل في م ((٤) وسيرة عمر لابن الجوزي.

فبلغ ذلك عمر بن الوَليْد بن عَبْد المَلِك فكتب<sup>(١)</sup> إليه.

إنك أزريت على من كان قبلك من الخلفاء، وعبتَ عليهم، وسرت بغير سيرتهم بغضاً لهم وشنآناً لمن بعدهم من أولادهم، قطعت ما أمر الله أن يوصل، إذْ عمدتَ إلى أموال قريش ومواريثهم، فأدخلتها بيت المال جوراً وعدواناً، فاتق الله يا ابن عَبْد العزيز وراقبه إن شططتَ، لم تطمئن على منبرك خصصتَ أولى قرابتك بالظلم والجور، فوالذي خص مُحَمَّداً على بما خصه به، لقد ازددتَ من الله عز وجل بعداً في ولايتك هؤلاء إن زعمتَ أنها عليك بلاء، فأقصر بعض ميلك، واعلم أنك بعين جبّار وفي قبضته، ولن تترك على هذا، اللهم (٢) فسل سُلَيْمَان بن عَبْد الملك عما صنع بأمة مُحَمَّد على اللهم (٢) فسل سُلَيْمَان بن عَبْد الملك عما صنع بأمة مُحَمَّد على اللهم (٢)

فلما قرأ عمر بن عَبْد العزيز كتابه كتب إليه:

بسم الله الرَّحمن الرحيم، من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عمَر بن الوَليْد، السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أما بعد، فقد بلغني كتابك وسأجيبك بنحو منه، أما أول شأنك ابن الوليد كما زعم، فأمك بنانة أمة للسكون، كانت تطوف في سوق حمص، وتدخل في حوانيتها، ثم الله أعلم بما<sup>(٣)</sup>، اشتراها دينار بن دينار من<sup>(٤)</sup> فيء المسلمين فأهداها لأبيك فحملت بك، فبئس المحمول وبئس المولود، ثم نشأت فكنت جباراً عنيداً تزعم أني من الظالمين إن حرمتك وأهل بيتك في الله عز وجل الذي هو حق القرابة والمساكين والأرامل، وإن أظلم مني، وأترك لعهد الله من استعملك صبياً سفيها على جند المسلمين، تحكم فيهم برأيك، ولم تكن له في ذلك نيّة إلا حب الوالد لولده، فويل لك وويل لأبيك ما أكثر خصماؤكما يوم القيامة؟ كيف ينجو أبوك من خصمائه؟

وإن أظلم مني وأترك لعهد الله من استعمل الحجّاج بن يوسف على خمسي<sup>(٥)</sup> العرب يسفك الدماء الحرام، ويأخذ المال الحرام.

<sup>(</sup>١) كتاب عمر بن الوليد إلى عمر بن عبد العزيزفي سيرة عمر لابن الجوزي ص ١٣٣٠.

<sup>(</sup>۲) في (ز): الفهم.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم ووزه، وفي سيرة عمر: بها.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: دينارين، والمثبت عن فز،، وم، وفي سيرة عمر لابن الجوزي: ذبيان بن ذبيان.

<sup>(</sup>۵) كذا بالأصل وم وازا، وفي سيرة عمر: خمس.

وإنّ أظلم مني وأترك لعهد الله مَنْ استعمل َ قُرّة :بن شريك أعرابياً جافياً على مصر، أذن له في المعازف واللّهو والشرب.

وإنّ أظلم مني وأترك لعهد الله من جعل لعالية (۱) البربرية سهماً في خمسي (۲) العرب فرويد يا ابن بنانة فلو التقت (۳) حلقتا (۱) البطنان، وردّ الفتى إلى أهله لتفرّغت لك ولأهل بيتك فوضعتكم على المحجة البيضاء فطال ما تركتم الحقّ، وأخذتم في بُنيّات الطرق، وما وراء هذا من الفضل ما أرجو أن أكون رأيته بيع رقبتك وقسم ثمنك بين اليتامى والمساكين والأرامل، فإنّ لكلّ فيك حقاً والسلام علينا ولا ينال سلام الله الظالمين.

فلما بلغت الخوارج سيرة عمَر وما ردّ من المظالم اجتمعوا فقالوا: ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل<sup>(ه)</sup>.

# ٥٢٨٩ ـ عمَر بن هَارون بن يَزيْد بن جَابر بن سَلَمة أَبُو حَفْص الثقفي البَلْخي مولاهم (٦)

حدَّث عن جَعْفَر بن مُحَمَّد، وابن جُرَيج، والأوزاعي، وشعبة، والمغيرة بن زياد المَوْصِلي، وأسامة بن زيد الليثي، وإسْمَاعيل بن عيّاش، وأيمن بن ناثل، وسَلَمة بن وَرْدَان، ومعروف بن خَرِّبوذ، وحَريز بن عُثْمَان، وثُور بن يزيد، وصَفْوَان بن عمرو، وعبد ربّه بن أبي راشد، وسعيد بن أبي عَرُوبة، والثوري، ومالك، وقُرّة بن خالد السَّدُوسي، وسيف بن أبي سُلَيْمَان المكي، والحسن بن دينار، ويونس بن يزيد الأيّلي، وعَبْد الملك بن عيسى الثقفي، وعُثْمَان بن عطاء الخُرَاساني.

روى عنه: هشام بن (٧) عُبَيْد الله، ومُحَمَّد بن حُمَيد الرازيان، وعفّان بن مُحَمَّد

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل و (ز) وسيرة عمر، وفي المختصر: (لغالية) وفي م: العالية.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و (ز)، وفي سيرة عمر: خمس. (٣) بالأصل وم و (ز): التقتا.

<sup>(</sup>٤) استدركت اللفظة عن هامش الأصل، وبعدها صح.

<sup>(</sup>٥) كتب بعدها في م ووز١: آخر الجزء الثامن والثلاثين بعد الخمسمئة.

<sup>(</sup>٦) ترجمته في تهذيب الكمال ٢١/١٤ وتهذيب التهذيب ٣١٥/٤ وتاريخ بغداد ١٨٧/١١ الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ ١٩٤ العبر للذهبي ١٦٢/١٤ تذكرة الحفاظ ١/ ٣٤٠ ميزان الاعتدال ٣/ ٢٢٨ غاية النهاية ١/ ٥٩٨ سير أعلام النبلاء ٩/ ٢٧٦ شذرات الذهب ١/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٧) في (ز): هشام أبو عبيد الله.

البَلْخي، وإِبْرَاهيم بن هَارون البَزّار البَلْخي، وقُتيبة بن سعيد، وإِبْرَاهيم بنِ عيسى، والحسين بن منصور، وأَبُو طالب هاشم بن الوليد الهَرَوي، وأَبُو صالح مسلم بن عبد الرَّحمن النيسابوري، ومُحَمَّد بن أَبي بكر المُقدّمي، وأَبُو سعيد الأَشج، وأَبُو كامل الجَحْدَري (۱)، وعُثْمَان بن أَبي شَيبة، وهنّاد بن السَّرِي، ومُحَمَّد بن معاوية النيسابوري، ومُحَمَّد بن معاوية النيسابوري، وعقّان بن مسلم، وأَحْمَد بن حنبل، وشُريح بن يونس، ونصر بن علي الجهضمي، ويَحْدَي بن موسى البَلْخي، خَت، وأَبُو ياسر عمّار بن هارون المستملي.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو طالب بن غَيْلاَن، أَنا أَبُو بكر الشافعي، نا على بن أَخْمَد بن سهل البَلْخي، نا عمر بن هارون أَخْمَد بن سهل البَلْخي، نا عمر بن هارون البَلْخي، عَن شعبة، عَن أبي بشو جَعْفَر بن أبي وَحشية، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عبّاس.

أَن النبي عَلِيمُ قال: «الشفعة في العبيد وفي كلّ شيءٍ».

أَخْبَرَنَا أَبُو غَالَب بن البنّا، وأَبُو الفضل مُحَمَّد بن أَحْمَلا بن عَلَي بن عَبُلا الواحد بن الأشقر، قالا: أنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أنا أَبُو القاسم بن حَبَابة، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نا أَبُو كامل، نا عمر بن هَارون، نا ثور بن يزيد عن هلال بن ميمون السامي، عَن علاء بن يزيد، عَن أَبِي سعيد قال:

مرّ رَسُول الله ﷺ برجل يسلخ شاة قرآه لا يحسن فقال: «تباعد»، قال: فدحس النبي ﷺ بين جلدها ولحمها فعلّمه ثم مضى إلى الصلاة، فصلّى ولم يمس ماء.

وفي رواية [ابن البنا:]<sup>(٢)</sup> عمرو بن هَارون، وهو وهم.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله الفُرَاوي، وأَبُو القاسم زاهر بن طاهر، قالا: أنا أَبُو سعد النَّجَنُزَرودي، أَنا أَبُو نصر أَحْمَد بن الحسين بن أَحْمَد المرواني [الضَّبّي]<sup>(٣)</sup> نا أَبُو أَحْمَد مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن فارس الدَّلال، نا مُحَمَّد بن القاسم الطايكاني، نا عمر بن هَارون، عَن مُحَمَّد بن أَبِي هند، عَن سعيد بن المُسَيّب، عَن أَبِي هريرة فال:

قال رَسُول الله ﷺ: «الرجل سمالح يأتي بالخبر الصالح، والرجلُ السوء يأتي بالخبر السوء»[٩٩١٣].

<sup>(</sup>١) في ازا: المحدري، وهو أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري.

<sup>(</sup>Y) الزيادة عن م و (ز). (٣) الزيادة عن م، و (ز).

قرات على أبي القاسم الخَضِر بن الحسَين بن عَبْدَان، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا عَبْد الوَّهَابِ الميداني، حَدَّثني أَبُو سُلَيْمَان مُحَمَّد بن عَبْد الله الرّبعي، حَدَّثني أَبي، نا أَبُو إِسْمَاعيل الترمذي، نا مُحَمَّد بن معاوية النَيْسَابوري، نا عمَر بن هَارون البَلْخي قال:

لما قدمتُ الشام وذلك في أوّل أيام بني هاشم أتيتُ الأوزاعي فسألني عن أحوال الناس بخرَاسان، فأخبرته حتى انتهيتُ إلى ذكر وال عندنا من أصحاب أبي مسلم، فوصفتُ له جوره وظلمه وانتهاكه المحارم، وأخذه أموال الناس بالباطل، فقال الأوزاعي: ولم تصبروا عليه؟ قلت: فما عسينا أن نصنع به؟ قال: ترفعون أمره إلى السلطان، فقلتُ: إنّ السلطان في هذا الوقت شديد البأس والسطوة، ونخشى إنْ رفعنا أمره إليه أن يهلكه، فنكون نحن السبب في ذلك، فقال الأوزاعي: أبعده الله وما عليكم مما يكون منه، قلت: فما نصنع بالخبر؟ فقال: وأيّ خبر يعني؟ قلت: قوله: فاصبروا حتى يستريح براً ويستراح من فاجر، فقال: إنّما هذا في الأصول لا في الفروع، فقلت: يا أبا عمرو فإن رفعنا أمره إلى السلطان فرد الأمر فيه إلينا، وقال لنا: ما تسألون فيه ما ترى أن نقول؟ قال: تسألونه أن يزيله عنكم ويعاقبه(١) وينكّل به ويستخرج الحقوق من يده لأهلها، قلت: فإنْ لم يحضر أهلها فيطالبوه بها؟ قال: لا يترك في يده يقوى بها على الباطل إذا علم أنه أخذها بغير حق، ولكن ينزعها الإمام، قلتُ: فما يعمل فيها؟ قال: إنْ قدر على أصحابها ردّها عليهم، وإلاّ صرفها في مصالح المسلمين.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأَنماطي، وأَبُو العزّ الكِيلي، قالا: أنا أَبُو طاهر الباقلاني - زاد أَبُو البركات وأَبُو الفضل بن خيرون قالا: - أنا مُحَمَّد بن الحسَن، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، أنا عمَر بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، نا خليفة بن خياط (٢) قال: في الطبقة المخامسة من أهل خراسان: عمَر بن هَارون من أهل بَلْخ.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أنا أَبُو عمرو بن مندة، أنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أنا أَبُو الحسَن اللَّنْبَاني (٣)، نا أَبُو بَكْر بن أَبِي الدنيا، نا مُحَمَّد بن سعد (٤) قال: في تسمية الفقهاء والمحدِّثين من أهل خُرَاسان: عمَر بن هَارون البَلْخي.

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي (ز): ويعافيه.

<sup>(</sup>۲) طبقات خليفة بن خياط ص ۲۰۱ رقم ۳۱٤٤ وعنه في تهذيب الكمال ۱٦٣/١٤.

<sup>(</sup>٣) في م وفزه: اللبناني، بتقديم الباء، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع.

قرأت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنا أَحُمَد بن معروف، نا الحسَين بن فهم، نا مُحَمَّد بن سعد<sup>(۱)</sup> قال:

عَمَر (۲<sup>)</sup>بن هَارُون البَلْخي، روى عن ابن جُرَيج وغيره، قد كتب الناس عنه كتاباً كثيراً، وتركوا حديثه.

### $\tilde{l}$ آخر الجزء السادس بعد الثلاثمائة من الأصل

اَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي في كتابه، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَخْمَد بن الحسَن، والمبارك بن عَبْد الجبّار، ومُحَمَّد بن عَلي، واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد بن الحسَن قالا: ـ أنا أَخْمَد بن عَبْدَان، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن الحسن قالا: ـ أنا أَخْمَد بن عَبْدَان، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن المَاعيل قال (٤):

عَمَر بن هَارُون البَلْخي عن ابن جُرَيج تكلم فيه يَحْيَىٰ بن معين.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين هبة الله بن الحسن - إذنا - وأَبُو عَبْد الله الحسَين بن عَبْد الملك - شفاها - قالا: أنا أَبُو القاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلي - إجازة - ·

ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٥):

عَمَر بن هَارُون البَلْخي، روى عن ابن جُرَيج، روى عنه الرازيُّون، سمعت أَبِي يقول ذلك.

قال أَبُو مُحَمَّد: روى عنه هشام بن عُبَيْد الله الرازي، وابن حُمَيد، وحَدَّثنا عنه أَبُو سعيد الأشج.

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٣٧٤.
 (۲) في طبقات ابن سعد: عمرو بن هارون.

<sup>(</sup>٣) كتب بعدها في وز١: بلغت سماعاً بقراءتي من أوله على السيخ العالم الفاضل الأصيل زين الأمناء أبي البركات الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله الشافعي أبقاه الله بسماعه من عمه المصنف والملحق فبإجازته منه؛ وأبو موسى عيسى بن سليمان بن عبد الله بن عبد الملك الزيدي. وكتب محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الإشبيلي وعارض بالأصل يوم الخميس ببستان الشيخ المسمع على نهر ثور في الخامس والعشرين من شهر رجب سنة سبع عشرة وستمائة والحمد لله وحده وصلاته على نبيه وسلامه.

<sup>(</sup>٤) ليس له ذكر في التاريخ الكبير للبخاري، انظر تهذيب الكمال ١٦٣/١٤ وسير أعلام النبلاء ٩/٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٦/ ١٤٠ ـ ١٤١.

كتب إليَّ أَبُو نصر بن القُشيري، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسين، أَنا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال:

عمَر بن هَارون البَلْخي أَبُو حَفْص الثقفي مولاهم، كان من أهل السَّنة ومن الذابين عن أهلها، فإنْ أسلم بن سالم سمع قُرَة بن خالد السَّدُوسي، وابن جُرَيج، وشعبة، والثوري، وسعيد بن أبي عَرُوبة ورد نيسابور، وكتب عنه جماعة من مشايخنا منهم الحسَن بن عيسى، وعَلي بن الحسَن الذُهْلي وغيرهما.

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور بن خَيْرُون، وأَبُو الحسَن بن سعيد، قالا: قال لنا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَلي الخطيب<sup>(١)</sup>:

عمر بن هارون بن يَزيْد بن جَابر بن سَلَمة أَبُو حَفْص الثقفي البَلْخي، قدم بغداد وحدَّث بها عن أيمن بن نابل، وسَلَمة بن وَرْدَان، ومعروف بن خَرّبوذ، وحَريز بن عُثْمَان، وعبد ربه بن أبي راشد، وثور بن يزيد، وصَفْوَان بن عمرو، والأوزاعي، وابن جُرّيج، وسعيد بن أبي عَرُوبة، ومالك ، وشعبة، والثوري، روى عنه عفان (٢) بن مسلم، وقُتيبة بن سعيد، وأَحْمَد بن حنبل، وسُرَيج (٣) بن يونس، ومُحَمَّد بن حُمَيد الرازي، ونصر بن عَلي الجَهْضَمي، وغيرهم.

قال (1)؛ وأنا ابن الفضل، أنا دَعْلَج بن أَخْمَد، نا أَخْمَد بن عَلَي الأَبَار، نا أَبُو غسان - يعني زُنَيجاً - قال: قال عمَر بن هَارون ألقيتُ من حديثي سبعين ألفاً لأبي جزى عشرين ألفاً، ولعُثْمَان البُرِي (٥) كذا وكذا ألفاً فقلت له: يا أبا غسان ما كان حاله؟ قال: قال بهز: أرى يَخْيَىٰ بن سعيد حسده، قال أكثر عن ابن جُرَيج من لزم رجلاً اثني عشر (١) سنة لا يزيد أن يكثر عنه.

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۱/۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) بالأصل، و(ز)، وم: عثمان بن مسلم، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) بالأصل، و(ز)، وم: شريح، تصحيف، والتصويب عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ١٨٧/١١ وتهذيب الكمال ١٦٣/١٤ وسير الأعلام ٢٦٨/٩\_

<sup>(</sup>٥) هذه النسبة إلى البر، الحنطة، يعني بيعه (كما في اللباب).

<sup>(</sup>٦) بالأصل وم و (ز١: (اثني عشر) مكرر، بالأصل الثلاثة. والمثبت عن المصادر.

قال أَبُو غسان: وبلغني أن أمّه كانت تعينه على الكتاب.

قال الخطيب: وذكر مسلم بن عَبْد الرَّحمن البَلخي أن ابن جُرَيج تزوج أمَّ عمَر بن هَارون فمن هناك أكثر السماع منه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو عمرو الفارسي، نا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي<sup>(١)</sup> قال:

عمَر بن هَارُون البَلْخي يقال: إنه لقي ابن جُرَيج بمكة، وكان حسن الوجه، فسأله ابن جُرَيج ألك أخت؟ قال: نعم، فتزوج بأخته، فقال: لعلّ هذا الحسن يكون في أخته كما هو في أخيها، فتفرّد عن ابن جُرَيج، روى عنه أشياء لم يروها غيره.

آخْبَرَنا أَبُو منصور بن خيرون، أَنا ـ وأَبُو الحسَن بن سعيد، نا ـ أَبُو بكر الحافظ (٢)، أَنا أَبُو طالب مُحَمَّد بن عَلي بن إِبْرَاهيم البيضاوي، نا سُلَيْمَان بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي أيوب الشاهد، نا عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن الأشعث، نا سعيد بن زنجل قال: سمعت صاحباً لنا يقال له ثور بن الفضل قال: سمعت أبا عاصم ذكر عمر بن هَارون قال: كان عمر عندنا أحسن أخذاً للحديث من ابن المبارك.

قال الخطيب<sup>(۳)</sup> وقرأت على الحسن بن أبي القاسم، عَن أبي سعيد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن رُمَيح النسوي قال: سمعت أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمَر بن بسطام يقول: سمعت أَحْمَد بن سَيّار يقول: عمَر بن هَارون البَلْخي أَبُو جَفْص الثقفي كان كثير السماع، روى عنه عفّان بن مسلم، وقُتَيبة بن سعيد، وغير واحد من أهل الحديث، ويقال: إنّ مرجئة بَلْخ كانوا يقعون فيه، وكان أَبُو رجاء ـ يعني قُتَيبة ـ يطريه ويوثقه، وذكر عن وكيع أنه قال: عمَر بن هارون يقون مرّ بنا وبات عندنا وكان يُزنّ بالحفظ<sup>(٤)</sup>، سمعت أبا رجاء يقول: كان عمَر بن هارون شديداً على المرجئة وكان يذكر مساوئهم وبلاياهم، قال: وإنّما كانت العداوة فيما بينه وبينهم من هذا السبب، قال: وكان من أعلم الناس بالقراءات، وكان القرّاء يقرأون عليه ويختلفون أليه في حروف القرآن، وسمعت أبا رجاء يقول: سألت عَبْد الرَّحمن بن مهدي فقلت: إن

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٣١.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۱/ ۱۸۸. (۳) تاریخ بغداد ۱۸/ ۱۸۹.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و (دَّ)، وفي تاريخ بغداد: يزين بالحفظ، تصحيف، ويزن: أي يعاب بسوء حفظه.

عَمَر بن هَارُونَ قد أكثرنا عنه وبلغنا أنك تذكره، فقال: أعوذ بالله، ما قلت فيه إلاَّ خيراً.

قال: وسمعت أبا رجاء يقول: قلت لعَبْد الرَّحمن: بلغنا أنك قلت، أنه روى عن فلان ولم يسمع منه؟ فقال: يا سبحان الله ما قلت أنا ذا قط، ولو روى ما كان عندنا بمتهم (١).

أَخْبَرَنا أَبُو البركات بن المبارك، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن المظفر، أَنا أَبُو الحسَن العَتيقي، أَنا يوسف بن أَحْمَد، أَنا أَبُو جَعْفَر العُقَيلي (٢)، نا عَبْد الله بن أَحْمَد بن تَوبة المَرْوَزي، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن قُهْزَاد، نا إِبْرَاهيم بن شماس قال: قلت لوكيع: ما تقول في عمر بن هَارون؟ قال: بات عندنا ليلة.

قال: ونا العقيلي<sup>(٣)</sup>، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الصايغ، نا مَحْمُود بن غَيْلاَن، قال: سئل وكيع وأنا أسمع عن عمَر بن هَارون فقال: نعم ـ رحمه الله ـ بات عندنا ليلة.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين القاضي ـ إذناً ـ وأَبُو عَبْد اللّه الأديب ـ شفاهاً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنا عَلي.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٤):

ذكره أبي، نا مَحْمُود بن غيلان قال: سمعت وكيعاً وسئل عن عمَر بن هَارون فقال: بات عندنا ليلة، حاد عن الجواب.

**قالا:** ونا ابن أبي حاتم<sup>(ه)</sup>.

نا عَلي بن الحسَن الهِسِنْجاني (٦) قال: سمعت يَحْيَىٰ بن المغيرة قال: سمعت ابن المبارك يغمز عمَر بن هَارون في سماعه من جَعْفَر بن مُحَمَّد، وكان عمَر يروي عنه ستين حديثاً أو نحو ذلك.

**قال:** ونا ابن أبي حاتم<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) وانظر تهذيب الكمال ١٦٤/١٤ وسير الأعلام ٩/ ٢٦٩\_. ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) بهذا السند ليس في الضعفاء الكبير للعقيلي. (٣) الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٦/ ١٤١.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٦/ ١٤١ وتهذيب الكمال ١٦٤/١٤ وسير الأعلام ٩/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) هذه النسبة إلى هسنكان، ويقال لها هسنجان قرية من قرى الري. وفي از؟: البسنجاني.

 <sup>(</sup>٧) الجرح والتعديل ١٤١/٦ وتهذيب الكمال ١٦٤/١٤ وسير الأعلام ٩/٢٠٠.

نا عَلَي بن الحسَين بن الجُنَيد قال: سمعت يَخْيَىٰ بن معين يقول: عمَر بن هَارون كَذَاب، قدم مكة، وقد مات جَعْفَر بن مُحَمَّد فحدِّث (١) عنه.

قالا: وأنا ابن أبي حاتم قال(٢):

سألت أبي عن عمر بن هارون البَلْخي فقال: تكلم فيه ابن المبارك، فذهب حديثه، قلت لأبي: إنّ أبا سعيد الأشج حَدَّثنا عن عمر بن هارون البَلْخي فقال: هو ضعيف الحديث نخسه (٣) ابن المبارك نخسة فقال: إنّ عمر بن هارون يروي عن جَعْفَر بن مُحَمَّد، وقد قدمت قبل قدومه، وكان قد توفي جَعْفَر بن مُحَمَّد.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأَنماطي، أَنا أَبُو بكر السّامي، أَنا أَبُو الحسَن المُجَهّز، أَنا أَبُو يعقوب الصَيْدَلاني، نا مُحَمَّد بن عمرو العُقيلي<sup>(٤)</sup>، نا مُحَمَّد بن زكريا البَلْخي، نا قُتيبة قال: قلت لجرير: نا عمر بن هَارون عن القاسم بن مبرور قال: نزل جبريلُ على النبي عَيِّ فقال: إنّ كاتبك هذا أمين - يعني معاوية - فقال لي جرير: اذهب فقل له: كذبتَ.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور بن خَيْرُون، أَنا وأَبُو الحسن بن سعيد، نا ـ أَبُو بَكُر أَحْمَد بن علي الخطيب<sup>(٥)</sup>، أَنا البرقاني، نا الحسين بن علي التميمي، نا أَبُو عَوانة يعقوب بن إِسْحَاق الإسفرايني، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحجاج أَبُو بَكُر المَرُّوذي (٦) قال: ـ وسئل أَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن حنبل عن عمر بن هارون البَلخي ـ فقال: ما أقدر أن أتعلق عليه بشيء، كتبت عنه حديثاً كثيراً، قيل له: قد كانت له قصة مع ابن مهدي؟ فقال: بلغني أن عَبْد الرَّحمن كان يحمل عليه، ولا أدري ما كانت قصته، فقال له أَبُو جَعْفَر: إنِّي سمعت من يحكي عن ابن مهدي أنه قدم عليهم عمر بن هارون البصرة وهو شاب، فذاكره عَبْد الرَّحمن فكتب عنه ثلاثة أحاديث منها: حديث عن يَحْيَى بن أَبِي عمرو الشَيْبَاني (٧)، عَن عمرو بن عَبْد اللَّه أحاديث منها: حديث عن يَحْيَى بن أَبِي عمرو الشَيْبَاني (١٠)، عَن عمرو بن عَبْد اللَّه

<sup>(</sup>١) الأصل وم و﴿زَّ: يحدث، والمثبت عن المصادر.

 <sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٦/ ١٤١ وتهذيب الكمال ١٦٤/١٤ ـ ١٦٥ وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) في سير الأعلام: بخسه ابن المبارك بخسة.

 <sup>(</sup>٤) الخبر لم يروه العقيلي في الضعفاء الكبير في ترجمة عمر بن هارون، والخبر في سير أعلام النبلاء ٢٧١/٩
 وتهذيب الكمال ١٤/ ١٦٥ نقلاً عن العقيلي.

<sup>(</sup>٥) الخبر رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٨٨/١١ وتهذيب الكمال ١٢٥/١٤.

<sup>(</sup>٦) الأصل: المروزي، والمثبت عن م و (ز) وتاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، و (١٠)، وم، وتاريخ بغداد، وفي تهذيب الكمال وسير الأعلام: السيباني.

الحضرمي عَن عَبْد الله بن عمرو في: شرب العصير، ومنها: عن عَبْد الملك عن عطاء في: الحفار ينسى الفأس في القبر بعدما يفرغ منه، وحديث آخر، فلما كان بعد زمان قدم عليهم البصرة، فأتى رجل عَبْد الرَّحمن فقال: إنّك كتبت عن هذا شيئاً، فأعطاه الرقعة، فذهب إليه فسأله عن حديث يَحْيَىٰ بن أبي عمرو قال: لم أسمع من يَحْيَىٰ بن أبي عمرو شيئاً، إنّما كان هذا مني في الحداثة، وسأله عن حديث عَبْد الملك فقال: لم أسمع من عَبْد الملك إنّما حَدَّثنيه فلان عن عَبْد الملك، فأتى ابنَ مهدي فأخبره فنال منه، وتكلم فقال أبو عبد الله: كان أكثر ما يحدثنا عن ابن جريج، ويروي عن الأوزاعي، قيل له: فتروي عنه؟ فقال: قد كنت رويتُ عنه شيئاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمْرَقَنْدي، أَنا أَبُو القاسم بن مَسْعَدة، أَنا أَبُو عمرو الفارسي، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي (١)، نا ابن أَبِي عِصْمَة، نا أَبُو طالب قال: سمعت أَخْمَد بن حنبل يقول: عمر بن هارون لا أروي عنه شيئاً (٢)، قال: وهو من أهل بَلْخ، وقد أكثرت عنه، ولكن كان عَبْد الرَّحمن بن مهدي يقول: لم يكن له قيمة عندي، وبلغني أنه قال: حَدَّثني بأحاديث، فلما قدم مرة أخرى حدَّث بها عن إسْمَاعيل بن عياش عن أولئك، فتركت حديثه.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور بن خيرون، أَنا ـ وأَبُو الحسَن بن سعيد، نا<sup>(٣)</sup> ـ أَبُو بكر الخطيب<sup>(٤)</sup>:

أَنْبَأَنَا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الكاتب، أَنا أَحْمَد (٥) بن حُمَيد المُخَرِّمي، أَنا ابن حبّان قال: وجدت في كتابِ أبي بخط يده: قال أَبُو زكريا: عمر بن هَارون البَلْخي، كذّاب، خبيث، ليس حديثه بشيء، قد كتبت عنه، وبتّ على بابه باب الكوفة، وذهبنا معه إلى النهروان، ثم تبيّن لنا أمره بعد ذلك، فحرّقت (٢) حديثه كله، ما عندي عنه كلمة إلا أحاديث على ظهر دفتر، حرّقتها(٧) كلها، قلت لأبي زكريا: ما تبيّن لكم من أمره؟ قال: قال

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٥/ ٣٠ وسير أعلام النبلاء ٩/ ٢٧٢ وتهذيب الكمال ١٢٥/١٤.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم: شيء، والتصويب عن ﴿زَّ، والكامل.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: «أنا» والمثبت عن م و«ز».

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ١١/ ١٨٩ وسير الأعلام ٩/ ٢٧٢ وتهذيب الكمال ١٢٥ /١٠٥.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و (ز)، وفي تاريخ بغداد: محمد.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم وسير الأعلام، وفي تاريخ بغداد، وتهذيب الكمال وفز،: فخرقت.

<sup>(</sup>٧) في تاريخ بغداد وتهذيب الكمال: خرقتها.

عَبْد الرَّحمن بن مهدي ـ ولم أسمعه منه ـ ولكن هذا مشهور عن عَبْد الرَّحمن، قال: قدم عبْد الرَّحمن، قال: قدم علينا فحَدَّثنا عن جَعْفَر بن مُحَمَّد فنظرنا إلى مولده وإلى خروجه إلى مكة، فإذا جَعْفَر قد مات قبل خروجه.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن الحسَين، نا أَبُو العباس الأصم، نا العباس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ يقول: عَمَر بن هَارون البَلْخي ليس بشيءِ (١).

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو الفضل بن خيرون، أَنا أَبُو بكر البُرْقاني، حَدَّثني أَبُو عمر بن حَيّوية، نا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مَسْعَدة الفَزَاري، نا أَبُو الفضل جَعْفَر بن دَرَسْتُوية بن المَرْزُبان الفَسَوي، نا أَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن القاسم بن مُحْرِز، قال: وسمعت يَحْيَىٰ بن معين ـ وسئل عن عمر بن هارون البَلْخي؟ ـ فقال: ليس هو ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو الفضل بن خيرون، أَنا أَبُو العلاء الواسطي، أَنا أَبُو بكر البَابَسيري، أَنا الأحوص بن المُفَضَّل الغَلاّبي، نا أَبي قال: قال أَبُو زكريا: عمر بن هَارون البَلْخي ليس بثقة، ونصر بن باب مثله (٢).

قال: وأنا ثابت بن بُنْدَار، أَنا أَبُو العلاء بإسناده هذا قال: قال أَبُو زكريا عمَر بن هَارون ضعيف (٣).

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك، أَنا ـ وأَبُو الحسَن عَلَي بن الحسَن، نا ـ أَبُو بكر الحافظ<sup>(٤)</sup>، أَنا الحسَن بن أَبي بكر، وعُثْمَان بن مُحَمَّد بن يوسف العَلاّف، والحسَين بن شجاع الصوفي، قالوا: أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله الشافعي، قال: سمعت جَعْفَراً الطيالسي سئل عن عمر بن هَارون فقال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول: يكذب.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور بن خيرون، أَنا ـ وأَبُو الحسَن بن سعيد، نا ـ أَبُو بَكْر الخطيب<sup>(٥)</sup>، أَنا عُبَيْد الله بن عمَر الواعظ، نا أَبِي، نا مُحَمَّد بن مَخْلَد، نا العباس بن مُحَمَّد.

 <sup>(</sup>۱) تهذیب الکمال ۱٦٦/١٤ وسیر الأعلام ۹/ ۲۷۲. (۲) تهذیب الکمال ۱٦٦/١٤.

<sup>(</sup>٣) سير الأعلام ٢٧٣/٩ وتهذيب الكمال ١٦٦/١٤. (٤) تاريخ بغداد ١١/١٩٠.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٩٠/١١ وسير الأعلام ٩/ ٢٧٢ وتهذيب الكمال ١٦٦/١٤.

قال: ونا ابن صدقة، نا ابن أبي خَيْثَمة.

ح وقرانا على أبي عَبْد الله بن البنا، عن أبي تمام علي بن مُحَمَّد، عَن أبي عمر بن حيوية، أنا مُحَمَّد بن القاسم الكوكبي، نا ابن أبي خَيْئمة.

قالا: سمعنا يَحْيَىٰ بن معين يقول: عمَر بن هَارون البَلخي ليس بشيءٍ.

وَأَنْبَأْنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكَتاني، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الوهّاب بن عَلي بن نصر البغدادي الفقيه المالكي، نا أَبُو حفص بن شاهين، نا مُحَمَّد بن مَخْلَد، نا عباس بن مُحَمَّد.

ح قال: ونا ابن شاهين، قال: ونا الحسّين بن صَدّقة، فذكر نحوه.

أَخْبَرَنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو بكر الخطيب<sup>(۱)</sup>، أَخْبَرَني عَلي بن مُحَمَّد المالكي، أَنا عَبْد الله بن عُثْمَان الصّفّار، نا مُحَمَّد بن عمران الصيرفي، نا عَبْد الله بن عَلي بن عَبْد الله المديني، قال: سألت أبي عن عمر بن هَارون البَلخي؟ فضعفه جداً.

أَنْبَانا أَبُو الحسَين القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الخِلاّل، قالا: أنا أَبُو القَاسم العبدي، أنا خَمْد ـ إجازة ـ.

**ح قال:** وأنا أَبُو طاهر، أَنا عَلي.

قالا: وأنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم (٢) قال:

سمعت أبا زُرْعة يقول: سمعت إِبْرَاهيم بن موسى وقيل له: لم لا تحدُّث عن عمَر بن هَارون؟ فقال: الناس تركوا حديثه.

قال (٣): ونا شعيب بن رجاء المُكْتِب الرازي (٤)، قال: سمعت إِبْرَاهيم بن موسى يقول: كتبت عن عمَر بن هَارون مثل ذي، يعني حزمة، فلم أحدث عنه بشيء.

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد ١١/ ١٩٠ وتهذيب الكمال ١٦٦/١٤ وسير الأعلام ٢٧٣/٩.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٦/ ١٤١.

<sup>(</sup>٣) يعني ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل ٦/ ١٤١.

<sup>(</sup>٤) اللفظة «الرازي» سقطت من الجرح والتعديل.

**أَخْبَرَنَا** أَبُو منصور بن خيرون، أنا ـ وأَبُو الحسَن<sup>(١)</sup>، نا ـ أَبُو بكر الخطيب<sup>(٢)</sup>.

وأَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، قالاً (٣): نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد الكَتّاني، أَنا عَبْد الوهاب بن جَعْفَر الميداني، نا عَبْد الجبّار بن عَبْد الصّمد السُّلَمي.

نا القاسم بن عيسى القصار، نا إِبْرَاهيم بن يعقوب الجَوْزَجاني قال: عمر بن هَارون لم يقنع الناس بحديثه.

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور، أَنا وأَبُو الحسَن بن سعيد، نا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٤)</sup>، أَنا العَتيقي، أَنا مُحَمَّد بن عَدِي البَصري في كتابه، نا أَبُو عُبَيد مُحَمَّد بن عَلي الآجري، قال: سألت أبا داود عن عمَر بن هَارون؟ فقال: سمعت يَخْيَىٰ يقول: هو غير ثقة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفَرَضي، وأَبُو يَعْلَى حمزة بن عَلَي، قالا: أنا سهل بن بشر، أنا عَلِي بن منير، أنا الحسَن بن رشيق، نا أَبُو عَبْد الرَّحمن النَّسَائي.

وَاَخْبَرَنَا أَبُو منصور بن عَبْد الملك، أَنا ـ وأَبُو الحسَن بن سعيد، نا ـ أَحْمَد بن عَلِي بن ثابت (٥)، أَنا البُرْقاني، نا أَحْمَد بن سعيد بن سعد، أَنا عَبْد الكريم بن أَحْمَد بن شعيب، نا أَبي.

قال: عمَر بن هَارُون البَلْخي متروك الحديث.

آخُبَرَنَا أَبُو منصور، أَنا ـ وأَبُو الحسَن، نا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(٢)</sup>، أَنا عَلي بن طلحة المقرىء، أَنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن داود الكرجي، أَنا عَبْد الرَّحمن بن يوسف بن خِرَاش قال: عمر بن هَارون البَلْخي، قال ابن المبارك: هو كذّاب.

قال (٧): وأنا مُحَمَّد بن عَلي المقرىء، أنا أَبُو مسلم بن مهران، أنا عَبْد المؤمن بن خَلَف النَّسْفي قال: سمعت أبا علي صالح بن مُحَمَّد يقول: حديث ابن أبي مُلَيكة عن ابن عباس عن النبي ﷺ: «الشفعة في كل شيء» خطأ، إنّما أخطأ فيه أَبُو حمزة، ورواه أيضاً

<sup>(</sup>١) في فزَّه: أبو الحسين تصحيف، والسند معروف. (٢) تاريخ بغداد ١٩٠/١١.

<sup>(</sup>٣) كَذَا بِالأَصل وم وفز؟: (قالاً». (٤) تاريخ بغداد ١١/١٩٠.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٩٠/١١ وتهذيب الكمال ١٦٦/١٤ وسير الأعلام ٩/٢٧٣.

 <sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٩١/١١.
 (٧) القائل أبو بكر الخطيب، تاريخ بغداد ١١/١١٠.

عَمَر بن هَارُون عن شعبة عن أبي بشر، عَن سعيد بن جُبَير، عَن ابن عبّاس عن النبي ﷺ، وعمَر بن هَارُون بَلْخي، وهو متروك الحديث، والحديث باطل[٩٩١٤].

قال<sup>(۱)</sup>: وأنا البُرْقاني، قال: قال مُحَمَّد بن العباس العصمي<sup>(۲)</sup>: نا يعقوب بن إِسْحَاق بن مَحْمُود الفقيه، نا أَبُو عَلي صالح بن مُحَمَّد الأَسَدي قال: عمَر بن هَارون كان كذاباً.

قال<sup>(٣)</sup>: وأنا البرقاني، حَدَّثني مُحَمَّد بن أَحْمَد الأدمي، نا مُحَمَّد بن عَلي الإِيادي، نا زكريا السّاجي<sup>(٤)</sup> قال: عمَر بن هَارون البَلخي فيه ضعف.

كتب إليَّ أَبُو نصر القُشَيري، أَنا أَبُو بَكْر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد اللَّه الحافظ.

وَٱخْبَرَنا أَبُو منصور، أَنا ـ وأَبُو الحسن، نا ـ أَبُو بَكْر الخطيب<sup>(٥)</sup>، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن عَلي المقرىء، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد النَّيْسَابوري قال: سمعت أبا عَلي الحافظ يقول: عمر بن هَارون البَلخي متروك (٦).

وَأَخْبَرَنَا أَبُو القاسم يَحْيَىٰ بن بطريق، أَنا أَبُو تمّام عَلي بن مُحَمَّد الواسطي، وأَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي في كتابيهما عن أبي الحسن الدّارقطني قال: عمر بن هَارون البَلْخي ضعيف.

انْبَانا أَبُو سعد (٧) مُحَمَّد بن مُحَمَّد، وأَبُو عَلي الحسَن بن أَحْمَد، قالا: قال لنا أَبُو نُعَيم الحافظ: عمَر بن هَارون البَلْخي عن ابن جُرَيج، والأوزاعي وشعبة بالمناكير لا شيء.

أَخْبَرَنَا أَبُو منصور بن خيرون، أَنا ـ وأَبُو الحسَن بن سعيد، نا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(۸)</sup>، قال: قرأت في كتاب أَحْمَد بن قاج الورّاق بخطه، أَنا عَلي بن الفضل بن طاهر البَلْخي قال: مات عمَر بن هَارون بِبَلْخ يوم الجمعة أول يوم من رمضان سنة أربع وتسعين ـ يعني ومائة ـ

<sup>(</sup>١) القائل أبو بكر الخطيب، تاريخ بغداد ١٩٠/١١.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل: العصبي، والمثبت عن م، وفز،، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٩١/١١١.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وتاريخ بغداد، وفي م: «الشماخي» وفي «ز»: «الملشاحي» كلاهما تصحيف.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ١٩١/١١. (٦) في تاريخ بغداد: متروك الحديث.

<sup>(</sup>٧) األصل: «أبو سعيد» وفي (ز»: «أبو سعيد بن محمد» والمثبت عن م، والسند معروف.

<sup>(</sup>۸) تاریخ بغداد ۱۹۱/۱۱۱.

وهو ابن ست وستين، وكان يَخْضِب، هكذا أَخْبَرَني مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز عن مسلم بن عَبْد السُّلَمي، ورأيت في كتابِ<sup>(١)</sup> أنه توفي وهو ابن ثمانين سنة.

#### ٥٢٩٠ ـ عمر بن هانيء الطَّائي

قدم دمشق مع عَبْد الله بن عَلي بن عَبْد الله بن عباس حين افتتحها.

وحكى عنه نبشه لقبور بني أمية، وإحراق من أحرق منهم.

حكى عنه الهيثم بن عدي الطَّائي.

٥٢٩١ ـ عمر بن هُبَيْرة بن مُعَيّة بن سُكَين بن خَديج بن بَغيض بن مالك \_ ويقال: ابن حَمَمة (٢) بدل مالك \_ بن أسعد (٣) بن عَدِيّ بن فَزَارة ابن ذبيان (٤) بن بَغَيض بن رَيْث بن غَطَفان بن سعد بن قيس عيلان أبو المُثنّى الفزاري (٥)

وأم عمر بُشرة (٦) بنت حسان بن شريك بن نُعَيم بن تَعْلَبة العَدَوي عدي بن عبد مناة

وكان أمير العراقين من قبل يزيد بن عَبْد الملك، فلّما ولي، هشام بن عَبْد الملك عزله بخالد القَسْري، فأخذه خالد وسجنه مدة، ثم هرب من السجن ولحق بهشام بدمشق، واستجار بمَسْلَمة بن عَبْد الملك فأجاره، وأمنه هشام.

حكى عنه مُزَاحم مولى عمر بن عَبْد العزيز.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أنا أَبُو القاسم بن عتّاب، أنا أَحْمَد بن عُمير - إجازة -.

ح أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السُّوسَي، أَنا أَبُو عَبْد الله بن أَبِي الحديد، أَنا أَبُو الحسَن الرّبعي، أَنا عَبْد الوهاب بن الحسَن، أَنا أَبُو الحسَن بن عُمَير - قراءة - قال: سمعت أبا

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفز،، وم، وفي تاريخ بغداد: كتابه. (٢) في م: ﴿جمعةٌ وفي ﴿زَّ؛ ﴿حمهةٌ ۗ.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و (ز۱، وفي المختصر: سعد. (٤) الأصل: دينار، والمثبت عن م و (ز۱.

<sup>(</sup>٥) انظر أخباره في مروج الذَّهب (الفهارس)، الكامل لابن الأثير بتعلوثيّهنا (الفهارس) خزانة الأدب ١٤٤/٣ وتاريخ خليفة (الفهارس)، وسير أعلام النبلاء ٤/ ٥٦٢ وتاريخ الإسلام (حوادث سنة ١٠١ ـ ١٢٠) ص ٢٠٦ و<del>أتناك الأهيا</del>ن (الفهارس)، وتاريخ اليعقوبي (الفهارس).

<sup>(</sup>٦) الأصل: يسرة، والمثبت عن م و (ز)، والمختصر.

الحسَن بن سُمَيع يقول في الطبقة الرابعة: عمَر بن هُبَيْرة الفَزَاري.

أخبرتنا أم البهاء أنا أَخْمَد بن مَخْمُود، أنا مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم، أنا مُحَمَّد بن جَعْفَر، نا عُبَيْد الله بن سعد الزُّهْري قال: قال أَبي: شَتّى عمَر بن هبَيْرة بالبحر يعني سنة سبع وتسعين.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني بقراءتي عليه، نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي العَقَب، أَنا أَبُو عَبْد الملك أَخْمَد بن إِبْرَاهيم القُرشي، نا مُحَمَّد بن عائذ، نا الوليد بن مسلم قال:

وفي سنة سبع وتسعين غزا مَسْلَمة في البر، وغزا ابن هبيرة في البحر<sup>(١)</sup>.

قال الوليد: حَدَّثني الليث السامي قال: غزونا القسطنطينة مع مَسْلَمة [سنة] سبع وتسعين وعلى جماعة الناس مسَلَمة بن عَبْد الملك، وعلى أهل البحر عمر بن هُبَيْرة الفَزَاري، فكنت فيمن غزا مع عمر، فلما هبطنا على المسلمين صفوا لقتال أهل القسطنطينة صفين لم أر صفين قط أطول منهما.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، وأَبُو منصور بن العطار، قالا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن، أَنا زكريا بن يَحْيَىٰ، نا الأصمعي، قال: عَزَلَ - يعني يزيد بن عَبْد الملك - مَسْلَمة بن عَبْد الملك عن العراق، وولّى عمر بن هُبَيْرة ثم عزله، ثم ولّى هشام بن عَبْد الملك خالد بن عَبْد الله البصرة في أول سنة ست ومائة وعزل ابن هُبَيرة.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أَنا أَبُو الحسن السيرافي، أَنا أَخْمَد بن إِسْحَاق، نا أَخْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة (٣)، حَدَّثني عَبْد الله بن المغيرة، عَن أَبيه والوليد بن هشام عن أَبيه، عَن جده وغيرهم قالوا: جُمعت العراق لعمَر بن هبَيْرة الفَزَاري سنة ثلاث ومائة في أولها.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين بن الفراء، أَنا أَبِي [أبو]<sup>(٤)</sup> يَعْلَى.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الإسلام (۱۰۱ ـ ۱۰۲) ص ۲۰۲. (۲) زيادة للإيضاح عن از، وم.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٣٣٥، وتاريخ الإسلام ص ٢٠٦ ولم يعزها لأحد.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م و ((٤).

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المُجْلِي، نا أَبُو الحسَين بن المهتدي، أَنا عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن عَلَي، أنا مُحَمَّد بن مَخْلَد قال: قرأت على عَلي بن عمرو، حدثكم الهيثم بن عَدِي قال: قال ابن عياش في تسمية من ولي العراق وجُمع له المصران: عُمَر بن مُبَيْرة.

اَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم غير مرة، أنا رَشَأ بن نظيف، أنا أَبُو مُحَمَّد (١) الحسن بن إسْمَاعيل، أنا أَخْمَد بن مروان، نا أَبُو قِلاَبة عَبْد الملك بن مُحَمَّد الرقاشي، نا عَبْد الصمد بن عَبْد الوارث، نا مُحَمَّد بن ذكوان، حَدَّثني مُجَالد بن سعيد قال: سمعت الشعبي يقول:

سمعت الحسن يحدِّث ابن هُبَيرة عن عَبْد الرَّحمن بن سَمُرَة قال: قال النبي ﷺ: «ما استرعى الله عبداً رعية فلم يحطها(٢) بنصيحة (٣) إلاَّ حرم الله عليه الجنة».

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم إسْمَاعيل بن عَلي بن الحسين الحَمّامي، أنا أَبُو عَلي الحسن بن عمر بن الحسن بن يونس.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم إِبْرَاهيم بن أَبي جَعْفَر مُحَمَّد بن إِبْرَاهيم الدَّوَاتي (٤) ـ بأصبهان ـ أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن عَلي بن القاسم بن الحسن الحسن النجاد قال ابن شكروية إملاء نا أَبُو رَوْق أَحْمَد بن مُحَمَّد بن بكر، نا (٥) إِبْرَاهيم بن مكتوم، نا عَبْد الصمد بن عَبْد الوارث، عَن مُحَمَّد بن ذَكْوَان، عَن مُجَالد، عَن الشعبي قال:

شهدت الحسَن في جنازة، وهو يحدَّث عمَر بن هُبَيْرة يقول: سمعت عَبْد الرَّحمن بن سَمُرة القرشي يقول: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «ما من عبدِ استرعاه الله رعية فلم يحفظها بالنصيحة ـ وقال ابن شكروية: بنصيحة ـ إلاَّ حرّم الله عليه الجنّة (١٩٩١٥].

آخْبَرَنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحسَين، نا مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله، أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن أَحْمَد، نا مُحَمَّد بن سعيد بن عَبْد الرَّحمن، نا هلال بن العلاء، نا المغيرة بن عَبْد الرَّحمن بن عون، نا أَبي، نا عون ـ يعني جده ـ وهو عون بن حبيب بن الرِّيّان قال:

<sup>(</sup>١) أقحم بعدها بالأصل: بن. (٢) في م وازا: يحفظها.

<sup>(</sup>٣) في (ز): بنصحه.

 <sup>(</sup>٤) في م و ((٤): الدواني، والمثبت يوافق المشيخة ٢٣/ ب.

<sup>(</sup>٥) في (ز١: (بن) تصحيف.

دخل الحسن والشعبي على ابن هُبيرة فقال لهما: إنّ أمير المؤمنين يريد أن يكتب إليّ في أشياء قال: فقال له الحسن: خف أشياء قال: فقال له السعبي: أنفذ بعضاً وراجع في بعض، قال: وقال له الحسن: خف الله في يزيد ولا تخف يزيد من الله، قال: فأمر للحسن بأربعة آلاف درهم، وأمرَ للشعبي بألفي درهم، قال: فخرج الشعبي وهو يقول: رفقنا له فرفق لنا.

انْبَانا أَبُو الحسن عَلي بن المُسَلِّم، وأَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، وأَبُو الفرج غيث بن عَلي قالوا: أنا أَبُو العباس أَحْمَد بن إِبْرَاهيم الرازي ـ إجازة ـ أنا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن عَلي المَرْورُوذي، أنا أَبُو مُحَمَّد جَعْفَر بن عَلي المَرْورُوذي، أنا أَبُو سُلَيْمَان حَمْد بن مُحَمَّد الخطابي.

قال: ونا ابن الزنبقي، نا الفضل بن عمَر، نا مُحَمَّد بن سَلاَم الجُمَحي، حَدَّثني عَبْد الله بن بكر السهمي، قال:

سمعت بعض أصحابنا يقول: أرسل عمر بن هُبَيْرة وهو على العراق إلى فقهاء من فقهاء البصرة وفقهاء من فقهاء الكوفة البصرة وفقهاء من فقهاء الكوفة الشعبي، فدخلوا عليه، فقال لهم: إن أمير المؤمنين يزيد يكتب إليّ في أمور أعمل بها، فما تريان؟ فقال الشعبي: أصلح الله الأمير أنت مأمور والتبعة على من أمرك، فأقبل على الحسن فقال: ما تقول؟ قال: قد قال هذا، قال: قُلْ أنت، قال: اتّق الله يا عمر، فكأنك بملك قد أتاك، فاستنزلك عن سريرك هذا، وأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، فإن الله ينجيك من يزيد، وإنّ يزيد لا ينجيك من الله، فإيّاك أنْ تعرض لله بالمعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم قام فاتبعه الآذن فقال: أيها الشيخ ما حملك على ما استقبلت لم الأمير؟ قال: حملني عليه ما أخذ الله على العلماء من الميثاق في علمهم، ثم تلا: ﴿وإذُ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّنته للناس ولا تكتمونه ﴿().

قال: فخرج عطاؤهم وفضل الحسن (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، أنا رَشَأ بن نظيف، أنا أَبُو مُحَمَّد المصري، نا أَبُو

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الإسلام (١٠١ ـ ١٢٠) ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧ وانظر حلية الأولياء ٢/١٤٩ في ترجمة الحسن البصري.

بَكْرِ المالكي، نا أَبُو بَكْرِ عَبْد اللّه بن أَبِي الدنيا، نا قاسم بن هاشم، نا عِصْمَة بن سُلَيْمَان، نا فُضَيل بن جَعْفَر قال:

خرج الحسن من عند ابن هبيرة، فإذا هو بالقُرّاء على الباب، فقال: ما أجلسكم ها هنا؟ تريدون الدخول على هؤلاء، أما والله ما مخالطتهم بمخالطة الأبرار تفرقوا، فرّق الله بين أرواحكم وأجسادكم، خصفتم نعالكم، وشمّرتم ثيابكم، وجززتم رءوسكم فضحتم القرّاء، فضحكم الله، أما والله لو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيما عندكم ولكنكم (١) رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيما عندكم الله، فأبعد الله من أبعد.

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المُجْلِي<sup>(٢)</sup>، أنا أَبُو منصور مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد، أنا أَبُو الطيب مُحَمَّد بن أَحْمَد بن خاقان.

ح قال أَبُو منصور: ونا أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللّه بن عَلَي بن أيوب، أنا أَبُو بَكُر أَحْمَد أَخْمَد أَبُ بَكُر بن دريد قال: دخل الشعبي على ابن أَخْمَد أَبُ مُحَمَّد بن الجَرّاح، قالا (٤): أنا أَبُو بَكُر بن دريد قال: دخل الشعبي على ابن هُبَيرة وبين يديه رجل يريد قتله، فقال له: أصلح الله الأمير، إنّك على ردّ ما لم تفعل أقدر منك على ردّ ما فعلت، فقال: صدقتَ يا شعبي ردّوه إلى مَحْبَسه.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أنا ثابت بن بُنْدَار، أنا أَبُو العلاء الواسطي، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد البَابَسِيري، أنا الأحوص بن المُقَضِّل بن غسان، نا أبي، نا إسْمَاعيل بن حمّاد بن أَبِي حنيفة، نا مالك بن مِغْوَل، أحسبه عن الشعبي وأصحابنا لا يشكون فقلت: لم شككت؟ فإن الشيطان قال؛ قلت لابن هُبَيرة: عليك بالتؤدة فإنك على ترك ما لم تفعل، أقدر منك على ردّما قد فعلت.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو بكر بن الطبري، أنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أنا عَبُد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(٥)</sup>، حَدَّثني سعيد بن أسد، نا ضَمْرَة، عَن رجاء<sup>(٦)</sup>، عَن ابن عون قال: أرسل ابن هبيرة إلى ابن سيرين فأتاه، فقال له: كيف تركت أهل مصرك؟ قال: تركتهم والظلم فيهم فاش.

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين سقل من (ز». (٢) في (ز»: المحلى، بالحاء المهملة.

<sup>(</sup>٣) في (ز): حمد.(٤) في (ز): قال.

<sup>(</sup>٥) رواه يعقوب بن سفإن في المعرفة والتاريخ ٢/ ٦٢ وانظر حلية الأولياء ٢/ ٢٦ في ترجمة ابن سيرين.

<sup>(</sup>٦) هو رجاء بن أبي سلة.

قال ابن عون: كان مُحَمَّد يرى أنها شهادة سئل عنها فكره أن يكتمها.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو بكر البيهقي.

**ح وَاَخْبَرَنا** أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو الفضل بن البقّال، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن بشران، أنا عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إِسْحَاق، نا مُحَمَّد بن الصلت، نا موسى بن مُحَمَّد الأنصاري عن شيخ يقال له إِسْحَاق قال:

دخل ابن سيرين على ابن هُبَيرة وعنده الناس، فقال: السلام عليكم، فغضب ابن هُبَيرة، فأرسل إليه، فدخل على ابن هُبَيرة وهو وحده، فقال السلام عليك أيها الأمير، فقال ابن هبيرة: جئتني وعندي الناس، فقلت السلام عليكم، وجئتَ الآن فقلت: السلام عليك أيها الأمير، فقال ابن سيرين: إنّ رَسُول الله عليه كان إذا سُلّم عليه وهو في القوم قالوا: السلام عليكم، وإذا كان وحده قالوا: السلام عليك يا رَسُول الله.

قرانا<sup>(۱)</sup> على أبي عَبْد الله بن البنّا، عَن أبي تمام عَلي بن مُحَمَّد، أنا أَبُو عمَر بن حيوية، أنا مُحَمَّد بن القاسم، نا ابن أبي خَيْثَمة، نا أبي، نا إسْمَاعيل بن إِبْرَاهيم، نا ابن عون قال:

لما توجه ابن سيرين إلى ابن هُبيرة قلت: بيني وبين أيوب أراه سينزل مسألة ابن هبيرة إياه منزلة الشهادة، قال: فأخبرني بعض من كان معه قال: لما دخل على ابن هُبيرة قان: كيف تركت البصرة؟ قال: تركت الظلم فيها فاشياً، قال: فغضب ابن هُبيرة وأبُو الزناد عند رأسه، فجعل يقول: أصلحك الله إنه شيخ، إنه شيخ، قال: إلى أن عرض شيء فتكلم فيه مُحَمَّد ببعض كلامه ذاك قال: فضحك ابن هُبيرة.

قال ابن عون فأخبرني مُحَمَّد فقال: لما خرجتُ قال: أعطوه كذا، وأعطوه كذا، فأبيتُ أن أقبل، فأتاني إياس بن معاوية فقال: أترد على الأمير عطيته، قال: قلت: إن (٢) كانت صدقة فلا حاجة لي فيها، وإنْ كان إنّما يعطيني أجر ما علّمني الله فلا أريد عليه أجراً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم، أنا رَشَأ بن نظيف، أنا الحسَ بن إسْمَاعيل، أنا أَخْمَد بن مروان، نا إِبْرَاهِيم بن إِسْحَاق الحربي، نا ابن نُمَير، عَن ابن فُضَيل قال:

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم، وفي (ز): قرأت.

<sup>(</sup>۲) استدرکت (إن) على هامش (ز)، وكتب بعدها: صح.

كان عمَر بن هبَيْرة يقول: اللَّهم إنِّي أعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفِطنة، اللُّهمُّ لا تجعل قولي فوق عملي، ولا تجعل أسوأ عملي ما قُرُبَ من أجلي.

أَخْبَرَنَا أَبُو العزّ بن كادش ـ إذناً ومناولة وقرأ عليّ إسناده ـ أنا مُحَمَّد بن الحسَين، أنا المعافى بن زكريا(١)، نا مُحَمَّد بن الفتح القَلانسي، نا ابن أبي عمرو الشيباني، عن أبيه، عَن أبي عَبْد الرَّحمن الطائي قال: قال لي عَبْد الرَّحمن (٢) بن يزيد القيسى:

بينا أنا واقف على رأس ابن هُبَيرة، وبين يديه سماطان من وجوه الناس، إذ أقبل شاب لم أر في مثل جماله وكماله حتى دنا من ابن هُبَيرة، فسلّم عليه بالإمرة، فقال: أصلح الله الأمير، امرؤ قدحته كُربة، وأوحشته غربة (٣) ونأت به الدار، وحلّ به عظيم، خذله أخلَّاؤه، وشمت به أعداؤه، وأسلمه البعيد، وجفاه القريب، فقمت مقاماً لا أرى لي فيه مُعولاً، ولا حازباً إلاّ الرجاء لله تعالى، وحُسن عائدة الأمير، وأنا أصلح الله الأمير ممن لا تجهل أسرته ولا تضيع حرمته، فإنَّ رأى الأمير أصلحه الله أن يسدّ خلَّتي، ويجبر خصاصتي يفعل، فقال ابن هُبَيرة: ممن الرجل؟ قال: من الذين يقول لهم الشاعر:

فزارة بيت العزّ والعزُّ فيهمُ لهيهات ما أعيا القرونَ التي مَضَتْ مآثر قيس واعتلاها فعالُها

فَزَارة قيسِ حَسْبَ قيس فَعَالُها لها العزّة القصوى مع الشرف الذي بناه لقيسِ في القديم رجالُها وهـل أَحَـدٌ إِنْ مَـدّ يـومـاً بـكـفـه إلى الشمس في مجرى النجوم ينالها

فقال ابن هبيرة: إنّ هذا الأدب لحسن (٤) مع ما أرى من حداثة سنك، فكم أتى لك من السن؟ قال: تسع وعشرين سنة، فلحن الفتى، وأطرق ابن هُبَيرة كالشامت به ثم قال: أو لَحَانَ أَيْضًا مَعَ جَمَيلَ مَا أَتَى عَلَيْهِ مَنْطَقَك؟ شَنْتُهُ وَاللَّهُ بِأَقْبَحِ الْعَيْبِ، قال: فأبصر الفتي ما وقع فيه، فقال: إنَّ الأمير أصلحه الله عظم في عيني وملأت هيبته<sup>(٥)</sup> صدري، فنطق لساني بما لم يعرفه قلبي، فوالله [إلا](٢) ما أقالني الأمير عثرتي عندما كان من زلّتي، فقال ابن هُبَيرة: وما

<sup>(</sup>١) الخبر في الجليس الصالح الكافي ٤٩٨/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) في الجليس الصالح: عبد الله بن زيد القيسي.

<sup>(</sup>٣) رسمها بالأصل: (كربه) وفي (ز) وم: كربة، والمثبت عن الجليس الصالح.

<sup>(</sup>٤) الجليس الصالح: إن هذا لأدب حسن.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: هيئته، والمثبت عن م، وفز،، والجليس الصالح.

<sup>(</sup>٦) زيادة عن الجليس الصالح وهي بدورها مستدركة فيه بين معكوفتين.

على أحدكم أن يتعلم العربية فيقيم بها أَوَده، ويحضر بها سلطانه، ويزيّن بها مشهده، وينوء بها على خصمه، أو يرضى أحدكم أن يكون لسانه مثل لسان عبده وأكَّاره؟ قد أمرنا لك بعشرة آلاف درهم، فإنْ كان سبقك لسانك وإلاّ فاستعن ببعض ما أوصلناه إليك، ولا يستحي أحدكم من التعلم، فإنه لولا هذا اللسان كان الإنسان كالبهيمة المهملة ـ وفي رواية أخرى: أو كالصورة الممثلة(١)، قاتل الله الشاعر حيث يقول:

أَلَمْ تَرَ مفتاحَ الفؤادِ لسانَه إذا هو أبدى ما يقولُ من الفِّم وكائنْ ترى من صامت(٢) لك معجبِ زيادته أو نَـقْـصُـه فـي الــتّـكَـلّـم لسانُ الفتى نصفٌ ونصفٌ فؤاده فلم يبق إلاَّ صورةُ اللحم والدُّم

قال القاضي في هذا الخبر: فإنْ رأى الأمير يفعل، والأحسن: فإن رأى فعل، أو فإن ير يفعل، ليتفق لفظ الشرط ولفظ الجزاء، وفعل الجزاء مستقبل في المعنى، وإنَّ أتى به بلفظ المضي، ومجيئه (٣) مختلفاً على ما في هذا الخبر صواب، وقال زهير (١):

وَمَنْ هَابَ أُسِبَابَ المنايا قتلنه ولو نالَ أسبابَ السماء بسُلِّم

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِمِ العَلَوي، وأَبُو مُحَمَّد بن السَّمرقندي، وأَبُو الحسَن بن مرزوق ـ إذناً ـ قالا: نا ـ وقال أَبُو الحسَن أنا ـ أَبُو بكر أَحْمَد بن عَلي الخطيب، حَدَّثني أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي الكاتب، أنا الحسن بن حامد الأديب، نا أَبُو خَيْثَمة زهير بن حرب من كتابه، سمعته يمليه على أبيه أبي بكر فتقدمت فقال: يا عسكري (٥) على ابني اقعد اكتب، قال: حَدَّثنا عَبْد اللّه بن بكر السهمي، نا أبي، نا سَلْم بن قُتَيبة قال:

كنت عند ابن هُبيرة الأكبر فجرى الحديث حتى جرى ذكر العربية فقال: والله ما استوى رجلان دينهما واحد، وحَسَبَهما واحد، ومروءتهما واحدة، أحدهما يلحنُ والآخر لا يلحنُ؛ إنَّ أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن، قلت: أصلح الله الأمير، هذا أفضل في الدنيا لفضل فصاحته وعربيته، أرأيت الآخر ما باله أفضل فيها؟ قال: إنه يقرأ كتاب الله على ما أنزل الله، وإنَّ الذي يلحن يحمله لحنَّه على أن يدخل في كتاب الله ما ليس فيه، ويُخرج منه ما هو فيه، قال: قلت: صدق الأمير وبرّ.

<sup>(</sup>١) رسمها وإعجامها مضطربان، والمثبت عن م، و (ز)، والجليس الصالح.

<sup>(</sup>۲) في الجليس الصالح: صاحب. (٣) في الجليس الصالح: ومجيئه مختلط.

<sup>(</sup>٤) البيت من معلقة زهير بن أبي سلمي، راجع ديوانه.

<sup>(</sup>٥) رسمها بالأصل: «طعلب» وفي م و (ز) أعجمت الفاء.

اَخْبَرَنَا أَبُو نصر بن رضوان، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمَر بن حيّوية، نا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن خَلَف بن المَرْزُبان، نا أَخْمَد بن الحارث، نا عَلي بن مُحَمَّد قال:

قال عمَر بن هُبَيْرة: عليكم بمباكرة الغداء، فإن في مباكرته ثلاث خصال: يطيب النكهة، ويُطفيء المِرّة، ويعين على المروءة، فقيل: وما يعين على المروءة؟ قال: لا تتوق نفسه إلى طعام غيره.

انْبَانا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الوحش سُبَيع بن المُسَلّم، عَن رَشَا بن نظيف، أَنا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن جَعْفَر النحوي، أَنا الجلودي، نا الغَلاّبي، نا ابن عائشة قال:

أَلقَىٰ ابن هُبَيرة إلى مثجور بن غَيْلاَن بن خَرشة الضّبّي فصاً (١) أزرق وقال له اجعله على خاتمك فإنه حسن، يريد قول الشاعر (٢):

لقد رزقت عيناك يا ابن مُكعبر كما كلّ ضَبّيّ من اللُّومِ أَزْرَقُ فَاخذ الفصّ مثجور، فَشَدّه بسيرٍ، وردّه عليه؛ يريدُ قولَ سالم<sup>(٣)</sup>:

لا تأمنن فَزَارياً خلوت به على قلوصك واشددها بأسيار قال: وأنا مُحَمَّد بن جَعْفَر، أنا ابن الأنباري، نا أبي، نا أَحْمَد بن عُبَيد، عَن المدائني قال:

سأل رجل من بني عبس ابنَ هُبَيْرة فمنعه، فلما كان الغد عدا عليه فسأله، فقال: أنا العَبْسي الذي سألك أمس فمنعته، قال: وأنا الفَزَاري الذي سألته أمس فمنعك، قال: وإنّك لفَزَاري، واللهِ ما ظننتك إلاَّ ابن هُبَيرة المُحَاربي، قال: فذاك والله أهون لك علي، يموت مثله من قومك ولا تعلم به، ويحدث مثلى في قومك ولا تعلم به.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نا أَبُو بَكْر الخطيب، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن أَخْمَد بن عَمْر، أَنا أَخْمَد بن سلمان، نا أَبُو بَكْر بن أَبي الدنيا، حَدَّثني سُلَيْمَان بن أَبي شيخ، نا سُلَيْمَان بن زياد (٤) قال:

كان عمر بن هُبَيْرة والياً على العراق، ولأه يزيد بن عَبْد الملك، فلما مات يزيد بن

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: قط، والمثبت عن م، وفزه. (٢) هو سويد بن أبي كاهل كما في حواشي المختصر.

<sup>(</sup>٣) يريد سالم بن دارة (كما كتبه محقق المختصر في الهامش).

<sup>(</sup>٤) راجع الخبر في تاريخ الإسلام (حوادث سنة ١٠١ ـ ١٢٠) ص ٢٠٧.

عَبْد الملك واستُخلف هشام قال عمر بن هبَيْرة يولّي هشامٌ العراق أحد الرجلين: سعيد الحَرَشي أو خالد بن عَبْد الله القَسْري، فإنْ ولّى ابنُ النصرانية خالداً فهو البلاء، فولّى هشامٌ خالداً العراق، فدخل واسطاً وقد أُوذن عُمَر بن هُبَيْرة بالصلاة، فهو يتهيأ قد اعتم والمرآة في يده يسوي عمّته إذ قيل له: هذا خالد قد دخل، فقال عمر بن هُبَيْرة هكذا تقوم الساعة، تأتي بغتة، فقدم خالدٌ فأخذ عمر بن هُبَيْرة فقيّده وألبسه مدرعة صوف، فقال عمر: بئس ما سننت على أهل العراق، أما تخاف أن تؤخذ بمثل هذا. ؟

قال: ونا سُلَيْمَان، نا قران بن تمام الأسدي، عَن أبي بكر بن عيّاش قال:

لما صنع به خالد ما صنع ذهب يتقلب وهو في الحديد، فتكشف فكأنما ثُمّ صرفه فقال: لا إله إلاَّ أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين فقال من حضره: سيفرج عنه سريعاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، وأَبُو منصور بن العطار، قالا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، أَنا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن السّكري، أَنا زكريا بن يَحْيَىٰ المِنْقَري، نا الأصمعي، نا خالد بن عَبْد الرَّحمن بن جَبَلة، عَن أَبِيه قال:

كنت مع عمر بن هُبَيْرة في حبس خالد بن عَبْد الله القَسْري، وكان عمر بن هُبَيْرة قد ضربني قبل ذلك، فقال لي: يا جَبَلة إنّ الحفيظة تذهب الحقد، وقد أمرتُ مواليً يحفرون (١)، وهم منتهون إليّ الليلة، فهل لك في الخروج؟ فقلت: لا، قال: فَأَشرُ عليّ، فقلت: لا تخرجن في دار قوم، فقال: نعم.

وكان قد أمر مواليه فاستأجروا داراً إلى جنب السجن، واتّخذوا فيها ألف نعجة، فكانوا يحفرون بالليل ثم يفرشونه في الدار فتصبح الشاء قد وطأته بأبوالها، فأفضوا بنقبهم إلى جَبَلة، فقال لهم: لستُ بصاحبكم فَأتوا عُمَر بن هُبَيْرة فقام حتى دخل النّقبَ وخرج منه.

وكان جَبَلة أشار عليه أن يقدّم بين يديه رسولاً بكتابه إلى هشام بن عَبْد الملك.

قال الأصمعي: فحَدَّثني يونس بن حبيب النحوي قال: قال لي أَبُو الفوارس الأعرج الباهلي: وجّهني عُمَر بن هُبَيْرة بكتابه إلى هشام، فقدمتُ غُدوةً، وقدم ابنُ هُبيرة عشيةً، فمرّ ابنُ هُبَيرة في طريقه فسمع امرأةً من قيس تقول: لا والذي يُنتجي ابنَ هُبَيرة، فقال: يا غلام أعطها ما معك، وأعلمها أتى قد نجوتُ.

<sup>(</sup>١) رسمها وإعجامها مضطربان بالأصل، والمثبت عن ﴿زَّ، وم.

#### رجع إلى حديث الصعق:

فلما فقد الحرس ابنَ هُبَيرة وجه خالد في أثره سعيد بن عمرو الحَرَشي، وذاك أن ابن هُبَيرة عزل سعيداً عن خُرَاسان، فقدم به عليه واسطاً فحبسه وعذّبه، حتى قدم خالد، فأكرمه، فلم يقدر سعيد أن يلحقه، فلم يزل في أثره حتى بلغ الشام، وقد قدم ابن هُبَيرة واجتمع إليه قيس، فقال: أشيروا عليّ مَنْ أستجير؟ فقيل له: أم حكيم بنت يَحْيَىٰ امرأة هشام، فقال: امرأة، لو اغتسلَت رضيت.

فقالوا: عليك بأبي شاكر مَسْلَمة مع ما بينك وبينه، فإنه لا يُسلمك أبداً، قال: نعم.

فتوجه إليه ومعه القيسية، فلما رآهم مَسْلَمة وسمع كلامهم انطلق إلى هشام فكلّمه فيه فَأَمّنه على أن يؤدي كل ما اختانه، فأدّاه.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نا أَبُو بَكُر الخطيب، أَنا أَبُو الحسن الحَمّامي، أَنا أَبُو الحسن الحَمّامي، أَنا أَبُو المُعَلِّد بن سَلْمان، نا أَبُو بَكُر بن أَبِي الدنيا، حَدَّثني سُلَيْمَان بن أَبِي شَيْخ قال: قال سُلَيْمَان بن زياد لجأ موالي لعمر بن هُبَيْرة، فاكتروا داراً إلى جانب سور مدينة واسط، فلما كانت الليلة التي أرادوا أن يخرجوه فيها من الحبس أفضوا (١) النقب إلى الحبس، فخرج من الحبس في السّرب، ثم خرج إلى الدار يمشي حتى بلغ الدار التي إلى جانب حائط المدينة، وقد نقب فيها، ثم خرج في السرب منها حتى خرج من المدينة، وقد هُيئت (٢) له خيل (٣) خلف حائط المدينة فركب، وعُلم به بعدما أصبحوا وقد كان أظهر علة قبل ذلك، لكن تمسكوا عن تفقده في كل وقت، فأتبعه خالد سعيد الحَرَشي، فلحقه وبينه وبينه الفرات، فتعصب له فتركه، وقال الفرزدق: (٤)

لما رأيت الأرض قَدْ سُدٌ ظَهْرُها دَعَوْتَ الذي ناداه يونسُ بعدما خَرَجْتَ ولم تَمْنَنْ عليك شفاعة

ولم (٥) يك إلاَّ ظلها لك مخرجا ثَوَى في ثلاثٍ مُظْلِماتٍ فَفَرّجا سوى ربك البرّ اللطيف المُفْرجا(٢)

خرجت ولم يسمنن عليك طلاقة

<sup>(</sup>١) إعجامها ناقص بالأصل، والمثبت عن م، واز١. (٢) رسمها بالأصل وم واز١: هيات.

<sup>(</sup>٣) رسمها غير واضح بالأصل، وفي م: (جمل) والمثبت عن (ز).

<sup>(</sup>٤) الأبيات في ديوان الفرزدق ط بيروت ١١٧/١. (٥) عجزه في الديوان: ولم تر إلا بطنها لك مخرجا.

<sup>(</sup>٦) روايته في الديوان:

سوى ربلذ التقريب من آل أعوجا

وأصبحتَ عث (١) الأرض قد سرتَ ليلة وما سارَ سارِ مثلَها حيل أَذلَجا أَخْبَرَنا أَبُو غالب الماوردي، أَنا أَبُو الحسَن السِّيرافي، أَنا أَخْمَد بن إسْحَاق، نا أَخْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة قال (٢): مات ابن هُبَيرة وهو ابن نيّف وخمسين سنة.

## حرف اللام ألف فارغ

<sup>(</sup>١) الديوان: تحت.

<sup>(</sup>۲) تاریخ خلیفة بن خیّاط ص ۳۳۵.

## حرف الياء [في أسماء آباء من اسمه عمر]<sup>(١)</sup>

٥٢٩٢ ـ عمر بن يَحْيَىٰ بن الحَارث الذَّماري (٢)

حدَّث عن أبيه.

روى عنه: عمرو بن أبي سَلَمة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم زاهر بن طاهر، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن بشر بن صالح الدِّيْنَوَري، نا سعيد بن عمرو بن أَبِي سَلَمة، نا أَبِي، عَن عمر بن يَحْيَىٰ بن الحَارث الذِّماري عن أَبِيه عن القاسم بن عَبْد الرَّحمن، عَن كثير بن مُرّة الحَضْرَمي، عَن عمرو بن عَنْبَسة السُّلَمي قال:

أتيت رَسُولَ الله ﷺ فقلت: من تابعك على هذا الأمر؟ قال: «حُرّ وعبد»، قال: قلت: فأى الأعمال أفضل؟ قال: «الصبر والسّماحة، وحُسْنُ الخُلُق».

فقلت: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الفقه في دين الله، والعمل في طاعة الله، وحسن الظن بالله».

قلتُ: فأيّ المسلمين أفضل؟ قال: «مَنْ سلمَ المسلمون من لسانه ويده».

قلت: فأيّ العمل أحبّ إلى الله عزّ وجل؟ قال: «إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وطيب الكلام».

<sup>(</sup>١) زيادة منا للإيضاح.

<sup>(</sup>Y) هذه النسبة بكسر الذال المعجمة نسبة إلى ذمار: قرية باليمن على مرحلتين من صنعاء (راجع الأنساب: الذماري، ومعجم البلدان: ذمار).

قلت: فأي الصلاة أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتها، وطول القنوتِ، وحسن الركوع والسجود».

قلتُ: فأيّ الهجرة أفضل؟ قال: «أن تهجرَ ما كره الله».

قلت: فأي المجاهدين أفضل؟ قال: «مَنْ جاهد نفسه في طاعةِ الله، وهجرَ ما حرّم الله».

قلت: فأي ساعات الليل أفضل؟ قال: «جوف الليل الآخر، فإنّ الله يفتح فيه أبوابَ السماء، ويطّلع فيه إلى خَلْقه، ويستجيبُ فيه الدعاء»[٩٩١٦].

قال البيهقي: ويشبه أن يكون سؤاله إيّاه عن الأعمال بعدما لحق بقومه، ثم عاد بعد ظهور الإسلام، ونزول شرائعه. وبالله التوفيق.

٥٢٩٣ - عمر بن يَحْيَىٰ بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي

له ذکر .

#### ٥٢٩٤ ـ عمَر بن يَحْيَىٰ بن زكريا أَبُو حَفْص

أظنه بعليكياً.

حدَّث عن أبي عَبْد الله الحسين بن مُحَمَّد الهَمْدَاني.

كتب عنه بعض أهل بعلبك.

#### ٥٢٩٥ ـ عمر بن يَحْيَىٰ الأَسدي

حكى عن أُحْمَد بن أبي الحَوَاري.

روى عنه: عَبْد الوهّاب الكِلاَبي.

انْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، أنا سهل بن بشر، أنا أَبُو عَلَي الحسَن بن عَلَي القَيْرُواني الخَفَّاف ـ بدمشق ـ أنا أَبُو الحسَين عَبْد الوهاب بن الحسَن بن الوليد الكلابي، نا عمر بن يَحْيَىٰ الأَسدي قال:

سمعت أَحْمَد بن أبي الحَوَاري، نا أَبُو صالح قال: قال أَبُو إِسْحَاق الفَزَاري: بينا أنا قاعد وإِبْرَاهيم بن أدهم وعلي بن بكار، ومخلد بن الحسّين في مسجد المَصّيصة، إذ دخل علينا رجل عليه أثر السفر، فقال: أيّكم إبراهيم بن أدهم؟ فأشار إليه بعضنا، فقال: أكلمك، فقام إِبْرَاهيم إلى سارية، فكلّمه، فقال: أنا غلامك ومعي عشرة آلاف درهم وفرس وبغل، فقال إِبْرَاهيم: أنتَ حُرِّ وما معك لك، اخرج، ثم عاد إلينا كأنه لم يسمع شيئاً (۱).

#### ٥٢٩٦ ـ عمَر بن يَزيد بن عُمَيْر أَبُو حَفْص الأسدي<sup>(٢)</sup> التميمي البصري

أحد الفصحاء.

ولي هو وأُبُوه من قبله شُرطة البصرة للحَجّاج بن يُوسف.

ووفد على هشام بن عَبْد الملك، وأَبُو عمَر بن يَزيد هذا هو الذي أوصى بنيه بما.

أَخْبَرَنا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن الحسين بن عَلي، نا أَبُو الحسين بن المهتدي، أَنا عُبَيْد الله بن أَخمَد بن عَلي المقرىء، نا أَبُو طالب عَلي بن مُحَمَّد الكاتب، نا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد قال: قال يزيد بن عُمَيْر الأَسدي لبنيه:

اعلموا أنه إن كان عند أحدكم مائة ألف لهو أعظم في عيون بني تميم منه لو قسمها فيهم، ولأن يقال لأحدكم: شحيح، وهو غنيّ خيرٌ مِنْ أن يقال له: سخي، وقد ذهب ماله، ولأن يقال لأحدكم: هو جبان، وهو حيّ خيرٌ من أن يُقال: شجاع، وقد قُتل، ويا بَنيّ تعلّموا الردّ فوالله لهو أشدّ مِن الإعطاء.

صوابه: الأُسَيِّدي<sup>(٣)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسَن، أَنا أَبُو الحسَن السَّيرافي، أَنا أَحْمَد بن إِسْحَاق، نا أَحْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خَليفة<sup>(٤)</sup> قال:

<sup>(</sup>١) الخبر من طريق آخر في حلية الأولياء ٧/ ٣٨٣.

 <sup>(</sup>۲) كذا رسمها بالأصل وم و (وز) هنا، وفي المختصر: الأُسَيِّدي وسينبه المصنف في آخر الخبر التالي إلى أن الصواب: الأُسَيِّدي وهذه النسبة إلى أُسَيِّد بن عمرو بن تميم بن مرّ، راجع جمهرة أنساب العرب ص ۲۰۷ و ۲۱۰.

<sup>(</sup>٣) ضبطت عن جمهرة أنساب العرب ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٣٠٨ تحت عنوان: من كان على شرط الحجاج وحرسه وكتابه.

تولى - يعني الحَجّاجُ - شُرَط البصرة عامرَ بن مِسْمَع بن مالك، ثم ولّى عَبْد اللّه (۱) بن المُهَلّب بن أَبي صَفْرة، وولّى يزيد بن عُمَير الأُسَيِّدي (۲) ثم ابنه عمَر بن يَزيد بن عُمَيْر، ثم ولّى زياد بن عمرو العَتَكي.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي بكر الخطيب، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا مُحَمَّد بن عمران المَرْزُباني، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عيسى المكي، نا مُحَمَّد بن القاسم بن خلاد، عَن عمَر بن عَبْد الرَّحمن قال: قال عمَر بن يَزيد: لما طلبنا الحجّاج فأخذنا نُودع مَتَاعَنا الناسَ، ولنا جار نخافه، فجعلنا في سفطٍ لبناً، وأودعناه إياه فكف عنا أذاه، فلما ظهرنا جثنا نطلب منه، قال: ما وجدت أحداً نودعه لبناً غيرى.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الوهّاب بن عَلي بن عَبْد الوهّاب، أنا أَبُو الحسن عَلي بن عَبْد العزيز الظاهري قال: قُرىء على أَبي بكر أَخْمَد بن جَعْفَر بن مُحَمَّد، أنا أَبُو خَليفة الفَضل بن الحُبَاب، نا ابن سَلام، أَخْبَرَني يونس قال:

أتى جريرُ عمَرَ بن يَزيد الأُسَيِّدي وهو على شُرَط البصرة طالب حاجة فتقاعس عمر له فقال جرير<sup>(٣)</sup>:

أتنسى يوم مَسْكنَ إذْ تُنَادي وقد أخطأتَ بالقدم الرِّكابا نكحتَ إلى بني عدس بن زيد فقد بَرذَنْتَ (٤) خيلَهُم العِرَابا فلو كان النّجيّ بعهد عوفِ تَبَرَّأَ من أُسَيِّد ثم تابا

وكان عمر انهزم يوم مَسْكِن<sup>(٥)</sup> يوم قاتل الحجاج عَبْد اللّه بن الجارود، فأراد أن يركب للهرب فاعتاص عليه بِرْذَونه، فجعل يقول: مَنْ يعقلني عقله الله، فعيّره جريرٌ بذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمَر بن

<sup>(</sup>١) في تاريخ خليفة بن خيّاط: ثم ولّى عبد الملك المهلب بن أبي صفرة.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم: الأسدي، والمثبت عن (ز)، وتاريخ خليفة.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على الخبر في طبقات فحول الشعراء للجمحي، ولم أعثر على الأبيات في ديوان جرير.

<sup>(</sup>٤) الأصل و (ز): تردنت، وفي م: (تركبت) والمثبت عن المختصر.

<sup>(</sup>٥) مسكن: موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجاثليق (معجم البلدان).

حيّوية، أَنَا أَحْمَد بن معروف، نا الحسَين بن الفهم، نا مُتَحَمَّد بن سعد (١)، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله الأنصاري، نا هشام بن حسان، عَن مُحَمَّد.

أَنَّ أَنْسَ بِنَ مَالِكَ تَوْفَي ، ومُحَمَّد بن سيرين محبوس في دَين عليه ، قال: وأوصى أنس أن يغسّله مُحَمَّد، قال: فكلّم له عمر بن يَزيد، فكلّم (٢) فيه حتى أُخرج من السجن، قال: فغسّله ثم قال: رجع مُحَمَّد إلى السجن حتى عاد فيه ، قال: فلم يزل مُحَمَّد بن سيرين يشكرها لآل عمر بن يَزيد حتى مات.

قال: وقال غير مُحَمَّد بن عَبْد الله الأنصاري في هذا الحديث: إُنَّ مُحَمَّد بن سيرين قال: كلّموا المرأة يعنى التي حبس لها، فكلّموها فأخرجته، فغسّل أنساً، ثم رُدّ إلى الحبس.

انْبَانا أَبُو نصر بن البنّا، وأَبُو طالب بن يوسف، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عَمَر بن حيّوية \_ إجازة \_ أنا أَخْمَد بن معرّوف، نا الحسَين بن فهم، نا مُحَمَّد بن سعد (٣)، أَنا بَكّار بن مُحَمَّد، نا ابن عون قال:

لما مات أنس بن مالك أوصى أن يغسله مُحَمَّد بن سيرين ويصلّي عليه، قال: وكان مُحَمَّد محبوساً، فأتوا الأمير وهو رجل من بني أُسَيّد (٤) فأذن له فخرج فغسّله، وكفّنه، وصلّى عليه في قصر أنس بالطّفّ، ثم رجع فدخل كما هو إلى السجن، ولم يذهب إلى أهله.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو عَبْد الوهّاب بن عَلي، أَنا عَلي بن عَبْد العزيز قال: قُرىء على أَحْمَد بن جَعْفَر، أَنا أَبُو خَليفة، نا مُحَمَّد بن سَلام بن عُبْد الله بن زياد الجُمَحي قال: وحَدِّثني عَبْد القاهر قال: قال عمر بن يَزيد الأُسَيّدي عُبْد القاهر قال: \_ وسمعت يونس يقول: ما كان بالبصرة مولد مثله، قال: \_

دخلت على هشام وعنده خالد بن عَبْد الله القَسْري يتكلم ويذكر اليمن فأكثر في ذلك، فَصَفَّقْتُ تصفيقةً دوى البهو منها، فقلت: ما رأيتُ كاليوم خَطَلاً، والله إن فُتحت فتنة في الإسلام إلاً باليمن، لقد قتلوا أمير المؤمنين عُثْمَان، ولقد خرج ابن الأشعث على أمير المؤمنين عَبْد الملك بن مروان، وإنّ سيوفنا تقطرُ من دماء بني المهلب.

<sup>(</sup>١) الخبر في طبقات ابن سعد ٧/ ٢٥ في ترجمة أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) ابن سعد: فتكلم. (٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل: اسد، والمثبت عن م، وفز،، وابن سعد.

فلما نهضتُ تبعني رجلٌ من بني مروان حضر ذلك، فقال: يا أخا تميم، وَرَيْتُ بك زنادي، قد شهدتُ مقالتك، واعلم أنّ أمير المؤمنين مُولّيه العراق، وإنها ليست لك بدار.

فلما ولي خالد استعمل على أحداث البصرة مالك بن المنذر، فكان لعمر مكرماً، ولحوائجه قَضّاء، إلى أن وجد عليه، وكان عمر لا يملك لسانه فخرج من عنده، وقد سأله حاجة فقضاها فقال: كيف رأيت الفسّاء؟ سخرنا به منذ اليوم؟

وقال قائلون: إنّ مخلداً كتب إليه فيه فَأَخْلاَه وشهد عليه ناس من بني تميم وغيرهم؛ فضربه مالك حتى قتله تحت السياط.

وكان عمرو بن مسلم الباهلي أعان عليه، وكانت حُمَيدة بنت مسلم عند مالك بن المنذر، وأعان عليه بشير بن عُبَيْد الله بن أبي بكرة، وكان يخاصم هلال بن أحوز (١) في المرغاب (٢) خصومة طويلة، وكان عمَر يعين على بشير، فقال الفرزدق: (٣)

لَحَا الله قَوْماً شاركوا في دِمَاثِنا وكنا لَهُمْ عَوْناً على العَثَرَاتِ فَجَاهِرنا ذو الغشّ عمرو<sup>(٤)</sup> بن مُسْلم وأَوْقَدَ ناراً صاحب البَكَرَات<sup>(٥)</sup>

يعني بشيراً. وكانت عاتكة بنت معاوية بن الفرات البكاوي وأمها الملاءة بنت أوفى الحَرَشي أخت زُرارة عند عمر بن يَزيد فخرجت إلى هشام فأعانتها القيسية على ذلك فَحُمل مالك له.

قرات في كتاب منتخب من كتب أبي الفرج على بن الحسَين الأصبهاني (٢)، أُخبَرَني أَبُو دلف الخُزَاعي، نا دَماذ (٧)، عن أبي عبيدة قال: كان عمر بن يَزيد الأسَيّدي صديقاً للشمردل بن شريك ومحسناً إليه كثير البرّ به والرفق (٨) له فأتاه نعيه وهو بخُرَاسان فقال يرثيه:

<sup>(</sup>١) في م: أحور. (٢) المرغاب: نهر بالبصرة.

راجع ما ورد في معجم البلدان بشأن الخصومة بين بشير بن عبيد الله بن أبي بكرة وبين حميري بن هلال بن أحوز.

 <sup>(</sup>٣) البيتان في ديوانه ط بيروت ١١٦/١.
 (٤) الأصل: عمر، والتصويب عن م، و (زه، والديوان.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم و (ز١: النكرات، والمثبت عن الديوان.

<sup>(</sup>٦) الخبر والشعر في الأغاني ٣٦٠/١٣ في أخبار الشمردل بن شريك بن عبد الملك، الشاعر الأموي.

 <sup>(</sup>٧) اسمه رفيع بن سلمة.
 (٨) في الأغاني: والرفد له.

لبث (۱) الصباح وأسلمته ليلة موصولة بجناح أخرى مثلها عطّلن أيديهن ثم تَفَجّعت وابنة وحليلة رزئت وأخت وابنة لا يبعد ابن يزيد سيّد قومه [حامي الحقيقة لا تزال جياده للحرب محتسب القتال مُشَمّر ساد العراق وكان أول وافي يعطى الغلاء بكلّ مجد يُشترى

طالت كأن نجومها لا تبرخ حتى يرى الدّق الفئامُ النّوّحُ ليلَ (٢) التمام بهن عبرى يصدح كالبدر تنظره عيونٌ لُمّح عند الحفاظِ وحاجةٍ تُسْتَنْجَح تغدو مسوّمة به وتُروّح](٣) بالدرع مضطمرُ الحوامل سُرّح تأتي الملوكَ به المهاري الطُلّخ إنّ المعالي بالمكارم أَرْبَحُ

حَدَّثني أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني: أن عَبْد العزيز بن أَحْمَد أجاز له، أَنا أَبُو الحسين الميداني، أَنا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، أَنا أَبُو مُحَمَّد الفرغاني، نا مُحَمَّد بن جرير الطبري<sup>(٤)</sup> قال:

ثم دخلت سنة تسع وماثة فيها قتل عمر بن يَزيد الأُسَيّدي، قتله مالك بن المنذر بن المجارود، وكان سبب ذلك ـ فيما ذكر ـ أن خالد بن عَبْد اللّه شهد عمر بن يَزيد أيام حرب يزيد بن المُهَلّب مَسْلَمة بن عَبْد الملك وقال: هذا رجل العراق، فغاظ ذلك خالداً، وأمر مالك بن المنذر وهو على شرطة البصرة أن يعظم عمر بن يَزيد، ولا يعصى له أمراً حتى يعرّفه الناس، ثم أقبل يعمل (٥) عليه حتى يقتله، ففعل ذلك، فذكر يوماً عند عبد الأعلى بن عَبْد اللّه بْن عامر بن كريز، فافترى عليه مالك، فقال له عمر بن يَزيد: تفتري على عبد الأعلى، فأغلظ له مالك، وضربه بالسياط حتى قتله.

وبلغني من وجه آخر: أن مالكاً أخذ عمَر بن يَزيد ثم أمر به فَلُويت عنقه، ثم أخرجوه ليلاً إلى السجن فجعل رأسه ينقلب، والأعوان<sup>(٦)</sup> يقولون له: قَوّم رأسك، فلما أتوا به

<sup>(</sup>١) الأصل وم: ليث، وفي الأغاني: لبس، والمثبت: لبث عن (ز٠.

<sup>(</sup>٢) الأصل وم ووزا: ليلي، والمثبت عن الأغاني.

<sup>(</sup>٣) سقط البيت من الأصل، واستدرك عن م، وأزا، والأغاني.

<sup>(</sup>٤) راجع خبر مقتله في تاريخ الطبري ٧/ ٤٦ حوادث سنة ١٠٩.

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم و (ز)، وفي الطبري: يعتل عليه. (٦) الأصل: والأعواني، والمثبت عن م، و (ز۱).

السّجّان قال: لا أتسلمه منكم ميتاً فأخذوا المفاتيح منه وأدخلوه السجن، فأصبح ميتاً فشنعوا أنه مصّ خاتمه، وكان فيه سُمّ فمات، وتكلم الناس في أمره وذلك أيام عمرو بن سهيل حين غلب على البصرة في خلافة مروان في آخر سلطان بني أُمية.

# ٥٢٩٧ ـ عمر (١) بن يَزيْد بن مُعَاوِيَة بن أَبِي سُفْيَان صخر بن حرب بن أُمية القُرَشي الأُموي

وأمّه أم كلثوم بنت عَبْد الله بن عامر بن كُريز بن ربيعة بن (٢) عبد شمس.

مات في حياة أبيه من صاعقة أصابته. فذكر أَحْمَد بن يَحْيَىٰ بن جابر، حَدَّثني أَبُو الحسَن المدائني عن مسلمة بن محارب أن عمَر بن يَزيْد أصابته صاعقة فهلك، ويقال: رعدت السماء رعدة شديدة فمات خوفاً، فقال عَبْد الله بن همّام السَّلُولي:

أنت لو عِشْتَ قد خَلَفْتَ يزيدا فَتَلَقَّى الغَمامُ روحاً سعيدا بَلُغا الشَّام أَهْلَها والجنُودَا وأمسى من المكارم<sup>(٣)</sup> فقيداً عمر الخيريا شبيه أبيه سُلط الحتف في الغمام عليه أيها الرَّاكبان من عبد شمس أن خير الفتيان أصبحَ في لحد

#### ٥٢٩٨ - عمر بن يَزيد بن هشام القرشي

من أهل صَهْيَا<sup>(٤)</sup>.

له ذكر في كتاب أَحْمَد بن حُمَيد بن أبي العجائز.

#### ٥٢٩٩ ـ عمر بن يَزيْد اللَّخمي

كان ممن أُخذ مع ثابت بن نُعيم الجذامي، فأتي به مروان بن مُحَمَّد بدير أيوب(٥)،

لم يذكر مصعب بن عبد الله في نسب قريش في أولاد يزيد بن معاوية ولداً اسمه: عمر.
 ذكره ابن حزم في جمهرة أنساب العرب ص ١١٢.

<sup>(</sup>۲) في نسب قريش: ربيعة بن حبيب بن عبد شمس.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم وفزه، وفي المختصر: الكرام.

<sup>(</sup>٤) صهيا: قرية من إقليم بانياس من أعمال دمشق (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٥) بالأصل: قبدير بن أيوب، والمثبت عن م وقز،، ودير أيوب كما في معجم البلدان: قرية بحوران من نواحي دمشق.

فقتله، وقتل ناساً معه، له ذكر.

## ۰ ۵۳۰ ـ عمَر بن يَزيْد النَّصْري (۱) (۲)

روى عن عمرو بن مهاجر، وأبي سَلام الحَبْشي (٣)، والزُهري، ونُمَير بن أُوْس الأشعري القاضي، وثُمَيل بن عَبْد الله الأشعري (٤).

روى عنه: مُحَمَّد بن شعيب بن شابور، وعَبْد الله بن سالم، وعمرو بن واقد، والهيثم بن عِمْرَان العَبْسي.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا قالا: أنا أَبُو سعد بن أَبي عُلاَثة.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، وأَبُو القَاسم بن البُسْري، وأَبُو نصر الزينبي.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الفَضل مُحَمَّد، وأَبُو القَاسم مَحْمُود ابنا أَحْمَد بن الحسَن، قالا: أنا أَبُو نصر الزينبي.

قالوا: أنا أَبُو طاهر المُخَلِّص، نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمَر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن القاسم بن عَلي بن مُحَمَّد القرشي، وأَبُو الفتح مُحَمَّد بن عَلي بن عَلي بن عَبْد الله المصوي قال: أنا [أبو]<sup>(٥)</sup> عَبْد الله مُحَمَّد بن عَبْد العزيز بن مُحَمَّد الفارسي، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا العباس بن الوليد بن مَزْيَد (٦) العُذْري - ببيروت - نا مُحَمَّد بن شعيب بن شابور.

ح وأَنْبَانا أَبُو بَكْر عَبْد الغفّار بن مُحَمَّد، وحَدَّثني أَبُو المحاسن عَبْد الرزّاق بن مُحَمَّد بن أبي نصر عنه، أنا أَبُو بكر الحِيري، نا أَبُو العباس الأصم، نا العباس بن الوليد.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا تمّام بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَلي الحسَن بن حبيب بن عَبْد الملك ـ قراءة عليه ـ أنا العباس بن الوليد بن

<sup>(</sup>۱) في «ز۱: «النضري».

<sup>(</sup>٢) ترجمته في ميزان الاعتدال: ٣/ ٢٣١ ولسان الميزان ٤/ ٣٤٠ والتاريخ الكبير ٦/ ٢٠٥ والجرح والتعديل ٦/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) في «ز»: الخشني. (٤) ترجمته في التاريخ الكبير ١/٢/٢٨١.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل و (ز۱)، واستدركت عن م. (٦) كذا بالأصل وم، وفي (ز۱): يزيد، تصحيف.

مَزْيَد البيروتي، أَنا مُحَمَّد بن شعيب.

ح وَاَخْبَرَنا أَبُو الحسن بن قُبَيس، أَنا أَبُو الحسن بن أَبِي الحديد، أَنا جدي أَبُو بَكُر، أَنا أَبُو بَكُر برداعس قال: قرأت على عباس، أَنا ابن شابور قال: أَخْبَرَني - وفي حديث برداعس: عن عمر بن يَزيْد النَّصْري، عَن عمرو بن مهاجر صاحب حرس عمر بن عَبْد العزيز، عَن (1) عمر بن عَبْد العزيز - وفي حديث الأصم أنه أخبره عن عمر بن عَبْد العزيز عن أبيه عن جده عَبْد الله بن عمرو بن العاص.

عن رَسُول الله ﷺ أنه قال ـ وقال برداعس: عن عَبْد اللّه بن عمرو بن العاص قال: قال رَسُول الله ﷺ: «ما هَلكتْ أمّة قط إلاَّ بالشرك بالله عزّ وجلّ، وما أَشْرَكَتْ أمّة حتى يكون بلدّ شِركها التكذيبُ بالقَدَر،[٩٩١٧].

واخْبَرَفَاه (٢) أَبُو مُحَمَّد السُّلَمي، نا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنا تمّام بن مُحَمَّد، نا خَيْثَمة بن سُلَيْمَان، نا العباس بن الوليد بن مَزْيَد، فذكر بإسناده مثله.

ورواه دُحَيم عن ابن شابور .

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي الأنصاري، وأَبُو المواهب أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد عبد الملك، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو الحسَين بن المظفر، نا مُحَمَّد بن مُحَمَّد الباغندي، نا عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم الدمشقي أَبُو سعيد دُحَيم، نا مُحَمَّد بن شعيب بن الباغندي، نا عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم الدمشقي أَبُو سعيد دُحَيم، نا مُحَمَّد بن شعيب بن شابور، عَن عمر بن عَبْد العزيز عن شابور، عَن عمر بن عَبْد العزيز عن يَخْيَىٰ بن القاسم، عَن أَبيه، عَن جده عَبْد الله بن عمرو قال: قال رَسُول الله ﷺ: «ما هلكت أمّة قط إلا بالشّرك، وما كان بدق شركها إلا التكذيب بالقدر، [٩٩١٨].

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن أبي بكر الكُشْمِيهني، وأَبُو بَكُر فضل الله بن أبي الخير، وأَبُو الثناء المنور، وأَبُو الضيا نصر ابنا أسعد بن سعيد بن فضل الله بن أبي الخير الميهنيون، وأَبُو بَكُر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن الجُنيد الخطيب، وأَبُو عَلَي الحسن بن عَبْد الرَّحمن بن سلمان المقرىء، وأَبُو مُحَمَّد العباس بن الخطيب، وأَبُو عَلَي الحسن بن عَبْد الرَّحمن بن سلمان المقرىء، وأَبُو مُحَمَّد العباس بن مُحَمَّد بن أبي الحَسن العارف مُحَمَّد بن أبي الحَسن العارف

<sup>(</sup>١) ما بين الرقمين ليس في فزه. (٢) في فزه: وأخبرنا.

<sup>(</sup>٣) في (ز): النضري.

الميهني (١)، أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسن بن أَحْمَد الحيري، نا أَبُو العباس الأصم، أَنا العباس بن الوليد، أَنا ابن شعيب، أَخْبَرَني عمَر بن يَزيْد النَّصْري عن أَبي سلام.

أنه أخبر عن أبي أُمامة الباهلي عن رَسُول الله ﷺ أنه قال: «ثلاثة لا يقبل منهم صرف ولا عدل: عاق، ومثان، ومكذّب بقَدَر، [٩٩١٩].

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم الفَرَضي، وعَلَي بن زيد (٢) قالا: أنا أَبُو الفتح الزاهد ـ زاد الفَرَضي: وأَبُو مُحَمَّد بن فضيل، قالا: ـ أنا أَبُو الحسَن بن عوف، أنا أَبُو عَلَى بن منير، أنا أَبُو بكر بن خُرَيم (٣)، نا هشام بن عمّار، نا الهيثم بن عِمْرَان، نا عمَر بن يزيد النَّصْري كاتب نُمَير بن أَوْس قاضي دمشق بحكاية ذكرها.

انْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَخْمَد بن الحسن، والمبارك بن عَبْد الجبار، ومُحَمَّد بن عَلي - واللفظ له - قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد - زاد أَخْمَد: ومُحَمَّد بن الحسن قالا: - أنا أَخْمَد بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن سهل، أنا مُحَمَّد بن إسماعيل (٤) قال:

عَمَر بن يَزِيْد النَّصْري عن ثُمَيل، وعمرو بن مهاجر، روى عنه عَبْد الله بن سالم، ومُحَمَّد بن شعيب الشامي.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَينَ القاضي - إذناً - وأَبُو عَبْد الله بن عَبْد الملك - مشافهة - قالا: أنا أَبُو القاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلي - إجازة -.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنا عَلي.

قالا: أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٥):

غَمَر بن يَزيْد النَّصْري روى عن أَبي سلام الحبشي، وعمرو بن مهاجر، وثُميل روى عنه مُحَمَّد بن شعيب بن شابور، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكتاني (٦)، أنا أَبُو القاسم البَجَلي، أَنا عَبْد الله الكندي، نا أَبُو زرعة قال في ذكر نفر ثقات: عمر بن يَزيْد النَّصْري هو الأعور.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم، وفي (ز): يزيد.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٦) في م: الكناني، تصحيف.

<sup>(</sup>١) في از١: المهيني، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في م: خزيم، بالزاي تصحيف.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٦/ ١٤٢.

أَ**خْبَرَنَا** أَبُو غالب، وأَبُو عَبْد اللّه ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، عَن أَبي الحسَن عَلى بن عمَر الدارقطني.

ح وقرائت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي الفتح بن المحاملي، أنا أَبُو الحسَن الدارقطني.

ح وقرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر بن ماكولا<sup>(١)</sup> قالا:

عمر بن يَزيْد النَّصْري يروي عن الزهري وغيره، روي عنه عمرو بن واقد، ومُحَمَّد بن شعيب بن شابور.

قرآت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي زكريا البخاري.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن السُّوسي، أَنا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن يونس بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو زكريا البخاري.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن سلامة بن يَحْيَىٰ، أَنا أَبُو الفرج سهل بن بشر، أَنا رَشَأ بن نظيف قالا: نا عَبْد الغني بن سعيد قال في بلب التَّصْري بالنون: عمر بن يزيد النَّصْرى، يروي عن الزهري.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن اللالكائي، أَنا مُحَمَّد بن الحسَين، أَنا عَبْد الله، نا يعقوب (٢) قال: قلت له ـ يعني عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم ـ عمر بن يَزيْد النَّصْري؟ (٣) قال: كاتب نُمير (١)، وكان ثقة، فقيها، وكان ابن شعيب يجالسه.

أَخْبَرَفا أَبُو البركات بن المبارك، أَنا مُحَمَّد بن المظفر، أَنا أَبُو الحسَن العتيقي، أَنا يوسف بن أَخْمَد، أَنا أَبُو جَعْفَر العُقيلي قال<sup>(٥)</sup>:

عَمَر بن يَزيْد النَّصْري عن الزهري يخالف في حديثه.

وبلغني عن أبي حاتم بن حِبّان البُسْتي قال: قال هشام بن عمّار: كان ممن يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٣٩٠/١ في باب: البصري والنصري.

<sup>(</sup>٢) المعرفة والتاريخ ٢/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٤) في المعرفة والتاريخ: قال: كان كاتبهم. (٥) الضعفاء الكبير للعقيلي ١٩٦/٣ رقم ١١٩٥.

<sup>(</sup>٦) ميزان الاعتدال ٣/ ٢٣٠ وراجع ابن حبان ٢/ ٨٨.

# ذكر من اسمه عمر ممن لا يعرف تسمية أبيه

#### ٥٣٠١ ـ عمَر الدمشقي (١)

حدَّث عن واثلة بن الأسقع.

**روى** عنه: ابنه علي بن عمَر.

ذكره أبو الفضل المقدسي.

#### ۵۳۰۲ \_ عمَر

يعرف بعمَر دن مولى النبي ﷺ.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم، نا أَبُو الفتح نصر بن إِبْرَاهيم - لفظاً - وأَبُو القَاسم بن العلاء - قراءة - قالا: أنا أَبُو الحسَن بن عوف، نا مُحَمَّد بن موسى بن الحسَين، أنا أَبُو بكر بن خُرَيم، نا حُمَيد بن زَنْجُوية، نا يزيد بن عبد ربّه، نا بقية بن الوليد، عَن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي ﷺ، قال:

أتينا عمر بن عَبْد العزيز فدفعنا إليه صِكاكاً في حوائجنا، وكان فينا رجلٌ من أهل دمشق، يقال له عمر دن مولى النبي على الله قال: فدفع إليه صكه: حاجة عمر مولى النبي على الله فلما قرأها عمر قال: أيكم مولى النبي على فأجابه عمر مولى النبي على فدعاه، فقال له عمر: أنت مولى النبي على قال: نعم يا أمير المؤمنين، قال عمر: وعمر بن عَبْد العزيز أيضاً مولى النبي على الرفع إلينا حاجتك، قال: يا أمير المؤمنين أمي عجوز كبيرة ليس لها

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٣/ ٢٣٣ قال عنه الذهبي: لا يعرف من هو.

خادم يكفيها، قال: قد أمرنا لها بخادم، فارفع إلينا حاجتك، قال: تأمر لي بنفقة، قال: قد أمرنا لك بثلاثين ديناراً، فارفع إلينا حاجتك، قال: كفاني يا أمير المؤمنين، قال: فتكلّم عمر بن عَبْد العزيز بكلمةٍ لم أفهمها، فقلت لصاحبٍ لنا: ما الذي نطق به أمير المؤمنين؟ قال: قال: والله لو سألني إلى أن توارى بالحجاب ما منعته شيئاً سألنيه (١).

قال مسلم: فإن ذلك لموقعه من النبي ﷺ.

#### ٥٣٠٣ - عمَر الرّاشدي

ولي إمرة دمشق في رجب سنة إحدى عشرة وثلاثمائة في أيام المقتدر بعد ولاية تكين الخاصة الثانية له، فأقام بها شهوراً، ثم عُزل عنها، وُوُلِّيَ الرملة، وبها مات.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أنا مكي بن مُحَمَّد، أنا أَبُو سُلَيْمَان بن زبر قال: سنة أربع عشرة وثلاثمائة فيها مات عمَر الراشدي أمير الرَّمْلة.

#### ٥٣٠٤ - عمر بن السَّرَّاج

من متصوفة أهل دمشق من أقران أَحْمَد بن أبي الحَوَاري، وقاسم الجُوعي، له ذكر.

#### ٥٣٠٥ ـ عمَر المَرْوَزي

حكى عنه أبو الحسن بن جَهْضَم الهَمْدَاني.

قرأت بخط أبي الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن صافي بن شجاع، وأَنْبَأنيه أَبُو طاهر بن الحِنّائي عنه.

ثم أخبرنا أبُو القاسم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، عَن مُحَمَّد بن عَلِي بن أَحْمَد بن الحسَن بن جَهْضَم، حَدَّثني المبارك، أنا عَلي بن مُحَمَّد الربعي، أنا عَلي بن عَبْد الله بن الحسَن بن جَهْضَم، حَدَّثني عمر المَرْوَزي بأنطاكية ـ وقد اجتمعنا جماعة نريد دمشق ـ فقال لي : هؤلاء الجماعة يصلحون أن تصحبهم، فقلت: ما علمت إلاَّ خيراً، فأيش أنكرت؟ فقال: اعلم أني خرجت من المَوْصِل وحدي، فلمّا صرت على الطريق صحبني رجل، وقال نصطحب إلى حَرّان (٢)، فقلت: نعم، فمشى وتركني، ثم فقلت: نعم، فمشى ساعة، وقلت له تقدم أنت حتى أبول، فأبطأتُ عليه فمشى وتركني، ثم لقيني آخر فقال: إلى حَرّان؟ فقلت: نعم، فقال: نصطحب، ومشينا يومنا، فلما كان من الغد

<sup>(</sup>١) في م وازا: يسألنيه.

<sup>(</sup>۲) حران: وهي قصبة ديار مضر (معجم البلدان).

قلت له تقدم حتى أبول، وأبطأت عليه فتركني ومشى، ثم آخر وآخر حتى قربت من حَرّان وأنا وحدي، فرأيتُ رجلاً أسود<sup>(۱)</sup>، دميماً، حقيراً، جالساً على الطريق فلما رآني بشّ بي وقال: إلى حرّان؟ قلت: نعم، فمشينا ساعة ثم قلت له: تقدم حتى أبول، وجلس ساعة، فقلت له: تقدم فأنا ألحقك، فطرح نفسه على الطريق فلحقته وقلت له: شغلت قلبي بجلوسك تنتظرني، فما تطهّرتُ كما أريد، فجلس وقال: تطهّر كيف شئت، وأعطاني ما كان معه، فقلت له تقدم، وجلستُ وأبطأتُ ساعة كبيرة أختبره، ثم انضجعت، فرأى فقام وجاء إلى عندي، وأخرج من وسطه زُمارة، وجلس عند رأسي ونفخ فيها فقلت: الحق المنزل، فقال: قد مشينا ساعة ووجب حق بعضنا على بعض ليس نفترق، وهو الذي بحذاك تراه، فلم يزل معنا إلى دمشق، وخرجنا إلى مصر وهو معنا، وخرجنا إلى الحجاز وهو معنا، أطيب الجماعة نَفْساً وأخفهم روحاً، وأكثرهم خدمة، وأرفقهم بأصحابه.

#### ٥٣٠٦ \_ عمَر المغربي

قرات بخط أبي عَبْد الله بن قبيس: مات عمر المغربي شيخ من أهل العلم والصلاح في شهر رمضان من سنة سبع وثمانين وأربعمائة.

<sup>(</sup>١) سقطت من الأصل، وكتب على هامشه: (ود) والمثبت عن م و(ز).

# ذکر<sup>(۱)</sup> من اسمه عمرو<sup>(۱)</sup>

## ٥٣٠٧ - عمرو<sup>(٢)</sup> بن أَحْمَد بن رشيد أَبُو سعيد المَذْحِجي الطَّبَراني

حدَّث عن عَبْد الرَّحمن بن القاسم، وعَبْد الصمد بن عَبْد الله بن أَبي<sup>(٣)</sup> يزيد، وجَعْفَر بن أَحْمَد بن عاصم.

روى عنه: عَبْد الرَّحمن بن عمر بن نصر، وإدريس بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن أَبي خالد، ويقال: إدريس بن إِبْرَاهيم الواعظ البغدادي، وأَبُو العباس أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحاج الإشبيلي، وأَبُو الفرج عَبْد الواحد بن بكر الوَرَثاني.

أَنْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، أنا أَبُو الحسَن بن صَصْرَى، أنا عَبْد الرَّحمن بن عمر بن نصر، نا عمرو بن أَحْمَد بن رشيد الطَّبَراني أَبُو سعيد، نا عَبْد الرَّحمن بن القاسم بن الرِّواس الدمشقي، نا أَبُو تَقيِّ هشام بن عَبْد الملك اليَزني (١٤) الحِمْصي، نا عَبْد السلام بن عَبْد القدوس، عَن هشام بن عروة، عَن أبيه، عَن عائشة قالت:

قال رَسُول الله ﷺ: «أربعٌ لا يشبعنَ من أربعٍ: عينَ من نظرٍ، وأرضَ من مطرٍ، وأنثى من ذكرٍ، وعالِمٌ من علمٍ، <sup>[٩٩٢٠]</sup>.

<sup>(</sup>۱) ما بين الرقمين سقط من م. (۲) في م: عمر.

<sup>(</sup>٣) كتبت فوق الكلام بين السطرين في (ز).

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم و (ز): البري، تصحيف، والصواب ما أثبت، ترجمته في سير أعلام النبلاء ٣٠٣/١٢.

#### ٥٣٠٨ ـ عمرو بن أُحْمَد بن معاذ ـ ويقال: عمرو بن معاذ العُنْسي الدَّارَني

حدَّث عن أبي موسى عمران بن موسى الطرسُوسي بكتاب التفسير لسُنَيْد بن داود<sup>(١)</sup>. روى عنه ابنه أَحْمَد بن عمرو.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن عَلي بن المُسَلِّم الفقيه، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أنا تمّام بن مُحَمَّد الحافظ، أنا أَبُو الحسَين، أنا أَبُو الفضل العباس بن مُحَمَّد، أنا أَبُو موسى.

ح قال: وأنا عَبْد الله بن أَحْمَد بن عمرو بن معاذ، أنا أبي أَحْمَد، أنا أبي عمرو، أنا أَبُو موسى.

أنا سُنَيد بن داود، نا حَجّاج، عَن ابن جُرَيج، عَن عطاء.

غن ابن عبّاس قوله: ﴿ يَا أَيُهَا الذَّينَ آمنُوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم ﴾ (٢) يعني بذلك أهل الكتاب، وكان كتابه على أصحاب مُحَمَّد ﷺ أن الرجل والمرأة، يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين أن يصلي العَتَمة أو يرقد، فإذا صَلّى العَتَمة أو رقد مُنع من ذلك إلى مثلها من القابلة، فنسختها هذه الآية (٣) ﴿ أحل لكم ليلة الصيام ﴾ (٤).

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني - بقراءتي عليه - نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أنا أَبُو الحسَن علي بن مُحَمَّد بن طوق الطَّبَراني، نا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن عمرو بن مُعَاذ العَنْسي الدَّارَاني - بداريا - أَخْبَرَني أَبِي عمرو بن مُعَاذ، نا أَبُو موسى عِمْرَان بن موسى الطَّرَسُوسي، نا سُنيد بن داود، نا إِسْحَاق بن عيسى، عَن مُحَمَّد بن جابر، عَن أَبِي إِسْحَاق الهَمْدَاني، عَن مُحَمَّد بن واسع، عَن الحسَن البصري قال:

من قرأ الآيات ﴿فسبحانَ الله حين تُمسون وحينَ تُصبحون﴾ إلى آخرها<sup>(٥)</sup> لم يفته شيء كان في يومه وليلته، وأدرك ما فاته في يومه وليلته.

كذا قال، وهو عمرو بن أَحْمَد بن معاذ.

<sup>(</sup>١) ترجمته في تهذيب الكمال ٨/ ١٥٥ وسير الأعلام ١٠/ ٦٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٣. (٣) الأصل و (١٤: (الليلة) والمثبت: (الآية) عن م.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، من الآية: ١٨٧. (٥) سورة الروم، الآية: ١٧٠.

#### ٥٣٠٩ ـ عمرو َ بن أَحْمَد أَبُو زيد الجُذُوعي العسكري

سمع أبا الطّيب بن عبّاد.

روى عنه: أَبُو الحسَن بن صَخْر.

أَنْبَانا أَبُو الفضل مُحَمَّد بن ناصر، وأَبُو منصور بن الجَوَاليقي، وأَبُو الحسَن سعد الخير بن مُحَمَّد بن يوسف، أنا القاضي الخير بن مُحَمَّد بن يوسف، أنا القاضي أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عَلِي بن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن صخر ـ بمكة ـ نا أَبُو زيد عمرو بن أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عَبْد الله بن صخر ـ بمكة ـ نا أَبُو زيد عمرو بن أَحْمَد الجُذُوعي العسكري، نا أَبُو الطيب أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن عَبْد الوهاب الشَيْبَاني، نا أَحْمَد بن عَلي الأَبطح، نا يَحْيَىٰ بن زَهْدَم، نا أَبِي، عن أبيه عن العُرْس بن عَمِيرة قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»<sup>(۱)[۹۹۲۱]</sup>.

له صحبة.

شهد هو وزوجه أم سُلَيْمان مع النبي ﷺ حجة الوداع ورويا عنه حديثاً. روى عنه: ابنه سُلَيْمَان بن عمرو.

وشهد عمرو اليرموك.

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم بن الحُصَين، أنا أَبُو عَلَي التميمي أنا أَحمد بن جَعْفَر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (٣) ، حَدَّثني أَبِي، نا أَبُو سعيد مولى بني هاشم، نا زائدة، نا شبيب بن غَرْقَدة (٤) ، عَن سُلَيْمَان بن عمرو بن الأَحْوَص، حَدَّثني أَبِي أن شهد حجة الوداع مع رَسُول الله عَلَيْ فقال رَسُول الله عَلَيْ: ﴿لا يَجني جانٍ (٥) إلاّ على نفسه، لا يجني والدّ على ولده، ولا مولودٌ على والده، والده، ولا مولودٌ على والده، [٩٩٢٢].

<sup>(</sup>١) رواه ابن الأثير في أسد الغابة من طريق آخر في ترجمة عرس بن عميرة ٣/ ٥١٨.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في تهذيب الكمال ١٧٢/١٤ وتهذيب التهذيب ٤/٣١٩ والإصابة ٢/٢٢٥ وأسد الغابة ٣/٦٨٦.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده ٤٣٦/٥ رقم ١٦٠٦٤ طبعة دار الفكر ومن طريق آخر في أسد الغابة ٣/ ٦٨٦.

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم وفزه: عرقدة، بالعين المهملة، والمثبت عن المسند وأسد الغابة.

<sup>(</sup>a) الأصل و (ز): جاني، والمثبت عن المسند، وم.

هذا مختصر وقد.

أخبرتنا بتمامه أم المجتبى بنت ناصر، قالت: قُرىء على إِبْرَاهيم بن منصور، أنا أَبُو بكر بن المقرئ، أنا أَبُو الأَخْوَص، عَن بيد، نا أَبُو الأَخْوَص، عَن شبيب بن غَرْقَدة (١)، عَن سُلَيْمَان بن عمرو بن الأَخْوَص، عَن أبيه (٢) قال:

سمعت رَسُول الله على يقول في حجة الوداع: «أي يوم هذا» ـ ثلاث مرات ـ قالوا: يوم الحج الأكبر، قال: «فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ")، ألا لا يجني جان (٤) إلاّ على نفسه، ولا يجني والدّ على ولده، ألا إن الشيطان قد أيس أن يُعبد في بلدكم هذا أبداً (٣)، ولكن سيكون طاعة له في بعضِ ما يحتقرون من أعمالكم برضائها، ألاّ إنّ كلّ دم من دماء الجاهلية موضوع، وأول ما أضع منها دمّ الحارث بن عَبْد المطلب، كان مسترضعاً في بني ليث، فقتلته هُذَيل، ألاّ وكلّ ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تَظْلِمون ولا تُظْلَمون ألاّ يا أمّتاه هل بَلغتُ قالوا: عم، قال: «اللهم اشهد» [٩٩٢٣].

أخرجه ابن ماجه (٥) في سننه عن أبي بكر بن أبي شَيبة.

وأخرجه البغوي في معجمه عن عمه علي بن عَبْد العزيز .

ومُحَمَّد بن إِسْحَاق الصَّغَاني، عَن أَبِي غسان مالك بن إِسْمَاعيل، عَن أَبِي الأَحْوَص بطوله.

ورواه مُسَدّد بن مُسَرُّهد وهنّاد بن السَّرِي عن أبي الأُحْوَص،

ورواه أَبُو حمزة بن ميمون السكري، وحازم بن إِبْرَاهيم البَجَلي عن شبيب بن غَرْقَدة.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن مُحَمَّد بن الفضل، أنا أَبُو منصور بن شكروية، أنا أَبُو بكر بن مُحَاذ بن أَمُثنَى بن مُعَاذ العَنْبَري، نا مُسَدّد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل وم ووزه: عرقدة، بالعين المهملة، والمثبت عن المسند وأسد الغابة.

<sup>(</sup>٢) راجع أسد الغابة ٣/ ٦٨٦. (٣) ما بين الرقمين سقط من ﴿وَا .

<sup>(</sup>٤) بالأصل: جاني، والمثبت عن م وأسد الغابة.

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (٢٥) كتاب المناسك، (٧٦) باب الخطبة يوم النحر، رقم ٣٠٥٥ (٢/١٠١٥).

مُسَرْهد، نا خالد، نا يزيد بن أبي زياد، عَن سُلَيْمَان بن عمرو بن الأَحْوَص، عَن أبيه قال:

وقع الطاعون ونحن باليرموك، فأتانا عمَر بن الخطّاب فدخل أصحاب الرايات ولم يدخل من الطاعون.

أَخْبَرَنَا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حدثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أنا أَخْمَد بن الحسن، والمبارك بن عَبْد الجبار، ومُحَمَّد بن عَلي، واللفظ له قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد و الحسن، والمبارك بن الحسن قالا: \_ أنا أَخْمَد بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن سهل، أنا مُحَمَّد بن أَسْمَاعيل (١) قال: عمرو بن الأَخْوَص.

قال مُسَدد: نا أَبُو الأَحْوَص عن شبيب بن غَرْقَدة، عَن سُلَيْمَان بن عمرو بن الأَحْوَص، عَن أبيه، سمع النبي ﷺ (كل رباً في الجاهلية) موضوع [٩٩٢٤].

أَنْبَانا أَبُو الحسَين القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم (٢) قال:

عمرو بن الأُخْوَص له صحبة، والد سُلَيْمَان بن عمرو، روى عنه ابنه سُلَيْمَان بن عمرو بن الأُخْوَص، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنا (٣) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أنا عيسى بن عَلي، أنا عَبْد الله بن مُحَمَّد قال في تسمية الصحابة: عمرو بن الأَخْوَص.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أنا شجاع بن عَلي، أنا أَبُو عَبْد الله بن مندة قال:

عمرو بن الأُخوَص الجُشَمي أَبُو سُلَيْمَان، روى عنه ابنه سُلَيْمَان.

انْبَانا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد قال: قال لنا أَبُو نُعَيم الحافظ: عمرو بن الأَحْوَص أَبُو سُلَيْمَان الجُشَمي، حديثه عند ابنه سُلَيْمَان (٤).

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦. (٢) الجرح والتعديل ٦/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) الخبر التالي سقط من (ز».

<sup>(</sup>٤) كتب بعدها في م وازا: آخر الجزء والثلاثين بعد الخمسمئة.

### ٣١١ه ـ عمرو بن أَسْلَم العابد<sup>(١)</sup>

من أهل طَرَسُوس<sup>(٢)</sup>.

سكن دمشق.

روى عن أبي (٣) معاوية الأسود، وسَلْم (٤) بن مَيْمُون الخَوّاصِ، ووكيع بن الجرّاح.

روى عنه: أَبُو حاتم الرازي، وأَبُو موسى الطوسي، وأَخْمَد بن أَبِي الحَوَاري، والحسَن بن عَلي بن شَبيب المَعْمَري<sup>(ه)</sup>.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أنا أَبُو سعد الجَنْزَرودي<sup>(٦)</sup>، أنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن عُنْمَان الطرازي، أنا أَبُو الحسَن عَلي بن مُحَمَّد بن سختوية العدل، نا الحسَن بن عَلي بن شبيب، حَدَّثني عمرو بن أَسْلَم.

ح وانبانا أَبُو عَلَي الحداد، أنا أَبُو نُعَيم الحافظ، وأَبُو بكر بن رِيْذَة، قالا: حَدَّثنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد (٧)، نا الحسن بن علي المَعْمَري، نا عمرو بن أَسْلَم الحِمْصي، نا سَلْم (٨) بن مَيْمُون الخواص، عَن عَلي بن عطاء، عَن عُبَيْد الله ـ زاد المَعْمَري: ابن عمر، وقالا: - العُمَري، عن سالم بن عَبْد الله، عَن أبيه قال:

قال رَسُول الله (٩) ﷺ: «مَنْ قال في سوقٍ من الأسواق: لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءِ قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة»[٩٩٢٥].

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم نصر بن أَحْمَد بن مقاتل، أنا أَبُو القاسم بن أَبي العلاء، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي أنا مُحَمَّد بن مُحَمَّد الجُلِي (١٠)، نا

<sup>(</sup>١) ترجمته في الجرح والتعديل ٦/ ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب ويلاد الروم (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ٩/ ٧٨.

 <sup>(</sup>٤) الأصل و (ز): سالم، وفي م: مسلم، راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٧٩/٨ وفي حلية الأولياء ١٧٧/٨
 سالم.

 <sup>(</sup>٥) في م و (ز٤: العمري، والصواب ما أثبت، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٣/١٥.

<sup>(</sup>٦) في (ز): الجمزرودي.

 <sup>(</sup>٧) رواه الطبراني في المعجم الكبير ١٢/ ٢٣٢ رقم ١٣١٧٥.

<sup>(</sup>A) الأصل وم و(ز): سالم، والمثبت عن المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٩) في المعجم الكبير: قال: قال النبي ﷺ. (١٠) في (ز١: الحلي.

مُحَمَّد بن حصن بن خالد، نا عَبْد الرَّحمن المكتب بدمشق، حَدَّثني أَبُو موسى الطوسي، حَدَّثني عمرو بن أَسْلَم الدمشقى قال:

مات عندنا بالثغر رجل، فدفن، فلما كان اليوم الثالث أتى الحفارين رجلٌ فسألهم أن يحفروا إلى جنب الميت قبراً، فحفروا فانهار قبر المدفون إلى القبر الذي يحفرونه، فإذا اللبن (۱) منصوب وليس في اللحد شيء، فقال أحدهما لصاحبه: أليس هذا نحن حفرناه؟ قال له صاحبه: بلى، قال: فاليوم الثالث، قال: نعم، قال: ويحك فما في اللحد شيء، فأنا أعرف أخا الميت، فذهب (۲) إليه وجاء به فقال: هذا القبر تعرفه؟ قال: نعم، هذا قبر أخي، قال: فأنزله إلى القبر المحفور، فنظر إلى قبر أخيه فإذا ليس في اللحد شيء، واللبن (۳) منصوب على حاله، فذهب أخو الميت إلى وكيع بن الجرًاح وكان عندنا في تلك السنة بالثغر، قال: فقال له: يا أبا سفيان إنّ أخي مات ودفناه، فحفروا إلى جنبه يوم الثالث قبراً، فانهار إلى قبره فاطّلعت في لحده، فإذا اللبن (٤) منصوب وليس في القبر شيء، قال: فقال له وكيع: سمعنا في حديث: من مات وهو يعمل عمل قوم لوط سار به قبره حتى يصير معهم ويحشر يوم القيامة معهم.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن أبي منصور النجار الصوفي، وأَبُو العلاء صاعد بن عَبْد الوهّاب بن عَبْد الصمد بن موسى المعدل، قالا: أنا أَحْمَد بن عَلي بن عَبْد الله بن خلف، أنا أَبُو القاسم السّرّاج في كتابه، أنا أَبُو عمرو بن مطر، نا أَبُو عَبْد الرَّحمن مُحَمَّد بن المنذر الهَرَوي، نا مُحَمَّد بن إدريس الحَنْظَلي، نا عمرو بن أَسْلَم العابد قال: سمعت سَلْم (٥) بن ميمون العابد يقول (٦):

أرى الدنيا لمن هي في يديه تهين المكرمين لها بصغر فدع عنك الفضول تعش حميداً

عنداباً كلما كشرت (٧) لديه وتكرم كل من هانت عليه وخذ (٨) ما كنت محتاجاً إليه

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي (ز) وم: القبر. (٢) بالأصل: فذهبت، والمثبت عن م و(ز).

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل و (٤)، وفي م: والقبر.
 (٤) كذا بالأصل وم، وفي (٤): القبر.

 <sup>(</sup>٥) بالأصل وم: مسلم، وسقطت اللفظة من (ز٤. وفي حلية الأولياء ٨/ ٢٧٧: سالم.

<sup>(</sup>٦) الأبيات في حلية الأولياء ٨/ ٢٧٨ في ترجمة سلم بن ميمون الخواص (الحلية: سالم).

<sup>(</sup>٧) الحلية: كوت (كذا).(٨) الحلية: وقد (كذا).

قرات على أبي القاسم الخَضِر بن الحسن بن عَبْدَان، عَن عَبْد العزيز بن أَحْمَد قال: أنا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن ياسر، أنا أَبُو القاسم بن أبي العَقَب، نا مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن الحريص، نا أَحْمَد بن أبي الحَوَاري، نا عمرو بن أَسْلَم الشيخ الصالح، فذكر عنه حكاية.

وقال أَبُو حاتم الرازي: نا عمرو بن أَسْلَم العابد الطُّرَسوسي بدمشق: بحكايةٍ ذكرها.

النَّبَانَا أَبُو الحسَين<sup>(١)</sup> القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٢):

عمرو بن أَسْلَم الطَّرَسوسي روى عن أبي $^{(r)}$  معاوية الأسود، وسلم $^{(s)}$  بن ميمون الخَوّاص، روى عنه أبي، سئل عنه أبي، وقال: صدوق.

٥٣١٢ ـ عمرو بن أسماء أَبُو مرثد الرّحَبي، ويقال: عمرو بن مرثد بن أسماء

وهو أصح، يأتي بعد.

٥٣١٣ ـ عمرو ـ ويقال: عُمَير ـ بن الأَسْوَد أَبُو عِبَاض ـ ويقال: أَبُو عَبْد الرَّحمن ـ العَنْسي الحِمْصي (٥)

قيل إنه سكن داريا<sup>(١)</sup>، وهو ممن أدرك الجاهلية.

روى عن عمَر بن الخطّاب، وعُبَادة بن الصامت، وابن مسعود، وأَبي الدَّرْدَاء، وجُنَادة بن أَبي أمية، وأم حرام بنت ملحان، والعِرْباض بن سَارية.

<sup>(</sup>١) بالأصل وم وفزه: الحسن، تصحيف، والسند معروف.

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٦/ ٢٢١.

 <sup>(</sup>٣) في الجرح والتعديل: «عن معاوية الأسود» وقد وهم المحقق، ولم يتنبه إلى سقوط «أبي» وكتب بالهامش: أنه:
 معاوية بن سلام أبو سلام الأسود.

<sup>(</sup>٤) الأصل و (ز»: (سالم». والمثبت عن م.

 <sup>(</sup>٥) انظر ترجمته وأخباره في: تاريخ داريا ص ٧٠ وتهذيب الكمال ١٧٤/١٤ وتهذيب التهذيب ٢٢٠/٤ وأسد الغابة
 ٣/ ٦٨٩. والعنسي: بالنون، كما في أسد الغابة، والجرح والتعديل ٦/ ٢٢٠ وفيه «القيسي» بدل «العنسي».

<sup>(</sup>٦) داريا من قرى دمشق، بالغوطة (مراصد الاطلاع).

روى عنه: أَبُو راشد الحُبْرَاني، وخالد بن مَعْدَان، ومُجَاهد، ويونس بن سَيف.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم هبة الله بن عَبْد الله بن أَحْمَد، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله الأصبهاني ـ بها ـ نا سُلَيْمَان بن أَحْمَد بن أَحْمَد بن أيوب الطَّبَراني، نا أَحْمَد بن عَبْد الوهّاب بن نَجدة، نا أَبُو اليَمَان الحكم بن نافع، نا أيوب الطَّبَراني، عن عَبْد الله بن رُزَيق<sup>(۱)</sup>، عَن عمرو بن الأَسْوَد، عَن أَبِي الدّرداء قال: أرطأة بن المنذر، عَن عَبْد الله بن رُزَيق (۱)، عَن عمرو بن الأَسْوَد، عَن أَبِي الدّرداء قال:

قال رَسُول الله ﷺ: ﴿لا تَأْكُلُ مَنْكُنَّا، ولا تَتَخطَّى رقابِ الناس يوم الجمعة ﴾[٩٩٢٦].

قال: وأنا أَبُو الحسَن بن رِزْقُوية، نا أَبُو العباس عَبْد اللّه بن عَبْد الرَّحمن بن أَحْمَد بن حمّاد العسكري ـ إملاء ـ في سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة، نا أَيوب بن سُلَيْمَان الصفدي (٢)، نا أَبُو اليَمَان، نا أرطأة بن المنذر، عَن عَبْد اللّه بن رُزَيق الأَلهاني، عَن عمرو بن الأَسْوَد العَنْسي (٣)، عَن أَبِي الدرداء قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «لا تأكل متكناً ولا على غربال، ولا تتخذن من المسجد مُصَلّى لا يُصَلّى إلا فيه، ولا تخطّى رقابَ الناس يوم الجمعة، فيجعلك الله لهم جسراً يوم القيامة»[٩٩٢٧].

قال الخطيب: كذا سمّاه ونسبه أَبُو اليمان ووهم في ذلك، والصواب أنه: رزيق أَبُو عَبْد اللّه.

كذلك ذكره أَبُو مُسْهِر عبد الأعلى بن مُسْهِر، وأَبُو عَبْد الله البخاري، وأَبُو حاتم الرازي.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبي نصر، أَنا أَبُو الميمون بن راشد، نا أَبُو زرعة (٤)، حَدَّثني الفوزي (٥) خطاب بن عُثْمَان، عَن إسْمَاعيل بن عيّاش قال:

إعجامها مضطرب في الأصل، وفي م و (زا: زريق، والذي في تهذيب الكمال: روى عنه:... ورزيق أبو
 عبد الله الألهاني، وسينبه المصنف في آخر الخبر الذي سيلي هذا الخبر إلى أنه الصواب.

 <sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم، وفي (ز): الصغدي.
 (٣) الأصل: العبسى، والمثبت بالنون عن م، و(ز).

<sup>(</sup>٤) تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) الحرف الأول بدون إعجام في الأصل وم، وتقرأ في قزه: العوزي.

وعمرو بن الأُسْوَد يكنى أبا عِيَاض.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أَنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا ثابت بن بُنْدَار قالا: أنا أَبُو القَاسم الأزهري، أَنا عُبَيْد الله بن أَخْمَد بن يعقوب، أَنا العباس بن العباس بن مُحَمَّد الجوهري، أَنا صالح بن أَخْمَد بن حنبل، قال: قال أبي: عمرو بن الأَسْوَد العَنْسي أبو(١) عياض.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات أيضاً، أَنا أَبُو طاهر الباقلاني، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن يوسف بن رباح، أَنا أَبُو بكر المهندس، نا أَبُو بِشْر الدُّوْلابي، نا معاوية بن صالح قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين يقول في تسمية أهل الشام: عمرو بن الأَسْوَد العَنْسي، أدرك عمر، يكنى أبا عِيَاض.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عَمَر بن حيّوية، أَنا أَجُمَد بن معروف، نا الحسَين بن فهم، نا مُحَمَّد بن سعد قال(٢):

عُمَير بن الأَسْوَد سأل أبا الدرداء عن طعام أهل الكتاب، وروى عن معاذ، وكان قليل الحديث، ثقة.

وقال في موضع آخر<sup>(٣)</sup>: عمرو بن الأَسْوَد السكوني، روى عن عمر، ومُعَاذ، وله أحاديث.

وعندي<sup>(٤)</sup> أنهما واحد.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنا أَبُو الحسَن اللنباني (٥)، أَنا أَبُو بكر بن أبي الدنيا، نا مُحَمَّد بن سعد (٢) قال: عمير بن الأَسْوَد، روى عن عمر ومعاذ.

وقال في موضع آخر: عمرو بن الأَسْوَد السكوني روى عن عمر، ومعاذ. أَنْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَحْمَد بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: «ابن) تصحيف، والتصويب عن م، واز). (٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٧/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٧/ ٤٤٢. (٤) تعقيب للمصنف على ما جاء في طبقات ابن سعد.

<sup>(</sup>٥) في م و ﴿ زَا: اللبناني، بتقديم الباء، تصحيف.

<sup>(</sup>٦) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى لابن سعد المطبوع.

الحسَن، والمبارك بن عَبْد الجبار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد ـ زاد أَحْمَد: ومُحَمَّد بن الحسَن، قالا: أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن سهل، أنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال<sup>(۱)</sup>:

عمرو بن الأَسْوَد العَنْسي أَبُو عِيَاض<sup>(٢)</sup>، سمع معاوية، روى عنه خالد بن مَعْدَان، وقال نُعَيم بن حمّاد عن ابن وَهْب عن معاوية، عَن يونس بن سيف، عَن عمرو بن الأَسْوَد العَنْسي سمع عمر يقول: عليكم بالحج، يعدّ في الشاميين، وروى خالد: عن عمرو بن أَسْوَد<sup>(٣)</sup> سمع جُنَادة، كنّاه أَحْمَد.

وقال مُحَمَّد: نا ربيع بن رَوْح، نا أَبُو حَيْوَة شُرَيح بن يزيد الحَضْرَمي، عَن أَرطأة، عَن عَمرو بن الأَسْوَد العَنْسي، أنه انطلق إلى العراق فيقولون له: يا أبا عَبْد الرَّحمن أمؤمن أنت، سمع يونس بن سيف.

انْبَانا أَبُو الحسين (٤) هبة الله بن الحسن (٥)، وأَبُو عَبْد الله الحسَين بن عَبْد الملك، قالا: أنا أَبُو القاسم العبدي، أنا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٦):

عمرو بن الأَسْوَد أَبُو عِيَاضِ العَنْسي (٧). روى عن عمَر بن الخطّاب، وابن مسعود، وعُبَادة بن الصّامت، روى عنه مُجَاهد، وخالد بن مَعْدَان، ويونس بن سيف، وعَبْد اللّه بن بُرَيْدة، وإِبْرَاهيم الهَجَري، وزياد بن فَيّاض، وكثير بن أَبي كثير، وعبد ربّه، وعطاء بن السائب، سمعت أَبى يقول ذلك.

وقال في باب عُمَير (^):

عُمير بن الأَسْوَد العَنْسي الشامي، سمع عُبَادة، وأبا الدرداء، وأم حرام، روى عنه خالد بن معدان، سمعت أبى يقول ذلك.

<sup>(</sup>١) التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣١٥. (٢) في التاريخ الكبير: ﴿أَبُو عبد الرحمنِ وبهما كُني.

<sup>(</sup>٣) في التاريخ الكبير: عمرو بن الأسود. (٤) الأصل وم وفزه: الحسن، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) الأصل وم و (ز۱: الحسين، تصحيف، والسند معروف.

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل ٦/ ٣٧٥.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز، أَنا تمّام بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَبْد الله، نا أَبُو رَحَة، قال في الطبقة التي تلي أصحاب رَسُول الله ﷺ وهي العليا: عمرو بن الأَسْوَد يكنى أبا عِيَاض، وهو عُمَير بن الأَسْوَد.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أنا أَبُو القاسم بن عتّاب، أنا أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أنا أَجْمَد - إجازة -:

ح وأنا أَبُو القَاسم بن السُّوسي، أنا أَبُو عَبْد الله بن أبي الحديد، أنا أَبُو الحسن الربعي، أنا عَبْد الوهاب الكلابي، أنا أَخْمَد بن عُمَير.

قال: سمعت أبا الحسَن بن سُمَيع يقول: سمعت أبا زُرعة يقول: عمرو بن الأَسْوَد يكنى أبا عِيَاض، وهو عُمَير بن الأَسْوَد (١).

قال: وسمعت أبا الحسَن بن سُمَيع يقول: عمرو بن الأَسْوَد العَنْسي حِمْصي.

قال أَخْمَد بن عُمَير بن جَوْصًا: حَدَّثني معاوية عن يَخْيَىٰ قال: عمرو ويكنى أبا عِيَاض، قال: وسمعت مُحَمَّد بن عوف يقول: عُمَير بن الأَسْوَد، وعمرو، وعمير واحد، وعمرو يكنى أبا عِيَاض ـ زاد الكلابي: قال ابن جَوْصًا قال معاوية: وحَدَّثني سُلَيْمَان بن عَبْد الحميد، حَدَّثني مشايخ عنس قالوا: عمرو بن الأَسْوَد العَنْسي يكنى أبا عِيَاض.

انْبَانا أَبُو طالب الحسين بن مُحَمَّد بن عَلي، أنا أَبُو القاسم عَلي بن المُحَسِّن التنوخي، أنا أَبُو الحسين مُحَمَّد بن المظفر، أنا بكر بن أَحْمَد بن حفص، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحمَّد بن عيسى البغدادي قال:

عمرو بن الأَسْوَد العَنْسي، يكنى أبا عِيَاض، وهو عمير بن الأَسْوَد، سأل عمَر بن الخطّاب من أين أحرم يا أمير المؤمنين.

وقال: صَلَّى بنا عمَر بن الخطَّاب، وقد كان معاوية ولاَّه قضاء حمص ثم استعفاه فعزله.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن حمزة - قراءة - عن أبي زكريا البخاري .

ح وَاَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السُّوسي، أَنا أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يونس، أَنا أَبُو زكريا.

<sup>(</sup>١) راجع تهذيب الكمال ١٤/ ١٧٥ وسير أعلام النبلاء ٤/ ٧٩.

ح وَٱخْبَرَنَا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن سلامة بن يَحْيَىٰ، أَنا أَبُو الفرج سهل بن بِشْر، أَنا رَشَأ بن نظيف، قالا: نا عَبْد الغنى بن سعيد قال:

وأما العَنْسي: بعين وسين مهملتين ونون، فعدد كثير، منهم: عمرو بن الأَسْوَد العَنْسي. أَبُو عِيَاض، سمع من معاوية.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا مُحَمَّد بن طاهر، أَنا مسعود بن ناصر، أَنا عَبْد الْملك بن الحسَن، أَنا أَبُو نصر البخارى (١) قال:

عُمَير بن الأَسْوَد العَنْسي الشامي، سمع أم حرام بنت ملحان، روى عنه خالد بن مَعْدَان في الجهاد.

قرأت على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر بن ماكولا(٢)، قال:

أما العَنْسي بالنون فجماعة منهم: أَبُو عِيَاض عمرو بن الأَسْوَد العَنْسي، سمع معاوية، روى عنه خالد بن مَعْدَان وقيل: سمع عمَر.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات بن المبارك، أنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون، أَنا أَبُو القاسم بن بشران، أَنا أَبُو عَلَي بن الصَّوَّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة قال: أَبُو عِيَاض عمرو بن الأَسْوَد العَسْسى.

أَخْبَرَفَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن العباس، أَنا أَحْمَد بن منصور بن خَلَف، أَنا أَبُو سعيد بن حَمْدُون، أَنا مكى بن عَبْدَان قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول:

أَبُو عِيَاض عمرو بن الأَسْوَد، سمع معاوية، روى عنه خالد بن مَعْدَان، ويقال: اسمه قيس بن ثعلبة.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنا أَبُو نصر الوائلي، أَنا الخصيب (٣) بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن، أَخْبَرَني أبي قال:

أَبُو عِيَاض عمرو بن الأَسْوَد العَنْسي، أدرك عمَر، وقيل: أَبُو عَبْد الرَّحمن.

<sup>(</sup>١) راجع كتاب الجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) الاكمال لابن ماكولا ٦/٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) بالأصل، و(ز): الخطيب، تصحيف، والتصويب عن م.

قرانا على أبي الفضل أيضاً، عن أبي طاهر بن أبي الصقر، أنا هبة الله بن إبراهيم بن عمر، أنا أبو بكر المهندس، نا أبو بشر الدولابي (١) قال: أبو عَبْد الرَّحمن: عمرو بن الأَسْوَد العَنْسي (٢).

انْبَانا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي علي، أَنا أَبُو بَكْر الصَّفَّار، أَنا أَحْمَد بن عَلي بن مَنْجُوية، أَنا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو عَبْد الرَّحمن: ويقال أَبُو عِيَاض عمرو بن الأَسْوَد، ويقال: قيس بن ثعلبة العَنْسي الشامي، سمع عمر بن الخطّاب، ومعاوية بن أَبي سفيان، روى عنه خالد بن مَعْدَان، ومُجَاهد بن جَبر، وشُرَحْبيل بن مسلم، وأرطأة بن المنذر.

انْبَانا أَبُو عَلَي المقرى، وحَدَّثني أَبُو مسعود الأصبهاني عنه، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ، نا سُلَيْمَان بن أَخْمَد الطَّبَراني، نا موسى بن عيسى بن المنذر، نا أَبِي، نا بقية، عَن صَفْوَان بن عمرو، عَن عَبْد الرَّحمن بن جُبَير بن نفير قال:

حج عمرو<sup>(٣)</sup>بن الأَسْوَد فلما انتهى إلى المدينة نظر إليه عَبْد الله بن عمَر وهو قائم يصلي، فسأل عنه، فقيل له: رجل من أهل الشام، يقال له عمرو بن الأَسْوَد، فقال ابن عمَر: ما رأيتُ أحداً أشبه صلاة ولا هدياً ولا خشوعاً ولا لِبْسةَ برَسُول الله ﷺ من هذا الرجل<sup>(٤)</sup>.

قال: ونا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نا أَحْمَد بن عَبْد الوهّاب بن نَجْدَة (٥)، نا أَبِي، نا بقية، عَن أَرْطَأة بن المنذر، حَدَّثني رُزَيق أَبُو عَبْد اللّه الأَلهاني.

أن عمرو بن الأَسْوَد قدم المدينة، فرآه عَبْد الله بن عمر يصلي فقال: من سرّه أن ينظر إلى أشبه الناس صلاة برَسُول الله ﷺ فلينظر إلى هذا، ثم بعث إليه ابن عمر بقرى، وعلف، ونفقة فقبل القرى والعلف ورد النفقة، فقال ابن عمر: قد ظننت أنه سيفعل ذلك.

كذا قال ابن عمر.

<sup>(</sup>١) الكنى والأسماء للدولابي ٢/ ٥٢ فيمن يكني أبا عياض، ولم أجده فيه فيمن كني بأبي عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٢) عند الدولابي: العبسي شامي.

<sup>(</sup>٣) من قوله: عن عبد الرحمن. . . إلى هنا استدرك على هامش «ز»، وبعده صح.

<sup>(</sup>٤) سير أعلام النبلاء ٤/٧٩.

 <sup>(</sup>٥) من طريقه رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء أيضاً ٤/ ٨٠.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز الكَتَاني، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن طوق، أَنا عَبْد الجبار بن مُحَمَّد بن مُهَنِّى (١)، أَنا أَخْمَد بن عُمَير، نا شعيب بن شعيب، نا أَبُو المغيرة، حَدَّثني أَبُو بَكْر - يعني ابن أَبِي مَريم - حَدَّثني ضَمْرَة بن حبيب بن صهيب.

أنّ عمرو بن الأُسْوَد مرّ بعمَر بن الخطّاب وهو سائر إلى الشام فدخل على عمَر، فلما خرج من عند عمَر قال عمَر: مَنْ أحبّ أن ينظر إلى هدي رَسُول الله ﷺ فلينظر إلى هدي عمَرو بن الأَسْوَد.

قال ابن مُهَنّى (٢): وعمرو بن الأَسْوَد هذا عداده في التابعين من الشاميين، ويقال إنه كان بحمص، وإنّما صح عندنا أنه نزل داريا وسكن بها، فإنّ ولده عندنا بداريا إلى اليوم، وقد يمكن أن يكون نزل حمص، ثم انتقل عنها، وصار إلى داريا وأعقب بها، والله أعلم.

وَحْبَرَنَاهُ أَبُو الفضل مُحَمَّد بن إسْمَاعيل الفُضَيلي، أَنا أَبُو القاسم أَحْمَد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الحسن الخُزَاعي، نا أَبُو مُحَمَّد الخليلي - بِبَلْخ - أَنا أَبُو القاسم عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحسن الخُزَاعي، نا أَبُو سعيد الهيثم بن كُليب الشّاشي - ببخارى - أنا عيسى بن أَحْمَد العَسْقَلاني، نا بِشْر بن بكر، نا أَبُو بكر بن عَبْد الله بن أَبي مريم الغساني، عَن ضَمْرَة بن حبيب.

أن عمرو بن الأَسْوَد مرّ على عمَر بن الخطّاب سائراً إلى الشام، فدخل على عمَر، فلمّا خرج من عندهم قال عمَر: مَنْ أحب أن ينظر إلى هدي رَسُول الله ﷺ فلينظر إلى هدي عمرو بن الأَسْوَد.

ورواه أَبُو اليمان عن ابن أبي مريم عن ضَمْرَة وحكيم بن عُمَير.

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو الحسَين أَحْمَد بن مُحَمَّد بن النَّقُور، أنا عيسى بن عَلي، أنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا ابن زَنْجُوية، نا أَبُو اليَمَان، نا أَبُو بَكُر بن أَبِي مريم.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أنا أَبُو عَلي بن المُذْهِب.

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحسَن بن المظفر، أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري.

<sup>(</sup>١) رواه الخولاني في تاريخ داريا ص ٧٠ وتهذيب الكمال ١٤/١٧٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ داریا ص ۷۱.

قالا: أنا أَبُو بَكُر بن مالك، نا عَبْد الله بن أَحْمَد (١)، حَدَّثني أَبِي، نا أَبُو اليَمَان، نا أَبُو بَكُر، عَن حكيم بن عُمَير، وضَمْرَة بن حبيب قالا: قال عمَر بن الخطّاب: مَنْ سرّه أن ينظر إلى هدي رَسُول الله ﷺ فلينظر إلى هدي عمرو بن الأَسْوَد.

ورواه ابن عيّاش عن ابن أبي مريم فوصله.

أَخْبَرَفَاهُ أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أنا أَبُو بكر بن الطَّبَري، أنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(٢)</sup>، نا عَبْد الوهّاب بن الضحاك<sup>(٣)</sup>، نا ابن عيّاش<sup>(٤)</sup>، حَدَّثني ابن أبي مريم عن ضَمْرَة بن حَبيب، عَن عمرو بن الأَسْوَد العَنْسي قال:

مررت على عمر سائراً إلى الشام، فدخلت على عمر، فلمّا خرج من عند عمر قال: من أحبّ أن ينظر إلى هدي رَسُول الله ﷺ فلينظر إلى هدي عمرو بن الأَسْوَد.

وهكذا رواه مُحَمَّد بن حرب عن أبي بكر.

أَخْبَرَنَاه أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أنا تمّام بن مُحَمَّد، وأَبُو القاسم بن أبي وأَبُو بَكْر القطان، وأَبُو القاسم بن أبي العَقَب، قالوا: أنا أَبُو القاسم بن أبي العَقَب، نا أَبُو زُرعة، نا خالد بن خليّ الحِمْصي القاضى.

ح واخْبَرَنَاه أَبُو مُحَمَّد بن حمزة، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، وأَبُو القاسم تمّام بن مُحَمَّد، قالا: أنا أَبُو الحسن بن حَذْلَم، نا أَبُو زُرْعة، حَدَّثني خالد بن خلي القاضي، نا مُحَمَّد بن حرب، عَن أَبِي بكر بن أَبِي مريم، عَن ضَمْرة بن حبيب بن صُهيب.

عَن عمرو بن الأَسْوَد العنسي أنه مرّ على عمَر بن الخطّاب سائراً إلى الشام، فدخل على عمَر، فلما خرج من عند عمَر قال: من أحبّ أن ينظر إلى هدي رَسُول الله ﷺ فلينظر إلى هدي عمرو بن الأَسْوَد.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد بن حنبل في مسنده ۱/۱۱ ـ ۱۹، و۱/ ٥٠ رقم ۱۱۵ طبعة دار الفكر وأسد الغابة ٣/ ٦٨٩ وسير أعلام النبلاء ٤/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي ٢/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في تهذيب التهذيب ٦/٤٤٦.

 <sup>(</sup>٤) يعني: إسماعيل بن عياش بن سلم العنسي (ترجمته في تهذيب التهذيب ١/ ٣٢١).

أَخْبَرَنا أَبُو القاسم الخَضِر بن الحسين بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن عَلي بن أَحْمَد بن المَعْبي، المبارك البَزّاز، أنا عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْدان، أنا عَبْد الوهاب الكِلاَبي، أنا سعيد بن عَبْد العزيز الحلبي<sup>(۱)</sup>، نا أَبُو نُعَيم عُبَيد بن هشام، نا ابن عيّاش، عَن شُرَحْبيل بن مسلم الخَوْلاَني.

عَن عمرو بن الأَسُود: أنه مر على مجلس بني معاوية فسلّم عليهم، فردّوا عليه السلام وقالوا: لو جلستَ إلينا يا أبا عِيَاض، قال: وقد اتخذتم هذا مجلساً؟ قالوا: نعم، فينصرف الرجل منا من المسجد فيلقي ثيابه، ثم يخرج فيجلس فيه حتى يُعَدّ له طعامه، ثم يخرج إلى الصلاة، قال عمر: إذا قد اتخذتموه مجلساً ولا بد من ذلك فأدّوا حقه، قالوا: وما حقّه؟ قال: تُقصّرون من الطرف، وتردون السلام، فإنّ ردّه فريضة من طاعة الله وتركه معصية الله، ترشدون الأعمى وتهدون الضال، وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتعينون المظلوم، وتأخذون على يد(٢) الظالم.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أنا ابن الطَّيُّوري، أنا الحسَين بن جَعْفَر، ومُحَمَّد بن الحسَن، وأَخْمَد بن مُحَمَّد.

ح وَأَخْبَرَنا أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أنا ثابت بن بُنْدَار، أنا الحسَين بن جَعْفَر.

قالوا: أنا الوليد بن بكر، أنا عَلي بن أَحْمَد، أنا صالح بن أَحْمَد، حَدَّثني أَبي<sup>(٣)</sup> قال: عمرو بن الأَسْوَد شامى تابعى ثقة.

قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عَن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنا أَبُو نصر الوائلي، أَنا المُحصيب<sup>(٤)</sup> بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن، أَخْبَرَني أبي، أَنا سَلَمة بن أَخْمَد، نا جدي الخطّاب ـ يعني ابن عُثْمَان ـ نا مُحَمَّد بن عمَر ـ يعني المخرمي ـ عن أبي الأحوص حكيم بن عُمَير العَنْسي، عَن عمرو بن الأَسْوَد العَنْسي أنه كان يقول:

ما من موتةِ أموتها أحبّ إليّ من أن أموت على أريكتي، قيل: يا أبا عَبْد الرَّحمن، ولا شهادة في سبيل الله؟ قال: وكيف لي أن أؤتى بها صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبرِ؟

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: الجلي، تصحيف، والمثبت عن م، واز٠.

<sup>(</sup>٢) في فز؛: يدي الظالم. (٣) تاريخ الثقات للعجلي ص ٣٦٢ رقم ١٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) الأصل: الخطيب، تصحيف، والمثبت عن م، ودز، والسند معروف.

اَخْبَرَنَا أَبُو طاهر يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد المحاملي، وأَبُو مُحَمَّد عَلَى بن عَبْد القاهر، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن حازم [محمد] (۱) بن مُحَمَّد، وأَبُو الفرج هبة الله بن أبي نصر، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن أَحْمَد، وأَبُو عَبْد الله مُحَمَّد ويسمى الحسين بن أَحْمَد، وأَبُو بَكُر بن المَزْرَفي، مُحَمَّد بن أَخْمَد، وأَبُو نصر مُحَمَّد بن سعد، وأَبُو منصور بن خَيْرُون، وأَبُو غالب مُحَمَّد (١) بن علي، وأَبُو نصر مُحَمَّد بن سعد، وأَبُو يعقوب يوسف بن أيوب، وبشارة بنت مُحَمَّد بن عَبْد الوهاب، وابنتها مهمار (١) ابنة يانس بن عَبْد الله، وفاطمة بنت عَلَي بن الحسين، قالوا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المُسْلِمة، أنا أَبُو الفضل الزهري، نا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن المُسْتَفاض، نا إِبْرَاهيم بن العلاء الحِمْصي، نا إسماعيل بن عباش، عَن بَحِير (١) بن سعد (٥)، عَن خالد بن مَعْدَان، عَن عمرو بن الأَسْوَد العَسْسي.

أنه كان إذا خرج إلى المسجد قبض بيمينه على شماله، فسُئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي (٦) \_ يعني (٧) كيلا يخطر بها في مشيته، فيعجب فيكون نفاقاً.

انْبَانا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا مسلم بن سعيد بن مسلم، نا مجاشع بن عمرو بن حَسّان، نا عيسى بن يونس، نا أَبُو بَكُر بن أَبِي مريم، عَن يَحْيَىٰ بن جابر الطائي قال: قال عمرو بن الأَسْوَد:

لا ألبس مشهوراً أبداً، ولا أملأ جوفي من طعام بالنهار أبداً حتى ألقاه.

قال: وكان عمَر بن الخطّاب يقول: مَنْ سرّه أن ينظر إلى هدي رَسُول الله ﷺ فلينظر إلى عمرو بن الأَسْوَد.

أَخْبَرَنا أَبُو العساف مُحَمَّد بن الحسن بن مُحَمَّد العَلَوي الأصبهاني - إجازة - أنا أَبُو سعيد عَبْد الرَّحمن بن أَخْمَد بن عمر بن يزيد الصّفّار، نا جدي أَبُو بَكْر عَبْد الله بن

<sup>(</sup>١) زيادة عن م وازا. (٢) محمد اسقطت من ازا، مكانها بياض.

 <sup>(</sup>٣) كذا رسمها بالأصل وم، وفي (ز): مهيار.
 (٤) في م واز): بجير، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وتاريخ الإسلام وسير الأعلام: بحير بن سعد، وفي تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب: بحير بن سعد.

<sup>(</sup>٦) رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤/ ٨٠ ـ ٨١.

 <sup>(</sup>٧) في سير الأعلام: عقب الذهبي: قلت: يمسكها خوفاً من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء.

أَحْمَد بن القاسم، نا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن الحسن بن ممويه (١)، نا مُحَمَّد بن هاشم، نا الوليد بن مسلم، عَن أَبِي بكر، عَن يَحْيَىٰ بن جابر الطائي، عَن عمرو بن الأَسْوَد.

أنه كان يقول: لا ألبس مشهوراً، ولا أنام على دثار، ولا أملاً جوفي من طعام حتى ألقى الله.

انْبَانا أَبُو البركات طلحة بن أَخْمَد بن طلحة، وأَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَبْد الباقي بن عَبْد اللّه الدوري، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، وأَبُو بَكُر بن إسْمَاعيل قالا: نا يَحْيَىٰ بن مُحَمَّد بن صاعد، نا الحسَين بن الحسَن، أنا عَبْد اللّه بن المبارك، أنا إسْمَاعيل بن عيّاش، حَدَّثني شُرَحْبيل بن مسلم، عَن عمرو بن الأَسْوَد العنسي أنه كان يدع كثيراً من الشبع مخافة الأشر(٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو الفوارس عَبْد الباقي بن مُحَمَّد، قالا: أنا أَبُو الحسين بن النَّقُور، أنا عيسى بن عَلي، نا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نا خالد بن مِرْدَاس، نا إسْمَاعيل بن عيّاش، عَن أَرْطَأَة بن المنذر، عَن حكيم بن عُمَير.

أن عمرو بن الأُسْوَد توفي وهو صائم<sup>(٣)</sup>.

٥٣١٤ - عمرو بن أُمَيّة بن خويلد ابن عَبْد الله بن إياس بن عبد بن نَاشرة بن كَعب ابن حَبْد بن نَاشرة بن كَعب ابن جُدَيّ (٤) بن ضَمْرَة بن بكر أَبُو أُمَيّة الضَّمْري (٥)

صاحب رَسُول الله ﷺ.

شهد معه مشاهد، وكان في غزاة تبوك، وتوجه منها مع خالد بن الوليد إلى دُوْمة

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل، وفي م وفزه: معاوية. (٢) سير أعلام النبلاء ٤/ ٨٠.

 <sup>(</sup>٣) قبل إنه توفي في خلافة معاوية كما في تهذيب الكمال، وقال الذهبي في سير الأعلام أنه توفي في خلافة عبد الملك بن مروان.

 <sup>(</sup>٤) جدي بضم الجيم وفتح الدال المهملة وآخره ياء تحتها نقطتان (أسد الغابة).

 <sup>(</sup>٥) ترجمته في تهذيب الكمال ١٧٦/١٤ وتهذيب التهذيب٤/ ٣٢١ وتقريب التهذيب، وأسد الغابة ٣/ ٦٩٠ وجمهرة ابن حزم ص ١٨٥ والاستيعاب ٢/ ٤٩٧ (هامش الإصابة)، والإصابة ٢/ ٥٢٤ وفي الأصل: «جدي كرب» وفي م: «معدي» وفي وز»: «معد» والمثبت يوافق مصادر ترجمته.

الجَنْدَلُ (١)، وبعثه (٢) خالد إلى النبى ﷺ يخبره بأخذ أُكَيْدر صاحب دُوْمة تقدم ذكر ذلك في ترجمة أكيدر (٣).

وبعثه رَسُول الله ﷺ سرية وحده، وأرسله إلى النَّجَاشي يدعوه إلى الإسلام، فأسلم. وحدَّث النبي ﷺ.

روى عنه: ابناه جَعْفَر، وعَبْد اللّه ابنا عمرو، وابن أخيه الزُّبْرِقَان بن عَبْد اللّه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن التَّقُور، أَنا عيسى بن علي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، حَدَّثني أَحْمَد بن إِبْرَاهيم المَوْصِلي، نا إِبْرَاهيم بن سعد، عَن ابن شهاب، عَن جَعْفَر بن عمرو بن أُمَيّة الضَمْري، عن أبيه (٤).

أنه رأى النبي ﷺ يأكل من كتف يحتز<sup>(ه)</sup> منها، ثم دُعي إلى الصلاة، فصلّى ولم يتوضأ.

رواه مسلم(٦)، عَن مُحَمَّد بن الصباح، عَن إِبْرَاهيم.

اَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، وأَبُو المُظَفِّر بن القُشَيري، قالا: أنا أَبُو سعد مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن، أنا أَبُو عمرو بن حمدان، أنا أَبُو يَعْلَى، نا مُحَمَّد بن عبّاد، نا حاتم، نا يعقوب بن عمرو بن أُميّة بن (٢) عَبْد اللّه بن عمرو بن أُميّة (٢) الضَمْري، حَدَّثني الزُبْرِقان بن عَبْد اللّه بن عمرو بن أُميّة بن عَبْد الله بن عمرو بن أُميّة بن عَبْد الله بن عمرو بن أُميّة قال:

مرّ عُثْمَان بن عفّان أو عَبْد الرَّحمن بنَ عوف بمِرْط فاستغلاه، فمرّ به على عمرو بن أُمّيّة فاشتراه، فكساه امرأته سُخَيلة بنت عُبَيدة بن الحارث بن المطلب، فمرّ به عُثْمَان أو عَبْد الرَّحمن بن عوف فقال: ما فعل المِرْط الذي ابتعت؟ قال عمرو: تصدقت به على

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بها (وراجع معجم البلدان). (٢) بالأصل: أو بعثه، والمثبت عن م، ووزه.

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمة أكيدر صاحب دومة في كتابنا تاريخ مدينة دمشق ١٩٨/٩ رقم ٧٩٩.

<sup>(</sup>٤) أسد الغابة ٣/ ٦٩١.

<sup>(</sup>٥) في أسد الغابة: (كتف عنز)، ويحتز منها أي يقطع بالسكين.

<sup>(</sup>٢) صَّحيح مسلم (٣) كتاب الطهارة، (٢٤) باب نسخُ الوضوء مما مست النار (رقم: ٣٥٥) ٢٧٣/١.

<sup>(</sup>٧) ما بين الرقمين استدرك على هامش (ز)، وبعدها صح.

سُخَيلة بنت عُبيدة، فقال: إنّ كل ما صنعتَ إلى أهلك صدقة، قال عمرو: سمعت رَسُول الله ﷺ، فقال: صدق عمرو، كل ما صنعتَ إلى أهلك فهو صَدَقة عليهم.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات بن المبارك، وأَبُو العزّ بن منصور، قالا: أنا أَبُو طاهر الباقلاني داد أَبُو البركات، وأَبُو الفضل بن خيرون قالا: \_ أنا مُحَمَّد بن الحسن بن أَحْمَد، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن إِسْحَاق، نا خليفة بن خياط (١)، قال: مُحَمَّد بن إِسْحَاق، نا خليفة بن خياط (١)، قال:

ومن بني ضَمْرَة بن بكر بن عبد مَنَاة بن عَلي بن كِنَانة بن خُزَيمة بن مُدْركة بن إلياس بن مُضَر: عمرو بن أُمَيّة بن خويلد بن ناشرة بن كَعْب بن جُدَيّ بن ضَمْرَة بن بكر.

ويقال: عمرو بن أُمَيّة بن خويلد بن عَبْد اللّه بن إياس بن رشد ـ وفي نسخة أسد بدل رشد ـ بن عمرو بن أُمَيّة بن خويلد بن عَبْد اللّه بن إياس بن عُبَيد بن نَاشرة بن كعب.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا أَبُو القاسم عيسى بن عَلِي، أَنا عَبْد الله: أَبُو أُمَيّة عمرو بن أُمَيّة على، أَنا عَبْد الله: أَبُو أُمَيّة عمرو بن أُمَيّة الضَّمْري من (٢) كِنَانة، وكان قد شهد بدراً، وأُحُداً مع المشركين، ثم أسلم بعد ذلك وبقي إلى زمن معاوية.

وقال ابن سعد<sup>(٣)</sup>: عمرو بن أُمَيّة بن خويلد بن عَبْد اللّه بن إِياس بن عبد بن ناشرة بن كعب بن ضمرة بن بكر بن (٤) كنانة، يكنى أبا أُمية.

قال: وقال ابن عمَر: كان أول مشهد شهده عمرو بن أُمَيّة مسلماً بئر معونة (٥٠).

قرأت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي إِسْحَاق البرمكي، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن سعد<sup>(1)</sup>.

قال في الطبقة الثانية: عمرو بن أُميّة بن خويلد بن عَبْد الله بن إياس بن عبد بن ناشرة بن كِنَانة، وكانت عنده سُخَيلة (٧)

<sup>(</sup>i) طبقات خليفة بن خيّاط ص ٧٠ رقم ١٨٢. (٢) في از١: بن.

<sup>(</sup>٣) انظر طبقات ابن سعد ٢٤٨/٤. (٤) كذا، انظر ما سيرد قريباً.

<sup>(</sup>٥) بثر معونة: في طريق المصعد من المدينة إلى مكة في أرض بني سليم (معجم البلدان).

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ٢٤٨/٤ ـ ٢٤٩ وانظر تهذيب الكمال ١٧٦/١٤ ـ ١٧٧ ﴿ ﴿) في ازَّ: الأخيلية.

بنت عُبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مَنَاف بن قُصَي، فولدت له نفراً، وشهد عمرو بن أُميّة بدراً وأُحُداً مع المشركين، ثم أسلم حين انصرف المشركون عن أُحُد، وكان رجلاً شجاعاً له إقدام، ويكنى أبا أمية، وهو الذي روى عنه أَبُو قِلاَبة الجَرْمي عن أَبي أمية.

قال مُحَمَّد بن عمر: فكان أول مشهد شهده عمرو بن أُمَية مسلماً بئر معونة في صفر على رأس ستة وثلاثين شهراً من الهجرة، فأسرته بنو عامر يومئذ، فقال له عامر بن الطفيل: إنه قد كان على أمّي نَسَمَة فأنت حرّ عنها، وجزّ ناصيته، وقدم المدينة، فأخبر رَسُول الله على بقتل من قُتل من أصحابه ببئر معونة فقال رَسُول الله على: «أنت من بينهم» [٩٩٢٨] \_ يعني أفلت ولم تُقتل كما قُتلوا.

ولما دنا عمرو من المدينة منصرفاً من بئر معونة لقي رجلين من بني كلاب فقاتلهما ثم قتلهما، وقد كان لهما من رَسُول الله ﷺ أمان فوداهما رَسُول الله ﷺ وهما القتيلان اللذان خرج رَسُول الله ﷺ بسببهما إلى بني النضير يستعينهم في ديّتهما.

قال: وبعث رَسُول الله عَلَيْ عمرو بن أُميّة ومعه سَلَمة بن أسلم بن حَرِيش الأنصاري سرية إلى مكة إلى أبي سفيان بن حرب، فعلم بمكانهما فطُلبا فتواريا، وظفر عمرو بن أُميّة في تواريه ذلك في الغار بناحية مكة بعُبَيْد الله بن مالك بن عُبَيْد الله (۱) التيمي فقتله، وعمد إلى خَبَيب بن عَدِي وهو مصلوب، فأنزله عن خشبته، وقتل رجلاً من المشركين من بني الديّل، أعور، طويلاً (۲)، ثم قدم المدينة، فسر رَسُول الله على بقدومه، ودعا له بخير.

وبعثه رَسُول الله ﷺ إلى النجاشي بكتابين كتب بهما إليه في أحدهما أن يزوّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وفي الآخر يسأله أن يحمل إليه من بقي عنده من أصحابه، فزوجه النجاشي أم حَبيبة، وحمل إليه أصحابه في سفينتين، وكانت لعمرو بن أُميّة دار بالمدينة عند الحكاكين (٣) - يعني الخَرّاطين - ومات بالمدينة في خلافة معاوية بن أبي سفيان.

انْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الآبنوسي، ثم أخبرنا أَبُو الفضل بن ناصر عنه، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحسين بن المُظَفِّر، أَنا أَحْمَد بن عَلي بن الحسن، أَنا أَحْمَد بن عَبْد الله بن عَبْد الرحيم قال:

 <sup>(</sup>١) أقحم بعدها بالأصل: (بن مالك بن عبيد الله) والمثبت يوافق م، و(ز)، وابن سعد.

<sup>(</sup>۲) بالأصل وم: طويل، والمثبت عن «ز»، وابن سعد.

<sup>(</sup>٣) في ابن سعد: الحداكين.

ومن بني ضَمْرَة بن بكر<sup>(۱)</sup> بن عبد مَنَاة بن كِنَانة: عمرو بن أُمَيّة الضَمْري، وهو عمرو بن أُمَيّة بن خُويلد بن عبد الله بن إياس بن عبد بن ناشرة بن كعب بن جُدَيّ بن ضَمْرَة بن بكر بن عبد مَنَاة، جاء عنه نحوٌ من عشرة أحاديث.

أَنْبَانا أَبُو الغنائم الكوفي، ثم حدَّثنا أَبُو الفضل البغدادي، أَنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون، وأَبُو الغنائم و وأَبُو الغنائم و واللفظ له و قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد و ابن خيرون: ومُحَمَّد بن الحسن (٢) قالا: ومُحَمَّد بن مَبْدَان، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن المحسن (٣) قالا: عمرو بن أُمَيّة الضَمْري حجازي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين الأبرقوهي ـ إذناً ـ وأَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل ـ شفاهاً ـ قالا: أنا أَبُو القاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم(٤) قال:

عمرو بن أُمَيّة الضَمْري له صحبة، روى عنه ابناه جَعْفَر وعَبْد اللّه ابنا عمرو بن أُمَيّة، وابن أخيه الزّبْرقان بن عَبْد اللّه.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد قال: عمرو بن أُميّة الضَمْري أَبُو أُميّة، سكن المدينة.

أَخْبَرَنَا أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد ، أَنا شجاع بن عَلي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه بن مندة قال:

عمرو بن أُمَيّة الضَمْري يكنى أبا أمية من بني ضَمْرة بن بكر بن عبد مَنَاة، عداده في أهل الحجاز، بعثه النبي ﷺ رسولاً إلى النَّجَاشي، روى عنه من ولده: جَعْفَر، وعَبْد اللّه، والفضل بن عمرو، وابن أخيه الزُبْرِقان، توفي في أيام معاوية قبل سنة ستين.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات بن المبارك، أنا مُحَمَّد بن طاهر، أنا مسعود بن ناصر، أنا عَبْد الملك بن الحسن، أنا أَبُو نصر البخاري قال (٥):

 <sup>(</sup>۱) في (ز): بكير.
 (۲) الأصل: الحسين، والتصويب عن م، و (ز).

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣٠٧. (٤) الجرح والتعديل ٦/ ٢٢٠.

<sup>(</sup>٥) كتاب الجمع بين رجال الصحيحين ١/٣٦٢\_٣٦٣.

عمرو بن أُمِّيَّة الضَّمْري سمع النبي ﷺ، روى عنه ابنه جَعْفَر في الوضوء.

قال الواقدي: بقي إلى دهر معاوية بن أبي سفيان بالمدينة، ومات بها.

انْبَانا أَبُو عَلي الحداد، قال: قال لنا أَبُو نُعَيم الحافظ:

عمرو بن أُميّة الضّمْري، وهو عمرو بن أُميّة بن خُويلد بن عَبْد اللّه بن إِياس بن عبد بن نَاشرة بن كعب بن جُدَيّ بن ضَمْرة بن بكر بن عبد مَنَاة بن كِنَانة بن خُزيمة بن مُدْرِكة، يكنى أبا أمية، بعثه النبي عليه عيناً وحده إلى قريش، فحلّ خُبيب بن عدي من خشبته، وبعثه وكيلاً ورسولاً إلى النجاشي، فعقد له على أم حَبيبة، مهاجري قديم الإسلام من مهاجرة الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة حليف قريش، حديثه عند أولاده: جَعْفَر والفضل وعَبْد الله، وابن أخيه الزّبْرِقان بن عَبْد الله أول مشهد شهده مسلماً ببئر معونة، توفي في أيام معاوية قبل السّتين.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر بن ماكو لا (١) قال:

أما جُدَي: بضم الجيم وفتح الدال عمرو بن أُميّة بن خُويلد بن عَبْد الله بن إياس بن عبد بن نَاشرة بن كعب بن جُدَيّ بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة (٢)، صحب النبي على وشهد يوم بئر معونة، ولم يفلت غيره، خَلاّه عامر بن الطفيل حين قال له: إني من مضر، وأنفذه رَسُول الله على خمس مرات: مرة إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام، ومرة إلى النجاشي، يخطب له أم حبيبة بنت أبي سفيان، ومرة يقدم بجَعْفَر بن أبي طالب، ومرة إلى مُسَيْلمة الكذاب، ومرة ليقتل أبا سفيان بن حرب غيلة، فحط خُبيب بن عَدِي عن خشبته، قاله ابن الكلبي.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن العباس، أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن منصور، أنا أَبُو سعيد بن حَمْدُون، أنا مكي بن عَبْدَان قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول:

أَبُو أُمَيّة عمرو بن أُمَيّة الضّمري صاحب رَسُول الله ﷺ.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَحْيَى، أنا أَبُو نصر، أنا الخَصيب بن عَبْد الله بن الخَصيب القاضي، أنا أَبُو موسى عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن بن شعيب،

<sup>(</sup>۱) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٢٢ ـ ٦٣.(۲) زيد في الاكمال: الضمري.

أَخْبَرَني أَبُو عَبْد الرَّحمن النَّسَائي قال: أَبُو أُمَيّة عمرو بن أُمَيّة الضَمْري.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا أَبُو القاسم البغوي، نا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن أَبُو القاسم البغوي، نا مُحَمَّد بن إِسْحَاق، عَن عَبِه الله بن علقمة بن أَبِي الفَغْواء الخُزَاعي، عَن أَبِيه (١) قال:

بعثني النبي على بمال إلى أبي سفيان بن حرب يعني يفرقه في فقراء قريش وهم مشركون يتألفهم فقال لي: التمس صاحباً فلقيتُ عمرو بن أُميّة الضَمْري قال: فأنا أخرج معك وأحسن صحبتك، قال: فجئت النبي على فقلت: يا رَسُول الله إني قد وجدت صاحباً، قال: «من؟» قلت: عمرو بن أُميّة الضَمْري، زعم أنه سيحسن صحبتي، قال: «فهو إذن»، فلما أجمعتُ المسير خَلاَ بي دونه فقال: يا علقمة إذا بلغت بلاد بني ضَمْرة فكن من أخيك على حَذَر، فإنّك قد سمعت قول القائل: أخوك البكري ولا تأمنه، فخرجنا حتى إذا جئنا الأبواء (٢) وهي بلاد بني ضَمْرة قال عمرو بن أُميّة: إنّي أريد أن آتي بعض قومي ها هنا لحاجة لي، قلت: لا عليك، فلمّا ولّى ضربت بعيري، وذكرت ما أوصاني به النبي على فإذا مو والله قد طلع بنفر منهم معه معهم القسيّ والنّبل، فلما رأيتهم ضربتُ بعيري، فلمّا رآني قربت القوم أدركني فقال: جئت قومي وكانت لي إليهم حاجة، فقلت: أجل، فلما قدمت مكة دفعت المال إلى أبي سفيان، فجعل أبو سفيان يقول: من رأى أبرّ من هذا؟ ولا أوصل ميني النبي على النبي النبي النبي النبي النبي المناها.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا الحسَن بن (٣) عَلي، أَنا أَبُو عَمَر بن حيّوية، أَنا أَخْمَد بن معروف، أَنا مُحَمَّد بن عَمَر أَنا مُحَمَّد بن معروف، أَنا مُحَمَّد بن عَمَر قال:

ثم سرية عمرو بن أُمَيّة الضَمْري وسَلَمة بن أسلم بن حَريش إلى أبي سفيان بن حرب مكة.

<sup>(</sup>١) ترجمة علقمة بن أبي الفغواء في أسد الغابة ٣/ ٥٨٣.

 <sup>(</sup>٢) الأبواء جبل لخزاعة وضمرة. وقيل: قرية من أعمال الفرع من المدينة، وقيل: جبل على يمين آرة، ويمين الطريق للمصعد إلى مكة من المدينة (راجع معجم البلدان).

<sup>(</sup>٣) (بن) كتبت تحت الكلام بين السطرين بالأصل.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢/ ٩٣ ـ ٩٤ تحت عنوان: ذكر عدد مغازيه ﷺ وسراياه.

وذلك أنَّ أبا سفيان بن حرب قال لنفر من قريش: ألا أحدُّ يغتالُ (١) مُحَمَّداً فإنه يمشى في الأسواق؟ فأتاه رجل من الأعراب فقال: قد وجدتُ أجمعَ الرجال قلباً، وأشده بطشاً وأسرعه شدًّا، فإنْ أنت قويتني خرجتُ إليه حتى أغتاله، ومعي خنجر مثل خافية النسر، فأسوره ثم آخذ في عيرٍ، وأسبق القوم عدواً، فإنّي هادِ<sup>(٢)</sup> بالطريق خرّيتٌ. قال: أنت صاحبنا، فأعطاه بعيراً ونفقة وقال: اطوِ أمرك، فخرج ليلاً، فسار على راحلته خَمساً وصبّح ظهر الحرة صُبح سادسةٍ، ثم أقبل يسأل عن رَسُول الله ﷺ حتى دُلِّ عليه، فعقل راحلته، ثم أقبل إلى رَسُول الله ﷺ وهو في مسجد بني عبد الأشهل، فلمّا رآه رَسُول الله ﷺ قال: «إنّ هذا ليريد غدراً» فذهب ليجني على رَسُول الله ﷺ فجذبه أسيد بن الحُضَير بداخلة إزاره، فإذا بالخنجر فسقط في يديه، وقال: دمي دمي، فأخذ أسيد بلبته فدعته، فقال رَسُول الله ﷺ: «اصدُقني ما أنت؟» قال: وأنا آمنٌ؟ قال: «نعم»، فأخبره بأمره وما جعل له أَبُو سفيان، فَخَلَّى عنه رَسُول الله ﷺ وبعث رَسُول الله ﷺ عمرو بن أُمَيَّة، وسَلَمة بن أسلم إلى أبي سفيان بن حرب وقال: إن أصبتما منه غرة فاقتلاه، فدخلا مكة ومضى عمرو بن أُمَيّة يطوف بالبيت ليلاً، فرآه معاوية بن أبي سفيان فعرفه، فأخبر قريشاً بمكانه فخافوه فطلبوه، وكان فاتكاً في الجاهلية، وقالوا: لم يأت عمرو لخير، فحشد له أهل مكة وتجمّعوا وهرب عمرو وسَلَمة، فلقي عمرو عُبَيْد اللَّه بن مالك بن عُبَيْد اللَّه التيمي فقتله، وقتل آخر من بني الديّل سمعه يتغنى ويقول:

ولستُ بِمسلمِ ما دمتُ حيّاً ولستُ أدينُ دينَ المُسلمينا

ولقي رسولين لقريش بعثتهما (٣) يتجسسان (٤) الخبر، فقتل أحدهما وأسر الآخر، فقدم به المدينة، فجعل عمرو يخبر رَسُول الله ﷺ [خبره] (٥) ورَسُول الله ﷺ يضحك.

أَخْبَرَنا أَبُو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَبُو بَكْر البيهقي(٦)، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الله

 <sup>(</sup>۱) تقرأ بالأصل، و (3)، وم: يغتر، والمثبت عن ابن سعد.
 (۲) بالأصل وم و (3): هادي، بإثبات الياء.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: بعثهما، والمثبت عن م وفزه، وابن سعد.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و(ز۱، وفي (ز۱: يتحسبان الخبر.

<sup>(</sup>٥) سقطت من الأصل، واستدركت عن م، و (ز)، وابن سعد.

<sup>(</sup>٦) رواه بطوله البيهةي في دلائل النبوة ٣/٣٣ وما بعدها تحت عنوان: باب سرية عمرو بن أمية الضمري إلى أبي سفيان بن حرب حين عرف ما كان همّ به من اغتياله.

ورواه أيضاً الطبري في تاريخه ٢/ ٥٤٢ وما بعدها، وابن كثير في البداية والنهاية ٢٩/٤ وما بعدها.

أَبُو عَبْد الله الحافظ، أنا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن بُطَّة الأصفهاني، نا الحسَن بن الجهم، نا الحسَين بن الفَرَج، نا الواقدي، حَدَّثني إِبْرَاهيم بن جَعْفَر، عَن أبيه.

ح قال: ونا عَبْد الله بن أبي عبيدة، عَن جَعْفَر بن عمرو بن أُمَيّة الضَمْري.

قال: ونا عَبْد الله بن جَعْفَر، عَن عَبْد الواحد بن أبي عون ـ وزاد بعضهم على بعض قال:

وكان أَبُو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بمكة: ما أحد يغتال مُحَمَّداً، فإنه يمشي في الأسواق، فيدرك ثأرنا، فأتاه رجلٌ من العرب، فدخل عليه منزله وقال له: إن أنت قويتني (١) خرجتُ إليه حتى أغتاله، فإنّي هاد (Y) بالطريق خرّيت، ومعي خنجر مثل خافية النسر، قال: أنت صاحبنا، فأعطاه بعيراً ونفقة وقال اطوِ أمرك فإنّي لا آمن أن يسمع هذا أحد فَيُنمُه (Y) إلى مُحَمَّد، قال العربي: لا يعلم به أحد.

فخرج ليلاً على راحلته، فسار خمساً وصبّح ظهر الحرة، صُبح أسادسة، ثم أقبل يسأل عن رَسُول الله على راحلته، ألى المُصَلّى، فقال له قائل: قد وجه ألى بني عبد الأشهل، فخرج يقود راحلته حتى انتهى إلى بني عبد الأشهل فعقل راحلته، ثم أقبل يؤم رَسُول الله على فخرج يقود راحلته من أصحابه يتحدث في مسجدهم، فدخل، فلمّا رآه رَسُول الله على قال الأصحابه: "إن هذا الرجل يريد غدراً والله تعالى حائل بينه وبين ما يريده».

فوقف فقال: أيكم ابن عَبْد المطلب؟ فقال له رَسُول الله ﷺ: «أنا ابن عبد المطلب» فذهبت يحني (٦) على رَسُول الله ﷺ كأنه يسارة فجبذه أسيد بن حُضَير وقال له: تنح عن رَسُول الله ﷺ، وجبذ بداخلة إزاره فإذا الخنجر فقال: يا رَسُول الله هذا غادر، وأسقط في يد العربي وقال: دمي دمي، يا مُحَمَّد وأخذ أسيد تلبيبه فقال رَسُول الله ﷺ: «اصدقني ما أنت؟ وما أقدمك؟ فإن صدقتني نفعك الصدق، وإن كذبتني فقد اطّلعت على ما هممت به قال العربي: فأنا آمن؟ قال: «فأنت آمن»، فأخبره بخبر أبي سفيان وما جعل له، فأمر به قال العربي: فأنا آمن؟ قال: «فأنت آمن»،

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل وم و (ز) والدلائل، وفي البداية والنهاية: إن وفيتني.

 <sup>(</sup>٢) بالأصل وم و (ز): هادي.
 (٣) بالأصل وم و (ز): فينميه، والمثبت عن الدلائل.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية: يوم سادسة. (٥) الدلائل: توجه.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم، وفي از١: يجني، وفي الدلائل: ينحني.

فحبس عند أسيد، ثم دعا به من الغد فقال: «قد أمِنتك فاذهب حيث شئت [أو]<sup>(1)</sup> خير لك من ذلك»؟ قال: وما هو؟ فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رَسُول الله» قال: فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك أنت رَسُول الله، والله يا مُحَمَّد ما كنتُ أفرق فما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي، وضعفت نفسي، ثم اطلعت على ما هممتُ به مما سبقتُ به الركبان، ولم يعلمه أحد، فعرفت أنك ممنوع، وأنك على حقّ، وأن حزب أبي سفيان حزب الشيطان، فجعل النبي على تتبسم، وأقام وأقام أياماً ثم استأذن النبي على فخرج من عنده، ولم يسمع له بذكر.

وقال رَسُول الله ﷺ لعمرو بن أُميّة الضّمْري ولسّلَمة بن أَسلم بن حَريش: «اخرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن حرب، فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه، قال عمرو، هل لك في أن وصاحبي حتى أتينا بطن يأجج فقيّدنا بعيرنا، فقال لي صاحبي: يا عمرو، هل لك في أن تأتي (٢) مكة فتطوف بالبيت سبعاً (٣) وتصلي ركعتين، فقلت: إنّي أعرف بمكة من الفرس الأبلق، وإنهم إنْ رأوني عرفوني، وأنا أعرف بأهل مكة إنهم إذا أمسوا تضجعوا بأفنيتهم، فأبى أن يطيعني فأتينا مكة، فطفنا سبعاً (٣) وصلينا ركعتين فلما خرجت لقيني معاوية بن أبي سفيان فعرفني، وقال: عمرو بن أُميّة؟ فأخبر أباه فنذر بنا أهل مكة وتجمعوا وهرب عمرو وسلمة، وخرجوا في طلبهما وأسندا(٤) في الجبل. قال عمرو: فدخلت غاراً فتغيبت عنهم حتى أصبحت، وباتوا يطلبون في الجبل، وعمى الله عليهم طريق المدينة أن يهتدوا لراحلتنا، فلما كان الغد ضحوة أقبل عُبيّد الله اليمي يختلي لفرسه حشيشاً فقلت كان الغد ضحوة أقبل عُبيّد الله اليمي يختلي لفرسه حشيشاً فقلت أشرف علينا، فخرجت إليه فطعنته طعنة تحت الثدي بخنجري وسقط فصاح، فأسمع أهل مكة، فأقبلوا بعد تفرقهم ودخلت الغار وقلت لصاحبي: لا تحرك، فأقبلوا حتى أتوا عُبيّد الله الله (٥) بن مالك عمرو بن أُميّة قال أبو سفيان: قد علمنا أنه لم

 <sup>(</sup>١) زيادة عن الدلائل، ومكان اللفظة في م و ((١): (و).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وفي م وفز، والدلائل: نأتي. . فنطوف . . ونصلي .

<sup>(</sup>٣) بالأصل: اسبوعاً.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم، و (١٥، وفي الدلائل: واشتدوا. (٥) في الدلائل: عثمان.

يأت عمرو لخير، ولم يستطع (١) أن يخبرهم بمكاننا فإنه كان بآخر رمق، فمات، وشغلوا عن طلبنا بصاحبهم فحملوه، فلبثنا ليلتين في مكاننا فقال صاحبي: يا عمرو بن أُميّة هل لك في خُبيب بن عَدِي ننزله (٢)؟، فقلت له: أين هو؟ قال: هو ذاك مصلوب حوله الحرس، فقلت: أمهلني وتنح عني، فإن خشيت شيئاً فانج إلى بعيرك فاقعد عليه فائت رَسُول الله على فاخبره الخبر، ودعني، فإني عالم بالمدينة، ثم اشتددت عليه حتى حملته (٣)، فحملته على ظهري، فما مشيت به إلا عشرين ذراعاً حتى استيقظوا فخرجوا في طلب أثري، فطرحت الخشبة، فما أنسى وقعتها دُب، يعني صوتها، ثم أهلتُ عليه من التراب برجلي، فأخذت بهم طريق الصفيراء (٤)، فأعيوا ورجعوا، وكنت لا أدرك مع بقاء نَفَس، فانطلق صاحبي إلى البعير فركبه، وأتى النبي على فأخبره، وأقبلت حتى أشرفت على الغميم (٥): غميم ضَجَنان (١) فدخلتُ في غار فيه معي فرسي (٧) وأسهم وخنجر، فبينما أنا فيه إذ أقبل رجل من بني بكر من فذكل علي الذيل، أعور، طويل، يسوق غنم (٨) معزى، فدخل علي الغار وقال: مَن الرجل؟ فقلت: من بني بكر، فقال: وأنا من بني بكر، ثم اتكىء فرفع عقيرته يتغنى ويقول:

فلستُ بمسلم ما دمتُ حيّاً ولستُ أَدينُ دينَ المسلمينا

فقلت في نفسي: والله إنّي لأرجو أن أقتلك، قال: فلما نام (٩) قمت إليه فقتلته شر قتلة قتلتها أحداً قط، ثم خرجت حتى هبطت، فلمّا أسهلت بي الطريق، إذا رجلان بعثتهما قريش يتجسسان الأخبار فقلت: استأسرا فأبى أحدهما فرميته فقتلته، فلما رأى ذلك الآخر استأسر، فشددته وثاقاً ثم أقبلت به إلى النبي ﷺ، فلما قدمت المدينة رآني صبيان وهم يلعبون وسمعوا أشياخهم يقولون: هذا عمرو، فاشتد الصبيان إلى النبي ﷺ فأخبروه، فأتيته بالرجل قد ربطتُ

<sup>(</sup>١) بالأصل: يستطيع، والتصويب عن م، وفز،، والدلائل.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: «منزلة» والمثبت عن م، وفز»، والدلائل. (٣) في الدلائل: حللته.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم، وفي (ز١: الصفير، وفي الدلائل: الصفراء.

<sup>(</sup>٥) في الدلائل: الغليل: غليل ضجنان.

 <sup>(</sup>٦) اللفظة إعجامها مضطرب بالأصل وم و (١٥) والمثبت عن الدلائل، وفي معجم البلدان قيدها بالتحريك ونونين:
 ضجنان: جبيل على بريد من مكة، وهناك الغميم في أسفله مسجد صلى فيه رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، وفي م، و(ز)، والدلائل: قوسي.

<sup>(</sup>A) كذا بالأصل وم وفزه، وفي الدلائل: غنماً ومعزى.

<sup>(</sup>٩) بالأصل وم و (ز): قام، والمثبت عن الدلائل.

إبهاميه بوتر قوسي، فلقد رأيت رَسُول الله ﷺ وهو يضحك، ثم دعا لي بخير، وكان قدوم سَلَمة قبل قدوم عمرو بثلاثة أيام.

أَخْبَرَنا أبو غالب محمد بن الحسن، أنا أبو الحسن السيرافي، أنا أحمد بن إسحاق، نا أحمد بن عمران، نا موسى، نا خليفة (١)، قال في تسمية رسل النبي ﷺ:

بعث عمرو بن أمية الضمري بهدية إلى أبي سفيان بن حرب بمكة، وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي بالحبشة.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون، أَنا أَبُو القاسم بن بشران، أَنا أَبُو علي بن الصّوّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نا أَبي وعمّي أَبُو بَكُر قالا: نا حاتم بن إسْمَاعيل، عَن يعقوب، عَن جَعْفَر بن عمرو بن أُميّة قال: بعث رسول الله عليه أَربعة نفر إلى أربعة وجوه، فبعث عمرو بن أمية إلى النجاشي فلما أتى عمرو بن أُميّة النجاشي وجد لهم باباً صغيراً يدخلون منه مكبّرين، فلما رأى ذلك عمرو وتى ظهره ودخل القهقهرى.

قال: فشق ذلك على الحبشة في مجلسهم عند النّجاشي حتى همّوا به حتى قالوا للنجاشي: إنّ هذا لم يدخل كما دخلنا، فقال: ما منعك أن تدخل كما دخلوا؟ قال: إنّا لا نصنع هذا بنبينا على ولو صنعناه بأحد صنعناه به، قال: صدق، دعوه، قالوا للنجاشي: إنّ هذا يزعم أن عيسى مملوك، قال: فقال: ما تقولون في عيسى؟ قال: كلمة الله وروحه، قال: ما استطاع عيسى أن يعدو ذلك.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحسَن بن عَلي الجوهري، أَنا أَبُو عَمَر مُحَمَّد بن العباس، أَنا أَحْمَد بن معروف بن بشر، نا الحارث بن أَبي أُسامة، أَنا مُحَمَّد بن سعد (۲)، أَنا مُحَمَّد بن عمَر الأسلمي، حَدَّثني معمر بن راشد، ومُحَمَّد بن عَبْد الله، عَن الزهري، عَن عُبَيْد الله بن عَبْد الله بن عتبة، عَن ابن عباس.

قال: ونا أَبُو بكر بن عَبْد الله بن أبي سَبْرَة عن المِسْوَر بن رفاعة.

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٩٨.

ر) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٢٥٨/١ تحت عنوان: ذكر بعثة رسول الله ﷺ الرسل بكتبه إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام.

قال: ونا عَبْد الحميد بن جَعْفَر عن أبيه قال: ونا عمَر بن سُلَيْمَان بن أبي حَثْمَة عن أبي بكر بن سُلَيْمَان بن أبي حَثْمة عن جدته الشَّفاء قال: ونا أبُو بكر بن عَبْد الله بن أبي سَبْرَة، عَن مُحَمَّد بن يوسف، عَن السائب بن يزيد، عَن العلاء بن الحضرمي قال: ونا مُعَاذ بن مُحَمَّد الأنصاري، عَن جَعْفَر بن عمرو بن جَعْفَر بن عمرو بن أُمَيّة الضَمْري عن أهله عن عمرو بن أُمَيّة الضَمْري دخل حديث بعضهم في حديث بعض.

قالوا: إنّ رَسُول الله على الرّسلام، وكتب إليهم كتباً، فقيل: يا رَسُول الله إنّ الملوك لا إلى الملوك يدعوهم إلى الرسلام، وكتب إليهم كتباً، فقيل: يا رَسُول الله إنّ الملوك لا يقرءون كتاباً إلا مختوماً، فاتّخذ رَسُول الله على يومئذ خاتماً من فضة، فصه منه، نقشه ثلاثة أسطر: مُحَمَّد رَسُول الله، وختم به الكتب، فخرج ستة نفر منهم في يوم واحد وذلك في المحرم سنة سبع، وأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم، فكان أوّل رسول بعثه رَسُول الله على عمرو بن أُميّة الضّمري إلى النجاشي، وكتب له كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليه القرآن، فأخذ كتاب رَسُول الله في فوضعه على عينيه، ونزل من سريره فجلس على الأرض تواضعاً، ثم أسلم وشهد شهادة الحقّ، وقال: لو كنتُ أستطيع أن آتيه لأتيته؛ وكتب إلى رَسُول الله على يدي جَعْفَر بن أبي طالب لله رب العالمين، وفي الكتاب الآخر: يأمره أن يزوّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان بن طالب لله رب وكانت قد هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عُبيّد الله بن جَحْش الأسدي، فتنصر هناك ومات، وأمره رَسُول الله في في الكتاب أن يبعث إليه بمن قِبَلَه من أصحابه ويحملهم، ومات، وأمره رَسُول الله في في الكتاب أن يبعث إليه بمن قِبَلَه من أصحابه ويحملهم، وفعل، وزوّجه أم حبيبة بنت أبي سفيان، وأصدق عنه أربعمائة دينار، وأمر بجهاز المسلمين وما يُصلحهم، وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أميّة الضَمْري، ودعا بحُقّ من عاج فجعل فيه كتابي رَسُول الله في وقال: لن تزال الحبشة بخير ما كان هذان الكتابان بين أظهرها.

وقد تقدم أن عُمْراً توفي في خلافة معاوية قبل الستين.

٥٣١٥ - عمرو بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص ابن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي (١) وفد على هشام بن عَبْد الملك.

 <sup>(</sup>١) لم يذكر مصعب في نسب قريش ابناً لأمية اسمه عمرو، ومثله ابن حزم في جمهرة أنساب العرب، وذكرا:
 إسماعيل بن أمية فقيه أهل مكة.

ذكر أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن سعد القطربلي في كتاب محاورات قريش، قال: قدم عمرو بن أمية بن عمرو بن سعيد على هشام فجفاه فقال:

لعمرك للربيع أقل ديناً وأكثر صامتاً مني مرادا وأفضل زائراً مني مراداً وأجدد بالرصافة أَنْ يُزادا

الربيع صاحب هشام، وكان الربيع كاتباً لهشام ثم استحجبه.

ولم أجد ذكر عمرو بن أمية هذا إلاًّ من هذا الوجه.

آخر الجزء السابع والسبعين بعد الثلاثمانة من الأصل<sup>(١)</sup>.

٥٣١٦ ـ عمرو بن بَحْر بن مَحْبُوب أَبُو عُثْمَان البَصْري المعروف بالجاحظ<sup>(٢)</sup>

حدَّث عن حجّاج بن مُحَمَّد الأعور المَصِّيصي، وأبي يوسف يعقوب بن إِبْرَاهيم القاضي، وثُمَامة بن أشرس التُمَيري المتكلم.

حكى عنه: أَبُو سعيد الحسَن بن عَلي العَدَوي، وأَبُو بَكْر عَبْد اللّهُ<sup>(٣)</sup> بن أَبي داود، ودُعَامة بن الجَهَم، وأَبُو العباس مُحَمَّد بن يزيد المُبَرّد الأَزْدي، ويَمُوت بن المُزَرّع، وأَبُو العيناء مُحَمَّد بن القاسم، وأَبُو دلف هاشم بن مُحَمَّد الخُزَاعي.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد الفقيه نا - وأبو منصور بن زريق، أنا - أبو بكر الخطيب<sup>(٤)</sup>، نا أبو الحسن علي بن أحمد النعيمي إملاء من حفظه نا أَبُو أَحْمَد الحسَن بن عَبْد الله بن سعيد، نا عَبْد الله بن سُلَيْمَان بن الأشعث قال:

<sup>(</sup>۱) كتب بعدها في ﴿(١): بلغت سماعاً بقراءتي على سيدنا الإمام العالم الورع زين الأمناء أبي البركات الحسن بن محمد بن هبة الله الشافعي بسماعه فيه والملحق فبإجازته منه، وأبو موسى عيسى بن سليمان بن عبد الله بن عبد الله الملك الرعيني الزيدي، وكتب محمد بن يوسف بن محمد بن أبي يداس البرزالي الإشبيلي وعارض الأصل وذلك ببستان المسمع على نهر سوره يوم الخميس الخامس والعشرين من شهر رجب سنة سبع عشرة وستمئة. والحمد لله وحده، وصلاته على محمد نبيه وسلامه.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في تاريخ بغداد ۲۱/۲۱۲ ومعجم الأدباء ۲۱/۷۲ بغية الوعاة ۲۲۸/۲ وفيات الأعيان ۳/ ٤٧٠ وميزان الاعتدال ۳/ ۲۲۸ والعبر ۲/۲۵۱ ولسان الميزان ٤/ ٣٥٥ وسير أعلام النبلاء ۲۱/۲۱۱.

<sup>(</sup>٣) في (ز): عبيد الله.

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢١٣/١٢.

دخلت على عمرو بن بَحْر الجَاحِظ، فقلتِ له: حدُّثني بحديثٍ، فقال: نا حجاج بن مُحَمَّد، نا حمّاد بن سَلَمة، عَن عمرو بن دينار، عَن عطاء بن يسّار، عَن أَبِي هريرة قال: قال رَسُول الله ﷺ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاَّ المكتوبة»[٩٩٢٩].

قال النعيمي لا أعلم لحَجّاج بن مُحَمَّد عن حمّاد بن سَلَمة غير هذا الحديث. قال الخطيب: حدَّثني العتيقي بلفظه (١):

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين بن عَبْد الرَّحمن بن عَبْد الله بن الحسَن بن أبي الحديد، أَنا جدي أَبُو عَبْد الله الحسَن بن أَحْمَد، أَنا أَبُو الحسَن أَحْمَد بن مُحَمَّد العتيقى ـ بدمشق ـ.

نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن المُطّلب الشيباني - بالكوفة - نا أَبُو بَكُر بن أَبِي داود قال: كنت بالبصرة، فأتيت منزل الجَاحِظ عمرو بن بَحْر، فاستأذنت عليه، فاطّلع إليّ من خوخة (٢)، فقال - زاد ابن أبي الحديد: لي، وقالا: - من هذا؟ فقلت: رجل من أصحاب الحديث، فقال: ومتى عهدتني أقول بالحَشَوية، فقلت: إنّي ابن أَبِي داود، فقال: مرحباً بك، وبأبيك، فنزل، ففتح لي، وقال - زاد ابن أبي الحديد: لي وقالا: - ادخل، أيش تريد؟ فقلت: تحدّثني بحديث، فقال: اكتب، نا حَجّاج عن حمّاد عن ثابت عن أنس: أن النبي عَلَيْهِ صلى على طنفسة [٩٩٣٠].

قلت: حديثاً آخر، فقال: ابن أَبي داود لا يكذب.

قال الخطيب<sup>(٣)</sup>: وقرىء على مُحَمَّد بن الحسن الأهوازي ـ وأنا أسمع فأقرّ به ـ قيل له حدَّثكم أَبُو عَلَي أَحْمَد بن مُحَمَّد الصولي ـ بالأهواز ـ نا دُعامة بن الجَهْم، نا عمرو بن مَحْبُوب الجَاحِظ، نا أَبُو يوسف القاضى قال:

تغديت عند هارون الرشيد، فسقطت من يدي لقمة، فانتثر ما كان عليها من الطعام، فقال: يا يعقوب خذ لقمتك، فإن المهدي حدَّثني عن أبيه المنصور، عن أبيه مُحَمَّد بن عَلي، عَن أبيه علي بن عَبْد الله، عَن أبيه ابن عبّاس قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ أكل ما سقط من الخوان فرزق أولاداً كانوا صِبَاحاً»[٩٩٣١].

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۱۳/۱۲.

<sup>(</sup>٢) الخوخة: كوة تؤدي الضوء إلى البيت (القاموس المحيط).

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ١٢/ ٢١٣\_ ٢١٤.

ذكر أَبُو عُثْمَان الجَاحِظ في كتاب الحيوان قال<sup>(۱)</sup>: واحتاج أصحابنا إلى التَّسليم<sup>(۲)</sup> من عضّ البراغيث أيام كنا بدمشق، ودخلنا أنطاكية فاحتالوا لبراغيثها بالأسرّة، فلم ينتفعوا بذلك، لأن براغيثهم تمشي وبراغيثهم نوعان: الأَبْجَل والبقّ.

وقال أَبُو العَنْبَس الصَّيْمَري: وجدت عن الجَاحِظ أنه قال: سافرت مع الفتح - يعني ابن خاقان ـ إلى دمشق، وذكر حكاية.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن بن قُبَيس، وأَبُو منصور بن زريق، قالا: قال لنا أَبُو بَكُر الخطيب (٣):

عمرو بن بَخر - زاد ابن زُرَيق: بن مَخبُوب، وقالا: - أَبُو عُثْمَان الجَاحِظ المصنّف الحَسَن الكلام، البديع التصانيف، كان من أهل البصرة، وأحد شيوخ المعتزلة، وقدم بغداد، فأقام بها مدة، وقد أسند عنه أَبُو بكر بن أَبي داود الحديث، وهو كنّاني قيل صليبة وقيل مولى، وكان تلميذ أَبي إِسْحَاق النظام.

**أَخْبَرَنَا** أَبُو منصور بن زُريق، أَنا أَبُو بكر الخطيب<sup>(٤)</sup> قال:

وذكر يَمُوت بن المُزَرَّع أن الجَاحِظ عمرو بن بَحْر بن مَحْبُوب مولى أبي القلمس عمرو بن قلع الكناني، ثم الفُقَيمي، وهو أحد النسأة (٥)، وكان جد الجَاحِظ أسود، وكان حمّالاً لعمرو بن قلع، قال يموت: و الجَاحِظ خال أمّي (٦).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا وأَبُو منصور بن زريق، أَنا و أَبُو بكر الخطيب (٧)، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن الحسَين الأزرق، أَنا مُحَمَّد بن الحسَن بن زياد المَوْصِلي أنه سمع أبا بكر العُمَري (٨)، قال: سمعت الجَاحِظ يقول: نسيت كنيتي ثلاثة أيام، فأتيت أهلي فقلت: بمن أكنى ؟ فقالوا (٩): بأبي عُثْمَان.

 <sup>(</sup>۱) كتاب الحيوان للجاحظ ت هارون ٥/ ٣٧٣.
 (٢) الحيوان: التسلم.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢١٢/١٢ ـ ٢١٣. (٤) تاريخ بغداد ٢١٣/١٢.

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وتاريخ بغداد، وفي م: القضاة، وفي (ز): النساك وبهامش تاريخ بغداد: النسأة: الذين كانوا ينسئون الشهر الحرام إلى الحل بمكة أيام الموسم.

 <sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و (ز) و تاريخ بغداد، وفي سير أعلام النبلاء: يموت ابن المزرع ابن أخته.

<sup>(</sup>٧) تاريخ بغداد ٢١٤/١٢. (٨) كذا بالأصل وم و (ز، وفي تاريخ بغداد: العمي.

<sup>(</sup>٩) بالأصل: فقال، والمثبت عن م، واز،، وتاريخ بغداد.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَن بن أبي العباس المالكي، وأَبُو منصور مُحَمَّد بن عَبْد الملك الشافعي ـ قال أَبُو الحسَن: حدَّثنا، وقال أَبُو منصور: أنا ـ أَبُو بَكْر أَحْمَد بن عَلي الحافظ (١)، أَخْبَرَني أَبُو الفرج الحُسَيْن بن عَبْد الله بن أبي عَلاَّنة (٢) المقرىء، أنا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن جَعْفَر بن سَلْم، نا أَبُو دلف هاشم بن مُحَمَّد الخُزَاعي، نا عمرو بن بَحْر الجَاحِظ ـ سنة ثلاث وخمسين وماثتين ـ حَدَّثني ثُمَامة بن أَشْرَس قال:

شهدت رجلاً يوماً من الأيام وقد قدم خصماً له إلى بعض الولاة، فقال: أصلحك الله، ناصبي، رافضي، جهمي، مشبّه، مجبر، قَدَري يشتم الحجاج بن الزبير الذي هدم الكعبة على عَليّ بن أبي سفيان، ويلعن معاوية بن أبي طالب، فقال له الوالي: ما أدري مما أتعجب! من علمك بالأنساب، أو من معرفتك بالمقالات؟ فقال: أصلحك الله ما خرجتُ من الكتّاب حتى تعلّمت هذا كله.

كتب إليَّ أَبُو نصر عَبْد الرحيم بن عَبْد الكريم بن هَوَازن، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الحسين، أَنا أَبُو (٣) عَبْد الله الحافظ، حَدَّثني.

وَٱخْبَرَنَا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا ـ وأَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا ـ أَبُو بَكْر الخطيب(٤).

أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب، أنا مُحَمَّد بن نعيم الضّبّي، نا أَبُو بَكُر مُحَمَّد بن جَعْفَر المزكي، نا عَلي بن القاسم الأديب الخوافي، حَدَّثني بعض إخواني أنه دخل على عمرو بن مَحْبُوب الجَاحِظ فقال: يا أبا عُثْمَان كيف حالك؟ فقال له الجَاحِظ: سألتني عن الجملة فاسمعها مني واحداً واحداً، حالي أن الوزير يتكلم برأيي وينفذ أمري ويؤاثر الخليفة الصلات إلي، وآكل من لحم الطير أسمنها، وألبس من الثياب ألينها، وأجلس على ألين الطبري، وأتكىء على هذا الريش، ثم أصبر (٥) على هذا حتى يأتي الله بالفرج، فقال له الرجل: الفرج، ما أنت فيه؟ قال: بل أحبّ أن تكون الخلافة لي، ويعمل مُحَمَّد بن الرجل: الملك بأمري، ويختلف إلى، فهذا هو الفرج.

**أَخْبَرَنَا** أَبُو الحسَن أيضاً، نا وأَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا ـ أَبُو بكر الخطيب<sup>(٦)</sup>، أَخْبَرَني

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٤٦/٧ في ترجمة ثمامة بن أشرس.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وم وفزه: علاقة، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) «أبو» ليس في «ز». (٤) تاريخ بغداد ٢١٨/١٢ ـ ٢١٩.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد: أسير. (٦) تاريخ بغداد ١٢/ ٢١٤.

الصَّيْمَري، أَنَا أَبُو عُبَيْد اللَّه مُحَمَّد بن عمران المَرْزُباني، حَدَّثني مُحَمَّد بن العباس، نا مُحَمَّد بن يزيد المُبَرِّد قال: سمعت الجَاحِظ يقول لرجل آذاه: أنت والله أحوج إلى هوان من كريم إلى إكرام (١)، ومن علم إلى عمل، ومن قدرة إلى عفو، ومن نعمة إلى شكر.

قال الخطيب<sup>(۲)</sup>: وأُخْبَرني مُحَمَّد بن الحسن الأُهوازي، نا أيزدنار بن سُلَيْمَان الفارسي قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا سعيد الجند يسابوري يقول: سمعت الجَاحِظ يصف اللسان قال:

هو أداة يظهر بها البيان، وشاهد يعبر عن الضمير، وحاكم يفصل الخطاب، وناطق يرد به الجواب، وشافع تدرك به الحاجة، وواصف تعرف به الأشياء، وواعظ ينهى عن القبيح، ومعزّ<sup>(٣)</sup> يرد الأحزان، ومعتذر يرفع الضغينة، ومُلة يوثق الأسماع، وزارع يحدث المودّة، وحاصد يستأصل العداوة، وشاكر يستوجب المزيد، ومادح يستحق الزلفة، ومؤنس (٤) يذهب بالوحشة.

أَخْبَرَنا أَبُو العزّ بن كادش، أَنا أَبُو يَعْلَى بن الفراء، أَنا أَبُو القَاسم إسْمَاعيل بن سعيد بن إسْمَاعيل المعدل، أَنا أَبُو عَلَى الحسين بن القاسم بن جَعْفَر الكوكبي، حَدَّثني أَحْمَد بن صَدَقة قال: سمعت الجَاحِظ يقول:

قليلُ الموعظة مع نشاط الموعوظ، خيرٌ من كثيرٍ وافق من الأسماع نَبْوَةً، ومن القلوب ملالة.

أَخْبَرَنَا أَبُو سعد إِسْمَاعيل بن أَبِي صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، أَنا أَبِي أَبُو صالح، أَنا أَبُو عَبْد الرَّحمن مُحَمَّد بن الحسَين السُّلَمي، أَنا نصر بن مُحَمَّد بن أَخْمَد بن يعقوب قال: سمعت منصور بن أَخْمَد بن جَعْفَر بَطَرسُوس قال: سمعت الحسَن بن عَلي بن زُفَر قال: سمعت عُمرو بن بَحْر الجَاحِظ قال<sup>(٥)</sup>:

خمس يضنين: سراج لا يضيء، ورسول بطيء، وطعام ينتظر به، وإبريق يسيل، وبيت يَكفُ.

<sup>(</sup>١) الأصل: كرام، والمثبت عن م وازا وتاريخ بغداد. (٢) تاريخ بغداد ٢١٨/١٢.

<sup>(</sup>٣) غير مقروءة بالأصل ونميل إلى قراءتها: (مغن) فيه وفي م، وفي (ز): مغر، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل: (وموسر) والمثبت عن م، و(ز)، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) (قال) استدركت على هامش (ز).

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو القاسم التَّنُوخي، نا أَبُو المفضل مُحَمَّد بن عَبْد الله الشَّيْبَاني، نا أَبُو سعد داود بن الهيثم ـ بالأنبار ـ نا المُبَرّد قال:

رأيت الجَاحِظ يكتب شيئاً، فتبسم فقلت: ما يضحكك إذا لم يكن القرطاس صافياً، والمداد نامياً والعلم مواتياً، والقلب خالياً فلا عليك أن تكون غائباً.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا ـ وأَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا ـ أَبُو بَكُر الخطيب<sup>(١)</sup>.

أَخْبَرَني الحسن بن مُحَمَّد الخَلال، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عِمْرَان، نا مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ النديم، نا يَمُوت بن المُزَرَّع قال: قال لنا عمرو بن بَحْر الجَاحِظ: ما غلبني قط أحدُ إلاَّ رجل وامرأة، فأمّا الرجل فإنّي كنت مجتازاً في بعض الطرق، فإذا أنا برجل قصير بطين كبير الهامة، طويل اللحية، متزر بمئزر، وبيده مشط يسقي به شقه ويمشطها بيده (٢)، فقلت في نفسي: رجل قصير بطين ألحى فاستزريته، فقلت: أيها الشيخ، قد قلت فيك شعراً، قال: فترك المشط من يده وقال: قُلْ، فقلت:

كَأَنَّكَ صَعَوةً فِي أَصَلَ حَشَّ أَصَابِ الْحَشِّ طَشَّ بِعَد رَشَّ فَقَالَ: فَقَالَ : فَقَالَ :

كأنك كندب في ذنب كبش تدلدل هكذا والكبش يمشي

وأما المرأة فإني كنت مجتازاً في بعض الطرقات، فإذا أنا بامرأتين، وكنت راكباً (٣) على حمارة فضرطت الحمارة، فقالت إحداهما للأخرى: واي حمارة الشيخ تضرط، فغاظني قولها، فأعننت (٤)، ثم قلت لهما: إنّه ما حملتني أنثى قط إلاَّ ضرطت، فضربت بيدها على كتف الأخرى وقالت: كانت أم هذا منه تسعة أشهر في جهد جهيد.

قال<sup>(•)</sup>: وأنا القاضي أَبُو العلاء الواسطي، ثنا مُحَمَّد بن عُبَيْد الله النَّيْسَابوري قال: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق يقول: سمعت أبا بكر مُحَمَّد بن إِسْحَاق يقول:

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۲۱۲/۲۲.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم و (ز)، وفي تاريخ بغداد: ويمشطها به.

<sup>(</sup>٣) الأصل: راكب، والمثبت عن م، و (ز)، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) غير واضحة بالأصل وم واز،، والمثبت عن تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ٢١٧/١٢.

قال لي إِبْرَاهيم بن مَحْمُود و ونحن ببغداد: و أَلاَ ندخل على عمرو بن بَحْر الجَاحِظ؟ فقلت: ما لي وله؟ قال: إنّك إذا انصرفت إلى خُرَاسان سألوك عنه، فلو دخلتَ عليه وسمعتَ كلامه، ثم لم [يزل](١) بي حتى دخلت عليه يوماً، فقدم إلينا طبقاً عليه رطب، فتناولتُ منه ثلاث رطبات وأمسكتُ، ومرّ فيه إِبْرَاهيم، فأشرت إليه أن يمسك، فرمقني الجاحظ فقال لي: دَعْه يا فتى، فقد كان عندي في هذه الأيام بعض إخواني، فقدمت إليه الرطب فامتنع، فحلفت عليه، فأبى إلا أن يبرّ قسمى بثلاثمائة رطبة.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنا أَبُو مُحَمَّد الحسن بن عيسى بن المقتدر، نا أَحْمَد بن منصور اليَشْكُري، نا بعض مشيختنا قال مُحَمَّد بن عمر بن جميل، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد البَلاَذُري، نا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن القاسم العُمَري قال: سمعت الجَاحِظ يقول:

رأيت جارية ببغداد في سوق النَّخَاسين يُنادَى عليها، فدعوتُ بها، وجعلتُ أقلبها، فقلت لها: ما اسمك؟ قالت: مكة، قلت: الله أكبر، قد قرَّب الله الحج، أتأذنين أن أقبَل الحجر الأسود؟ قالت: إليك عني، أولَم تسمع الله تعالى يقول: ﴿لم تكونوا بالغيه إلاَّ بشقّ الأنفس﴾ (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا وأَبُو منصور بن زريق، أَنا وأَبُو بكر الخطيب<sup>(٣)</sup>، أَنا الصَّيْمري، أَنا المَرْزُباني، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، نا أَبُو العيناء قال: كان الجَاحِظ يأكل مع مُحَمَّد بن عَبْد الملك الزيات فجاءوا بفالوذجة، فتولع مُحَمَّد بالجَاحِظ وأمر أن يجعل من جهته مارق من الجام، فأسرع في الأكل، فتنظف ما بين يديه، فقال ابن الزيات: تقشعت سماؤك قبل سماء الناس، فقال له الجَاحِظ: لأن غَيمها كان رقيقاً.

قال (\*)؛ ونا أَبُو العيناء قال: كنت عند ابن أَبِي دواد (٥) بعد قتل ابن الزيات فجيء بالجاحظ مقيداً ـ وكان في أسبابه وناحيته ـ وعند ابن أَبِي دواد مُحَمَّد بن منصور ـ وهواذ ذاك يلي قضاء فارس وخُوزستان ـ فقال ابن أَبِي دواد للجاحظ: ما تأويل هذه الآية ﴿وكذلك أَخَذُ اللهُرى وهي ظالمة إنّ أخذه أليمٌ شديد﴾ (٦) فقال: تلاوتها تأويلها أعز الله

<sup>(</sup>١) زيادة عن ﴿ز﴾، وم، وتاريخ بغداد. (٢) سورة النحل، الآية: ٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد ٢١٧/١٢ ـ ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ٢١٨/١٢.

<sup>(</sup>٥) بالأصل وم و (ز ابن أبي داود، تصحيف، والتصويب عن تاريخ بغداد، وقد صححت في كل مواضع الخبر.

<sup>(</sup>٦) سورة هود، الآية: ١٠٢.

القاضي، فقال<sup>(۱)</sup>: جينوا بحداد، فقال: أعز الله القاضي<sup>(۱)</sup> ليفك أو ليزيدني؟ قال: بل ليفك عنك، قال: فجيء بالحداد، فغمزه بعض أهل المجلس أن يعنف بساق الجاحظ ويطيل أمره قليلاً، ففعل، فلطمه الجاحظ فقال: اعمل عمل شهر في يوم، وعمل يوم في ساعة، وعمل ساعة في لحظة، فإنّ الضرر على ساقي وليس بجذع ولا ساجة، فضحك ابن أبي دواد، وأهل المجلس منه، وقال ابن أبي دواد لمُحَمَّد بن منصور: أنا أثق بظرفه، ولا أثق بدينه.

قال<sup>(٢)</sup>: وأَخْبَرَني الصَّيْمَري، أَنْبَأ المَرْزُباني، نا أَبُو بَكُر الجُرْجَاني، نا المُبَرّد قال: حَدَّثني الجاحظ قال:

وقفت أنا وأَبُو حرب على قاصِّ (٣) فأردت الولوع به، فقلت لمن حوله: إنّه رجل صالح لا يحب الشهرة فتفرّقوا، عنه، فتفرقوا، فقال لي: الله حسيبك إذا لم يَرَ الصياد طيراً كيف يمد شبكته؟

أَخْبِرَنا خالي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ بن عَلي القاضي، أَنا سهل بن بِشْر الإسفرايني، أَنا أَبُو الحسن مُحَمَّد بن الحسين بن أَحْمَد بن السَّرِي النيسابوري ـ بمصر ـ أنا أَبُو مُحَمَّد الحسن بن رشيق العسكري، نا يَمُوت بن المُزَرَّع قال: سمعت خالي عمرو بن بَحْر الجَاحِظ يقول:

أمليتُ (٤) على إنسانِ مرة: أنا عمرو، فاستملى: أنا بشر، وكتب أنا زيد (٥).

أَخْبَرَنا أَبُو الحسن بن قُبَيس، حَدَّثنا ـ وأَبُو منصور بن زُريق، أَنْبَأ ـ أَبُو بكر بن الخطيب (٢)، أنا الحسن بن الحسين بن العباس التعالي، أنا أَبُو الفرج عَلي بن الحسين الأصبهاني، أنا يَحْيَىٰ بن عَلي، حَدَّثني أبي قال: قلت للجاحظ: إنّي قرأت في فصل من الأصبهاني، أنا يَحْيَىٰ بن عَلي، حَدَّثني أبي قال: قلت للجاحظ: إنّي قرأت في الكلام، كتابك المسمى كتاب البيان والتبيين (٧): إنّ مما يستحسن من النساء اللحن في الكلام،

<sup>(</sup>۱) ما بين الرقمين استدرك على هامش فزه. (۲) تاريخ بغداد ۲۱/۲۱۲.

<sup>(</sup>٣) الأصل وم: قاض، والمثبت عن (ز۱، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) استدركت «أمليت» على هامش «ز».

<sup>(</sup>٥) كتب بعدها في م: إلى هنا انتهى هذا الجزء المبارك بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. يتلوه إن شاء الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن بن قبيس وأبو منصور بن زريق، أنا أبو بكر الخطيب، أنا الحسن بن الحسين بن العباس النعالي أنا أبو الفرج إلى آخره.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ١٢/٢١٤.

<sup>(</sup>V) كتب بعدها في وز»: تم هذا الجزء الثالث عشر من تاريخ ابن عساكر بقلم الفقير محمد أحمد فتح الله على التمام والكمال والحمد لله بتاريخ اليوم الثاني من شهر الله المحرم سنة ١٣٣٨.

واستشهدت ببني مالك بن أسماء، يعني قوله<sup>(١)</sup>:

وحديث ألذه هو مما ينعت الناعتون يوزن وزنا منطق صائب ويلحن أحيا ناً وخير الحديث ما كان لحنا

قال: هو كذاك، قلت: أفما سمعتَ بخبر هند بنت أسماء بن خارجة مع الحجاج حين لحنت في كلامها فعاب ذلك عليها، فاحتجت ببيتي أخيها، فقال لها: إنّ أخاك أراد أن المرأة فطنة، فهي تلحن بالكلام إلى غير المعنى في الظاهر، لتستر معناه، وتوري عنه، وتفهمه من أرادت بالتعريض، كما قال [الله تعالى] (٢) ﴿ ولتعرفنهم في لحن القول ﴾ (٦) ولم يرد الخطأ من الكلام، والخطأ لا يستحسن من أحدٍ.

فوجم الجَاحِظ ساعة ثم قال: لو سقط إليّ هذا الخبرُ لما قلتُ ما تقدّم، فقلت له: فأصلحه، فقال: الآن وقد سار الكتاب في الآفاق؟ هذا لا يصلح، أو نحو هذا من الكلام.

قال (٤): وأنا مُحَمَّد بن الحسَن بن أَحْمَد الأهوازي، أنشدنا الحسَن بن عَبْد الله البغوي، أنشدنا عَلي بن أَحْمَد بن هشام، أنشدنا أَبُو العيناء للجَاحِظ (٥):

يطيب العيش أن تلقي حكيماً غَذَاه العلمُ والظّنُ المُصيبُ فيكشف عنك حيرة كلّ جهلٍ وفَضلُ العلمِ يعرفه الأديبُ سقامُ الحرصِ ليس له شفاة وداءُ الجهلِ ليس له طبيبُ

قال(<sup>1)</sup>: وأَخْبَرَني الصَّيْمَري، أَنا المَرْزُباني، أَنا أَبُو بكر الجُرْجَاني، أَنشدنا المُبَرِّد للجَاحِظ: (٥)

إنْ حالَ لونُ الرَّأْس عن حالِهِ فَفي خِضاب الرَّأْسِ مستمتعُ هَبْ مَنْ له شيبٌ له حيلة في الله الله الأصلعُ قال (٤): وأَخْبَرَني الطَّيْمَري، أَخْبَرَني المَرْزُباني، حَدَّثني أَحْمَد بن مُحَمَّد المكي،

ونعود إلى نسخة (ز)، ويبدو أن ناسخاً آخر نسخ هذا الجزء لأن التراجم فيه متصلة وترجمة الجاحظ فيه متصلة أيضاً بدون انقطاع.

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: قراءة، والمثبت عن م وازاً. (٢) الزيادة عن م، وازا، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) سورة محمد، الآية: ٣٠.

<sup>(</sup>٤) القائل: أبو بكر الخطيب، والخبر في تاريخ بغداد ٢١٥/١٢.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: الجاحظ.

حَدَّثني أَبُو العيناء عن إِبْرَاهيم بن رباح<sup>(١)</sup> قال: أتاني جماعة من الشعراء، فأنشدوني، كلّ واحد منهم يدعي أنه مدحني بهذه الأبيات وأعطى كلّ واحد منهم عليها وهي:

ففلل عنهم شباة العَدَمْ فبادرَ قبل انتقال النّعمْ ت فمازجَ منه الحياءَ الكَرَمْ تناولها بجزيل (٣) الهمم ل ليقطع زواره عن نَعَمْ بدا حين أثرى (٢) بإخوانه وذكره الدهر صرف الزمان فتى خصه الله بالمكرما إذا همّة قصرت عن يد فلا ينكت (٤) الأرض عند السؤا

قال إِبْرَاهيم: فكان اللاحقي منهم، وأحسبها له، ثم آخر من جاءني الجَاحِظ وأنا والي الأهواز، فأعطيته عليها مالاً، ثم كنت عند ابن أبي دواد<sup>(ه)</sup> فدخل إلينا الجَاحِظ، فالتفت إلى ابن أبي دواد<sup>(ه)</sup> فقال: يا أبا إِسْحَاق قد امتدحت بأشعار كثيرة ما سمعت شيئاً وقع في قلبي وقبلته نفسي مثل أبيات مدحني بها أَبُو عُثْمَان، ثم أنشدنيها بحضرته.

بدا حين أترى بإخوانه.

فقلت وجِدْ<sup>(٦)</sup> ـ أيدك الله ـ مقالاً، فقال: وعجبت من عمرو وسكوته<sup>(٧)</sup>، ولم أذكر من ذلك شيئاً.

أَخْبَرَنا (^) أَبُو مُحَمَّد عَبْد الجبّار بن مُحَمَّد بن أَخْمَد الفقيه قال: سمعت أبا سعيد عَبْد الواحد بن عَبْد الكريم يقول: سمعت الحسن بن مُحَمَّد الصوفي يقول: أنا أَبُو الحسن مُحَمَّد بن صَدَقة، حَدَّثني عَبْد الواحد بن قسيم بن مُضَر، نا أَحْمَد بن إسْمَاعيل السَّقَطي قال: سمعت أبا سعيد البصرى قال:

<sup>(</sup>١) في (ز)، وتاريخ بغداد: رياح.

<sup>(</sup>٢) تقرأ بالأصل: أبين، وفي م: انزل، والمثبت عن (ز)، والمختصر، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: تحريك، تصحيف، والمثبت عن م، و (ز)، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل وم: يفلت، والمثبت عن (ز)، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٥) بالأصل و (ز۱: داود، تصحيف، والتصويب عن م وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٦) في م: وجد، وفي از١: وخذ.

<sup>(</sup>V) بالأصل: وسلوته، والمثبت عن م، واز، وتاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٨) فوقها في (ز): (ح) صغيرة.

قدمت على الجَاحِظ بعدما كبر سنّه، فقلت له: حدَّثني، فقال: اكتب الأمصار عشرة: الصناعة بالبصرة، والفصاحة بالكوفة، والتخنيث<sup>(١)</sup> ببغداد، والغدر بالري، والجفاء بنيسابور، والحسد بهراة، والطرمذة<sup>(٢)</sup> بسَمَرْقَنْد، والمُروءة بِبَلْخ، والبُخل بمرو، والتجارة بمصر.

أَخْبَرَنا (٣) خالي أَبُو المعالي القاضي، أَنا أَبُو رَوْح ياسين بن سهل بن مُحَمَّد بن الحسَن قال: سمعت أبا منصور مُحَمَّد بن أَخْمَد بن منصور القايني.

ح وقرأت (٣) على أبي القاسم زاهر بن طاهر، عَن أبي بكر البيهقي، قالا: أنا أَبُو عَبْد الله الحافظ، قال: سمعت عَبْد العزيز بن عَبْد الملك الأموي يقول: سمعت إسْمَاعيل بن مُحَمَّد النحوي يقول: سمعت أبا العيناء يقول:

أنا و الجَاحِظ وضعنا حديث فَدَك وأدخلناه على الشيوخ ببغداد فقبلوه إلا ابن شَيبة العَلَوي فإنه قال: لا يشبه آخر هذا الحديث أوّله فأبى أن يقبله، قال إسْمَاعيل: وكان أَبُو العيناء يحدّث بهذا بعدما مات<sup>(٤)</sup>.

آخُبَرَنا( $^{(7)}$ ) أَبُو الحسَن المالكي، نا و أَبُو منصور بن زُرَيق، أَنا و أَبُو بكر الخطيب أَنا عَلَي بن أبي  $^{(7)}$  عَلَي، نا مُحَمَّد بن العباس الخَزّاز  $^{(7)}$ ، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن القاسم الأنباري، أَنا أَبُو عمَر أَحْمَد بن أَحْمَد السوسنجردي  $^{(A)}$  العسكري - حَدَّثني ابن أَبِي الذيال المحدث - بسر من رأى - قال:

حضرت وليمة حضرها الجَاحِظ، وحضرت صلاة الظهر، فصلينا وما صلّى الجَاحِظ، وحضرت صلاة العصر فصلّينا وما صلّى الجَاحِظ، فلما عزمنا على الانصراف قال الجَاحِظ لصاحب المنزل: إنّي ما صلّيت لمذهب - أو لسبب - أخبرك به، فقال له: - أو فقيل له: - ما أظن أن لك مذهباً في الصلاة إلا تركها.

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، وفي ﴿زَا: التحنيث، وفي المختصر: والتخنث.

<sup>(</sup>٢) الطرمذة: الصلف والفخر والتكبر (تاج العروس).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ز۱: (ح) صغيرة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: بات، وفي م: ناب، وفي «ز٤: تاب، والمثبت عن المختصر، يعني بعدما مات الجاحظ.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بغداد ٢١٧/١٢.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: الحرار، وفي م، وفزة: الخراز، والمثبت عن تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>A) رسمها بالأصل: «السوسي اي، وفي م: السوسي عن أبي، والتصويب عن «ز»، وتاريخ بغداد.

قال<sup>(۱)</sup>: وأنا الصَّيْمَري، نا المَرزبان، نا أَبُو بكر الجُرْجَاني، أَنا المُبَرِّد لأبي كريمة البصرى بقوله للجاحظ<sup>(۲)</sup>:

لم يظلم الله عَمْراً حين صيره ثبت (٣) حبال وصالي كفه قطعت فكنت في طلبي من عنده فرجا إلى أعيذك والمعتاذ محترس فإن فعلت فَحَظَ قد ظفرت به

من كل شيء - سوى آدابه - عاري لما استعنت به في بعض أوطاري كالمستغيث من الرمضاء بالنار من شؤم عمرو بعز الخالق الباري وإنْ أبيت فقد أعلنت أسراري

أَخْبَرَنَا أَبُو السعود بن المُجْلي<sup>(٤)</sup>، نا أَبُو بَكُر الخطيب، حَدَّثني العلاء بن حزم الأندلسي، أَنا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن زكريا الزهري، أَنا القاضي أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن الحسن الزَّبيدي<sup>(٥)</sup>، نا أَبُو عَلي إسْمَاعيل بن القاسم ـ قال ابن حزم: هو القالي.

ح ثم اخبرناه عالياً أَبُو القاسم صَدَقة بن مُحَمَّد بن الحسن بن المحليان، أَنا أَبُو عَبْد الله بن عَبْد الله بن أَخمَد بن أَبي نصر الحُمَيدي، أَنا أَبُو مُحَمَّد عَلي (٦) بن أَحْمَد قال: أنا عَبْد الله بن ربيع التميمي، نا أَبُو عَلي إسْمَاعيل بن القاسم البغدادي، حَدَّثني أَبُو مُعَاذ عبدان الحوفي (٧) المتطب قال:

دخلنا يوماً بسر من رأى على عمرو بن بَحْر الجَاحِظ نعوده وقد فُلج، فلما أخذنا مجالسنا أتى رسول المتوكل إليه فقال: وما يصنع أمير المؤمنين بشق مائل، ولعاب سائل، ثم أقبل علينا فقال: ما تقولون في رجل له شقان: أحدهما لو غرز بالمسال ما أحس، والشق الآخر تمر به الذباب. . . . (<sup>(A)</sup> وأكثر ما أشكوه الثمانون، ثم أنشدنا أبياتاً من قصيدة عوف بن مُحَلِّم (<sup>(P)</sup> الحَرَّاني يعنى التى فيها (<sup>(1)</sup>):

<sup>(</sup>١) القائل: الخطيب البغدادي، والخبر والشعر في تاريخ بغداد ٢١٦/١٢ ـ ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) الأصل: الجاحظ، والمثبت عن م وفزًا، وفي تاريخ بغداد: يقول للجاحظ.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم، وفي (ز): ببت، وفي تاريخ بغداد: بتت.

<sup>(</sup>٤) الأصل، وقرا، وم: المحلى، تصحيف. (٥) ضبطت بضم الزاي عن قره.

<sup>(</sup>٦) ﴿علي؛ استدركت عن هامش الأصل، وبعدها صح.

<sup>(</sup>V) رسمها غير واضح بالأصل، والمثبت عن ازا، (A) رسمها بالأصل: الفيعرب، وفي ازا: فيعوث.

<sup>(</sup>٩) الأصل وم واز١: محكم. (١٠) من أبيات في أمالي القالي ١/ ٥٠ ـ ٥١.

إِنَّ السُمانين وبُلِّغَتَها قد أحوجتْ سمعي إلى تَرْجُمانُ وقد سقت الأبيات في ترجمة عَبْد الله بن طاهر (۱).

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَنُ الفقيه المالكي، ثنا - وأَبُو منصور القزاز قال: أنا - أَبُو بَكُر الخطيب (٢)، أنا الحسَن بن أبي طالب، أنا أَحْمَد (٣) بن مُحَمَّد بن عمران، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عاصم بن أبي سهل الحُلْوَاني.

ح قال: وأَخْبَرَني الصَّيْمَري أنا المَرْزُباني، أنا أَبُو بكر الجُرْجَاني قالا: نا المُبَرّد قال:

دخلت على الجَاحِظ في آخر أيّامه وهو عليل، فقلت له: كيف أنتَ؟ فقال: كيف يكون من نصفه مفلوج ولو نشر بالمناشير ما أحسّ به، ونصفه الآخر منقرس لو طار الذباب بقربه لآلمه، والآفة في جميع هذا أنّي قد جزت التسعين ثم أنشدنا:

أترجو أَنْ تكون وأنتَ شيخٌ كما قد كنتَ أيام الشبابِ لقد كذَبتك نفسك ليسَ ثوبٌ دريس كالجديد من الثيابِ

قرات على أبي مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، عَن أبي مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا مكي بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: قال الحسن بن عَلي:

فيها ـ يعني سنة خمسين وماثتين مات عمرو بن مَحْبُوب الجَاحِظ بالبصرة.

أَخْبَرَنا (٤) أَبُو الحسَن بن قُبَيس، نا (٥) - وأَبُو منصور (٤) بن زُريق، أَنا - أَبُو بَكْر الخطيب (٢)، أنا المَرْزُباني، حَدَّثني أَحْمَد بن يزيد بن مُحَمَّد المُهَلِّبي، عَن أَبِيه قال:

قال لي المعتز بالله: يا يزيد، ورد الخبر بموت الجَاحِظ، فقلت لأمير المؤمنين طول البقاء ودوام العزّ، قال: وذلك في سنة خمس وخمسين وماثتين، قال لي المعتز: قد كنت أحبّ أن أشخصه إليّ وأن يقيم عندي، فقلت له: إنه كان قبل موته عطلاً بالفالج، قال أحمد بن يزيد وفيه يقول أبُو سراعة:

في العلم للعلماء أن يتفهموه واعظ

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في كتابنا تاريخ مدينة دمشق ٢١٦/٢٩ رقم ٣٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ٢١٩/١٢. (٣) ﴿أَنَا أَحمد عكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في از اح، صغيرة. (٥) انا، سقطت من ازا.

<sup>(</sup>٦) تاريخ بغداد ٢١٩/١٢.

وإذا نسيت وقد جمع تَ علا عليك الحافظ ولقد رأيت الظَرف ده راً ما حواه لافيظ حتى أقيام طريقه عمرو بن بحر الجَاحِظ ثم انقضت (١) أيامه وهو الرئيس الغائظ

قال الخطيب: قرأت في كتاب عمرو<sup>(٢)</sup>بن مُحَمَّد بن الحسن البصير عن مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ الصولي قال: مات الجَاحِظ في المحرم سنة خمس وخمسين وماثتين.

## ٥٣١٧ - عمرو بن بِشْر بن السَّرْح أَبُو بِشْر العَنْسِي (٣)

من أهل دمشق.

روى عن الوليد بن سُلَيْمَان بن أبي السائب، وأبي بكر بن أبي مريم، وعَبْد الله بن العلاء بن زبر، وعَنْبَسة بن سعيد بن غنيم (٤).

روى عنه: سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، ودُحَيْم.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا عَبْد العزيز<sup>(٥)</sup> الكتاني<sup>(٦)</sup>، أنا أَبُو بكر الدوري، نا أَبُو عَمَر بن فَضَالة، نا أَبُو قُصَي، نا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، نا عمرو بن بِشْر بن السَّرْح، نا الوليد بن سُلَيْمَان بن أَبِي السائب، نا بِشْر بن عُبَيْد الله أن أبا إدريس حدَّثهم عن نُعَيم بن همّار الغَطَفاني قال:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «قال الله تعالى: ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أوّل النهار أكفك آخره»[٩٩٣٢].

أَخْبَرَنا (٧) أَبُو بَكْر وجيه بن طاهر، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحسَن، أَنا الحسَن بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن حمدون، نا يزيد بن عَبْد الصمد، نا سُلَيْمَان بن

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ثم انقضی أمد به.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل وم والزا، وفي تاريخ بغداد بغداد: عمر.

<sup>(</sup>٣) ميزان الاعتدال ٣/ ٢٤٧ ولسان الميزان ٤/ ٣٥٧ والتاريخ الكبر ٦/ ٣١٧ والجرح والتعديل ٦/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم، وفي الزام: غنم. (٥) الأصل وم: العز، والمثبت عن الزام.

<sup>(</sup>٦) في م: الكناني. (٧) كتب فوقها في (ز١: (ح١ بحرف صغير.

عَبْد الرَّحمن، نا عمرو بن بِشْر بن السَّرْح العَنْسِي، نا أَبُو بَكْر بن عَبْد اللَّه بن أَبي مريم الغَسّاني، عَن ضَمْرَة بن حبيب، عَن أَبي الدرداء.

عن رَسُول الله عِلَيْ قال: (إنّ الله يحب القلب الحزين)[٩٩٣٣].

وقال رَسُول الله ﷺ: ﴿قُوتُوا طَعَامِكُم يَبَارُكُ لَكُمْ فَيُهِ ۗ [٩٩٣٤].

انْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثنا (١) أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَخمَد بن الحسَن، والمبارك بن عَبْد الجبار، ومُحَمَّد بن عَلي - واللفظ له - قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد - زاد أَخمَد: وأَبُو الحسَين الأصبهاني قالا: - أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن سهل، أنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال (٢):

عمرو بن بِشْر بن السَّرْح أَبُو بشير<sup>(٣)</sup>، سمع الوليد بن سُلَيْمَان، وأبا<sup>(٤)</sup> بَكُر الغَسَّاني، سمع منه سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن الشامي.

كذا وقع في هذه الرواية وهو خطأ، وصوابه أَبُو بِشْر.

انْبَانا أَبُو الحسَين الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد الله الخلال (٥)، قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٦):

عمرو بن بِشْر بن السَّرْح أَبُو بِشْر العَنْسِي<sup>(۷)</sup> روى عن أَبِي بكر بن أَبِي مريم، والوليد بن سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن بن شُرَحْبيل، ودُحَيم، سمعت أَبِي يقول: وسألته عنه فقال: محله الصدق ما به بأس<sup>(۸)</sup>.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنا أَبُو القاسم تمام بن مُحَمَّد،

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (زه: (ح) بحرف صغير. (٢) التاريخ الكبير للبخاري ٦/٧١٧.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم ووز، هنا، وفي التاريخ الكبير: بشر، وسينبه المصنف في آخر الخبر إلى الصواب.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: وأبو بكر، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) رسمها مضطرب بالأصل وتقرأ: المكال، تصحيف، والتصويب عن م، و(ز)، والسند معروف.

<sup>(</sup>٦) الجرح والتعديل ٦/ ٢٢٢. (٧) في الجرح والتعديل: العبسي.

 <sup>(</sup>A) الذي بالأصل: (ما به بابين) والمثبت عن (ز)، والجرح والتعديل.

أَنا أَبُو عَبْد اللّه الكندي، نا أَبُو زُرْعة قال: ونفر متقاربون: صَدَقة بن يزيد، وصَدَقة بن المنتصر، وصَدَقة بن الله، وعمرو بن بِشْر بن سَرْح، ذكر (١) جماعة سواهم.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أنا أَبُو القاسم بن عتّاب، أنا أَحْمَد بن عُمَير ـ إجازة ـ.

ح وَاَحْبَرَنا (٢) أَبُو القَاسم بن السُّوسي، أَنا أَبُو عَبْد الله بن أبي الحديد، أَنا أَبُو الحسَن الرّبعي، أَنا عَبْد الوهّاب الكِلاَبي، أَنا أَحْمَد قراءة قال: سمعت أبا الحسَن بن سُمَيع يقول في الطبقة السادسة: عمرو بن بِشْر بن السَّرْح العَنْسِي.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي الفتح بن المحاملي، أنا أَبُو الحسَن الدارقطني قال:

عمرو بن بِشْر بن السَّرْح، يروي عن أبي بكر بن أبي مريم وغيره، روى عنه سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن وغيره.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي زكريا البخاري.

ح وَٱخْبَرَنا<sup>(۱)</sup> أَبُو القاسم بن السُّوسي، أَنْبَا إِبْرَاهيم بن مُحَمَّد بن يونس، أَنا أَبُو
 زكريا.

ح وَٱخْبَرَنَا<sup>(٢)</sup> أَبُو الحسَين أَحْمَد بن سلامة الأَبَّار، أَنْبَأَ سهل بن بِشْر، قالا: نا عَبْد الغني بن سعيد قال: وأما العَنْسِي بعين ونون وسين مهملة فقد ذكرنا منهم: عمرو بن بِشْر بن السَّرْح العَنْسِي.

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر بن ماكو لا (٣) قال:

العَنْسِي بالنون فجماعة منهم: عمرو بن بِشْر بن السَّرْح أَبُو بِشْر العَنْسِي، سمع الوليد بن سُلَيْمَان، وأَبَا<sup>(٤)</sup> بَكُر الغساني، سمع منه سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن.

وقال ابن ماكولا في موضع آخر (٥): وأما سَرْح بالحاء المهملة: عمرو بن بِشْر بن

<sup>(</sup>١) بالأصل: (وابن) والمثبت عن م، وازا. (٢) كتب فوقها في (زا): (س) صغيرة.

<sup>(</sup>٣) الاكمال لابن ماكولا ٦/٣٥٣ ـ ٣٥٤. (٤) الأصل: وأبو، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) الاكمال لابن ماكولا ٤/ ٢٨٦ و٧٨٧.

السَّرْح، شامي، يروي عن أبي بكر بن أبي مريم وغيره، روى عنه سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن وغيره.

قرأت على أبي مُحَمَّد السُّلمي، عَن أبي زكريا البخاري.

وحَدَّثَنا (١) خالي أَبُو المعالي مُحَمَّد بن يَحْيَىٰ، أَنا أَبُو الفتح نصر بن إِبْرَاهيم، أَنا أَبُو رَكريا البخاري، نا عَبْد الغني بن سعيد قال: سَرْح بالحاء: عمرو بن بِشْر بن السَّرْح، شامى.

أَخْبَرَنَا<sup>(٢)</sup> أَبُو بكر مُحَمَّد بن العباس، أَنا أَحْمَد بن منصور بن خَلَف، أَنا أَبُو سعيد بن حَمْدُون، أَنا مكي بن عَبْدَان قال: سمعت مسلم بن الحجاج يقول:

ُ أَبُو بِشْر عمرو بن بِشْر بن السَّرْح، سمع الوليد بن سُلَيْمَان، وأبا بكر الغَسَاني، روى عنه سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن.

قرات (٢) على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنا أَبُو نصر الوائلي، أَنا الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن، أبي قال:

أَبُو بِشْر عمرو بن بِشْر بن السَّرْح عن الوليد بن سُلَيْمَان، روى عنه سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن.

انْبَانا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبي عَلي، أَنا أَبُو بكر الصَّفَّار، أَنا أَحْمَد بن عَلي بن مَنْجُوية، أَنا أَبُو أَحْمَد الحاكم (٣) قال:

أَبُو بِشْر<sup>(٤)</sup> عمرو بن بِشْر بن السَّرْح العَنْسِي الشامي الدمشقي، عن الوليد بن سُلَيْمَان بن أَبي السائب الشامي، وأَبي بكر بن أَبي مريم الغساني، روى عنه: أَبُو أيوب سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، كنّاه مُحَمَّد ـ يعني الغازي ـ نا مُحَمَّد ـ يعني ابن إسْمَاعيل البخاري.

<sup>(</sup>١) في (ز): ح وأخبرنا<sup>٢</sup>. (٢) كتب فوقها في (ز): (ح) بحرف صغير.

<sup>(</sup>٣) الأسامي والكنى للحاكم النيسابوري ٢٩٣/٢ رقم ٨١٧.

<sup>(</sup>٤) دأبو بشر، كتبت على هامش دز،، وبعدها صح.

وهذه الرواية عن البخاري أصح، وقد كنّاه ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل: أبا بشر أيضاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو الحسَين القاضي، وأَبُو عَبْد الله الأديب ـ إذناً ـ قالا: أنا أَبُو القَاسم، أنا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أنا عَلي.

قالا: أَنْبَأُ ابن أبي حاتم قال(١):

ذكره أبي (7)، قال: نا مَحْمُود بن إِبْرَاهيم بن سُمَيع قال: سألت عَبْد الرَّحمن بن إِبْرَاهيم، دُحَيم(7)، عن عمرو بن بِشْر بن السَّرح العَنْسِي(1) فقال: ثقة، وحدَّثنا عنه بأحاديث.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَبُو بكر الشامي، أَنا أَبُو الحسن العَتيقي، أَنا يوسف بن أَحْمَد، أَنا أَبُو جَعْفَر العُقَيلي<sup>(٥)</sup> قال:

عمرو بن بِشْر بن السَّرح، عَن عَنْبَسة بن سعيد بن غُنَيم، منكر الحديث.

 $^{(7)}$  بن مُحَمَّد بن عَبْد اللّه بن عمرو بن المُؤَمّل بن عَبد مرو بن المُؤَمّل بن حَبيب بن تَميم بن عَبْد اللّه بن قرط بن رَزَاح $^{(7)}$  بن عَدِي بن كعب بن لؤي أَبُو بَكْر القُرَشي المُؤَمّلي العَدَوي $^{(A)}$ 

قاضي دمشق للرشيد والأمين، وهو أخو عمَر بن أبي بكر.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب، وأَبُو<sup>(٩)</sup> عَبْد اللّه ابنا البنّا، قالا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المَسْلَمة، أَنْبَأ أَبُو طاهر المُخَلّص، أَنا أَحْمَد بن سُلَيْمَان الطوسي، نا الزبير بن بكّار<sup>(١٠)</sup>، قال:

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٦/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) بعدها بالأصل: (عمر) وبعدها في م: (علي) والمثبت يوافق عبارة (ز)، والجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و (ز)، وفي الجرح والتعديل: دحيماً.

<sup>(</sup>٤) في الجرح والتعديل: العبسي. (٥) الضعفاء الكبير للعقيلي ٣/ ٢٥٨ رقم ١٢٦٥.

<sup>(</sup>٦) في م: (عمرو بن أبي بكر) وفي (ز): عمرو بن بكر.

<sup>(</sup>V) الأصل: رواح، تصحيف، والمثبت عن م، وازا. (A) نسب قريش للمصعب الزبيري ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٩) كتب فوقها في ازا: احا صغيرة. (١٠) راجع نسب قريش ص ٣٦٨.

عمرو بن يَزِيْد<sup>(۱)</sup> أبي بكر بن مُحَمَّد ولي قضاء دمشق لأمير المؤمنين الرشيد، وأمّه رفيّة بنت يعقوب بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عَبْد المُطّلب بن هاشم، كان آخر من مات من القُرَشيين من أبناء الهاشميات، وأخوه عمر بن أبي بكر، ولي قضاء الأردن، وأمّه أم ولد.

أَخْبَرَفَا<sup>(۲)</sup> أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو طاهر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد الأنباري، أَنا أَبُو الفتح منصور بن عَلي بن عَبْد الله الطرسوسي، نا الحسَن بن رشيق، نا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سلام البغدادي أَبُو بكر، نا داود بن رُشَيد أَبُو الفضل، نا الوليد بن مسلم في تسمية قضاة دمشق قال:

ثم يَحْيَىٰ بن حمزة الحَضْرَمي، ثم عَبْد الرَّحمن بن يَزِيْد ـ يعني ابن أَبي مالك ـ ثم يَحْيَىٰ بن حمزة ثانية (٣)، ثم عمرو بن أَبي بكر.

قال داود: وأنا أدركت هذا قاعداً في الرحبة.

النَّبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنْبَأ تمام بن مُحَمَّد \_ إجازة \_ أنا أَبُو عَبْد الله بن مروان، نا ابن فيض، قال:

ثم وَلَّى هارون: عمرو بن أَبي بكر العَدَوي يعني بعد يَحْيَىٰ بن حمزة، فلم يزل عمرو بن أَبي بكر قاضياً خلافة هارون، وبعض خلافة مُحَمَّد بن هارون، ومات في الفتنة التي كانت بين المأمون ومُحَمَّد.

### ٥٣١٩ ـ عمرو بن أبي بكر بن يَزِيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي

أمَّه أم أبان بنت خالد بن عمرو بن عُثْمَان بن عفَّان.

له ذكر، ذكره أَبُو المظفر مُحَمَّد بن أَحْمَد السفياني النسّابة.

# ٥٣٢٠ ـ عمرو بن جَامع بَن عمرو بن مُحَمَّد بن حرب أَبُو الحسن الكوفي

سكن دمشق، وحدَّث بها عن عِمْرَان بن موسى الطَّرَسُوسي، وأَبي بكر أَحْمَد بن منصور الرَّمَادي.

<sup>(</sup>١) اليزيد؛ سقطت من از؟، ونسب قريش. (٢) كتب فوقها في از؟: اح، بحرف صغير.

<sup>(</sup>٣) بدون إعجام بالأصل و(ز)، وفوقها في (ز): ضبة، والمثبت عن م.

روى عنه: أَبُو الحسَين الرازي، وأَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر.

أَخْبَرَنْا<sup>(۱)</sup> أَبُو الحسَن عَلَي بن المُسَلِّم، ثنا عَبْد العزيز بن أَخْبَد، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، وأَبِيه أَبُو عَلَي وعَبْد الوهّاب الميداني، وأَبُو نصر بن الجَبّان واللفظ لابن أَبِي نصر، قالوا: أنا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، نا أَبُو الحسَن عمرو بن جَامع بن عمرو الكوفي، نا عِمْرَان بن موسى الطَّرَسُوسي، نا أَبُو صالح كاتب الليث، نا يَحْيَىٰ بن أيوب الخُزَاعي قال:

سمعت من يذكر أنه كان في زمن عمَر بن الخطّاب شاب متعبّد قد لزم المسجد، وكان عمَر به معجباً، وكان له أب شيخ كبير، فكان إذا صَلّى العتمة انصرف إلى أبيه، وكان طريقه على باب امرأة، فافتتنت به، فكانت تنصب نفسها له على طريقه، فَمَرّ بها ذات ليلة، فما زالت تغويه حتى تبعها، فلما أتى الباب دخلت، وذهب يدخل فذكر الله عزّ وجلّ وجُلّي عنه، ومَثُلَت هذه الآية على لسانه: ﴿إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون﴾(٢).

قال: فَخَرّ الفتى مغشياً عليه، فدعت المرأة جارية لها فتعاونتا عليه، فحملتاه إلى بابه، واحتبس على أبيه، فخرج أَبُوه يطلبه، فإذا به على الباب مغشياً عليه، فدعا بعض أهله فحملوه فأدخلوه، فما أفاق حتى ذهب من الليل ما شاء الله عزّ وجل، فقال له أَبُوه: يا بني، ما لك؟ قال: خير، قال: فإنّي أسألك، قال: فأخبر بالأمر قال: أي بنّي، وأي آية قرأت؟ فقرأ الآية التي كان قرأ، فخرّ مغشياً عليه، فحرّكوه (٣) فإذا هو ميت، فغسلوه وأخرجوه ودفنوه ليلاً، فلما أصبحوا رفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فجاء عمر إلى أبيه فعزّاه به وقال: ألا آذنتني؟ قال: يا أمير المؤمنين كان الليل.

قال: فقال عمَر: فاذهبوا بنا إلى قبره، قال: فأتى عمَر ومن معه القبر، فقال عمَر: يا فلان ﴿ولمن خاف مقام ربّه جتّتان﴾(٤) فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمَر قد أعطانيهما ربي عزّ وجل في الجنّة. مرّتين.

قرات بخط أبي الحسَن بن السمسار، أنا أَبُو سُلَيْمَان بن زبر، نا أَبُو الحسَن عمرو بن جامع بن عمرو الكوفي بدمشق، نا أَبُو بَكْر أَحْمَد بن منصور الرَّمادي بحديث ذكره.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في فز؟: (ح) بحرف صغير. (٢) سورة الأعراف، الآية: ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) «فحركوه» استدركت على هامش (ز».(٤) سورة الرحمن، الآية: ٤٦.

قرات بخط أبي الحسن نجا بن أَحْمَد مما ذكر أنه نقله من خط أبي الحسين الرازي في تسمية من سمع منه بدمشق: أَبُو الحسن عمرو بن جَامع بن عمرو بن مُحَمَّد بن حرب الكوفي، سكن دمشق بباب البريد، مات في شوال سنة ثلاثين وثلاثمائة.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أنا مكي بن مُحَمَّد، أنا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: وفيها ـ يعني سنة ثلاثين وثلاثمائة ـ توفي عمرو بن جَامع الكوفي.

#### ۵۳۲۱ ـ عمرو<sup>(۱)</sup> بن جَزْء<sup>(۲)</sup> الْخَوْلاَني<sup>(۳)</sup>

من ساكني داريا.

غزا مع بُسْر بن أَبِي أَرْطَاة.

وحكى عن أبي مُسلم الخَوْلاَني.

روى عنه: عمرو بن شَرَاحيل.

اَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني<sup>(٤)</sup>، نا أَبُو مُحَمَّد الكَتَاني<sup>(٥)</sup>، أَنا عَلي بن مُحَمَّد الطَّبَراني، أَنا عَبْد الجبّار بن مُحَمَّد بن مهنی<sup>(٦)</sup>، أَنا أَحْمَد بن عُمَير، نا مُحَمَّد بن عوف بن سفيان، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل بن عياش، حَدَّثني أبي عن عَبْد الرَّحمن بن سُلَيْمَان، عَن عمرو بن شَرَاحيل قال:

سمعت عمرو بن جَزْء الخَوْلاَني يقول: كنت مع أبي مسلم الخَوْلاَني بأرض الروم مع بُسُر بن أبي أَرْطَاة ونحن شاتون، فحرست ليلة مطيرة، فجئت وقد (٧) ابتلّت ثيابي، فإذا أَبُو مسلم وأصحابه قد أوقدوا ناراً عظيمة، فلما رآني أقبل أَبُو مسلم يهرول إليّ فقال: وجبت ورب الكعبة، يقولها ثلاثاً، أستغفر لي يا ابن أخي، ثم نزع ثيابي فجفّفها ثم ضمّني إليه حتى أدفأني.

<sup>(</sup>١) الترجمة التالية سقطت من (ز). (٢) الأصل وم: حرا، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) تاريخ داريا ص ٦٢. (٤) «نا أبو محمد بن الأكفاني؛ مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٥) في م: الكناني، تصحيف. (٦) الخبر رواه الخولاني في تاريخ داريا ص ٦٦٠.

<sup>(</sup>٧) بعدها بياض في الأصل مقدار كلمة، وفي آخر البياض ضبة.

#### ٥٣٢٢ ـ عمرو بن الجُنيد بن عَبْد الرَّحمن المرّي

حكى عن أبيه.

روى عنه: ابنه جُنَادة بن عمَرو.

له حكاية في ترجمة ابنه جُنَادة (١).

### ٥٣٢٣ ـ عمرو بن الحَارث بن عَبْد الله العامري<sup>(٢)</sup>

مولى بني عامر بن لؤي.

كان على خَاتم عَبْد الملك بعد قَبيصة بن ذُؤَيب، وقيل كان كاتبه، وكان على خاتم الوليد بن عَبْد الملك.

سمع عائشة.

وروى عنه أبي بحرية عَبْد اللّه بن قيس السكوني (٣)، وقيل عن عَبْد الملك بن مروان عن أبي بحرية.

وروى عن: مَحْمُود بن الربيع.

روى عنه: الزُّهْري، وإِسْحَاق بن عَبْد اللَّه بن أَبِي فَرْوَة.

أَخْبَرَنا<sup>(3)</sup> أَبُو القاسم هبة الله بن أَحْمَد بن عمَر الحريري، أَنا أَبُو الحسَن مُحَمَّد بن عَبْد الواحد بن مُحَمَّد بن جَعْفَر سنة أربعين، ثنا أَبُو بَكُر أَحْمَد بن إِبْرَاهيم بن الحسَن بن مُحَمَّد بن شاذان، نا أَبُو القاسم يعقوب بن أَحْمَد بن ثَوَابة الحمصي - بحمص - نا أَبُو الحسين مُحَمَّد بن خالد بن خَليّ، نا بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عَن أبيه (٥)، عَن الحسين مُحَمَّد بن خالد بن أَبِي عَمو بن الحَارث، عَن مَحْمُود بن الربيع، عَن عُبد الله بن أبي فَرْوَة، أَخْبَرَني عمرو بن الحَارث، عَن مَحْمُود بن الربيع، عَن عُبد الله بن أبي فَرْوَة، أَخْبَرَني عمرو بن الحَارث، عَن مَحْمُود بن الربيع، عَن عُبد الله بن أبي فَرْوَة، أَخْبَرَني عمرو بن الحَارث، عَن مَحْمُود بن الربيع، عَن

<sup>(</sup>۱) راجع ترجمة جنادة بن عمرو في كتابنا تاريخ مدينة دمشق ۲۹۰/۱۱ رقم ١٠٨٥.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في التاريخ الكبير ٦/ ٣٢٠ والجرح والتعديل ٦/ ٢٢٥ والوزراء والكتاب للجهشياري ص ٢٣

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن م، و (ز».

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في از»: (ح) بحرف صغير.

 <sup>(</sup>٥) «عن أبيه» مكرر بالأصل، والصواب حذفها، وهو يوافق عبارة م، و«ز»، وراجع ترجمة شعيب بن أبي حمزة في تهذيب الكمال ٢/ ٥٧.

أن مَحْمُوداً صلّى إلى جنبه يوماً، فسمعه يقرأ وراء الإمام، فسأله حين انصرف عن ذلك فقال له: إنّ رَسُول الله ﷺ أمّنا يوماً، فانصرف إلينا، وقد غلط في بعض القرآن وقال: «هل قرأ معي(١) أحدٌ منكم؟» قال: فقلنا: نعم، قال: «قد عجبتُ، قلت: من هذا ينازعني القرآن؟ إذا قرأ الإمام، فلا يقرأن أحد منكم معه إلاً بأمّ القرآن»[٩٩٣٥].

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحسَن بن أَحْمَد المقرى (٢) في كتابه، وحَدَّثني (٣) أَبُو مسعود عَبْد الرحيم بن عَلَي عنه، أَنا أَبُو نُعَيم الحافظ، نا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نا عمرو بن إِسْحَاق بن إِبْرَاهيم، نا أَبِي، نا عمرو بن الحَارث، عَن عَبْد الله بن سالم، عَن الزبيدي، أَخْبَرَني مُحَمَّد بن مسلم، حَدَّثني عمرو بن الحَارث الفَهْمي وكان كاتباً لعبد الله بن الزبير أن عَبْد الملك بن مروان كان يحدِّث عن أَبِي بحرية الكِنْدي.

أنه أخبره عن عمر أنه خرج على مجلس فيه عُثمان بن عقان، وعَلي بن أبي طالب، والزبير بن العوَّام، وطلحة بن عُبَيْد الله، وسعد بن أبي وقاص، فقال: كُلّكم يحدث نفسه بالإمارة بعدي قال: فسكتوا، فقال: كلّكم يحدِّث نفسه بالإمارة بعدي، فقال الزبير: نعم، كلّنا يحدث نفسه بالإمارة بعدك ويراه لها أهلاً، قال: أفلا أحدِّثكم عنكم؟ قال: فسكتوا، ثم قال: ألا أحدِّثكم عنكم؟ قال الزبير: فحدِّثنا، ولو سكتنا لحدثتنا فقال: أما أنت يا زبير فإنك كافر الغَضَب مؤمن الرضا، يوما تكون شيطاناً ويوما تكون إنساناً، أفرأيت يوما تكون شيطاناً من يكون الخليفة يومئذ؟ وأما أنت يا طلحة، فلقد مات رَسُول الله ﷺ وإنه عليك لعاتب، وأما أنت يا عَبْد الرَّحمن فإنك لما جاءك من خيرٍ من الأهلّ، وأما أنت يا عَلي فإنك صاحب رياء وفيك دعابة، وإنّ منكم لرجلاً لو قُسم إيمانه بين جندٍ من الأجناد لأوسعهم، يريد عُثْمَان بن عقان، وأما أنت يا سعد فأنت صاحب مال.

عمرو بن الحارث مجهول العدالة، والمحفوظ عن عمر شهادته لهم بأني رَسُول الله ﷺ [توفي] (٤) وهو عنهم راضٍ.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، وأَبُو القَاسم بن

<sup>(</sup>١) «معى» استدركت عن هامش الأصل، وبعدها صح.

 <sup>(</sup>۲) غير واضحة بالأصل، والمثبت عن م، و (ز).
 (۳) فوقها في (ز): (ح) بحرف صغير.

<sup>(</sup>٤) زيادة عن م، و ﴿زَّا، وَفِي المختصر: مات.

البُسْري، وأَبُو منصور عَبْد الباقي بن مُحَمَّد بن غالب، قالوا: أنا طاهر المُخَلِّص، نا أَبُو أَحْمَد عَبْد الواحد بن المهتدي بن الواثق بن المعتصم بن الرشيد، نا جَعْفَر بن مُحَمَّد، نا إِسْحَاق بن إِسْمَاعيل، نا جرير، عَن مغيرة، عَن الشعبي قال:

أرسل زياد بن سُمَيّة مع عمرو بن الحَارث بهدايا وأموال إلى أمّهات المؤمنين، وأرسل إلى أم سَلَمة، وصفية يعتذر إليهما، وفضل عائشة فقالت: لئن فَضّلها لقد كان مَنْ هو أشدّ علينا تفضيلاً منه يفضّلها.

أَنْبَانا أَبُو الحسَين هبة الله بن الحسن، وأَبُو عَبْد الله الحسَين بن عَبْد الملك قالا: أنا أَبُو القَاسم العبدي، أنا حَمْد ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(١):

عمرو بن الحَارث كاتب عَبْد الملك بن مروان، روى عن أبي بحرية عَبْد الله بن قيس السَّكوني، وأدخل بعضهم بينه وبين أبي بحرية عَبْد الملك بن مروان، روى عنه الزُّهري، سمعت أبي يقول ذلك.

أَخْبَرَنا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي في كتابه، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَبُو الْخَبَر، والمبارك بن عَبْد الجبّار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد بن الحسَن والدسَن قالا: ـ أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل (٢) قال:

عمرو بن الحَارث عن عَبْد الملكَ بن مروان قاله الزّبيدي عن الزُّهري، منقطع.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أَنا أَبُو الحسن السَّيرافي، أَنا أَخْمَد بن إِسْحَاق، نا أَخْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خَليفة (٣) قال: في تسمية عمّال عَبْد الملك: الخاتم وبيوت الأموال والخزائن: قبيصة بن ذُوَيب الخُزَاعي، فمات قبيصة فولي عمرو بن الحارث مولى بنى عامر بن لؤى.

<sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٦/ ٢٢٥. (٢) التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٢٩٩.

قال: وقال خليفة (١) في تسمية عمّال الوليد على الخاتم: عمرو بن الحَارث مولى بني عامر بن لؤي، فمات فدفعه إلى جناح مولاه.

#### ٥٣٢٤ ـ عمرو بن الحَارث بن يَعْقُوب بن عَبْد اللّه أَبُو أُمَيّة الأَنْصَاري المصري الفقيه (٢).

مولى قيس بن سعد بن عُبَادة.

روى عن أبيه الحارث بن يَعْقُوب، ويزيد بن أبي حبيب، وأبي الزُبير، وقَتَادة، وبُكير بن عَبْد الله بن الأَشَخ، وعُمَارة بن غَزيّة (٣)، والزهري، وزيد بن أبي أنيسة، وأبي يونس مولى أبي هريرة، وأبي عُشّانة المَعَافري، وحبّان بن واسع الأنصاري، ويَحْيَىٰ، وعبد ربّه ابني سعيد الأنصاريين، وعَبْد الرَّحمن بن القاسم بن مُحَمَّد بن أبي بكر، ومُحَمَّد بن المُنكَدر، وهشام بن عروة، وزيد بن أسلم، وعمرو بن دينار، وسالم بن أبي أمية أبي النّضر، وربيعة بن أبي عَبْد الرَّحمن، والربيع بن سَبْرَة بن معبد الجُهني، ويَحْيَىٰ بن ميمون الحَضْرَمي، وعَبْد الله بن عَبْد الله بن أبي مُليكة، وبَكْر بن سَوَادة، ودَرَاج بن السّمح، وسُلَيْمَان بن زياد الحَضْرَمي، وكعب بن عَلْقَمة، وأبي عَلي ثُمامة بن شُفَي المَهْمَدَاني، وجَعْفَر بن ربيعة، وسعيد بن أبي هلال، ومُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن يتيم عروة، وعَبْدة بن أبي لُبَابة، وسُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن الدمشقي.

روى عنه: قَتَادة بن دُعامة، ومُجَاهد، وصالح بن كَيْسَان، وبُكَير بن عَبْد الله بن الأَشَجّ، ومالك بن أنس، وموسى بن أعين، والليث بن سعد، وبَكْر بن مُضَر، ويَحْيَىٰ بن أيوب، ونافع بن يزيد، وابن وَهْب، وأُسامة بن زيد الليثي.

ووفد على يزيد بن الوليد ببيعة أهل مصر في نفر من وجوههم كما ذكر أَبُو عمر مُحَمَّد بن يوسف بن يعقوب الكِنْدي المصري في كتاب أمراء مصر (٤)، ثم خرج مع صالح بن على الهاشمي إلى الصائفة، فاجتاز بدمشق.

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة بن خیّاط ص ۳۱۲.

<sup>(</sup>۲) ترجمته في تهذيب الكمال ١٩٠/١٤ تهذيب التهذيب ٢٢٦/٤، تقريب التهذيب، الجرح والتعديل ٢/٢٢٠، التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣٢٠ وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٤٩، وشذرات الذهب ٢/ ٢٣٣ وتذكرة الحفاظ ١/ ١٣٣ وميزان الاعتدال ٣/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل، وبدون إعجام في م وفز؟: «عربه» والمثبت عن تهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء.

<sup>(</sup>٤) راجع ولاة مصر للكندي ص ١٠٦ و١٢٦.

أَخْبَرَنَا أَبُو الوفاء عَبْد الواحد بن حَمْد بن عَبْد الواحد، أَنا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنا أَبُو طاهر بن مَحْمُود، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا مُحَمَّد بن الحسن بن قُتيبة، نا حَرْمَلة بن يَحْيَىٰ بن عَبْد الله بن حَرْمَلة التَّجيبي، أَنا ابن وَهْب، نا عمرو بن الحَارث أن قتادة حدَّثه أن أنس بن مالك حدَّثه.

أن النبي ﷺ صلّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمُحَصّب ثم ركب إلى البيت فطاف به [٩٩٣٦].

أَخْبَرَنا أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الغنائم بن المأمون، أَنا أَبُو القاسم بن حَبَابة، نا أَبُو بَكُر بن أَبِي داود، نا مُحَمَّد بن سَلَمة المُرَادي، نا ابن وَهْب، عَن عمرو بن الحَارث، عَن ابن شهاب، عَن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة.

أنّ أم حبيبة بنت جَحْش خَتَنَة (١) رَسُول الله ﷺ وتحت (٢) عَبْد الرَّحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فقال رَسُول الله ﷺ: «[إن هذه] (٣) ليست بالحيضة، ولكن هذا عِرْق (٤) فاغتسلي وصلّي، قالت عائشة: فكانت تغتسل في مِركن في حجرة أختها زينب بنت جَحْش حتى تعلو حمرةُ الدّم الماء [٩٩٣٧].

رواه مسلم (ه) وأبو داود (٦) والنسائي عن مُحَمَّد بن سَلَمة.

قرات بخط عَبْد الوهّاب بن عيسى بن عَبْد الرَّحمن بن ماهان، أنا الحسَن بن رشيق العسكري، نا مُحَمَّد بن أَحْمَد بن حمّاد الأنصاري، حَدَّثني أَبُو داود الشجري، نا أَحْمَد بن صالح المصري قال: ولد عمرو بن الحارث ـ يقولون ـ: سنة تسعين.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم عَلَي بن إِبْرَاهِيم العَلَوي قال: نا أَبُو بَكُر الخطيب.

ح وَأَخْبَرَنا (٧) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري.

قالا: أنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن الحسَين بن الفضل القطّان، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا

<sup>(</sup>١) بدون إعجام بالأصل، وفي م: حبته، والمثبت عن وز٠.

<sup>(</sup>٢) غير واضحة بالأصل وم، والمثبت عن (ز). (٣) زيادة عن م، و (ز).

<sup>(</sup>٤) الأصل: عرف، تصحيف، والمثبت عن م، و (١٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب المستحاضة ١/ ١٨١.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب من روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة رقم ٢٨٨ (١/٧٧).

<sup>(</sup>٧) كتب فوقها في (ز۱: اح) بحرف صغير.

يعقوب بن سفيان (١) قال: قال ابن بكير: ولد عمرو بن الحَارث ـ زاد ابن السّمرقندي: بن يَعْقُوب بن عَبْد اللّه الأنْصَاري، وقالا: ـ ويَكنى أبا أمية سنة اثنتين (٢) أو إحدى وتسعين، وتوفي سنة ثمان وأربعين وماثة [قرأت على أبي الفضل بن ناصر، عن جعفر بن يحيى، أنا أبو نصر الواثلي، أنا الخصيب بن عبد اللّه، أخبرني عبد الكريم بن أبي عبد الرحمن، أخبرني أبي، أنا محمد بن عبد اللّه بن عبد الرحيم، نا سعيد بن عفير، قال: ولد عمرو بن الحارث سنة اثنتين وتسعين وتوفي سنة ثمان وأربعين ومئة] (٣) وكان يكنى أبا أمية، وكان أخطب الناس، وأرواه للشعر (٤)، وأبلغه وهو عمرو بن الحَارث بن يَعْقُوب بن عَبْد اللّه مولى قيس بن سعد بن عُبّادة الأَنْصَاري.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات بن المبارك، وأَبُو العزّ بن منصور قالا: أنا أَخْمَد بن الحسَين بن أَخْمَد بن الحسَن بن خيرون قالا: \_ أنا أَخْمَد بن الحسَن بن خيرون قالا: \_ أنا مُحَمَّد بن الحسَن، أنا أَبُو الحسَين الأهوازي، أنا أَبُو حفص الأهوازي، نا خليفة بن خيّاط (٥) قال: في الطبقة الثالثة من تابعي أهل مصر: عمرو بن الحارث بن يَعْقُوب مولى الأَنْصَار، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات، أَنا أَبُو طاهر الباقلاني، أَنا يوسف بن رباح، أَنا أَبُو بكر المهندس، أَنا أَبُو بِشْر الدولابي، نا معاوية بن صالح، عَن يَحْيَىٰ بن معين قال في تسمية محدّثي أهل مصر: عمرو بن الحَارث بن يَعْقُوب.

أَخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنا أَبُو الحسن اللنباني (٢)، أَنا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، نا مُحَمَّد بن سعد (٧) قال في الطبقة الرابعة من المصريين: عمرو بن الحارث بن يَعْقُوب، مولى الأنصار، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة.

قرأت على أبي غالب بن البنّا، عَن أبي مُحَمَّد الجوهري، أنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أنا

<sup>(</sup>١) المعرفة والتاريخ ١/١٣٣. (٢) بالأصل وم: اثنين.

 <sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م و (١).

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٩٠/١٤.

<sup>(</sup>ه) طبقات خليفة بن خيّاط ص ٥٤٢ رقم ٢٧٩٠. (٦) في «ز»: اللبناني، بتقديم الباء.

<sup>(</sup>٧) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى لابن سعد.

أَحْمَد بن معروف، نا الحسَين بن فهم، نا مُحَمَّد بن سعد<sup>(۱)</sup> قال: في الطبقة الرابعة من أهل مصر: عمرو بن الحارث بن يَعْقُوب مولى الأنصار، وكان ثقة إن شاء الله، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة في خلافة أبى جَعْفَر.

أَنْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثنا أَبُو الفضل بن ناصر، أَنا أَحْمَد بن الحسَن، والمبارك بن عَبْد الجبار، ومُحَمَّد بن علي - واللفظ له - قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد - زاد أَخْمَد: وأَبُو الحسَين الأصبهاني قالا: - أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال (٢):

عمرو بن الحارث المصري سمع زيد بن أبي أنيسة وعُمَارة بن غزية (٣)، والزهري، وبكير بن الأشج، وأباه، سمع منه الليث، وابن وَهْب، وقَتَادة، وعَبْد الرَّحمن (٤) بن أبي بكر، ومالك بن أنس، وهو ابن يعقوب مولى الأنصار. أبُو أُمَيّة، قال مُصْعَب: أخرجه صالح بن عَلى من المدينة إلى مصر مؤدباً لبنيه.

أَخْبَرَنا أَبُو الحسَين الأبرقوهي، وأَبُو عَبْد الله الأديب ـ إذناً ـ قالا: أنا أَبُو القاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلى ـ إجازة ـ.

ح قال: وأنا أَبُو طاهر، أنا عَلي.

قالا: أنا ابن أبي حاتم (٥) قال:

عمرو بن الحَارث المصري، وهو ابن الحارث بن يَعْقُوب، ويكنى أبا أمية، سمع عمارة بن غزيّة، والزهري، وبُكَير بن عَبْد اللّه بن الأشج، وزيد بن أبي أُنيسة، روى عنه قَتَادة، وكنّاه بأبي أمية، ومالك بن أنس، وصالح بن كيسان، والليث بن سعد، وأُسامة بن زيد، وموسى بن أغيّن، وعَبْد اللّه بن وَهْب، سمعت أبى يقول ذلك.

كتب إليَّ أَبُو مُحَمَّد حمزة بن العباس بن عَلي، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن مُحَمَّد، وحَدَّثني (٦) أَبُو بَكُر اللفتواني عنهما، قالا: أنا أَبُو بكر أَحْمَد بن الفضل، أَنا أَبُو عَبْد الله بن مندة قال: قال أنا أَبُو سعيد بن يونس.

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷/ ٥١٥. (۲) التاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣٢٠ ـ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) غير واضحة بالأصل وم، وبدون إعجام في (ز)، والمثبت ن التاريخ الكبير.

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، وم، وفزه، وفي التاريخ الكبير: عبد الله.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ٦/ ٢٢٥. (٦) كتب فوقها في ازًا: الح، بحرف صغير.

عمرو بن الحَارث بن يَعْقُوب بن عَبْد اللّه مولى قيس بن سعد بن عُبَادة الأَنْصَاري الساعدي يكنى أبا أمية، توفي في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة، وكان مولده في سنة ثلاث وتسعين، روى عنه بُكير بن الأشج، وصالح بن كَيْسَان، وقَتَادة، ومجاهد، ومالك بن أنس، وموسى بن أَغْيَن، والليث بن سعد، ويَحْيَىٰ بن أيوب، ونافع بن يزيد، وبكر بن مُضَر، وغيرهم (۱) وكان فقيها أديباً، وكان مؤدباً لولد صالح بن عَلى الهاشمي.

أَخْبَرَنا (٢) أَبُو البركات الأنماطي، أنا أَبُو الفضل المقدسي، أنا أَبُو سعيد مسعود بن ناصر، أنا أَبُو الحسَين عَبْد الملك بن الحسَن، أنا أَخْمَد بن مُحَمَّد البخاري قال:

عمرو بن الحَارث بن يَعْقُوب أَبُو أُميّة المؤدب الأنّصَاري مولاهم المصري، حدَّث عن قَتَادة، وهشام بن عروة، وعُبَيْد الله بن أَبي جَعْفَر، وبُكَير بن عَبْد الله بن الأشج، وعَبْد الرّحمن بن القاسم، وسالم أبي النّضر، وعبد ربّه بن سعيد، روى عنه بكر بن مُضَر، وموسى بن أَعْيَن، وابن وَهْب في الوضوء، وتفسير سورة يوسف في غير موضع، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة.

قرات على أبي مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، عَن أبي بكر الخطيب، قال:

عمرو بن الحَارث بن يَعْقُوب بن عَبْد اللّه المصري مولى قيس بن سعد بن عُبَادة الأَنْصَاري، يكنى أبا أمية، كان قارئاً فقيها مفتياً، حدَّث عن ابن شهاب الزُّهري، وعُمَارة بن غزيّة، وبُكير بن عَبْد اللّه بن الأَشج، وزيد بن أَبي أُنيسة، وسعيد بن أَبي هلال، روى عنه صالح بن كيسان، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وأسامة بن زيد الليثي، وموسى بن أَغيَن، وعَبْد اللّه بن وَهْب، وكان ثقة، ولد في سنة أربع وتسعين، ومات بمصر في سنة ثمان وأربعين ومائة.

قرات على أبي مُحَمَّد أيضاً، عَن أبي نصر بن ماكولا قال:

وعمرو بن الحَارث قد أدرك جُوثة (٣) بن عُبَيد، وأقدم منه، وكان قارئاً مفتياً أفتى في زمن يزيد بن أبي حبيب، وعُبَيْد الله بن أبي جَعْفَر، وكان مولده بمصر في سنة أربع

<sup>(</sup>١) بالأصل: وغيرهما، خطأ، والمثبت عن م، و ﴿زَّا٠

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في از١: احا بحرف صغير.

 <sup>(</sup>٣) ضبطت عن الاكمال ٢/١٦٩ وفي از١: جونة، بالنون تصحيف.

وتسعين، وتوفي في شوال سنة ثمان وأربعين ومائة، وقد روى عنه من التابعين: بكير بن الأشج، وصالح بن كيسان، وقيل: روى عنه قَتَادة، وروى عنه مالك بن أنس، وكتب ابن سعد وابن لَهيعة، ويَحْيَىٰ بن أيوب، ونافع بن يزيد، وبكر بن مُضَر، وموسى بن أَغْيَن وغيرهم، وكان أديباً فصيحاً مفتياً (۱).

أَخْبَرَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن العبّاس، أَنا أَحْمَد بن منصور بن خلف، أَنا أَبُو سعيد بن حمدون، أَنا مكي بن عَبْدَان قال: سمعت مسلم بن الحَجّاج يقول:

أَبُو أُمّيّة عمرو بن الحَارث بن يَعْقُوب مولى الأَنْصَار سمع زيد بن أبي أُنيسة، والزُهري، وعُمَارة بن غَزيّة، روى عنه مالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن وَهْب.

قرات (٢) على أبي الفضل بن ناصر، عن جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنا أَبُو نصر الوائلي، أَنْبَأ الخَصيب بن عَبْد الله، أَخْبَرَني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن، أَخْبَرَني أبي قال:

أَبُو أمية عمرو بن الحَارث بن يَعْقُوب مصري ثقة، روى عنه مالك بن أنس.

أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَ أَبُو طاهر بن أَبِي الصقر، أَنا هبة الله بن إِبْرَاهيم بن عمَر، أَنا أبو بكر المهندس (٣)، نا أَبُو بشر الدَّوْلاَبِي قال (٤): أَبُو أُمَيّة عمرو بن الحَارث بن يَعْقُوب المصري.

انْبَانا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبي عَلي، أَنا أَبُو بكر الصَّفَار، أَنا أَحْمَد بن عَلي بن مَنْجُوية، أَنْبَأ أَبُو أَحْمَد الحاكم قال<sup>(٥)</sup>:

أَبُو أُمَيّة عمرو بن الحَارث بن يَعْقُوب الأنْصَاري المديني<sup>(٦)</sup> مولاهم المؤدب، كان مؤدباً ليني صالح بن عَلي، فأخرجه من المدينة إلى مصر فسكنها، سمع أبا بكر مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب الزُّهري، وأبا عَبْد الله بُكير بن عَبْد الله بن الأشج المخزومي، وعُمَارة بن عَزيّة المازني، روى عنه أَبُو عَبْد الله مالك بن أنس الأصبحي، وأَبُو الحارث الليث بن سعد

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ٦/٢٥٦ وتهذيب الكمال ١٩٣/١٤.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في از١: (ح، بحرف صغير.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: أنا ابن أبي المهندس، تصحيف، والتصويب عن م، و از،

<sup>(</sup>٤) الكنى والأسماء ١/٣٥١. (٥) الأسامي والكنى للحاكم النيسابوري ٢٥٠/١ رقم ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) في الأسامي والكني: المدني.

الفَهمي، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن وَهْب بن مُسلم القرشي، كنّاه أبا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان، نا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلمي، عَن أبي مُحَمَّد التَّميمي، أَنا مكي بن مُحَمَّد بن الغَمْر، أَنا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، نا الطِّحاوي، نا عَلي بن عَبْد الرَّحمن....(١) سعيد بن عُفَير يقول: ولد عمرو بن الحَارث بن يَعْقُوب سنة اثنتين وتسعين (٢)، ويكنى أبا أمية.

أَخْبَرَنا (٣) أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو الحسَن بن السّقا، وأَبُو مُحَمَّد بن بالوية، قالا: نا مُحَمَّد بن يعقوب، نا عباس (٤) بن مُحَمَّد الحسَن بن السّقا، وأَبُو مُحَمَّد بن بالوية، قالا: نا مُحَمَّد بن يعقوب، نا عباس (٤) بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ بن معين قد جمع (٥) مالك بن أنس عن عمرو بن الحَارث.

النّبَانا أَبُو عَبْد اللّه الفراوي<sup>(٦)</sup> وغيره، عن أبي بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنا أَبُو الحسَن الدارقطني، حَدَّثني الوزير أَبُو الفضل جَعْفَر بن الفضل، عَن مُحَمَّد بن (٧) موسى بن المأمون عن أبي عَبْد الرَّحمن النسائي قال: الذي يقول مالك في كتابه الثقة عن بُكير يشبه أن يكون عمرو بن الحَارث.

كتب إليَّ أَبُو مُحَمَّد حمزة بن العباس، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن مُحَمَّد الحسَن بن سليم (٩٥٨)، قالا: أنا أَحُمَد بن الفضل، أنا أَبُو عَبْد اللَّه بن مندة، أنا أَبُو سعيد بن يونس، حَدَّثني عاصم بن رازح (١٠٠)، نا سُلَيْمَان بن داود، نا يَحْيَىٰ بن بُكَير، حَدَّثني شعيب بن الليث، عَن أَبِيه قال:

كان بين عمرو بن الحارث وبين أبيه الحارث بن يَعْقُوب في الفضل كما بين السماء

 <sup>(</sup>١) لفظتان غير واضحتين «مكي بن» وفوق «بن» بالأصل ضبة وفي «ز»: قال وبعدها فراغ، وكتب على الهامش فيها:
 مقصوص.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في ازا: (ح) بحرف صغير.

 <sup>(</sup>۲) تهذیب الکمال ۱۹۳/۱۶.
 (٤) فی (ز۶: عیاش، تصحیف.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم، وفي «ز»: قال: سمعت يحيى بن معين يقول: قد حسن مالك بن أنس عمرو بن الحارث.

 <sup>(</sup>٦) في (ز»: العلوي.
 (٧) الأصل: «عن» والمثبت عن م و (ز».

<sup>(</sup>٨) الأصل: مسلم، والمثبت عن م، و (ز)، قارن مع المشيخة ١٥/ ب.

 <sup>(</sup>٩) بعد اللفظة في الأصل فراغ قليل، وبعد اللفظة في م، و (3): وحدثني أبو بكر المؤدب عنه (مكان: عنه، في (3) فراغ، وكتب على هامشها: مقصوص).

<sup>(</sup>۱۰) في م: زارح.

والأرض، وكان بين الحارث وبين أبيه يعقوب كما بين السماء إلى الأرض، كان يعقوب أفضل من الحارث، وكان الحارث أفضل من عمرو<sup>(١)</sup>.

أَخْبَرَنا (٢) أَبُو البركات الأنماطي، نا أَخْمَد بن الحسن، أَنا مُحَمَّد بن عَلي بن يعقوب، أَنا مُحَمَّد بن أَخْمَد البَابَسيري، أَنا أَبُو أُمية الأحوص بن المفضل (٣) بن غسّان الغَلاّبي، أَنا أَبِي قال: حَدَّثني مصعب بن عَبْد الله.

أن عمرو بن الحَارث بن يَعْقُوب الأنْصَاري أخرجه صالح بن عَلي من المدينة إلى مصر مؤدباً لبنيه (٤).

أَخْبَرَنا<sup>(\*)</sup> أَبُو بَكُر وجيه بن طاهر، أَنا أَبُو صالح أَحْمَد بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو الحسَن بن السّقاء، نا مُحَمَّد بن يعقوب، نا عباس<sup>(۱)</sup> بن مُحَمَّد قال: سمعت يَحْيَىٰ بنِ معين يقول: إن عمرو بن الحَارث يعلم ولد صالح بن عَلي وكان سيء الحال، فلّما علّمهم وحسن حاله صار يلبس الوشي والخز<sup>(۷)</sup>.

أَخْبَرَنا<sup>(\*)</sup> أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأنا أَبُو بَكُر بن الطبري، أَنْبَأنا أَبُو الحسين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب قال: سمعت أبي بكير قال: قال الليث: كنت أرى عمرو بن الحَارث عليه أثواب بدينار قميصه ورداؤه وإزاره، ثم لم تمضِ الليالي والأيام حتى رأيه يجرّ الوشى والخز، فإنّا لله وإنا إليه راجعون (^).

قال يعقوب: وعمرو بن الحارث من المحدّثين.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكَرَ مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن يَوَة، أَنا أَبُو الحسَن اللَّنباني (٩)، نا أَبُو بكر بن أَبِي الدنيا، حدَّثني أَبُو زيد النَّمَيري، قال: قال لي مُحَمَّد بن منصور قال لي عمرو بن الحارث: الشرف شرفان: شرف العلم وشرف السلطان، وشرف العلم أشرفهما (١٠).

<sup>(</sup>٢) الخبر التالي سقط من م.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٩٢/١٤.

<sup>(</sup>٦) في (ز): عياش.

<sup>(</sup>٨) تهذيب الكمال ١٩٢/١٤ وسير أعلام النبلاء ٦/٣٥٢.

<sup>(</sup>١٠) تهذيب الكمال ١٩٣/١٤ وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٥٢.

<sup>(</sup>١) الأصل: عمر، والمثبت عن م و (ز).

<sup>(</sup>٣) الأصل و (ز): الفضل، تصحيف.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في از»: اح، بحرف صغير.

<sup>(</sup>۷) تهذیب الکمال ۱۹۲/۱٤.

<sup>(</sup>٩) في (ز١: اللبناني، تصحيف.

انْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن صابر، أَنا أَبُو الفرح سهل بن بشر، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن بقاء الورّاق، أَنا أَبُو عَبْد اللّه شعيب بن عَبْد اللّه بن أَخْمَد بن المنهال، أَنا أَخْمَد بن إسْحَاق بن عتبة الرازي، نا أَبُو الزِّنباع رَوْح بن الفرج بن عَبْد الرَّحمن القطان، نا زيد بن بِشْر قال: سمعت شعيب بن يَحْيَىٰ قال لضمام: شباب عموا(۱) الليث فقال: دعهم يعموه (۱) فطال ما عم (۱) هو وعمرو بن الحارث يزيد بن أَبي حبيب.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو القَاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو القَاسم بن مَسْعَدة، أَنا حمزة بن يوسف، أَنا أَبُو أَخْمَد بن عَدِي (٢)، نا موسى بن الحسن الكوفي - بمصر - قال: قال: لنا (٣) عمرو بن سواد قال لي عَبْد الله بن وَهْب: سمعت من ثلاثمائة شيخ وسبعين شيخاً، أرانا عمرو بيده، فما رأيت أحداً أحفظ من عمرو بن الحارث، وذلك أنه كان قد جعل على نفسه يحفظ كل يوم ثلاثة أحاديث.

قال ابن عَدِي: وعمرو بن الحارث ثقة.

الْخُبَرَنَا<sup>(ء)</sup> أَبُو عَبْد اللَّه الحسَين بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو طاهر بن محمود، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، نا أَحْمَد بن القاسم الأزرقي ـ وفي نسخة: الأزرق ـ نا سُلَيْمَان أَبُو أيوب المَلَطى، نا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه، نا يَحْيَىٰ بن بُكير قال:

قدمت المدينة فلقيت مالكاً، فقال لي: من أين أنت؟ فقلت: من أهل مصر، فقال: أنتم الكهول<sup>(٥)</sup>، ثم قال: ما فعل درة الغواص؟ قلت: وَمَنْ درة الغواص؟ قال: عمرو بن الحارث، ثم قال: عمرو بن الحارث، ثم قال: عمرو بن الحارث مرتفع الشأن.

انْبَانا أَبُو القَاسم عَلَي بن إِبْرَاهيم وغيره، عن أَبِي بكر الخطيب، أَنْبَأنا مُحَمَّد بن الحسين بن الفضل، أَنا دَعْلَج بن أَخْمَد السجزي (٢)، أَنا أَخْمَد بن عَلَي بن مسلم الأَبَار، نا أَحْمَد بن وزير، قال: سمعت ابن وَهْب يقول: لو بقي لنا عمرو بن الحارث ما احتجنا إلى مالك بن أنس (٧).

<sup>(</sup>١) فوقها في (ز١: ضبة.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٢٠٣/٤ و٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٣) الأصل: (أنا) والمثبت عن م، و(ز)، والكامل لابن عدي.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في ازا: (ح) بحرف صغير. (٥) غير واضحة بالأصل، وفي م: اللينون، والمثبت عن ازا.

<sup>(</sup>٦) الأصل و (ز١: الشجري، وبدون إعجام في م.

<sup>(</sup>٧) تهذيب الكمال ١٩٢/١٤.

الْنَهَانَا أَبُو عَبْد اللّه الفُراوي وغيره، عَن أَبِي بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنْبَأ الحسَن بن مُحَمَّد بن إسْحَاق الإسفرايني، أخبرني الحسَن بن سفيان قال: سمعت حَرْمَلة بن يَحْيَىٰ يقول: سمعت ابن وَهْب يقول:

اقتدينا في العلم بأربعة: اثنان بمصر، واثنان بالمدينة، الليث بن سعد وعمرو بن الحارث بمصر، ومالك بن أنس، وعبد العزيز الماجشون بالمدينة، لولا هؤلاء لكنا ضالين (١).

قال: وأخبرني الحسَين بن عَلي، ثنا أَبُو عَوَانة، حدَّثنا الميموني قال: سمعت هارون بن معروف يقول: سمعت عَبْد الله بن وَهْب يقول: قال لي عَبْد الرَّحمن بن مهدي: اكتب لي من أحاديث عمرو بن الحارث، فكتبت له مائتي حديث وحدثته بها.

أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو بكر بن الطبري، أَنَا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنَا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب (٣)، نا زيد بن بشر، أخبرني ابن وَهْب، أخبرني ابن زيد قال: كان ربيعة يقول:

لا يزال بذاك المغرب فقه ما دام فيه ذاك القصير ـ يُريد عمرو بن الحارث.

كذا رواها الحارث بن مسكين عن ابن وهب.

الخُبَرَفا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا ثابت بن بندار، أَنا أَبُو العلاء الواسطي، أَنا أَبُو بكر البَابَسيري، أَنا الأحوص بن المُفَضّل، نا أَبي، حدّثني أَبُو نصر، عَن ابن (٤) وهب قال: قال ربيعة بن أَبي عَبْد الرَّحمن:

لا يزال أهل ذلك المغرب في فقه ما بقي (٥) فيهم ذلك القصير ـ يعني عمرو بن الحارث ـ.

قرات على أم البهاء فاطمة بنت مُحَمَّد، عَن أبي طاهر أخمَد بن محمود، وأبي العباس أخمَد بن مُحمَّد بن النعمان، قالا: أنا أبُو بكر بن المقرىء، أنا أبُو العباس قُتيبة، نا

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ١٩٢/١٤. (٢) كتب فوقها في از١: (ح) بحرف صغير.

<sup>(</sup>٣) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/ ٤٨٥ باختلاف السند.

<sup>(</sup>٤) الأصل: أبي وهب، تصحيف. (٥) في از،، وم: ما دام فيهم.

حَرْمَلة بن يَخْيَىٰ، نا ابن وَهْب، نا عَبْد الجبار بن عمر، قال: قال ربيعة: لا يزال بذلك المصر علم ما دام بها ذلك القصير ـ يعني عمرو بن الحارث (١٠) ـ.

أَبُو الحسَن عَلَي بن أَحْمَد المالكي، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا عُبَيْد الله بن عَمَر الواعظ، نا أَبِي قال: وفي كتاب جدي عن ابن<sup>(٣)</sup> رشدين قال<sup>(٤)</sup>: سمعت أحْمَد بن صالح، وذكر الليث بن سعد فقال: إمام قد أوجب الله علينا حقّه، فقلت لأحمد: الليث إمام؟ فقال لي: نعم، إمام، لم يكن بالبلد بعد عمرو بن الحارث مثل الليث.

قال: وأنا البُرْقاني، أَنا أَبُو حامد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن حسنويه، أَنا الحسَين بن إدريس الأنصاري (٥)، نا أَبُو داود قال: سمعت أَحْمَد يقول:

ليس فيهم ـ يعني أهل مصر ـ أصح حديثاً من الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث يقاربه.

قرات على أبي الفضل بن ناصر، أَنْبَأ جَعْفَر بن يَحْيَىٰ، أَنَا أَبُو نصر الوائلي، أَنا الخَصيب بن عَبْد الله، أخبرني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن، أخبرني أبي، أَنا سُلَيْمَان بن الأشعث قال: سمعت أحْمَد بن حنبل يقول:

ليس فيهم ـ يعني في أهل مصر ـ أصحّ حديثاً من الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث يقاربه.

قرات (٢) على أبي الفتح نصر الله بن مُحَمَّد، عَن أبي الحسين المبارك بن عَبْد الجبار، أَنا أَبُو بكر عَبْد الباقي بن عَبْد الكريم بن عمر، أَنا أَبُو الحسين عَبْد الرَّحمن بن عمر بن أَخمَد بن حَمّة، نا أَبُو بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يعقوب بن شيبة، نا جدي يعقوب قال:

<sup>(</sup>۱) تهذيب الكمال ١٩١/ ١٩١ وسير أعلام النبلاء ٦/ ٣٥١.

<sup>(</sup>۲) کتب فوقها فی از۱: اح۱ بحرف صغیر.

<sup>(</sup>٣) الأصل: أبي، والمثبت عن (ز)، وفي م: عن رشدين.

<sup>(</sup>٤) الخبر في سير أعلام النبلاء ٣٥٢/٦ وتهذيب الكمال ١٩٣/١٤ من طريق: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد.

 <sup>(</sup>٥) الأصل: الأنباري، والمثبت عن م وازا.
 (٦) كتب فوقها في ازا: اسا بحرف صغير.

وعمرو بن الحارث هو ابن يعقوب مولى الأنصار، توفي سنة سبع أو ثمان وأربعين ومائة، وكان يحيى بن معين يوثقه جداً، ويزعم أنه كان معلماً لولد عبد الله بن صالح.

انْبَانا أَبُو الحسَين القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الأديب، قالا:، أَنا عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد، أَنا حَمْد ـ إجازة ـ.

[ح](١) قال: وأنا أبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم، قال:

ذكر أبي عن إسْحَاق بن منصور، عَن يَحْيَىٰ بن معين أنه قال: عمرو بن الحارث ثقة.

قال: سمعت أبي يقول: عمرو بن الحارث أحفظ وأتقن من ابن لَهيعة، وسئل أبُو زرعة عن عمرو بن الحارث فقال: كان أحفظ الناس في زمانه، ولم يكن له نظير في الحفظ في زمانه.

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، وأَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، قالا: أنا أَبُو الحسَين بن الطَّيُّوري، وثابت بن بُنْدَار، قالا: أنا أَبُو عَبْد اللّه، وأَبُو نصر، قالا: نا الوليد بن بكر، أنا علي بن أَحْمَد بن صالح قال (٢): علي بن أَحْمَد بن صالح قال (٢): عمرو بن الحارث المصري ثقة.

كتب إلي أبُو نصر عَبْد الرحيم بن عَبْد الكريم، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد الله الحافظ قال: سمعت أبا عَبْد الله بن الأخرم<sup>(٣)</sup> يقول: عمرو بن الحارث عزيز الحديث جداً مع علمه وثبته، قَلّ ما يخرج حديثه من مصر<sup>(٤)</sup>.

قرات بخط أبي عَبْد الله مُحَمَّد بن عَلي الصوري: عمرو بن الحارث عدل رضا، إمام حجة غير مدافع.

اخْبَرَنا أَبُو الحسن (٥) بن قُبيس، أَنا أَبُو بكر الخطيب، أَنْبَأ بشرى بن عَبْد الله الرومي، أَنَا أَحْمَد بن جَعْفَر بن حَمْدَان، نا مُحَمَّد بن جَعْفَر الراشدى.

<sup>(</sup>١) ﴿ح﴾ حرف التحويل سقط من الأصل، واستدرك عن ﴿ز﴾.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الثقات للعجلي ص ٣٦٢ رقم ١٢٥٣. (٣) في سير الأعلام: الاجرم، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٩٣/١٤ وسير الأعلام ٦/٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) الأصل: الحسين، تصحيف، والتصويب عن م و (ز».

ح قال: وأنا إبْرَاهيم عمر البرمكي، أنا مُحَمَّد بن عَبْد الله بن خلف الدقاق، نا عمر بن مُحَمَّد الجوهري، قالا: نا أبُو بكر الأثرم، قال: سمعت أبا عَبْد الله يقول:

ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث بن سعد، لا عمرو بن الحارث ولا أحد، وقد كان عمرو بن الحارث عندي، ثم رأيت له أشياء مناكير (١).

ثم قال لي أَبُو عَبْد اللّه: ليث بن سعد ما أصح حديثه، وجعل يثني عليه، فقال إنسان لأبي عَبْد اللّه: إنّ إنساناً ضعّفه؟ فقال: لا ندري(٢).

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أَنا أَبُو المعالي ثابت بن بُنْدَار بن إِبْرَاهيم بن بُنْدَار، أَنا أَبُو بكر البرقاني، أَنا الإسماعيلي، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد الكريم، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن هانيء الأثرم، عَن أَحْمَد قال:

عمرو بن الحارث حمل عليه حملاً شديداً، قال: يروي عن قَتَادة أحاديث يضطرب فيها ويخطىء (٣).

الْحْبَرَف أَبُو البركات، أَنا ثابت بن بُنْدَار، أَنا أَبُو العلاء، أَنا أَبُو بكر، أَنا أَبُو أُمية، نا أَبِي مُحَمَّد بن سليم، عَن عمرو بن سعيد.

أنه رأى عمرو بن الحارث ملقى في اسطوان من أساطين المسجد في أربعمائة دينار التي كان أخذها من بيت المال، وأَبُوه الحارث بن يعقوب يبكي (٤) في عطاء، فخرج، فظننت ما ليس له ما أبتغيه (٤) وبادر في قضاء دينك، قال: وكان يراه إذا دخل المسجد وإذا خرج، قال: فما مكث إلاً يسيراً حتى مات.

أخْبَرَنا<sup>(ه)</sup> أَبُو البركات الأَنماطي، أَنا أَحْمَد بن الحسَن بن خَيْرُون، أَنا أَبُو القاسم بن بشران، أَنْبَأ أَبُو عَلَي بن الصّوّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبي شَيبة، نا هاشم بن مُحَمَّد، قال: قال الهيثم: ومات عمرو بن الحارث الصَّدَفي (٢) في أول زمن أَبي جَعْفَر.

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال ١٩١/١٤. (٢) الأصل وم: يدري، والمثبت عن ازا.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال ١٩١/١٤.

<sup>(</sup>٤) ما بين الرقمين بياض في (ز١، وكتب على هامشها: مقصوص بالأصل.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في از١: اح، بحرف صغير.

<sup>(</sup>٦) كذا رسمها بالأصل، وفي (ز): الصدقي، وفوقها ضبة.

أَخْبَرَنا(١) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا عَلَي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنَا أَبُو طاهر المُخَلِّص - إجازة - نَا عُبَيْد الله بن عَبْد الرَّحمن، أخبرني عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أخبرني أَبِي، حدَّثني أَبُو عبيد القاسم بن سَلام قال:

سنة سبع وأربعين ومائة فيها مات عمرو بن الحارث المصري، ويقال: سنة ثمان، وقد سلف القول عن ابن سعد: أنه مات سنة سبع أو ثمان وأربعين، ولم يشك أَبُو حسان الزّيادي: أنه مات سنة سبع وأربعين (٢).

أَخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أَنا أَبُو الحسن السيرافي، أَنا أَحْمَد بن إسْحَاق، نا أَبُو الحسن أَحْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة قال:

وفيها يعني سنة ثمان وأربعين ومائة (<sup>(۳)</sup>: مات عمرو بن الحارث بن يعقوب من أهل مصر.

أَخْبَرَنا أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الصوفي، نا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زرعة (٤)، حدَّثني أَخْمَد بن صالح، قال: مات عمرو بن الحارث سنة ثمان وأربعين ومائة.

أَخْبَرَفا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، نا أَبُو بكر الخطيب، أَنا أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا دعلج بن أَحْمَد، أَنا أَحْمَد بن عَلي الأَبَار، قال: قال أَبُو الطاهر ـ يعني أَحْمَد بن عمرو بن السّرح ـ مات عمرو بن الحارث سنة ثمان وأربعين ـ يعني ـ ومائة.

انْبَانا أَبُو القَاسم عَلي بن إبراهيم وأبو منصور بن خيرون (٥) وغيرهما (٦) عن أبي بكر الخطيب، أنا مُحَمَّد بن الحسين بن الفضل، أنا دَعْلَج بن أَحْمَد السجزي (٧)، أنا أَحْمَد بن عَلي بن مسلم الأبَّار، حدَّثني أَبُو القَاسم بن عَبْد الحكم قال: توفي عمرو بن الحارث سنة ثمان وأربعين.

<sup>(</sup>۱) كتب فوقها في (ز): (ح) بحرف صغير.

 <sup>(</sup>٢) راجع بشأن وفاته تهذيب الكمال ١٩٣/١٤ وسير الأعلام ٢/ ٣٥٢ ـ ٣٥٣ وعقب الذهبي على مختلف الأقوال:
 قلت: الصحيح وفاته في شوال من سنة ثمان».

<sup>(</sup>٣) ليس له ذكر في تاريخ خليفة في هذه السنة. (٤) تاريخ أبي زرعة الدمشقى ١/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: «أبو القاسم علي أبو منصور بن خيرون بن إبراهيم» وقوله: وأبو منصور بن خيرون ليس في م، والمثبت عن هز».

<sup>(</sup>٢) الأصل وم: وغيره. والتصويب عن (3). (٧) الأصل و(3): الشجري.

أَخْبَرَنا (١) أَبُو البركات الأَنماطي، أَنا أَبُو الفضل البقال، أَنا أَبُو العلاء، أَنا أَبُو بكر، أَنا أَبُو أَنا أَبُو بكر، أَنا أَبُو أَنا أَبِي قال:

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم العَلَوي ـ قراءة ـ نا أَبُو بكر الخطيب قال: قرأت على إبْرَاهيم بن عمر البرمكي عن أبي حامد أَحْمَد بن الحسين المَرْوَزي، نا عُبَيْد الله بن مُحَمَّد البُزَاني، نا أَحْمَد بن سَيّار (٤)، نا عُبَيْد الله بن يَحْيَىٰ بن بُكير قال:

عمرو بن الحارث بن يعقوب مولى الأنصار مات سنة ثمان وأربعين ومائة، ويقال: سنة تسع وأربعين ومائة.

أَخْبَرَنَا أَبُو البركات الأنماطي، أَنا أَخْمَد بن الحسن ( الله فَضَل بن غسان، نا علي بن يعقوب، أَنا مُحَمَّد بن أَخْمَد البَابَسيري، أنا الأحوص بن المُفَضَّل بن غسان، نا أَبِي، عَن يَحْيَىٰ بن معين، قال:

ومات سعيد بن أبي أيوب وعمرو بن الحارث سنة تسع وأربعين.

٥٣٢٥ ـ عمرو بن حَازم بن عمرو بن عيسى بن موسى بن سعيد ـ ويقال: عمرو بن حَازم بن عالد (٦) بن عمرو أبو الجهم القرشي

روى عن سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، وعَمْرو بن حفص، وحَرْمَلة بن يَحْيَىٰ التَّجيبي، وهشام بن عمّار، وعيسى بن حمّاد، زُغبة (٧)، وصفوان بن صالح، وجَعْفَر بن مسافر التَّنيسى، ومُحَمَّد بن رُمْح.

<sup>(</sup>١) الخبر التالي سقط من م.

<sup>(</sup>٢) بياض بالأصل، وفي (ز): بعد لفظة: ومئة. . بياض، وكتب على هامشها: مقصوص بالأصل.

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل، واستدركت اللفظة عن (ز). (٤) في م: يسار.

<sup>(</sup>٥) الأصل: الحسين، تصحيف، والمثبت عن (ز).

<sup>(</sup>٦) بالأصل: (خالد بن عمر بن أبي الجهم) والتصويب عن (ز).

<sup>(</sup>٧) بدون إعجام بالأصل وم، وفي ازا: اعيسي بن حمادي عنها.

روى عنه: أبُو عَلَي الحَصَاثري، وإبْرَاهيم بن أَخْمَد بن حَسْنُون، ويَحْيَىٰ بن عَبْد الله بن الزَّجَّاج، وأبُو القَاسم بن أبي العَقَب، وأبُو عَبْد الله بن مروان، وأبُو عَلي بن شعيب، وأبُو عمر بن فَضَالة، وحاجب بن أَرْكين، وإبْرَاهيم بن سِنَان، وأبُو بكر مُحَمَّد بن الحسن بن زياد النقاش، وأبُو أَحْمَد بن شجاع المُفَسِّر، وأبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مُحَمَّد، وسُلَيْمَان بن أَحْمَد الطَّبَراني، وأبُو عَبْد الله عُبَيْد الله بن عَبْد الصمد بن المهتدي، وأبُو عَلي بن آدم الفَزَاري، وذكر أنه سمع منه في سنة ست وتسعين ومائتين.

أَخْبَرُنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا تمّام بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو عَلَي الحسن بن حبيب، وإبْرَاهيم بن أَحْمَد بن حَسْنُون، وعَلي بن يعقوب بن إبْرَاهيم، ومُحَمَّد بن إبْرَاهيم بن عَبْد الرَّحمن القُرشي، ويَحْيَىٰ بن عَبْد الله بن الحارث، ومُحَمَّد بن هارون بن الحارث، ومُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَبْد الحميد بن خالد الفَزَاري، ومُحَمَّد بن هارون بن شعيب في آخرين قالوا: أنا أبُو الجهم عمرو بن حَازم بن عمرو القرشي، نا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن، نا عَبْد الخالق بن زيد بن واقد، عَن أبيه، عَن مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن مروان، عَن أبيه، عَن أم سَلَمة.

عن النبي ﷺ قال: «ما مِنْ أحدِ يلبس ثوباً ليباهي به لينظر الناس إليه، لم ينظر الله [٩٩٣٨]. [إليه](١) حتى ينزعه،[٩٩٣٨].

قال تمّام: لم يحدث به عن سُلَيْمَان إلاَّ عباس الخَلاّل، وأَبُو الجهم هذا، والله أعلم.

أَخْبَرَنَا أَبُو القَاسم هبة اللَّه بن عَبْد اللَّه بن أَخْمَد، أَنْبَأْنا أَبُو بكر الخطيب، أَنا الحسن بن أبي بكر، [أنبأ] مُحَمَّد بن الحسن بن زياد النقاش، نا عمرو بن حازم القُرشي للحسن بن أبي بكر، [أنبأ] عبْد الرَّحمن، نا عَبْد الخالق بن زيد بن واقد، عَن أبيه، عَن مُحَمَّد بن عَبْد الملك بن مروان، عَن أبيه، عَن أم سَلَمة قالت:

قال رَسُول الله ﷺ: «مَنْ طلب علماً يباهي به الناس فهو في النار ، [٩٩٣٩].

انْبَانا أَبُو عَلَي الحداد وجماعة، قالوا: أنا أَبُو بكر بن رِيْذَة، أَنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نا عمرو بن حَازم أَبُو الجهم الدّمشقي، نا سُلَيْمَان بن عَبْد الرَّحمن بن بنت شُرَحْبيل، نا

 <sup>(</sup>۱) زیادة لازمة عن م وازا.
 (۲) کتب فوقها في ازا: (ح) بحرف صغیر.

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة عن م، و (ز).

عيسى بن يونس، عن سُلَيْمَان التيمي، عن أبي نَضْرة المنذر بن مالك العبدي عن أبي سعيد الخُدْرى، قال:

قال رَسُول الله ﷺ: «لا يمنعن أحدكم هيبةُ الناس أن يقول الحق إذا رآه أو سمعه»[٩٩٤٠].

قرات على أبي مُحَمَّد السلمي، عَن أبي نصر بن ماكولا، قال(١):

أما حازم أوله حاء مهملة وبعدهما زاي: عمرو بن حَازم أَبُو الجهم الدمشقي، حدّث عن سليمان بن بنت شُرَخبيل، حدّث عنه أَبُو عَبْد الله بن المهتدي، والنقاش المقرىء، والطّبراني.

٥٣٢٦ ـ عمرو بن حَزْم بن زيد بن لَوْذان ابن عمرو بن عبد (٢) بن غَنْم بن مالك بن النَّجَار أَبُو الضَّحَاك ـ ويقال: أَبُو مُحَمَّد ـ الأَنصاري النَّجَاري (٣)

له صحبة، شهد الخندق مع رَسُول الله ﷺ، واستعمله على نجران.

وروى عن النبي ﷺ أحاديث.

روى عنه: ابنه مُحَمَّد بن عمرو، وامرأته سَوْدَة بنت حارثة، والنَّضْر بن عَبْد الله السُّلَمي، وزياد بن نُعَيم الحَضْرَمي.

وقيل: إنه وفد على معاوية.

الْخْبَرَنَا أَبُو العزِّ أَحْمَد بن عُبَيْد الله، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحسَين بن المظفر، أَنا أَبُو بكر الباغندي، نا عَلي بن المديني، ثنا عَبْد الله بن وَهْب المصري، أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سَوَادة الجُذَامي، عن زياد بن نُعَيم الحَضْرَمي، عَن عمرو بن حَزْم قال:

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٢٧٧ و٢٨٢.

 <sup>(</sup>٢) في جمهرة أنساب العرب: «ابن عبد بن عوف بن غنم» وفي أسد الغابة: ابن عبد عوف بن غنم.

<sup>(</sup>٣) ترجمته وأخباره في:

جمهرة ابن حزم ص ٣٤٨ وتهذيب الكمال ١٩٨/١٤ باختلاف عامود نسبه، وتهذيب التهذيب ٣٣٠/٤ وأسد الغابة ٣/ ٧١١ والإصابة ٢/ ٥٢٢ والاستيعاب ٧/٧١٥ (هامش الإصابة).

رآني رَسُول الله ﷺ وأنا متكىء على قبر؛ فقال: **«لا تؤذِ<sup>(۱)</sup> صاحب هذا القبر»** أو قال: تؤذه [٩٩٤١].

أَخْبَرَنا أَبُو الوفاء عَبْد الواحد بن حَمْد، أَنا أَبُو طاهر بن محمود، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو العباس بن قُتيبة، نا حَرْمَلة بن يَحْيَىٰ، أَنا عَبْد الله بن وَهْب.

واخْبَرَفا<sup>(۲)</sup> أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنْبَأَنا أَبُو الحسين بن النقور، أَنْبَأَنا
 عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، ثنا أخمَد بن عيسى، نا ابن وَهْب.

أَنا عمرو بن الحارث، عَن ابن أَبي هلال، عَن أَبي بكر بن حَزْم أن النَّضْر بن عَبْد اللَّه السَّلَمَي أخبره عن عمرو بن حَزْم.

أن رَسُول الله عِلَيْهِ قال: «لا تقعدوا على القبور»[٩٩٤٢].

وفي حديث حَرْملة: أنه سمع رَسُول الله ﷺ يقول.

أَخْبَرَنا (٣) أَبُو بكر وجيه بن طاهر، أَنا أَبُو صالح أَخْمَد بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو الحسَن بن السقا، وأَبُو عمر بن بالوية قالا: أنا مُحَمَّد بن يعقوب، نا عباس بن مُحَمَّد قال: سمعت يَخْيَىٰ بن معين يقول: حديث عمرو بن حَزْم.

أن النبي ﷺ كتب لهم كتاباً فقال له رجل هذا مسند، قال: لا، ولكنه صالح، قال الرجل ليجىء بكتاب عَلي بن أبي طالب هذا أثبت من كتاب عمرو بن حَزْم.

أَنْبَانا أَبُو القَاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، نا عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا أَبُو مُحَمَّد بن أَبِي نصر، أَنا أَبُو الميمون، نا أَبُو زُرعة، حدَّني أَخْمَد بن شَبّوية، حدَّثني سُلَيْمَان بن صالح، حدَّثني عَبْد الله بن المبارك، حدَّثني الجُمَحي: أن عُمَارة بن حَزْم وأخاه عمرو بن حَزْم قدما على معاوية (٤)، وفي وفود عُمَارة نظر.

<sup>(</sup>١) بالأصل وم والز١: تؤذي.

<sup>(</sup>٢) اح، سقطت من م وازا، وكتب فوقها في (زا: (ح) بحرف صغير.

<sup>(</sup>٣) الخبر التالي سقط من (ز)، هنا، وسيرد فيها بعد عدة صفحات وقبل حديث الكتاب المشهور الذي كتبه رسول الله على لعمرو بن حزم وفي آخره زيادة عما هنا. وفيه: قال الرجل: ليجيء بكتاب علي بن أبي طالب إنه قال: ليس عندي من رسول الله على عهداً إلا هذا الكتاب، فقال: كتاب علي بن أبي طالب هذا أثبت من كتاب عمر بن حزم.

<sup>(</sup>٤) الخبر ليس في تاريخ أبي زرعة الدمشقي المطبوع.

أَخْبَرَنا (١) أَبُو البركات بن المبارك، أَنْبَأنا أَبُو طاهر الباقلاني، وأَبُو الفضل بن خَيْرُون. ح وَاخْبَرَنا (١) أَبُو العزّ ثابت بن منصور، أَنْبَأنا أَبُو طاهر، قالا: أِنا أَبُو الحسين مُحَمَّد بن الحسن، أَنا أَبُو الحسين الأهوازي، نا أَبُو حفص الأهوازي، نا خليفة بن خياط، قال (٢):

عمرو وعُمارة ومَعْمَر بنو حَزْم بن زيد بن لُوذان بن عمرو بن عبد (٣) عوف بن غَنَم بن مالك بن النّجّار، أمّهم خالدة بنت أنس بن سِنَان بن وَهْب بن لُوذان بن عبد (٣) عوف بن ثَعلبة بن الخَزْرَج بن ساعدة، مات عمرو بن حزم سنة اثنتين وخمسين، ويقال: سنة إحدى وخمسين.

أَخْبَرَنا (١) أَبُو بكر مُحَمَّد بن شجاع، أَنا أَبُو عمرو بن مندة، أَنا الحسَن بن مُحَمَّد بن أَخْمَد، أَنا أَبُو الحسَن أَخْمَد بن سعد (٤) قال: أَخْمَد، أَنا أَبُو الحسَن أَخْمَد بن سعد (٤) قال: في الطبقة الثالثة:

عمرو بن حَزْم بن لُوذان أحد بني غَنْم بن مالك بن النّجّار، ويكنى أبا الضّحاك، استعمله النبي ﷺ على نجران، وهو ابن سبع عشرة سنة، وأدرك بيعة معاوية ليزيد ابنه، ومات بعد ذلك.

أَنْ عَبْد الله بن مُحَمَّد، قال: قال مُحَمَّد بن سعد:

عمرو بن حَزْم بن زيد بن لُوذان بن عمرو بن عبد بن غَنْم بن مالك بن النّجار، يكنى أبا الضّحّاك، واستعمله رَسُول الله ﷺ على نجران اليمن، وهو ابن سبع عشرة سنة، وكتب له كتاباً.

قال البغوي: قال مُحَمَّد بن عمر: بقي عمرو بن حَزْم حتى أدرك بيعة معاوية لابنه يزيد، ومات بعد ذلك بالمدينة.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في از١: احا بحرف صغير.

<sup>(</sup>٢) طبقات خليفة بن خيّاط ص ١٥٧ ـ ١٥٨ رقم ٥٦٤.

<sup>(</sup>٣) في طبقات خليفة: عبد بن عوف.

 <sup>(</sup>٤) الخبر برواية ابن أبي الدنيا ليس في الطبقات الكبرى المطبوع لابن سعد.

<sup>(</sup>٥) كتب قوقها في ازه: اصابحوف صغير.

أَخْبَرَنَا أَحْمَد بن معروف، أَنا الحسَين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد (٢) قال في الطبقة الثالثة: أَخْبَرَنا أَحْمَد بن معروف، أَنا الحسَين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد (٢) قال في الطبقة الثالثة: عمرو بن حَزْم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف بن غَنْم بن مالك بن النجار، وأمّه خالدة بنت أبي أنس بن سِنَان بن وَهْب بن لُوذان من بني ساعدة، وكان عمرو بن حزم يكنى أبا الضحاك، واستعمله رَسُول الله ﷺ على نجران اليمن هو ابن سبع عشرة سنة (٢).

قال مُحَمَّد بن عمَر: وبقي عمرو بن حَزْم حتى أدرك بيعة معاوية بن أبي سفيان لابنه يزيد، ومات بعد ذلك بالمدينة.

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَلي بن الآبنوسي في كتابه، وأخبرني (٣) أَبُو الفضل بن ناصر عنه، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحسَين بن المظفر، أَنا أَبُو عَلي المدائني، أَنْبَأ أَبُو بكر بن البَرْقي قال:

ومن الخَزْرَج بن حارثة بن ثَعْلَبة بن عمرو بن عامر، ثم من بني النّجّار، وهو تيم اللّه بن ثَعْلَبة بن عمرو بن الخَزْرَج: عمرو بن حَزْم بن زيد بن لُوذان بن عمرو بن عبد بن عَوْف بن غَنْم بن مالك بن النّجّار، أجازه النبي ﷺ يوم الخندق، فيما حَدَّثَنا ابن هشام، وذكر ابن عفير أنه توفي سنة ثلاث وخمسين.

أَنْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّنَا<sup>(٤)</sup> أَبُو الفضل بن ناصر، أَنْبَأ أَحْمَد بن الحسن، والمبارك بن عَبْد الجبار، ومُحَمَّد بن عَلي، واللفظ له، قالوا: أنا أَبُو أَحْمَد و الحسن، والمحسَن قالا: - أنا أَحْمَد بن عَبْدَان، أنا مُحَمَّد بن سهل، أنا مُحَمَّد بن إسماعيل قال (٥):

عمرو بن حَزْم الأنصاري المدني (٢)، قال: [سعيد] بن تليد (٧)، ابن وَهْب عن عَبْد الملك بن مُحَمَّد الحَزْمي، عَن أَبيه: شهد عمرو بن حَزْم وزيد بن ثابت الخندق وهما ابنا خمس عشرة [سنة] (٨) وهو أوّل مشهد شهده عمرو.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في (ز): (ح) بحرف صغير. (٢) تهذيب الكمال ١٩٨/١٤.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ز): ح. (٤) كتب فوقها في (ز): ح.

<sup>(</sup>٥) التاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣٠٥. (٦) في التاريخ الكبير: المديني.

<sup>(</sup>٧) بالأصل: (ان تلميذ) والمثبت والزيادة السابقة عن التاريخ الكبير. وفي م و(ز): قال ابن بليد.

<sup>(</sup>A) زيادة عن م، و ((۱) والتاريخ الكبير.

النَّبَانا أَبُو الحسَين هبة الله بن الحسَن، وأَبُو عَبْد الله الحسَين بن عَبْد الملك، قالا: أنا أبُو القاسم بن أبي (١) عَبْد الله، أنا أبُو عَلي - إجازة -.

ح قال: وأنا أبُو طاهر بن سَلَمة، أَنا عَلي بن مُحَمَّد.

قالا: أنا أبُو مُحَمَّد بن أبي حاتم قال(٢):

عمرو بن حَزْم الأنصاري له صحبة، وأمّره النبي ﷺ على اليمن، وكتب له كتاباً في الصدقات والدّيّات، روى عنه ابنه مُحَمَّد، سمعت أبي يقول ذلك: قال أبُو مُحَمَّد: روى عنه النّفر بن عَبْد الله السُّلَمي، وزياد بن نُعَيم الحَضْرَمي.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم يوسف بن عَبْد الواحد، أنا شجاع بن عَلي، أنا أَبُو عَبْد الله بن مندة قال: عمرو بن حَزْم بن زيد بن لوذان من بني مالك بن النجار من الأنصار، بعثه النبي على اليمن، روى عنه ابنه مُحَمَّد، والنضر بن عَبْد الله السلمي، وزياد بن نعيم الحضرمي.

أَخْبَرَنا (٣) أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أنا شجاع بن عَلي، أنا أبُو عَبْد الله بن مندة قال:

عمرو بن حَزْم بن زيد بن لُوذان من بني مالك بن النّجار، بعثه النبي ﷺ إلى اليمن، روى عنه ابنه مُحَمَّد، والنَّضر بن عَبْد الله السُّلَمي، وزياد بن نُعَيم، وسَوْدَة بنت حارثة، امرأته.

انْبَانا أَبُو عَلي الحسن بن أَحْمَد، قال: قال أنا أَبُو نُعَيم الحافظ:

عمرو بن حَزْم بن زيد بن لُوذان الأنصاري من بني مالك بن النَّجَار، أحد عمّال النبي على اليمن، سكن المدينة، وتوفي خلافة عمر بن الخطاب، وقيل: بل توفي سنة أربع وخمسين (٥)، ويكنى أبا الضّحّاك، شهد الخندق هو وزيد بن ثابت، وكان أول مشهد شهده عمرو بن حَزْم، حديثه (١) عند ابنه مُحَمَّد، وزياد بن نُعَيم، والنَّضْر بن عَبْد الله السُّلَمى، وامرأته سودة بنت حارثة.

<sup>(</sup>۲) الجرح والتعديل ٦/ ٢٢٤ - ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) الأصل: وفي، والمثبت عن م و (٤٠).

<sup>(</sup>٦) في (ز): حدث.

<sup>(</sup>١) ﴿ أَبِي كُتبت فوق الكلام في ﴿ زَا.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في از١: ح.

<sup>(</sup>ه) تهذيب الكمال ١٩٩/١٤.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي نصر بن ماكولا(١)، قال:

أما حزم أوله حاء مهملة بعدها زاي، فهو عمرو بن حَزْم، وأخوه عُمَارة بن حَزْم، لهما صحبة ورواية عن النبي ﷺ.

قرات (٢) على أبي الفضل بن ناصر، عن جعفر بن يَحْيَى، أَنا أَبُو نصر الوائلي، أَنا الخَصيب بن عَبْد الله، أخبرني عَبْد الكريم بن أبي عَبْد الرَّحمن، أخبرني أبي قال: أبُو الضحاك عمرو بن حَزْم.

انْبَانا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أبي عَلي، أَنا أَبُو بكر الصَّفَار، أَنا أَخْمَد بن عَلي بن مَنْجُوية، أَنا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو الضحاك عمرو بن حَزْم بن زيد بن لوذان بن حارثة بن مُحَمَّد بن زيد بن قعلبة بن زيد مَنَاة ويقال: ابن لوذان بن عمرو بن عبد عَوْف بن غَنْم بن مالك بن النّجّار، وهو من بني مالك بن جُشَم بن الخَزْرَج، ثم من بني ثَعْلَبة بن زيد مَنَاة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك الأنصاري المديني، له صحبة من النبي عَيِّ، وأمّه خالدة بنت أنس بن سِنان بن وَهْب بن لُوذان بن عبد بن عَوف بن ثَعْلَبة بن الخَزْرَج بن ساعدة، استعمله رَسُول الله عَيِّ على نَجران وهو ابن سبع عشرة سنة.

اخْبَرَفا (٣) أبُو الحسن عَلي بن مُحَمَّد، أنا أبُو منصور النهاوندي، أنا أبُو العباس، أنا أبُو القباس، أنا أبُو القاسم بن الأشقر، ثنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل، حدَّثني سعيد يعني ابن تَليد ـ نا ابن وَهْب، عَن عَبْد الملك بن مُحَمَّد الجَرْمي، عَن أبيه قال: شهد عمرو بن حزم وزيد بن ثابت الخندق.

أَخْبَرَنَا أَبُو القاسم بن السمرقندي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، حدَّثني إِبْرَاهيم بن هانيء، نا يَخْيَىٰ بن بُكَير، نا ابن وَهْب، عَن عَبْد الملك بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عمرو بن حَزْم.

أن عمرو بن حَزْم وزيد بن ثابت شهدا الخندق مع رَسُول الله ﷺ وهما ابنا خمس عشرة سنة، وهو أول مشهد شهده عمرو بن حَزْم (٤).

<sup>(</sup>١) الاكمال لابن ماكولا ٢/ ٤٤٧ و ٤٤٧. (٢) كتب فوقها في الله: الح بحرف صغير.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال ١٩٨/١٤.

<sup>(</sup>٣) کتب فوقها في (ز۱): (ح۱).

انْبَانا أَبُو عَلَي الحداد، أَنْبَأنا أَبُو نُعَيم الحافظ، أَنا أَبُو حامد بن جَبَلة، نا مُحَمَّد بن إسْحَاق، نا أَبُو يونس، حدَّثني إِبْرَاهيم بن المنذر، نا عَبْد الله بن وَهْب، أخبرني عَبْد الملك بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه.

أن عمرو بن حَزْم وزيد بن ثابت شهدا الخندق، وهو أول مشهد شهده عمرو بن حَزْم، يكنى أبا الضّحّاك، توفى في خلافة عمر بن الخطّاب.

اخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أَنا أَبُو الحسن السِّيرافي، أَنا أَحْمَد بن، نا أَخْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة قال<sup>(۱)</sup> في تسمية عمّال النبي ﷺ:

وبعث عمرو بن حَزْم إلى بلحرث بن كعب، وأبا سفيان بن الحارث إلى نجران، وبعث أيضاً علياً إلى نجران يجمع صدقاتهم.

اخْبَرَنا أَبُو بكر مُحَمَّد بن عَبْد الباقي، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمر بن حيوية، أَنا أَحْمَد بن معروف، أَنا الحسَين بن الفهم، نا مُحَمَّد بن سعد، أَنا مُحَمَّد بن عُمْو بن عُثْمَان، حدَّثني عَبْد الرَّحمن بن عَبْد العزيز قال: سمعت أبا بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حَرْم يقول:

استعمل رَسُول الله ﷺ عمرو بن حَزْم على نجران وبني الحارث وهو يومئذ ابن سبع عشرة سنة، فخرج مع وفدهم يفقههم يعلّمهم السّنة ومعالم الإسلام، ويأخذ منهم صدقاتهم، وكتب له كتاباً عهد إليه فيه، وأمره بأمره، كتاباً مشهوراً عند أهل العلم (٢).

اخْبَرَنا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الجبّار، حدَّثنا يونس بن عَبْد الجبّار، حدَّثنا يونس بن بُكير، عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق، حدَّثني عَبْد الله بن أَبي بكر، عَن أَبيه أَبي بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حَزْم قال:

هذا كتاب رَسُول الله ﷺ عندنا الذي كتبه لعمرو بن حَزْم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلّمهم السنّة، ويأخذ صدقاتهم، فكتب له كتاباً عهد أوامره فيه أمره، فكتب (٣):

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ص ٩٧ (ت: العمرى).

 <sup>(</sup>٢) بعده في «ز»، خبر، وفيه أن كتاب علي بن أبي طالب أثبت من كتاب عمرو بن حزم، وقد تقدم بالأصل وم قبل عدة صفحات، وأشرنا في موضعه إلى تأخره في «ز»، إلى هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣) الكتاب في سيرة ابن هشام ٢٤١/٤ ـ ٢٤٢.

بسم الله الرَّحمن الرحيم.

هذا كتاب من الله ورسوله ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾<sup>(١)</sup>.

عهد من مُحَمَّد رَسُول الله ﷺ لعمرو بن حَزْم حين بعثه إلى اليمن:

أمره بتقوى الله في أمره كله، ف ﴿إِنّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون﴾ (٢) وأمره أن يأخذ الحقّ، كما أمره الله، وأن يبشّر الناس بالخير، ويأمرهم به، ويعلّم الناس القرآن ويفقههم فيه، وينهى الناس، فلا يمسّ أحد القرآن إلا وهو طاهر، ويخبر الناس بالذي لهم، والذي عليهم، ويلين لهم في الحقّ، ويشتد عليهم في الظلم، فإنّ الله كره الظلم ونهى عنه، وقال: ﴿أَلاَ لعنة الله على الظالمين﴾ (٣)، وبشّر الناس بالجنّة، وبعملها، وينذر الناس النار وعملها، أو يتآلف الناس حتى يُفقهوا في الدين، ويعلّم الناس معالم الحجّ وسننه وفرائضه، وما أمره الله به في الحج الأكبر، والحج الأصغر ـ والحج الأصغر : العُمرة ـ وينهى الناس أن يصلي الرجل في الحوب الواحد صغيراً، إلا أن يكون واسعاً فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، وينهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، ويُفضي بفرجه إلى السماء، ولا يعقص شعر رأسه إذا عنا في قفاه، وينهى الناس إذا كان بينهم هَيْج أن يدعوا بدعوى القبائل والعشائر، وليكن دعاؤهم [إلى](٤) الله وحده لا شريك له، فمن لم يَذعُ إلى الله ودعا إلى العشائر والقبائل فليُقطَفُوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم (إلى الله وحده لا شريك له، فمن لم يَذعُ إلى الله ودعا إلى العشائر والقبائل فليُقطَفُوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم (إلى الله وحده لا شريك له، فمن لم يَذعُ الى الله ودعا إلى العشائر والقبائل فليُقطَفُوا بالسيف حتى يكون دعاؤهم (إلى الله وحده لا شريك له.

ويأمر الناسَ بإسباغ الوضوء وجوههم وأبدانهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين، وأن يمسحوا برءوسهم كما أمرهم الله، وأمره بالصلاة لوقتها، وإتمام الركوع<sup>(۲)</sup> والخشوع، وأن يُغَلِّس بالصُّبح، ويهجر بالهاجرة حين تميل الشمس، وصلاة العصر والشمس في الأرض مدبرة، والمغرب حين يقبل الليل، ولا يؤخر حتى تبدو النجوم في السماء، والعِشاء أوّل الليل، وأمره بالسعي إلى الجمعة إذا نودي بها، والغَسْل عند الرواح إليها، وأمره أن يأخذ من المغانم خُمُس الله، وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العَقار فيما سقى البقل، وفيما

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية الأولى. (٢) سورة النحل، الآية: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سورة هود، الآية: ١٨.

<sup>(</sup>٥) بالأصل: دعاهما.

<sup>(</sup>٦) في السيرة النبوية: واتمام الركوع والسجود والخشوع.

سقت السماء العُشْر، وفيما سقى الغَرْب<sup>(١)</sup> فنصف العشر.

وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي عشرين أربع، وفي أربعين من البقر بقرة، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، جَذَع أو جَذَعة، وفي كلّ أربعين من الغنم سائمة وحدها، شاة فإنها (٢) فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصَّدَقة، فَمَنْ زاد فهو خير له، وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من نفسه، فدان دين الإسلام، فإنه من المؤمنين، له ما لهم، وعليه مثل ما عليهم، وَمَنْ كان على نصرانيته أو يهوديته، فإنه لا يغير عنها وعلى كل حالم: ذكر أو أنثى، حرّ أو عبد، دينار وافي أو عوضه من الثياب.

فمن أدّى ذلك فإنّ له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منع ذلك فإنّه عدق الله ولرسوله وللمؤمنين جميعاً.

صلوات الله على مُحَمَّد النبيِّ والسلام، ورحمة الله وبركاته.

هذا منقطع، وقد روي متصلاً من وجه آخر:

اخْبَرَنَاه أَبُو جَعْفَر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز العباسي، نقيب مكة ، أَنْبَأ أَبُو عَلي الحسن بن عَبْد الرَّحمن بن الحسن، أنا أبُو الحسن أَحْمَد بن إبْرَاهيم بن أَحْمَد، أنا أبُو يونس مُحَمَّد بن أَحْمَد بن يونس المديني، نا جَعْفَر مُحَمَّد بن يونس المديني، نا عتى بن يعقوب، عَن عَبْد الملك بن أَبِي بكر بن مُحَمَّد الجَرْمي، عَن أَبيه، عَن جده، عَن عمرو بن حزم.

أن هذا عهد رَسُول الله ﷺ حين أرسله إلى اليمن:

بسم ألله الرَّحمن الرحيم.

هذا بيان من الله ورسوله، ﴿يا أَيها الَّذين آمنوا أُوفوا بالعقود﴾ عهدٌ من رَسُول الله ﷺ لعمرو بن حَزْم حين بعثه إلى اليمن:

أمره بتقوى الله في أمره كله، فر إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأمره أن يأخذ الحق كما افترضه الله تعالى، وأن يبشّر الناس للخير، ويأمرهم به، ويعلّم الناس القرآن

<sup>(</sup>١) الغرب: الدلو.

<sup>(</sup>٢) بالأصل: ما بها، تصحيف عن م، ودزه، وسيرة ابن هشام.

ويفقههم فيه، وينهى الناس ألا يمس القرآن أحدٌ إلا وهو طاهر، ويخبر الناس بالذي لهم، والذي عليهم، ويلين لهم في الحق، ويشتد لهم في الظلم، فإنّ الله تعالى كره الظلم، ونهى عنه، وقال تعالى: ﴿أَلاَ لعنة الله على الظالمين﴾، وبشر الناس بالجنّة وعملها، وينذر الناس النار وعملها، ويستألف الله على الناس حتى يُفقهوا في الدين، ويعلّم الناس معالم الحج وسننه وفرائضه، وما أمر الله تعالى به، فالحج الأكبر الحج الأكبر، والحج الأصغر: العُمرة، وينهى أن يصلّي أحدٌ في ثوب صغير واحد إلا أن يكون ثوباً واحداً يخالف بين طرفيه على عاتقيه، وينهى أن يحتبي أحدكم في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وينهى (١) فلا يعقص أحدٌ شعر رأسه إذا عفا في قفاه، وينهى إذا كان بين الناس هَيْج عن الدعوة إلى القبائل العشائر، وليكن (٢) دعاؤهم إلى الله تعالى وحده لا شريك له، فمن لم يدع (٣) إلى الله تعالى ودعا إلى الله تعالى وحده لا شريك له، فمن لم يدع (٣) إلى الله تعالى ودعا إلى الله تعالى وحده لا شريك له.

ويأمر الناس بإسباغ الوضوء، وجوههم وأيديهم إلى المرافق، وأرجلهم إلى الكعبين، ويمسحوا برءوسهم كما أمرهم الله تعالى، وأمر بالصلاة لوقتها، وإتمام الركوع الخشوع، يُغَلّس بالصَّبْح، ويهجر بالهاجرة حين تزيغ الشمس، والعصر والشمس حية في الأرض، والمغرب حين يقبل الليل، ولا يؤخر المغرب حتى تبدو النجوم في السماء، ويأمر بالسعي إلى الجمعة إذا نودي لها، والغَسْل عند الرواح إنيها.

وأمر أن يأخذ من المغانم خُمُس الله تعالى، وما كُتب على المؤمنين في الصَّدَقات من العَقار عُشر ما سقى البعل<sup>(٥)</sup>، وسقت السماء، وعلى سقي الغَرْب نصف العشر.

وفي كلّ عَشْرٍ من الإبل شاتان، وفي كلّ عشرين من الإبل أربع شياه، وفي كلّ أربعين من البقر بقرة، وفي كلّ أربعين من الغنم من البقر بقرة، وفي كلّ أربعين من الغنم سائمة شاة، وإنّها فريضة الله التي افترض على المؤمنين في الصَّدَقة، فمن زاد خيراً فهو خير له.

<sup>(</sup>٢) بالأصل وازا وم: ولكن.

<sup>(</sup>١) بعدها فراغ بسيط في از١.

<sup>(</sup>٣) الأصل: يدعوا.

<sup>(</sup>٤) تقرأ بالأصل و (ز) وم هنا: (فليقطعوا) والمثبت عن سيرة ابن هشام.

<sup>(</sup>٥) في سيرة ابن هشام: سقت العين.

 <sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم و(ز)، والسياق التالي يقتضي: (تبيع أو تبيعة) كما في الرواية السابقة.

وإنه مَنْ أسلم من يهودي أو نصراني إسلاماً خالصاً من نفسه، ودان دينَ الإسلام فإنه من المؤمنين، له مثل الذي لهم، وعليه مثل الذي عليهم، وَمَنْ كان على نصرانية أو يهودية فإنه لا يُغَيّر<sup>(1)</sup> عنها، وعلى كل حالم: ذكر أو أنثى، عبد أو حرّ: دينار وافٍ، أو عوضه ثياباً.

فمن أدّى ذلك، فإنّ له ذمة الله وذمة رسوله ﷺ، ومن منعه فإنّه عدو الله ورسوله والمؤمنين (٢) جميعاً.

وقد روي متصلاً (٣) من وجه آخر :

أَخْبَرَنَاه (٤) أَبُو القَاسم زاهر بن طاهر، أَنا مُحَمَّد بن عَبْد الرَّحمن الأديب، أَنا مُحَمَّد بن أَخْمَد بن حمدان، أَنا الحسن بن سفيان الشَّيْبَاني ـ بنَسَا (٥) ـ وأَبُو يَعْلَى المَوْصِلي ـ بالموصل ـ وأَبُو عَبْد الله أَحْمَد بن الحسن بن عَبْد الجبار الصوفي، وأبُو العباس حامد بن مُحَمَّد بن شعيب البَلْخي، وأبُو القاسم عَبْد الله بن مُحَمَّد بن عَبْد العزيز البغوي ـ ببغداد ـ واللفظ لحامد، قالوا: أنا الحكم بن موسى، نا يَحْيَىٰ بن حمزة، عَن سُلَيْمَان بن داود، حدّثني الزُّهْري، عَن أَبِي بكر بن مُحَمَّد بن عمرو بن حَزْم، عَن أَبِيه، عَن جده.

أَنْ رَسُولَ الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتابٍ فيه الفرائض والسُّنَن والدِّيَّات، وبعث به مع عمرو بن حَزْم، فقرثت على أهل اليمن، وهذه نسختها:

بسم الله الرَّحمن الرحيم.

من مُحَمَّدِ النبي<sup>(۱)</sup> إلى شُرَحْبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونُعَيم بن عبد كلال ومُعَافر وهَمْدَان (۷).

أما بعد، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خُمُس الله، وما كتب على المؤمنين من العُشْر في العَقار، وما سقت السماء، أو كان سيحاً (^)، أو كان بعلاً (<sup>9)</sup> ففيه العشر إذا بلغ

 <sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: «يغني» وفي «ز»: «يفتن» واللفظة غير واضحة في م، والمثبت كما في الرواية السابقة والمختصر،
 وفي سيرة ابن هشام: لا يرد عنها.

<sup>(</sup>٢) الأصل: (بالمؤمنين) والمثبت عن م، و(ز).(٣) الأصل: (منه لا) والمثبت عن م و(ز).

 <sup>(</sup>٤) كتب فوقها في (ز۱: (ح۱ بحرف صغير. (۵) في (ز۱: بشيبان.

<sup>(</sup>٦) بالأصل: «الذي» والمثبت عن م، و (ز). (٧) في (ز): وهمذان، بالذال المعجمة.

<sup>(</sup>٨) السيح: الماء الجاري المنبسط على الأرض وهو أعم من العين، فيشمل الماء الجاري المذاب من الثلج.

<sup>(</sup>٩) البعل ما شرب بعروقه نم الأرض.

خمسة أوسق<sup>(۱)</sup>، وما سقي بالرشاء والدالية <sup>(۲)</sup> ففيه نصف العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كلّ خمسٍ من الإبل سائمة شاة، إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض <sup>(۱)</sup> ذكر إلى أن تبلغ خمساً وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها حقة <sup>(٥)</sup> طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة على ستين ففيها جَدَعة إلى أن تبلغ خمساً وسبعين، فإذا زادت واحدة على حقين واحدة على خمس وسبعين ففيها شاة لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة تبيع جَذَع أو جَذَعة وفي كلّ أربعين باقورة بقرة، وفي كلّ أربعين شاة [سائمة شاة] (٦) إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا زاد على عشرين ومائة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمئة فما زاد ففي كلّ ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة فثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمئة فما زاد ففي كلّ أمائة شاة شاة شاة ...

ولا تؤخذ في الصَّدَقة هرمة، ولا ذات عوار (٧)، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، فما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بالتسوية بينهما.

وفي كل خمسة أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم، وليس فيما دون خمسة أواق شيء، وفي كلّ أربعين ديناراً دينار.

وإنّ الصدقة لا تحلّ لمُحَمَّدِ ولا لأهل بيته، إنّما هي الزكاة، تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين، وفي سبيل الله، وليس في رقيقٍ ولا مزرعة ولا عماله شيء، إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر، وليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء.

قال يَحْيَىٰ بن أفضل (<sup>٨)</sup>: وكان في الكتاب: إنّ أكبر الكباثر عند الله يوم القيامة الشرك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق.

<sup>(</sup>١) الوسق ستون صاعاً. (٢) الرشاء ككساء: الحبل والدالية والناعورة.

<sup>(</sup>٣) بنت مخاض هي ما دخل في السنة الثانية. (٤) ابن لبون هو ما له سنتان ودخل في الثالثة.

<sup>(</sup>٥) الحق والحقة: بكسر الحاء المهملة: هو من الإبل ما يستحق أن يحمل عليه، والجمع: حقاق.

<sup>(</sup>٦) الزيادة عن م و (١٠) عوار: أي عيب.

<sup>(</sup>A) بالأصل وم: بحيى أفضل، والمثبت عن (ز)، وفوق أفضل فيها ضبة.

والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإنّ العمرة الحج الأصغر، ولا يَمَسّ القرآن إلاّ طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوبٍ واحد ليس على منكبيه (۱) شيء، ولا يحتبي في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، ولا يصلي أحد منكم في ثوبٍ واحدٍ وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقصاً (۲) شعره.

وكان في كتابه: إنّ من اعتبط<sup>(٣)</sup> مؤمناً فتلاً عن بينة فإنه قود إلاً أن يرضى أولياء المقتول.

وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعاً (٤) الدية، وفي اللسان وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي العنين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة (٥) ثلث الديّة، وفي المنقلة (٧) خمس عشرة من الإبل، وفي كلّ أصبع من الأصابع في اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار.

قرات على أبي مُحَمَّد السُّلَمي، عَن أبي مُحَمَّد التميمي، أنا مكي بن مُحَمَّد، أنا أبُو سُلَيْمَان بن زَبْر قال: قال الهيثم بن عَدِي.

في هذه السنة يعني سنة إحدى وخمسين ماتت ميمونة زوج النبي ﷺ، وفيها مات سعيد بن زيد بن عمرو بن خُزْم، وكعب بن مالك.

قال الهيثم: حدَّثني صالح بن حبان عن ولد عمرو بن حَزَّم: أنه توفي سنة إحدى وخمسين.

<sup>(</sup>١) تقرأ بالأصل: امثليه، وفي م: منكبه، والمثبت عن ازا.

<sup>(</sup>٢) الأصل م وازا: عاقص.

<sup>(</sup>٣) الاعتباط: القتل بلا جناية ولا جريرة من المقتول يوجب قتله.

<sup>(</sup>٤) الأصل وم وفزه: جذعة، خطأ، ولعل الصواب ما أثبت، وأوعب جدعاً أي قطع جميعه.

<sup>(</sup>٥) المأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس. (٦) الجائفة: الطعنة التي تنفذ إلى الجوف.

<sup>(</sup>٧) المنقلة: الطعنة التي تخرج منها صغار العظام وتنقل من أماكنها.

وقال المدائني: فيها مات سعيد بن زيد، وعمرو بن حَزْم، وجرير بن عَبْد الله، وكعب بن عُجْرة، وذكر أن أباه أخبره عن أحْمَد بن عُبَيد بن ناصح عن المدائني، والهيثم بن عَدى بذلك(١).

أَخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أَنا أَبُو الحسن السَّيرافي، أَنا أَحْمَد بن إسْحَاق، نا أَحْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة (٢) قال:

وفيها يعني سنة إحدى وخمسين مات عمرو بن حزم الأنصاري.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَي الحداد في كتابه، نا أَبُو نُعَيم الحافظ، ثنا سُلَيْمَان بن أَحْمَد، نا أَحْمَد بن عَبْد الله، أَحْمَد بن عَبْد الله، عَبْد الله بن عَبْد الله، عَن مُحَمَّد بن إسْحَاق قال:

توفي عمرو بن حَزْم الأنصاري سنة أربع وخمسين<sup>(٣)</sup>.

الْحُبَرَنَا أَبُو القَاسم إِسْمَاعيل بن أَحْمَد، أَنا عَلي بن أَحْمَد بن مُحَمَّد، أَنا أَبُو طاهر المُخَلِّص - إجازة - ثنا عُبَيْد الله بن عبد الرَّحمن، أخبرني عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد بن المغيرة، أخبرني أَبي، حدَّثني أَبُو عُبيد بن سَلام قال: سنة أربع وخمسين فيها: مات عمرو بن حَزْم الأنصاري<sup>(٣)</sup>.

انْبَانا أَبُو القاسم عَلي بن إِبْرَاهيم، وأَبُو الوحش سُبَيْع بن المُسَلِّم، عَن رَشَأ بن نظيف، أَنا عَبْد الرَّحمن، قالا: أنا الخيف، أَنا عَبْد الرَّحمن، قالا: أنا الحسن بن رشيق، أنا أَبُو بشر الدولابي، أخبرني مُحَمَّد بن سعدان عن أبي حسان قال:

وفيها يعني سنة أربع وخمسين مات عمرو بن حَزْم الأنصاري، ويكني أبا مُحَمَّد.

٥٣٢٧ ـ عمرو بن الحسن بن عَلي بن أبي طالب ابن عبد مناف بن قُصي ابن عبد مناف بن قُصي الحسيني

خرج مع عمه الحسَين بن عَلي إلى العراق، وكان فيمن قُدم به دمشق مع عَلي بن الحسَين، وسأذكر قدومه في ترجمة عمته زينب بنت عَلى بن أبى طالب.

<sup>(</sup>١) راجع تهذيب الكمال ص ١٩٨/١٤ ـ ١٩٩ وأسد الغابة ٣/ ٧١٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٢١٨. (٣) تهذيب الكمال ١٩٩/١٤.

اخْبَرَنا أَبُو الحسين بن الفراء، وأَبُو غالب، وأَبُو عَبْد الله ابنا البنّا، قالوا: أنا أَبُو جَعْفَر بن المسلمة، أنا أَبُو طاهر المخلص، نا أَحْمَد بن سُلَيْمَان، نا الزبير بن بكار (١) قال:

ولد الحسن: عمر في الحسن، وذكر غيره، فأما عمرو بن الحسن بن عَلي فولد: مُحَمَّداً، وقد انقرض ولد عمرو بن الحسن بن عَلي، وكان رجلاً ناسكاً من أهل الصلاح والدين.

## 

من شجعاء أصحاب معاوية من فرسان أهل الشام الذين شهدوا معه صِفِّين، له ذكر.

الْخُبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن مُحَمَّد بن خسرو، أَنْبَأنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسَين قال: أنا أَبُو علي بن شاذان، أنا أخمَد بن إسْحَاق بن نِيْخَاب، نا إِبْرَاهيم بن الحسَين الكَسَائي، نا يَحْيَىٰ بن سُلَيْمَان الجُعْفي، نا نَصر بن مُزَاحم (٢)، نا عمرو بن شمر، عَن جابر، عَن تميم بن حَذْلَم قال:

خرج حُرَيث مولى معاوية يومئذ وكان شديداً ذا بأس، فقال: أها هنا عليّ، هل لك يا عَلَيّ في المبارزة؟ اقدم إذا شئت أبا حسن، فأقبل علي نحوه وهو يقول:

أنا عَلَيّ وابن عبد المطلبُ نحن لعمرُ (٣) الله أولى بالكتب أهل اللواء والمقامِ والحُجُبِ منا النبي المصطفى غير كَذِب نحن نصرناه على جُلّ العرب يا أيها العبد الغرير المنتدب اثبت لنا يا أيها الكلب الكلب الكلب

<sup>(</sup>١) راجع نسب قريش قريش للمصعب الزبيري ص ٥٠٠

<sup>(</sup>٢) الخبر والشعر في وقعة صفين لنصر بن مزاحم ص ٢٧٢ ـ ٢٧٤ (ت هارون).

<sup>(</sup>٣) الأصل وم: العمرو، والمثبت عن الزا، ووقعة صفين.

ثم التقيا، فبدأه علي فقتله، فلما قتلَ حُرَيثاً نهد إليه عمرو بن الحُصَيْن السَّكْسَكي فقال: يا أبا الحسن، هَلُمّ إلى المبارزة، فشدّ على عَليّ، فأثنى عليه عَليّ هو يقول:

وعن يميني مَذْحِجُ القماقم والقلبُ مني مُضَرُ الجَمَاجمُ لا أَنْتَني إلاَّ بردِّ الرّاغِمُ ما علّتي وأنا جَلْدٌ صادم وعن يساري واثِلُ الخَضَادم أقسمتُ بالله العليّ العالم

فحمل عليه عمرو ليضربه بالسيف، وبدره سعيد بن قيس، فطعنه بالرمح، فدقّ صلبه.

فقام عليَّ بين الصِّفِين، فنادى: ويلك يا معاوية، أبرز إليِّ عَلي ما نضرب بعض الناس ببعض؟ فالتفت معاوية إلى عمرو بن العاص فقال له: ما ترى يا أبا عَبْد الله؟ فقال له عمرو: قد أنصفك الرجل، واعلم أنك إن نكلت عنه لم تزل سُبّة (١) عليك، وعلى عقبك، فقال له معاوية: يا ابن العاص أمثلي يخدع عن نفسه؟ والله ما بارز ابن أبي طالب رجلاً إلاً سقى الأرض من دمه.

قال: وحدّثني نصر<sup>(۲)</sup>، حدّثني عمرو<sup>(۳)</sup> بن عَبْد الملك بن سلع، نا أبي عن عبد خير قال:

خرج عمرو بن الحُصَين السَّكْسكي بعد قتل عَلي حُرَيثاً، فقال عمرو: من يبارز، فخرج إليه رجل من أصحاب عَلي فقتله عمرو بن الحُصَين، ثم قام على ظهره ثم نادى: هل من مبارز؟ فخرج رجل من أصحاب عَلي، فقتله، وقام على ظهره ثم نادى: هل من مبارز؟ فخرج إليه عَلي، ففرقت عليه هَمْدَان (٤) لمَا رَأُوا من شجاعة الرجل، فلما رآه السَّكْسكي بدأه بالحملة، قال: ويشد عليه سعيد بن قيس الهَمْدَاني من خلف عليّ حين بدر إليه علي فطعنه فدق ظهره، ثم إنّ علياً دعا إلى المبارزة، فخرج إليه رجل من أصحاب معاوية، فقتله علي، ثم دعا إلى المبارزة، فخرج إليه رجل من أصحاب معاوية، فقاله الثالث ثم دعا إلى المبارزة، فخرج إليه الثالث ثم دعا إلى المبارزة، فضرح إليه رجل آخر فقتله علي، ثم دعا إلى المبارزة، فضرح إليه الثالث ثم دعا إلى المبارزة، فضرح إليه رجل آخر فقتله علي، ثم دعا إلى المبارزة، فضرح إليه الثالث فقالوا له: يا

<sup>(</sup>١) الأصل: شبه، والمثبت عن م، وانز،، ووقعة صفين.

<sup>(</sup>۲) راجع وقعة صفين ص ۲۷۳ ـ ۲۷٤.

<sup>(</sup>٣) (عمرو بن) استدركنا على هامش (ز)، وبعدها صح.

<sup>(</sup>٤) في (ز): همذان، تصحيف.

أمير المؤمنين لقد تخوفنا عليك من الرجل، فأنشأ علي يقول<sup>(١)</sup>:

ولو كنتُ بواباً على بابِ جنّة لقلتُ لهَمْدَان ادخلي بسلام

قال عمرو: ولم يذكر أبي غير هذا البيت وزاد فيه غيره:

دعوتُ فجاءني (٢) من القوم عصبةً فوارس من هَمْدَان ليسو بعُزّل ومن أرحب الشّمّ العَرَانين بالقنا ومن كلّ حيٍّ قد أتتني عصابة يسوقهم حامي الحقيقة (٥) ماجد فيصلى صلاها واصطلينا بنارها لهَمْدَان أخلاق كرام تُريّنهم متى تأتهم في دارهم تَسْتَضيفهم جَرَى الله هَمْدَان الجنان فإنهم أناس يحبون النّبيّ ورهطه

لدا البأس من هَمْدَان غير لئام غداة الوغى من شاكر وشِبَام (٣) ونهم ونهم ونهم ونهم في السبيع ويام ذوو نجدات في الوغى وعزام سعيد بن قيس والكريم محامي وكانوا لدى الهيجاء أسد ضِرَام وصدق (٦) إذا لاقوا وحسن كلام تبِتْ ناعماً في لذّة وطعام سمام العدى في كلّ يوم سمام (٧) سراعٌ إلى الهيجاء غير كَهَام (٨)

## ٥٣٢٩ ـ عمرو بن حَفْص بن [يزيد]<sup>(٩)</sup> أَبُو مُحَمَّد الثقفي

حدَّث عن الوليد بن مسلم، وأبي حفص عمرو بن صالح البصري، نزيل دمشق، ومُحَمَّد بن شعيب بن شابور، وسهل بن هاشم البيروتي.

روى عنه: جعفر الفِرْيابي، وأبُو إسْمَاعيل الترمذي، وأبُو عَبْد اللَّه مُحَمَّد بن

<sup>(</sup>١) بعض الأبيات في وقعة صفين ص ٢٧٤ منسوبة إلى علي رضي الله عنه وديوانه ط بيروت ص ١٧٢ ـ ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) وقعة صفين: فلباني . . . فوارس من همدان .

<sup>(</sup>٣) شاكر وشبام: بطنان من همدان.

 <sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم، وفي (ز٤: وفهم، وفي الديوان: ورهم وأحياء السبيع ويام.

<sup>(</sup>٥) الأصل: الحسبة، والمثبت عن م و (ز) والديوان.

<sup>(</sup>٦) الديوان: ودين يزينهم ولين إذا لاقوا.

وفي وقعة صفين: وبأس إذا لاقوا وحد فصام.

<sup>(</sup>٧) الديوان: خصام، وفي وقعة صفين: زحام.(٨) قوم كهام: كليلون بطيئون لا غناء عندهم.

<sup>(</sup>٩) سقطت من الأصل وم واستدركت عن وز٠. وقد أخرت ترجمته فيها إلى ما بعد الترجمة التالية.

وضاح بن بزيغ القرطبي، وأبُو الحسَن<sup>(١)</sup> أَحْمَد بن سَيّار المَرْوَزي.

أَخْبَرَنا (٢) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين (٣) المبارك بن عَبْد الجبار بن أَحْمَد الصيرفي، أَنا أَبُو القاسم عَبْد العزيز بن عَلي بن أَحْمَد الخياط الأزَّجي ـ قراءة عليه ـ أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّد عَبْد اللَّه بن مُحَمَّد بن سُلَيْمَان بن بابوية بن مهروية بن عبيد بن مرزوق المُخَرّمي الدقاق، أنا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن المستفاض أبُو بكر الفِرْيابي، نا عمرو بن حَفْص بن يزيد أبُو مُحَمَّد الثقفي الدمشقي.

[ح](1) وَاخْبَرَنا(٥) أَبُو الحسَن عَلي بن أَخْمَد بن منصور قال: حَدَّثَنا ـ وأَبُو(٥) النجم بدر بن عَبْد الله قال: أنا ـ أبُو بكر الخطيب، أنا عَبْد الله بن مُحَمَّد الحَدَّاء، أَنْبَأ عمر بن مُحَمَّد بن عَلى الناقد، نا أبُو بكر جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الحسن بن المستفاض الفِرْيَابي(٦)، نا عمرو بن حَفْص الدمشقى، نا الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، نا يَحْيَىٰ بن أبي كثير، عَن أبي سَلَمة، عَن أبي هريرة قال:

سئل رَسُول الله ﷺ: متى وجبت لك النبوة؟ قال: (فيما بين خلق آدم ونفخ الروح فيه)[۹۹٤٣].

لا أرى(٧) هذا، وابن شليلة إلاَّ واحداً، والله أعلم.

٥٣٣٠ ـ عمرو ـ ويقال: عمر ـ بن حَفْص بن شَليلة أَبُو هشام الثقفي الدِّمشقي البَزَار<sup>(١٥٨)</sup>

مولى الحجاج بن يوسف، ويعرف بابن زُبْر، وكانت داره بدمشق بناحية باب السلامة.

روى عن الوليد بن مسلم، وضَمْرَة بن ربيعة، وسهل بن هاشم، وعُقبة بن عَلْقَمة البيروتي، ومُحَمَّد بن شعيب، وأيوب بن تَميم، وعَبْد العزيز بن الوليد بن سُلَيْمَان بن أبي السائب.

<sup>(</sup>۲) کتب فوقها في (ز۱: (ح۱ بحرف صغير.

<sup>(</sup>٤) (ح) استدركت عن (ز).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في تاريخ بغداد ٧/ ١٩٩.

<sup>(</sup>A) كذا بالأصل وم و (ز)، وفي المختصر: البزاز.

<sup>(</sup>١) قالحسن، سقطت من قزي.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: الحسين بن المبارك.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في (ز): (ح) بحرف صغير.

<sup>(</sup>٧) الأصل: أدري، والمثبت عن م، و (ز).

<sup>(</sup>٩) ترجمته في الجرح والتعديل ٦/ ٢٢٩.

روى عنه: أَبُو عَبْد الملك القرشي، ومُجَمَّد بن هارون أَبُو نشيط (١)، وأَبُو زُرعة، وأَبُو حاتم الرازيان، وخالد بن رَوْح، وأَحْمَد بن المُعَلّى، وأَبُو الجهم عمرو بن حازم القرشي، ويزيد بن مُحَمَّد، وأَبُو زرعة الدمشقي، ومُحَمَّد بن عوف، وعثمان بن خُرِّزاذ.

أَخْبَرَنا أبو محمد عَبْد الكريم بن حمزة، نا عَبْد العزيز بن أَخْمَد، أَنْبَأ تمام بن مُحَمَّد، أَنا أبو الحسن أَخْمَد بن سُلَيْمَان بن أيوب بن حَذْلَم في آخرين قالوا: أنا أبو عَبْد الملك أَخْمَد بن إبْرَاهيم القرشي، نا عمرو بن حَفْص - يعني ابن شليلة - نا الوليد، حدّثني عَبْد الله بن العلاء، عَن القاسم بن عَبْد الرَّحمن، عَن أبي أُمامة قال:

فال رَسُول الله على: «إنّ اسم الله الأعظم لفي ثلاث سور من القرآن: في البقرة، وآل عمران، وطه»، قال: فالتمستها فوجدت في البقرة آية الكرسي: ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾(٢)، وفاتحة آل عمران: ﴿الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم﴾(٣)، وفي طه: ﴿وَعَنَتِ الوجوه للحيّ القيوم﴾(٤).

انْبَانا أَبُو الحسن أَخْمَد بن مُحَمَّد بن أحمد بن محمد بن المحاملي، وأَبُو القَاسم الحسين بن الحسن بن مُحَمَّد القصار، قالا: أنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو حفص عمر بن علي الزيات، أَنْبَأ جَعْفَر بن مُحَمَّد بن الحسن الفِرْيَابي - إملاء - نا عمرو بن حَفْص الدمشقي، نا الوليد بن مسلم، نا الأوزاعي، حدَّثنا يَحْيَىٰ بن أَبِي كثير، عَن أَبِي سَلَمة، عَن أَبِي هريرة قال:

سئل رَسُول الله ﷺ: متى وجبت لك النبوة؟ قال: «فيما بين خلق آدم ونفخ الروح فهه [٩٩٤٤].

ح قال: وأنا أبُو طاهر، أَنْبَأ أبُو الحسن.

قالا: أنا ابن أبي حاتم، قال(٥):

<sup>(</sup>١) الأصل: ابسيط؛ ورسمها في م: المرط؛ والمثبت عن ازًا. ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) الآية الأولى من آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الآية ٢٥٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) الجرح والتعديل ١٠٣/٦ في باب عمر .

<sup>(</sup>٤) الآية ١١١ من سورة طه.

عمر<sup>(۱)</sup> بن حَفْص بن شليلة الدمشقي، روى عن الوليد بن مسلم، روى عنه أَبي، وأَبُو زرعة، سئل أَبي عنه فقال: دمشقي صدوق.

وقال في با*ب ع*مرو<sup>(٢)</sup>:

عمرو بن حَفْص بن شليلة (٣) الدمشقي: أبُو هشام المعروف بابن زَبْر، روى عن ضَمْرَة، وسهل بن هاشم، وعقبة بن علقمة، سمع منه أبي بدمشق في الرحلة الأولى، وسألته عنه فقال: صدوق، قال أبُو مُحَمَّد: روى عنه مُحَمَّد بن هارون أبُو نشيط (٤) البغدادي.

انْبَانا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبي عَلي، أَنا أَبُو بكر الصَّفَار، أَنا أَحْمَد بن عَلي بن مَنْجُوية، أَنا أَبُو أَحْمَد الحاكم قال:

أَبُو مُحَمَّد عمرو بن حَفْص بن عمَر الثقفي الدمشقي، سمع مُحَمَّد بن شعيب بن شابور القرشي، وسهل بن هاشم البيروتي، روى عنه أَبُو الحسَن أَحْمَد بن سَيّار المَرْوَزي، كنّاه ونسبه وسمّاه، أَنا أَبُو حفص عمَر بن أَحْمَد بن عَلي الجوهري، نا أَحْمَد بن سَيّار.

## ٥٣٣١ ـ عمرو بن الحَمِق<sup>(٥)</sup> بن الكاهن بن حبيب ابن عمرو بن ربيعة بن كَعْب الخُزَاعي<sup>(٦)</sup>

له صحبة.

سكن الكوفة ثم انتقل إلى مصر، وكان قد سَيّره عُثْمَان بن عفّان إلى دمشّق، وقد تقدم ذكر ذلك في ترجمة جُنْدَب بن زُهير<sup>(۷)</sup>، وشهد صفين مع عَلي بن أَبي طالب.

روى عن النبي ﷺ أحاديث.

<sup>(</sup>١) في فزه: عمرو. (٢) الجرح والتعديل ٢/ ٢٢٩ في باب عمرو.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل وم و(ز)، وفي الجرح والتعديل: (سليلة) وبهامشه عن نسخة: شليلة.

<sup>(</sup>٤) بالأصل، واز،، وم: بسيط، والمثبت عن الجرح والتعديل، مرّ التعريف به.

<sup>(</sup>٥) الحمق: بفتح أوله وكسر الميم بعدها قاف (الإصابة).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في تهذيب الكمال ٢٠٤/١٤ وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٣٢ وأسد الغابة ٧١٤/٣ والإصابة ٢/ ٣٣٥ والاستيعاب ٢/ ٥٦٢ (هامش الإصابة).

<sup>(</sup>٧) راجع ترجمته في كتابنا تاريخ مدينة دمشق ٢١/٣٠٣ رقم ١٠٩١.

روى عنه رفاعة بن شَدّاد الفتياني<sup>(۱)</sup>، وجُبَير بن نُفَير، وعَبْد الله بن عامر المَعَافري، وميمونة جَدّة يوسف بن سُلَيْمَان.

اخْبَرَنا أَبُو القَاسم بن الحُصَين، أَنْبَأ أَبُو طالب بن غيلان، أَنْبَأ أَبُو بكر الشافعي، أَنا مُحَمَّد بن غالب، حدَّثني عَبْد الصمد بن النعمان، نا أسباط بن نصر الهَمْدَاني، عَن السُّدي، عَن رِفَاعة، حدَّثني أخي عمرو بن الحَمِق قال:

سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «ما مِنْ رجلٍ أمّن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل، وإنْ كان المقتول كافراً»[٩٩٤٥].

اخْبَرَنا أَبُو الفضل أَخْمَد بن الحسن بن هبة الله وأبُو<sup>(٢)</sup> القاسم إسْمَاعيل بن أَخْمَد، وأبُو منصور عَلي بن عُبَيْد الله قالوا: أنا أبُو مُحَمَّد الصَّرِيفيني، أَنْبَأ أَبُو القاسم بن حَبَابة، نا أَبُو القَاسم البغوي.

ح وَاخْبَرَنَا (٣) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنَا أَبُو الحسَين بن النقور، أَنَا عيسى بن عَلَي، أَنَا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، نا عَلي بن الجعد، أخبرني حمّاد ـ وفي حديث عيسى: أنا حمّاد ـ بن سَلَمة عن عبد الملك بن عمر، عن رفاعة بن شَدّاد قال:

كنت أقوم على رأس المختار فلما تبين لي حذايته هممتُ وأيم الله أن أسل سيفي فأضرب عنقه حتى ذكرت حديثاً حَدَّثَنيه ـ وقال عيسى: حَدَّثَني به ـ عمرو بن الحَمِق قال: سمعت رَسُول الله ﷺ يقول: «مَنْ أمّن رجلاً على نفسه فقتله، أعطي لواء الغدر يوم القيامة»[٩٤٤].

الْخُبَرَنَا(٣) أَبُو القَاسم تميم بنِ أَبِي سعيد بن أبي العباس، أنبأ أبو سعد الخير، أَنْبَأ أَبُو الْحُمَد الحافظ، نا مُحَمَّد بن مروان ـ بدمشق ـ نا هشام بن عمّار، نا شهاب بن خِرَاش، نا الحارث بن غُصَين الثقفي، عَن السُّدي، عَن رِفَاعة بن عاصم (٤) الفتياني قال:

كنت واقفاً على رأس المختار بالسيف، وعنده نمرقتان فقال: كان على هذه جبريل

<sup>(</sup>١) إعجامها مضطرب بالأصل، والمثبت عن ﴿زَّا، وم، وتهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٢) األصل: أبو، بدون واو، أضيفت الواو عن م و(ز)، وكتب فوق اللفظة في (ز): (ح) حرف صغير.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في (ز): (ح) بحرف صغير،

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل وم و(ز)، تصحيف، وسينبه المصنف في آخر الحديث إلى الصواب.

وعلى هذه ميكائيل، فنظرت إلى قائم سيفي لأضربه، ثم ذكرت حديثاً حدَّثنيه عمرو بن الحَمِق أنه سمع النبي ﷺ يقول: «مَنْ ائتمن رجلاً على دمه فقتله، فأنا من القاتل بريء، وإنْ كان المقتول كافراً»[٩٩٤٧].

قال شهاب: وتصديق ذلك في كتاب الله: ﴿فَانْبُدُ إِلَيْهُمْ عَلَى سُواءَ إِنَّ اللهُ لا يَحْبُ الْخَانْنِينَ﴾(١).

كذا قال، وإنما هو رفاعة بن شداد.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه الحسَين بن عَبْد الملك، أَنا أَبُو طاهر بن محمود، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو عَبْد بن الحسَن بن قُتيبة، نا حَرْمَلة بن يَحْيَىٰ التَّجيبي، أَنا ابن وَهْب، أخبرني أَبُو شُرَيح، عَن عمرو بن الحَمِق عن أَبُو شُرَيح، عَن عمرو بن الحَمِق عن رَسُول الله عَلَىٰ قال: «ستكون» (٢).

وَاخْبَرَنَا<sup>(٣)</sup> أَبُو عَبْد الله أيضاً، أَنْبَأ إِبْرَاهيم بن منصور، أَنْبَأ أَبُو بكر بن المقرى، نا مُحَمَّد بن الحسن بن قُتَيبة، نا عمرو بن سواد، أنا عَبْد الله بن وَهْب، أخبرني عَبْد الرَّحمن بن شُرَيح، عَن عميرة بن عَبْد الله المَعَافري، عَن أَبيه، عَن عمرو بن الحَمِق.

عن رَسُول الله ﷺ قال: «تكون فتنة أسلمُ الناس فيها \_ أو خير الناس فيها \_ الجندُ الغربيُ»[٩٩٤٨].

فلذلك قدمت عليكم مصر.

اخْبَرَنا<sup>(٣)</sup> أَبُو القَاسم هبة اللَّه بن عَبْد اللَّه الشروطي، أَنا وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، ثنا أَبُو بكر الخطيب.

ح وَاخْبَرَفا<sup>(٣)</sup> أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر الطبري.

قالا: أنا أبُو الحسَين بن الفضل، أنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(٤)</sup>، أنا أبُو صالح، حدَّثني أبُو شريح عَبْد الرَّحمن بن شُرَيح المَعَافري أنه سمع عميرة بن عَبْد الله المَعَافري يقول: حدَّثنى أبى أنه سمع عمرو بن الحَمِق يقول:

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية: ٥٨.

 <sup>(</sup>۲) الأصل: ستلقون، والمثبت عن م و (۱۶).
 (٤) رواه يعقوب بن سفيان ۲/ ۴۸۳.

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في م والزا: (ح) بحرف صغير.

قال رَسُول الله ﷺ: «تكون فتنة أسلم الناس فيها ـ أو خير الناس ـ فيها الجند الغربي».

قال ابن الحَمِق: فلذلك قدمت عليكم مصر [٩٩٤٩].

أَخْبَرَنا أَبُو البركات الأنماطي، أنا أبُو الحسين بن الطُّيُّوري، أَنا أبُو الحسن العَتيقي.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو عَبْد اللّه البَلْخي، أَنا ثابت بن بُنْدَار، أَنا الحسَين بن جَعْفَر، قالا: أنا الوليد، أَنا أَبُو الحسَن عَلي بن أَحْمَد، أَنا أَبُو مسلم صالح بن أَحْمَد العِجْلي، حدّثني أَبي قال (١): لم يرو عمرو بن الحَمِق عن النبي عَلَيُ غير حديثين «إذا أراد الله بعبدِ خيراً عسله)[٩٩٥٠].

وفي حديث آخر: «مَنْ اثتمن على نفسه رجلاً فقتله»[٩٩٥١].

كذا قال، وقد روينا له غيرهما.

أَخْبَرَنَا (٢) أَبُو البركات بن المبارك، وأَبُو العزّ بن منصور، قالا: أَنْبَأ أَبُو طاهر الباقلاني د زاد ابن المبارك: وأَبُو الفضل بن خيرون قالا: د أنا أَبُو الحسَين مُحَمَّد بن الحسَن [أنبأ أبو الحسين] (٣) الأهوازي، أَنا أَبُو حفص، نا خليفة بن خياط (٤) قال:

عمرو بن الحَمِق بن كاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رَزَاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة وهو لُحيّ بن (٥) حارثة بن عمرو بن تمام بن حارثة (٥) من ساكني الكوفة، قتل بالموصل سنة إحدى وخمسين، قتله عَبْد الرَّحمن بن عُثْمَان الثقفي، وبعث برأسه إلى معاوية، روى أحاديث.

قرات على أبي غالب بن البنّا، عَن أَبي مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو عمَر بن حيّوية، أَنا أَخْمَد بن معروف، نا الحسَين بن فهم، نا مُحَمَّد بن سعد قال<sup>(٦)</sup> في الطبقة الرابعة.

من الأَزْد بن الغَوْث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرف بن قحطان، ثم من خُزَاعة وهم بنو كعب، ومليح، وعَدِي بني عمرو بن ربيعة بن

۱۲۵. (۲) کتب فوقها فی «ز»: «ح» بحرف صغیر.

<sup>(</sup>٤) طبقات خليفة بن خيّاط ص ١٨٠ رقم ٦٦٣.

<sup>(</sup>٦) راجع طبقات ابن سعد ٦/ ٢٥.

<sup>(</sup>١) تاريخ الثقات للعجلي ص ٣٦٣ رقم ١٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) الزيادة عن م و (ز).

<sup>(</sup>٥) ما بين الرقمين ليس في م.

حارثة بن عمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغِطْريف بن امرى و القيس بن تَعْلَبة بن مازن بن الأُزْد: عمرو بن الحَمِق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رَزَاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو، تابع رَسُول الله وسلى في حجة الوداع، وصحبه بعد ذلك، ثم كان أحد الرؤوس الذين ساروا إلى عُثْمَان بن عفّان، وشهد المشاهد بعد ذلك مع عَلي بن أبي طالب، ثم قُتل بالجزيرة، قتله ابن أم الحكم.

انْبَانا أَبُو مُحَمَّد بن الآبنوسي، ثم أخبرنا (١) أَبُو الفضل بن ناصر عنه، أَنا أَبُو مُحَمَّد الجوهري، أَنا أَبُو الحسَن، أَنا أَبُو بكر أَنا أَبُو بكر أَخمَد بن عَلي بن الحسَن، أَنا أَبُو بكر أَحْمَد بن عَبْد الله بن عَبْد الرحيم قال:

ومن خُزَاعة وهو عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن مازن بن ثعلبة بن الأزّد بن الغَوْث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قَحْطَان: عمرو بن الحَمِق يقول من ينسبه: عمرو بن الحَمِق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القين بن رَزّاح بن عمرو بن سعد بن كعب بن عمرو، وكان بمصر، وله بها دار، وقد كان بالكوفة زمن زياد، وقُتل بالموصل سنة إحدى وخمسين، قتله عَبْد الرَّحمن ابن أم الحكم الثقفي.

انْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي، ثم حَدَّثَنا (٢) أَبُو الفضل الحافظ، أَنا أَخْمَد بن الحسن، والمبارك بن عَبْد الجبار، ومُحَمَّد بن عَلي ـ واللفظ له ـ قالوا: أنا أَبُو أَخْمَد ـ زاد أَخْمَد: وأَبُو الحسَين الأصبهاني قالا: ـ أنا أَخْمَد بن عَبْدَان، أَنا مُحَمَّد بن سهل، أَنا مُحَمَّد بن إسْمَاعيل قال (٣):

عمرو بن الحَمِق الخُزَاعي، سَكن مصر، مات قبل معاوية، قاله مُحَمَّد بن صباح عن شريك عن أبي إسْحَاق.

الْنَبَانَا أَبُو الحسَين القاضي، وأَبُو عَبْد اللّه الخَلاّل، قالا: أنا أَبُو القَاسم بن مندة، أنا أَبُو عَلى \_ إجازة \_.

ح قال: وأنا أبُو طاهر، أنا أبُو الحسَن.

<sup>(</sup>١) في ازَّا: ثم حدثنا، وفوقها (ح) بحرف صغير. (٢) كتب فوقها في ازَّا: (ح) بحرف صغير.

<sup>(</sup>٣) التاريخ الكبير للبخاري ٣١٣/٦\_٣١٤.

قالا: أنا ابن أبي حاتم، قال(١):

عمرو بن الحَمِق له صحبة، روى عنه جُبِير بن نُفَير، ورفاعة بن شَدّاد، وروى عميرة بن عَبْد الله المَعَافري عن أبيه عنه، سمعت أبي يقول بعض ذلك، وبعضه من قبلي.

أَخْبَرَنا (٢) أَبُو مُحَمَّد بن الأكفاني، نا أَبُو مُحَمَّد الكتاني، أَنا أَبُو القاسم البَجَلي، أَنا أَبُو عَبْد الله الكندي، نا أَبُو زرعة قال في تسمية من نزل بالشام من قبائل اليمن: عمرو بن الحَمِق الخُزَاعي، ثم قدم مصر، سمعته من أبي صالح عن أبي شُرَيح.

أَخْبَرَنَا (٣) أَبُو غالب بن البنّا، أَنا أَبُو الحسَين بن الآبنوسي، أَنا أَبُو القاسم بن عتّاب، أَنا أَبُو الحسَن بن جَوْصًا ـ إجازة -.

ح وأخْبَرَنا أبُو القاسم بن السُّوسي، أنا أبُو عَبْد الله بن أبي الحديد، أنا أبُو الحسن الرّبعي، أنا عَبْد الوهاب الكِلاَبي، أنا أخمَد بن عُمير بن جَوْصا - قراءة - ·

قال: سمعت أبا الحسن بن سُمَيع يقول في الطبقة الأولى: عمرو بن الحَمِق الخُزَاعي.

الْخُبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد البغوي، قال:

عمرو بن الحَمِق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن ربيعة بن كعب الخُزَاعي، سكن الكوفة، وروى عن النبي على حديثاً، وقُتل في زمن معاوية.

اَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد حمزة بن العباس، وأَبُو الفضل أَحْمَد بن مُحَمَّد في كتابيهما، وحدَّثني أَبُو بكر اللفتواني عنهما، قالا: أنا أَبُو بكر الباطرقاني، أَنْبَأ أَبُو عَبْد الله بن مندة، قال: قال لنا<sup>(٤)</sup> أَبُو سعيد بن يونس.

عمرو بن الحَمِق الخزاعي، قدم مصر آخر أيام عُثْمَان بن عفّان، روى عنه من أهل مصر عَبْد الله بن عُثْمَان الثقفي سنة خمسين، وكان عمرو بن الحَمِق أحد من ألَبَ<sup>(٥)</sup> على عُثْمَان بن عفّان.

 <sup>(</sup>۱) الجرح والتعديل ٦/ ٢٢٥.
 (۲) بالأصل: قوله، والمثبت عن م وفزه.

<sup>(</sup>٣) بالأصل: قوله، والمثبت عن م، وازا، وفوقها في ازا: (ح) بحرف صغير.

<sup>(</sup>٤) الأصل: أنا، والمثبت عن (ز».

<sup>(</sup>٥) غير واضحة بالأصل، وفي (زَّ): (السيف؛ والمثبت عن م.

أَخْبَرَنا (١) أَبُو الفتح يوسف بن عَبْد الواحد، أَنا شجاع بن عَلي، أَنا أَبُو عَبْد الله بن مندة قال:

عمرو بن الحَمِق الخُزَاعي سمع النبي ﷺ، عداده في أهل مصر، روى عنه جُبَير بن نُفَير، ورفاعة الفتياني وغيرهما.

أَخْبَرَنا (٢) أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن الفضل، أَنا أَبُو بكر البيهقي، أَنا أَبُو عَبْد اللّه الحافظ، أَنا عَبْد اللّه بن مُحَمَّد بن عَلي الصّنْعَاني، نا إسْحَاق بن إِبْرَاهيم، أَنا عَبْد الرزّاق، أَنا مَعْمَر قال:

بلغني أن النبي ﷺ كان جالساً في أصحابه يوماً فقال: «اللهم أنج أصحاب السفينة»، ثم مكث ساعة فقال: «قد جاءوا يقودهم رجل صالح».

قال: والذين كانوا في السفينة الأشعريون والذين قادهم عمرو بن الحَمِق الخزاعي، فقال رَسُول الله ﷺ: «مِن أين جثتم؟» قالوا: من زَبيد (٣)، قال النبي ﷺ: «بارك الله في زَبيد»، قالوا: وفي زَمْع يا رَسُول الله، قال في الثالثة: «وفي زَمْع» [٩٩٥٢].

أَخْبَرَنا أَبُو عَلي الحداد - إذنا - قال: قال: لنا<sup>(ه)</sup> أَبُو نُعَيم الحافظ.

عمرو بن الحَمِق الخزاعي، هو عمرو بن الحَمِق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن ربيعة بن كعب الخُزَاعي، سكن الكوفة، ثم انتقل إلى مصر، روى عنه رفاعة بن شداد الفتياني، وجُبَير بن نُفَير وغيرهما، كان أول رأس أهدي في الإسلام رأس عمرو بن الحَمِق، أصابته لدغة فتوفي، فخافت الرسل أن يتهموا به، فقطعوا رأسه، فحملوه إلى معاوية، ودعا له رَسُول الله على أن يمتع بشبابه، فمرت عليه ثمانون سنة، فلم نَرَ له شعرة بيضاء.

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في ازًا: اح، بحرف صغير.

<sup>(</sup>٢) الخبر التالي سقط من ﴿ (٤) هنا، وجاء فيها بعد عدة أخبار.

<sup>(</sup>٣) زبيد: مدينة مشهورة باليمن (راجع ياقوت).

<sup>(</sup>٤) زمع: موضع لم يذكره ياقوت في معجم البلدان، ذكره البكري في معجم ما استعجم: منزل من منازل حمير باليمن.

<sup>(</sup>٥) الأصل: أنا، وفي م: انبا، والمثبت: لنا، عن ﴿زُهُ.

أخْبَرَنا (١) أَبُو القَاسم بن أَحْمَد بن عمر، أَنا أَبُو الحسَين بن النَّقُور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، نا الحكم بن موسى، نا يحيى (٢) بن حمزة، عَن إسْحَاق بن أَبي فروة، أخبرني يوسف بن سُلَيْمَان، عَن جدته ناثرة عن عمرو بن الحَمِق الخزاعي أنه سقى رَسُول الله ﷺ فقال: «اللّهم أمتعه بشبابه»، فمرت به ثمانون سنة لَم ير الشعرة البيضاء.

رواه غيره عن سُلَيْمَان فسمّى جدَّته: ميمونة.

أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، وأَبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، قالا: أنا عَبْد الدائم بن الحسن، أنا عَبْد الوهاب الكِلاَبي، نا أَبُو بكر بن خريم (٣)، نا هشام بن عمار نا يَحْيَىٰ بن حمزة الحَضْرَمي، حدَّثني إسْحَاق بن أَبِي فَرْوَة (٤)، نا يوسف بن سُلَيْمَان عن جدّته ميمونة عن عمرو بن الحَمِق الخُزَاعي.

أنه سقى النبي ﷺ لبناً، فقال: «اللّهم أمتعه بشبابه»، فَمَرّت به ـ وقال عَبْد الكريم: فصارت له ـ ثمانون سنة لم ير شعرة بيضاء[٩٩٥٣].

ورواه عَبْد الله بن أخمَد عن الحكم، وسمّاها ميمونة أيضاً.

أَخْبَرَنَا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسن، أَنا أَبُو الحسن السَّيرافي، أَنا أَخْمَد بن إسْحَاق، نا أَخْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خَليفة قال (٥): وقال أَبُو عبيدة في تسمية الأمراء من أصحاب علي يوم صِفِّين وعلى خُزَاعة عمرو بن الحَمِق الخُزَاعي.

أَنْبَانا أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلي بن ميمون، أَنا أَبُو عَبْد اللّه مُحَمَّد بن عَلي بن الحسن بن عَلي العلوي، نا مُحَمَّد بن عَبْد اللّه الجُعْفي، أَنا أَحْمَد بن مُحَمَّد بن سعيد، أَنا جَعْفَر بن مُحَمَّد بن عمرو الخشاب قراءة ـ نا أَبِي، نا زَيْدَان بن عمرو بن البَخْتَري، حدّثني غَيْات بن إِبْرَاهيم، عَن الأجلح بن عَبْد اللّه الكِنْدي، قال:

سمعت زيد بن عَلي، وعَبْد الله بن الحسن، وجَعْفَر بن مُحَمَّد، ومُحَمَّد بن عَبْد الله بن الحسن يذكرون تسمية من شهد مع عَلي بن أبي طالب من أصحاب

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في ازا: احا بحرف صغير. (٢) عن ازا: ايحيى بن حمزةا وبالأصل: محمد.

<sup>(</sup>٣) في م: حزيم، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) من طريقه رواه في تهذيب الكمال ٢٠٥/١٤ وفيه: إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ١٩٤ (تحت عنوان: تفصيل خبر صفين).

رَسُول الله ﷺ، كلهم ذكره عن آبائه، وعن من أدرك من أهله، وسمعته أيضاً من غيرهم، فذكرهم، وذكر فيهم عمرو بن الحَمِق الخُزَاعي.

وكان رَسُول الله ﷺ قال له: «يا عمرو أتحبّ أَنْ أُريك آية الجنّة؟» قال: نعم (١) يا رَسُول الله، فمر علي فقال: «هذا وقومه آية الجنة»، فلما قُتل عُثْمَان وبايع الناس علياً لزمه، فكان معه حتى أُصيب، ثم كتب معاوية في طلبه، وبعث من يأتيه به.

قال الأجلح: فحدّثني عِمْرَان بن سعيد البَجَلي عن رِفاعة بن شَدّاد البَجَلي ـ وكان مواخياً لعمرو بن الحَمِق ـ أنه خرج معه حين طلب فقال لي: يا رِفَاعة إنّ القوم قاتلي، أن رَسُول الله ﷺ أخبرني أن الجنّ والإنس تشترك في دمي، وقال لي: «يا عمرو إنْ أمّنك رجلٌ على دمه فلا تقتله فتلقى الله بوجه غادر».

قال رفاعة: فما أَتَمَ حديثه حتى رأيت أعنة الخيل فودّعته، وواثبته حية فلسعته، وأدركوه، فاحتزوا رأسه، فكان أول رأس أُهديَ في الإسلام[٩٩٥٤].

قرات على أبي الوفاء حفاظ بن الحسن عن عَبْد العزيز بن أَحْمَد، أَنا عَبْد الوهّاب الميداني، أَنا أَبُو سُلَيْمَان بن زَبْر، نا عَبْد الله بن أَحْمَد، أَنا مُحَمَّد بن جرير (٢)، حدّثني عمر بن شَبّة، نا عَلى بن مُحَمَّد، عَن سَلَمة بن عُثْمَان، قال: بلغني عن الشعبي قال:

لما قدم زياد الكوفة أتاه عُمَارة بن عُقْبة بن أبي مُعَيْط فقال: إن عمرو بن الحَمِق يجمع (٣) إليه من شيعة أبي تراب، فقال له عمرو بن حُرَيث: ما يدعوك إلى رفع ما لا تيقنه ولا ندري ما عاقبته، فقال زياد: كلاكما لم يُصِب، أنت جئت تكلمني في هذا علانية، وعمرو حين يردِّك عن كلامك، قوما إلى عمرو بن الحَمِق فقولا له: ما هذه الزرافات التي تجتمع عندك، مَنْ أرادك أو (٤) أردت كلامه ففي المسجد.

قال: ويقال: إن الذي<sup>(ه)</sup> رفع على عمرو بن الحَمِق قال: قد أنغل<sup>(۱)</sup> المصرين<sup>(۷)</sup>، يزيد بن رويم، فقال: عمرو بن حُرَيث: ما كان قط أقبل على ما ينفعه منه اليوم، فقال زياد

<sup>(</sup>١) ﴿قال: نعم استدركتا على هامش ﴿ز ٩، وبعدهما صح.

<sup>(</sup>٢) الخبر في تاريخ الطبري ٥/ ٢٣٦ حوادث سنة ٥٠. (٣) الطبري: يجتمع.

<sup>(</sup>٤) بالأصل: (وارادت) والمثبت: (أو أردت) عن الطبري، وفي (ز)، وم: وأردت.

<sup>(</sup>o) الأصل وم و (ز): الدين، والمثبت عن الطبري. (٦) أنغل: أفسد.

<sup>(</sup>٧) بالأصل وم: المصريين، والمثبت عن (ز۱، وتاريخ الطبري.

ليزيد بن رويم: أما أنت فقد أشطت دمه، وأما عمرو فقد حقن دمه، ولو علمت أنَّ مخَّ ساقه قد سال من بغضي ما هجته حتى يخرج علي.

قال مُحَمَّد بن جرير: قال<sup>(١)</sup> هشام بن مُحَمَّد عن أبي مِخْنَف، حدَّثني المُجَالد بن سعيد، عَن الشعبي، وزكريا بن أبي زائدة عن أبي إسْحَاق:

أنَّ حجراً لماقُفِّي به من عبد زياد نادى بأعلى صوته: اللَّهم إنِّي على بيعتي لا أقيلها ولا أستقيلها، سماع الله والناس، فحبس عشر ليالٍ، وزياد ليس له عمل إلا طلب رءوساء أصحاب حُجر، فخرج عمرو بن الحَمِق ورفاعة بن شداد حتى نزلا المدائن، ثم ارتحلا حتى أتيًا أرض الموصل، فأتيا جبلاً فكمنا فيه، وبلغ عامل ذلك الرستاق أن رجلين قد كمنا في جانب الجبل، فاستنكر شأنهما وهو رجل من همدان يقال له: عَبْد الله بن أبي بلتعة، فسار إليهما في الخيل نحو الجبل، ومعه أهل البلد، فلَّما انتهى إليهما خرجا، فلما عمرو بن الحَمِق فكان مريضاً، وكان بطنه قد سَقَى(٢) فلم يكن عنده امتناع، وأما رفاعة بن شداد فكان شاباً قوياً فوثب على فرس له جواد فقال له: أقاتل عنك؟ قال: وما ينفعني أن تقاتل؟ أنج بنفسك، فحمل عليه، فأفرجوا له، فخرج ينفّر به فرسه، وخرجت الخيل في طلبه، وكان رامياً، فأخذ لا يلحقه فارس إلاَّ رماه، فجرحه أو عقر به، فانصرفوا عنه، وأخذ عمرو فسألوه: مَنْ أنت؟ فقال: مَن إنْ تركتموه كان أسلم لكم، وإنْ قتلتموه كان أضر لكم، فسألوه، فأبى أن يخبرهم، فبعث به ابن أبى بلتعة إلى عامل المَوْصِل - وهو عَبْد الرَّحمن بن عَبْد اللّه بن عُثْمَان الثقفي ـ فلما رأى عَمْرو بن الحَمِق عرفه، وكتب إلى معاوية يخبره، فكتب إليه معاوية: أنه زعم أنه طعن عُثْمَان بن عفّان سبع (٣) طعنات بمشاقص كانت معه، وإنا لا نريد أن نعتدي(٤) عليه، فأطعنه تسع(٥) طعنات، فطعنه تسع(٥) طعنات، فمات في الأولى منهن<sup>(٦)</sup> أو الثانية، عورض به<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) الخبر في تاريخ الطبري ٥/ ٢٦٤ ـ ٢٦٥ (حوادث سنة ٥١).

<sup>(</sup>٢) الاستسقاء والسقي: ماء أصفر يقع في البطن عن مرض.

 <sup>(</sup>٣) في الطبري: تسع.
 (٤) الأصل: نعتذر، والمثبت عن م، و(٤) والطبري.

<sup>(</sup>٥) في (ز۱: سبع.

<sup>(</sup>٦) الأصل: منهم، والمثبت عن م، وازا، وتاريخ الطبري.

 <sup>(</sup>٧) «عورض به» ليس في م. وكتب بعد الثانية في م: أخبرنا والدي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن رحمه الله قال.
 وكتب في «ز» بعد قوله: عورض به: آخر الجزء الثامن والسبعين بعد الثلاثمئة، ويتلوه: أخبرنا أبو الغنائم =

= محمد بن علي بن ميمون في كتابه، أنا محمد بن علي بن الحسن، نا أبو الحسن محمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي.

بلغت سماعاً على والدي الإمام العالم الحافظ الثقة أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله فسمعه ابني محمد بن القاسم بن علي وكتب العالم بن علي بن الحسن في نوبتين آخرهما ثامن عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وخمسمتة بالمنارة الشرقية، وصح وثبت سمع جميعه على مؤلفه سيدنا الإمام الشيخ الفقيه العالم الحافظ الثقة ثقة الدين، صدر الحفاظ، ناصر السنة محدث الشام أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي أيدة الله، ابنه أبو الفتح الحسن وابن أخيه الفقيه، أبو البركات الحسن بن محمّد بن الحسن، والشيخ الفقيه جمال الدين أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن سعد الله الحنفي، والشيخ الصالح أبو بكر محمّد بن بركة بن خلف بن كوما الصالحي، والشيخ الأجل الأمين بهاء الدين أبو علي بن الحسن بن علي بن شواس بقراءة القاضي بهاء الدين أبي المواهب الحسن بن هبة بن محفوظ بن صصري وشمس الدولة أبو الحارث عبد الرّحمن بن محمّد بن مرشد بن منقذ والفقيه أبو الثناء محمود بن غازي بن محمّد وأبو ذكريا يحيى بن علي بن مؤمل وعبد الواحد بن بركات بن أبي الحسين الصفار ويوسف بن أبي الحسين بن أبي أحمد وإسماعيل بن حماد الدمشقي وإسماعيل بن جوهر بن مطر وأبو طالب بن إبراهيم بن هبة الله ومحسن بن سراج بن محسن وإبراهيم بن غازي بن سلمان وإبراهيم بن مهدي بن على الشواعرة وعمر بن عبد الله بن أبي الفضل الموازيني وحمزة بن إبراهيم بن عبد الله وإبراهيم بن عطاء بن إبراهيم وأبو القاسم بن عبد الصمد بن على الحموي وبركاسا بن قوحا ورين فرنوث الديلمي ويوسف بن عبد الله بن فرج الأندلسي وأحمد بن لصر بن طعان وأبو الحسين بن علي بن خلدون وأبو القاسم بن محمّد بن ناجية وبيان بن أبي الكرم بن أبي الوحش ويوسف بن إبراهيم بن عبد الله وأبو محمّد بن علي بن أبية والقاضي أبو المعالي محمّد بن القاضي زكي الدين أبي الحسن علي بن محمّد بن يحيى القرشي ومحاسن بن خضر بن عبيد وكاتب الأسماء عبد الرّحمن بن أبي منصور بن نسيم بن الحسين بن علي الشافعي وسمعه نصفه الأول أبو عبد الملك بن محمّد الحسين بن أبي المضا ويوسف بن يحيى بن بركات وأبو الفضل بن صبح بن حران وأبو منصور بن يعلى بن معالي وأبو القاسم بن مجلي بن نصر وعلي بن أبي القاسم بن فرج النابلسي عمر بن تمام بن عبد الله وعلي بن أحمد بن أبي الحسن وإبراهيم بن عبد الله بن حسن وسلامة بن ناصر بن المسلم وعبدة بن مكارم بن أبي بكر الهروي وسالم بن يوسف بن إبراهيم وعلي بن المسلم بن سلمان وأبو البركات بن محمّد بن أبي البركات وعبد الخالق بن أبي الحسن بن عثمان وفضائل بن سلمان بن هبة الله وسمع نصفه الثاني زين الدولة أبو على الحسين بن المحسن بن الحسين بن أبي المضاء وأبو المفضل يحيى وأبو المحاسن سليمان وأبو البيان نبا بن فضل بن الحسين بن سليمان وعبد الرّحمن بن عبد العزيز بن أبي العجائز وفضالة بن نصر اللّه الفرضي وخضر بن أبي سعيد بن أبي زيد وأحمد بن عبد الوارث بن خليفة القلعي وفتوح بنِ معالي بن حسن وابنه عمرو بستكين بن عبد الله وعمر بن عبد الله الأندلسي ونصر بن عبد الواحد بن أبي الحسن وظافر بن نجا بن يوسف وإسماعيل بن علي بن شجاع وأبو عبد اللَّه بن عبد المنعم بن علي الحموي ومحمَّد بن أحمد بن أبي بكر وخضر بن مشرف بن معن وعلي بن يعقوب بن عبد الله وموسى بن أبي الحسين بن محرز ونصر بن علي بن سلمان وعبد العزيز بن عثمان بن عبد العزيز وإسماعيل بن بيان بن أبي الكرم وذلك في مجلسين آخرهما يوم الخميس الرابع من شوال سنة ثلاث وستين وخمسمائة بجامع دمشق هـ.

سمع جميع هذا الجزء على سيدنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الثقة بهاء الدين شمس الحفاظ ناصر السنة =

محدث الشام أبي محمد القاسم بن الشيخ الإمام العالم الحافظ أبي القاسم علي بن هبة الله بن الحسن الشافعي أيده الله بتوفيقه الفقيه أبو العباس أحمد بن علي بن يعلى السلمي وأبو طالب بن علي بن أبي الفرج الكتاني وأبو علي الحسن بن علي بن هبة الله بن خلدون وإسماعيل بن جوهر بن مطر الفراء وأبو إسحاق إبراهيم بن أبي طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي وأبو عبد الله محمد بن ميمون بن مالك الأندلسي والحسن بن الشيخ الأمين أبي الحسن علي بن عقيل بن الحسن التغلبي وأبو حفص عمر بن محمد بن حسن الدومي وعبد الخالق بن عبد الله بن محمد اللبودي وعثمان بن أبي القاسم بن عبد الباقي الكفيف بقراءة كاتب الأسماء إبراهيم بن يوسف بن محمد العانوي البوني وسمع أكثره القاضي الفقيه شمس الدين أبو القاسم الحسين بن أبي الغنائم هبة الله بن محمد العانوي البوني والعميد أبو محمد عبد الواحد بن أبي البركات بن أبي الحسين الصفار ومحمود بن تمام بن محمود الضرير وبيان بن سالم بن خضر الكفرطابي وأبو العباس أحمد بن يحيى بن علي بن أبي الطيب الفراديسي في آخرين أسماؤهم على نسخة خضر الكفرطابي وذلك في مجالس آخرها يوم الاثنين مستهل المحرم سنة ثمان وسبعين وخمسمائة بمدينة دمشق والحمد فله وحده وصلواته على نبيه محمد وآلو وصحبه وأزواجه ومحبيهم وسلم تسليماً ه.

سمع الجزء كله على الشيخ الإمام الأجل العالم الحافظ بهاء الدين شمس الحفاظ محدث الشام جمال الإسلام المسنة ثقة الثقات علم الرواة أبي محمد القاسم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام صدر الحفاظ ناصر الحديث أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي أيده الله ولده أبو القاسم علي بن القاسم عمره الله والقاضي الفقيه بهاء الدين أبو إسحاق إبراهيم بن الشيخ أبي القاسم شاكر بن عبد الله التنوخي بقراءته والشيخ الإمام أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي بكر القرطي المقرىء وابناه أبو الحسن وأبو الحسين محمد وإسماعيل وفتاهم فرج الحبشي وأبو سعيد خلف بن محمد بن سمدون البوزري وعارض بنسخته وأبو الحسن علي بن عمر بن عثمان الصقلي وعلي بن أبي بكر بن أحمد الشافعي وأبو علي الحسن بن علي بن عبد الوارث التونسي وأبو محمد علي بن أحمد بن علي بن يعلى السهلي وآخرون اسمعوا بعضه أسماؤهم في عبد الوارث التونسي وأبو محمد علي بن أحمد بن علي بن يعلى السهلي وآخرون اسمعوا بعضه أسماؤهم في نسخة الفرع وأبو محمد عبد العزيز بن عبد الملك بن تميم الشيباني سمع جميعه وإسماعيل بن عبد الله الإشبيلي المعروف بابن الأنماطي وهذا خطه وذلك في مجالس آخرها في خامس شهر ربيع الأول سنة خمس وتسعين المعروف بابن الأنماطي وهذا خطه وذلك في مجالس آخرها في خامس شهر ربيع الأول سنة خمس وتسعين وخمسمائة بدار الحديث بدمشق والحمد لله أهل الحمد ومستحقه وصلواته على محمد وآله هد.

سمع جميع هذا الجزء على الشيخ الأجل الأمين العابد زين الأمناء أبي البركات الحسن بن محمّد بن الحسن الشافعي أيده الله بسماعه فيه من عمه مؤلفه والملحق بإجازته منه بقراءة الشيخ الإمام العالم محب الدين أبي محمّد بن عبد العزيز بن عبد العزيز بن هلالة الأندلسي ابن المسمع أبو علي عبد اللطيف وأبو بكر محمّد بن إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن بن الأنماطي وسمع من أول الجزء إلى أول ترجمة عمرو بن حازم بن عمرو في نصف الجزء ابن المسمع أبو سعيد عبد الله وأبو بكر محمّد بن محمّد بن أبي بكر البلخي أبي النور المقرىء وأخوه سليمان وسمع من ترجمة عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب إلى آخر الجزء إسماعيل بن الأنماطي وهذا خطه في مجلسين آخرهما التاسع والعشرون من شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة وستمائة بجامع دمش عمره الله تعالى بذكره والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله هـ.

الجزء التاسع والسبعون بعد الثلاثمائة من ككتاب تاريخ مدينة دمشق حماها الله وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها تصنيف الحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي رحمه الله .

أَخْبَرَنا (١) أَبُو الغنائم مُحَمَّد بن عَلَي بن ميمون النَّرْسي في كتابه، أَنْبَأ مُحَمَّد بن عَلَي بن الحسن قال: حَدَّثَنا أَبُو الحسن مُحَمَّد بن الحسن بن عَبْد الصمد الجُعْفي، أنا سعدان بن مُحَمَّد بن سعدان العائذ، نا أَبُو جَعْفَر أَحْمَد بن موسى بن إسْحَاق، نا ضِرَار بن صُرَد أَبُو نُعَيم التيمي، نا عَلي بن هاشم بن البريد (٢) عن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن عَلي بن أبي رافع، وكان كاتب علي.

ح قال: وأنا مُحَمَّد بن عَلي بن الحسن، نا أَبُو جَعْفَر مُحَمَّد بن أَبِي سعيد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن عمرو بن سعيد الأَحمسي، نا أَبِي، نا أَبُو سعيد عُبَيد بن كثير بن عَبْد الواحد العامري، نا موسى بن زياد أَبُو هارون الزيات، نا عَلي بن هاشم بن البريد (٢)، عَن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن عَلي بن أَبِي رافع، عَن عون بن عُبَيْد الله بن أَبِي رافع عن أَبيه عُبَيْد الله .

قال موسى بن زياد: ونا يَحْيَىٰ بن يَعْلَى، عن مُحَمَّد بن عُبَيْد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، وعن عون بن عبيد الله (٤) بن أبي رافع عن أبيه قال عَلي بن هاشم في حديثه: وكان عُبَيْد الله بن أبي رافع كاتب عَلي بن أبي طالب، واللفظ لعبيد الله بن كثير (٥) في تسمية من شهد مع أمير المؤمنين عَلي بن أبي طالب من قريش والأنصار ومن مهاجري العرب، فذكرهم، وذكر فيهم عمرو بن الحَمِق الخُزَاعي، بقي بعد علي، فطلبه معاوية ليقتله، فهرب منه نحو الجزيرة ومعه رجل من أصحاب علي يقال له زاهر، فلما نزلا الوادي نهشت عَمْراً حية من جوف الليل، فأصبح منتفخاً، فقال لزاهر: تنح عني، فإن خليلي رَسُول الله ﷺ قد أخبرني [أنه](١) سيشترك في دمي الجنّ والإنس، ولا بد لي من أن أُقتل بعد إصابتي بكية الجن بهذا الوادي، فبينما هما على ذلك، إذ رأيا نواصي الخيل في طلبه، فأمر زاهراً يتغيب، فإذا قتلت فإنهم يأخذون رأسي، فارجع إلى جسدي، فادفنه، فقال له فأمر زاهراً يتغيب، فإذا قتلت فإنهم يأخذون رأسي، فارجع إلى جسدي، فادفنه، فقال له زاهر: بل أنثر نَبلي ثم أرميهم، حتى إذا فنيت نَبلي قُتلت معك، قال: لا، ولكني سأزودك

<sup>(</sup>١) قبله في ﴿زَّهُ، كتب: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا والدي الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) إعجامها مضطرب بالأصل وم واز، وتقرأ: اليزيد، تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) كذا بالأصل: (عن أبيه عبيد الله. . . ) وفي م و(ز): (عن عون بن عبيد الله).

<sup>(</sup>٤) بالأصل وم وازا: عبد الله.

 <sup>(</sup>٥) كذا بالأصل وم، وفي (ز١: ابن أبي كثير.
 (٦) زيادة عن (ز١.

مني ما ينفعك الله به، فاسمع مني: آية الجنة مُحَمَّد ﷺ، وعلامتهم عَلي بن أبي طالب، وكان وتوارى زاهر، فأقبل القوم، فنظروا إلى عمرو، فنزل إليه رجل منهم آدم، فقطع رأسه، وكان أول رأس في الإسلام نصب في الناس، وخرج زاهر إليه فدفنه، ثم بقي حتى قُتل مع الحسين بن عَلى بالطفّ (۱).

اخْبَرَنا (٢) أَبُو البركات بن المبارك، أَنا أَبُو طاهر أَحْمَد بن الحسَن، وأَبُو الفضل بن خَيْرُون، قالا: أنا أَبُو القاسم بن بِشْرَان، أَنا أَبُو عَلَي بن الصَّوَّاف، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان بن أَبِي شَيبة، نا يَحْيَىٰ بن عَبْد الحميد، نا شريك، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن هُنَيدة بن خالد الخُزَاعي قال (٣):

أول رأس أُهدي في الإسلام رأس عمرو بن الحَمِق.

وَاخْبَرَنا(<sup>1)</sup> أَبُو البركات أيضاً، أَنا أَبُو الفضل بن خَيْرُون، أَنا أَبُو القاسم، أَنا أَبُو عَلي، نا مُحَمَّد بن عُثْمَان، نا أَبِي، نا يَحْيَىٰ بن آدم، نا شريك، عَن أَبِي إِسْحَاق، عَن هُنَيدة الخُزَاعي، قال:

أول رأس أُهدي في الإسلام رأس عمرو بن الحَمِق، بعث به زياد إلى معاوية (٥).

أَخْبَرَنا (٤) أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو الحسين بن النقور، أَنا عيسى بن عَلي، أَنا عَبْد الله بن مُحَمَّد، قال: حدَّثني ابن زَنْجُوية.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسمِ أَيضاً، أَنا أَبُو الفضل بن البَقّال، أَنا أَبُو الحسين بن بِشْرَان، أَنا عُثْمَان بن أَخْمَد (٦) بن السماك، نا حنبل بن إسْحَاق بن حنبل.

ح وَاخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، أَنْبَأ أَبُو الحسَين بن الفضل، أَنا عَبْد اللّه بن جَعْفَر، نا يعقوب<sup>(٧)</sup> قالوا: حَدَّثَنا الحُمَيدي، نا سفيان عن عمّار ـ يعني الدهني<sup>(٨)</sup> ـ قال: أول رأس نقل في الإسلام رأس عمرو بن الحَمِق الخُزَاعي، وذلك أنه لُدغ

<sup>(</sup>١) بالأصل وم: بالظفر، والمثبت عن ﴿زَّ وَفِيهَا: فِي الطُّفِّ.

<sup>(</sup>٢) كتب فوقها في فز»: قم بحرف صغير. (٣) تهذيب الكمال ١٤/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) كتب فوقها في ازا: (م) بحرف صغير. (٥) الإصابة ٢/٥٣٣.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل وم، وفي قزه: «محمد» تصحيف، ترجمته في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٧) رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ٢/٨١٣ وانظر أسد الغابة ٣/ ٧١٥.

<sup>(</sup>٨) الأصل و (ز): الذهلي، تصحيف، والمثبت عن م والمعرفة والتاريخ.

فمات، فخشيت الرسل أن تتهم ـ وفي حديث حنبل: أن يتهموا ـ فحزّوا رأسه ـ وقال يعقوب وابن زَنْجُوية: فقطعوا رأسه ـ فحملوه.

قال البغوي: وحدث شريك عن أبي إسْحَاق عن عمرو بن بعجة قال: أول رأس أهدي في الإسلام رأس عمرو بن الحَمِق، أُهدي إلى معاوية.

أَخْبَرَنا أَبُو نصر مُحَمَّد بن حَمْد بن عَبْد الله، أَنا مُحَمَّد بن عَلي بن مُحَمَّد بن الحسين، أَنا أَبُو بكر بن المقرىء، أَنا أَبُو عَرُوبة، نا أَبُو الحسين الرُّهَاوي، نا عمرو بن عون.

[ح](١) وأخبرنا أبُو مُحَمَّد عَبْد الكريم بن حمزة، نا أبُو بكر الخطيب.

ح وَاخْبَرَنَا أَبُو القَاسِم بن السَّمَرْقَنْدي، أَنا أَبُو بكر بن الطبري، قالا: أنا أَبُو الحسين بن الفضل، أَنا عَبْد الله بن جَعْفَر، نا يعقوب، حدّثني شهاب بن عبّاد قالا: نا شريك عن أَبِي إِسْحَاق، عَن هُنَيدة الخُزَاعي ـ وفي حديث عمرو بن عون: عن هُنيدة بن خالد ـ قال:

أول رأس أهدي في الإسلام رأس عمرو بن الحَمِق، أُهدي إلى معاوية.

أَخْبَرَنا أَبُو القَاسم أيضاً، أَنا أَبُو الفضل عمر بن عُبَيْد الله، أَنا عَلي بن مُحَمَّد بن بشران، أَنا أَبُو عمرو عُثْمَان بن أَحْمَد، نا حنبل بن إسْحَاق، نا مُحَمَّد بن سعيد، أَنا شريك، عَن أَبي إسْحَاق، عَن هُنَيدة بن خالد الخُزَاعي قال:

أوّل رأس أُهدي في الإسلام رأس عمرو بن الحَمِق.

أَخْبَرَنا أَبُو غالب مُحَمَّد بن الحسَن، أَنا أَبُو الحسَن السّيرافي، أَنا أَحْمَد بن إسْحَاق، نا أَحْمَد بن عِمْرَان، نا موسى، نا خليفة قال(٢):

وفيها يعني سنة خمسين قُتل عمرو بن الحَمِق الخُزَاعي بالمَوْصِل، قتله عبد الرَّحمن بن عُثْمَان الثقفي، عمّ عَبْد الرَّحمن بن أم الحكم.

<sup>(</sup>١) زيادة عن ﴿ز٠٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خيّاط ص ٢١٢ (ت. العمري).

٥٢٠٧ ـ عمر بن خيران الجذامي .....

## الفهرس

| حرف الدال                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|
| في آباء من اسمه عمر                                                        |
| ۵۲۰۸ ـ عمر بن داود بن زاذان                                                |
| ٥٢٠٩ ـ عمر بن داود بن سلمون بن داود أبو حفص الأنطرطوسي الأطرابلسي٧         |
| ٥٢١٠ ـ عمر بن الدرفس أبو حفص الغساني                                       |
| حرف الذال                                                                  |
| في آباء من اسمه عمر                                                        |
| ٥٢١١ ـ عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة بن معاوية بن عمرة بن منبه بن غالب بن |
| وقش ابن قشم بن مرهبة بن دعام بن مالك بن معاوية بن دومان بن بكيل بن جشم     |
| ابن خيران بن همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة بن الخيار بن مالك بن   |
| زيد ابن كهلان بن سبأ أبو ذرَ الهمداني المرهبي الكوفي                       |
| حرف الراء فارغ                                                             |
| حرف الزاي                                                                  |
| في آباء من اسمه عمر                                                        |
| ٥٢١٢ ـ عمر بن زيد الحكمي                                                   |
| حرف السين في آبائهم                                                        |
| ٥٢١٣ ـ عمر بن سعد بن أبي وقاص مالك بن أُهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب    |
| ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب أبو حفص القرشي الزهري                        |
|                                                                            |

| ٥٢١٥ ـ عمر بن سعيد بن أحمد بن سعيد بن سنان أبو بكر الطائي المنبجي                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢١٥ ـ عمر بن سعيد بن إبراهيم بن محمَّد بن سعيد بن سالم بن عبد الله بن يعطر                                                          |
| أبو القاسم القرشي الدانقي                                                                                                            |
|                                                                                                                                      |
| ٥٢١٧ ـ عمر بن سعيد بن سليمان أبو حفص القرشي الأعور                                                                                   |
| ٥٢١٨ ـ عمر بن سعيد أبو حفص بن البري المتعبد                                                                                          |
| ٥٢١٩ ـ عمر بن سلمة بن الغمر أبو بكر السكسكي البتلهي                                                                                  |
| ، ١٠٢٠ عمر بن أبي سلمة ويقال اسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الرَّحمن بن عوف                                                            |
| ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري المدني ٧٠٠٠٠٠٠                                                            |
| ابن طبد طوف بن طبع بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي ٧٧٠٠٠ ـ                                                        |
| AV A                                                                                                                                 |
| ١١١٠ - عمر بن سليمان                                                                                                                 |
| حر <b>ف الشين</b><br>نما المراد و |
| <b>في آباء من اسمه عم</b> ر<br>سيدو د ال                                                                                             |
| ٥٢٢٣ ـ عمر بن شريح الحصرمي٥٢٢٠ ـ                                                                                                     |
| حر <b>ف الصا</b> د                                                                                                                   |
| في أسماء آبائهم                                                                                                                      |
| ٥٢٢٤ ـ عمر بن صالح بن أبي الزاهرية أبو حفص الأزدي البصري الأوقص٠٠٠                                                                   |
| ٥٢٢٥ ـ عمر بن صالح بن عثمان بن عامر أبو حفص المري الجدياني١٣                                                                         |
| حرف الضاد: فارغ                                                                                                                      |
| حرف الطاء                                                                                                                            |
| في أسماء آباء من اسمه عمر                                                                                                            |
| ٥٢٢٦ ـ عمر بن طويع اليزني٥٠                                                                                                          |
| _                                                                                                                                    |
| حرف الظاء: فارغ                                                                                                                      |
| حرف الظاء: فارغ<br>حرف العين                                                                                                         |
|                                                                                                                                      |

| مناف بن قصي القرشي العبشمي٨٦                                                   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الله بن جعفر أبو الفرج الرقي الصوفي                            | ۲۸ |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الله بن الحسن بن المنذر أبو حفص الأصبهاني                      | ۲٩ |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة ذي الرمحين واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله |    |
| ابن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب أبو الخطاب القرشي المخزومي الشاعر ٨٨.   |    |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الله بن أبي سفيان بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان   | ٣١ |
| صخر بن حرب القرشي الأموي                                                       |    |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الله بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية       | ٣٢ |
| ابن عبد شمس الأموياابن عبد شمس الأموي                                          |    |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الله بن محمَّد أبو حفص الأصبهاني المؤدب                        | ٣٣ |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الله الليثي٥٢                                                  |    |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الباقي بن علي أبو حفص الموصلي الوراق١١٨                        | ٣0 |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الحميد                                                         |    |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الحميد٥٢                                                       |    |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الرَّحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح         | ٣٨ |
| ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب القرشي العدوي                        |    |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الرَّحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة بن كلاب           |    |
| ابن مرة بن كعب أبو حفص القرشي الزهري المدني                                    | l  |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الرَّحمن بن محمَّد ويقال: ابن عبد الرَّحمن بن أحمد أبو         | ٤٠ |
| القاسم ويقال أبو الفرج الطرسوسيا                                               |    |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد العزيز بن عبيد أبو حفص السبائي الطرابلسي                       |    |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بّن أمية بن عبد شمس      |    |
| ابن عبد مناف أبو حفص القرشي الأموي أمير المؤمنين                               | l  |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الكريم بن حفص بن عمر أبو بكر الفزاري الشاهد ٢٧٤                | ٤٣ |
| ٥٢ ـ عمر بن عبد الكريم بن سعدويه أبو الفتيان، ويقال أبو حفص بن أبي             | ٤٤ |
| الحسن الرواسي الدهستاني الحافظ                                                 |    |

| و الألاف و و الذي و المحكم و في أمام و و أمام و علا            |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| بد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد<br>أمري |                       |
|                                                                | شمس القرشي الا        |
| ، الواحد بل طيس ابو                                            |                       |
| لد اللَّه بن خراسان أبو حفص٢٨٥                                 |                       |
| يد الله بن معمر بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن       | ٥٢٤٨ ـ عمر بن عب      |
| لؤي بن غالب أبو حفص القرشي التيمي٢٨٦                           | مرة بن كعب بن         |
| اء بن وهب الرعيني                                              |                       |
| كرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر     |                       |
| ₩ <b>₩</b> ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩ ₩                   | ابن مخزوم المخ        |
| <br>ي بن أحمد أبو حفص الزنجاني الفقيه٢٩٨                       | ٥٢٥١ ـ عمر بن علم     |
| ي بن الحسن بن محمَّد بن إبراهيم بن عبيد بن زهير بن مطيع بن     |                       |
| ۔<br>ن جابر بن عوف بن دینار بن مرثد بن عمرو بن عمیر بن عمران   |                       |
| ضر بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن كهلان بن عابر بن        |                       |
| ذ بن سام بن نوح نن                                             | شالخ بن أرفخش         |
| ي بن سليمان أبو حفص الدينوري٣٠٢                                | ٥٢٥٣ ـ عمر بن علم     |
| ملي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن           | ٥٢٥٤ ـ عمر بن ع       |
| لعلوي                                                          | قصي الهاشمي اا        |
| ي الحلواني                                                     | ٥٢٥٥ ـ عمر بن علم     |
| ي، ويقال عمرو أبو حفص البغدادي٣٠٨                              | ٥٢٥٦ ـ عمر بن علم     |
| ي الصيرفي                                                      | ٥٢٥٧ ـ عمر بن علم     |
| ي عمر أبو محمَّد الكلاعي                                       | ٥٢٥٨ ـ عمر بن أبي     |
|                                                                | ۔<br>٥٢٥٩ ـ عمر بن عي |
| حرف العين فارغ                                                 |                       |
| حرف الفاء                                                      |                       |
| هٔ آباه مد اسمه عمر                                            |                       |

٥٢٦٠ ـ عمر بن الفرج أبو بكر الطَّائي .....

٥٢٧٧ ـ عمر بن مروان الكلبي

**٣٣٧**...

|     | حرف القاف    |    |
|-----|--------------|----|
| عمر | آباء من اسمه | في |

| في آباء من اسمه عمر                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٦١ - عمر بن القاسم بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان             |
| القرشي الأمويا                                                                      |
| حرف الكاف وحرف اللام فارغان                                                         |
| حرف الميم                                                                           |
| في آباء من اسمه عمر                                                                 |
| ٥٢٦٢ - عمر بن محمَّد بن أحمد بن سليمان أبو حفص البغدادي العطار يعرف بابن الحداد ٣١٥ |
| ٥٢٦٣ ـ عمر بن محمَّد بن بجير بن خازم بن راشد أبو حفص الهمذاني البجيري               |
| السمرقندي الحافظ                                                                    |
| ٥٢٦٤ - عمر بن محمَّد بن جعفر بن حفص أبو حفص المغازلي الأصبهاني المعدل ٣٢٠           |
| ٥٢٦٥ ـ عمر بن محمَّد بن الحسين أبو القاسم الكرجي                                    |
| ٥٢٦٦ ـ عمر بن محمَّد بن حفص الدمشقي                                                 |
| ٥٢٦٧ عمر بن محمَّد بن الحكم ويقال: أبن عبد الحكم أبو حفص النسائي ٢٢١                |
| ٥٢٦٨ ـ عمر بن محمَّد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي            |
| العمري المدني                                                                       |
| ٥٢٦٩ ـ عمر بن محمَّد بن زيد                                                         |
| • ٥٢٧ - عمر بن محمَّد بن عبد الله بن المهاجر النصري الشعيثي                         |
| ٥٢٧١ ـ عمر بن محمَّد أبو القاسم البغدادي الصوفي المعروف بالمناخلي٣٣١                |
| ٥٢٧٢ ـ عمر بن أبي محمَّد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي ٣٣٢      |
| ٥٢٧٢ ـ عمر بن مالك بن عتبة بن نوفل بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهري ٣٣٢    |
| ٥٢٧٤ ـ عمر بن مبشر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ٣٣٤        |
| ٥٢٧٥ ـ عمر بن المثنى الأشجعي الرقي                                                  |
| ٥٢٧ ـ عمر ويقال: عمرو بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس             |
| أبو حفص الأموي                                                                      |

| عمرو أخو عثمان٣٣٨                             | ٥٢٧٨ ـ عمر بن مضرس بن عثمان الجهني ويقال: ٠             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>TT9</b>                                    | ٥٢٧٩ ـ عمر بن مضر بن عمر أبو حفص العبسي                 |
| ٣٤٠                                           | ٥٢٨٠ ـ عمر بن المغيرة أبو حفص البصري                    |
| <b>TET</b>                                    | ٥٢٨١ ـ عمر بن المنتشر المرادي                           |
| T&T                                           | عمر بن منخل أبو الأسوار الدربندي                        |
| رعم بن مورق۳٤٣                                | ٥٢٨٣ ـ عمر بن المورق أظنه مزيناً، ويقال: يزيد بر        |
|                                               | ٥٢٨٤ ـ عمر بن موسى بن وجيه أبو حفص الوجيهم              |
|                                               | عابرات صربی ترونی بی وبید تروندان وبید<br>حرف النور     |
|                                               | في أسماء آبا                                            |
| TO1                                           | ٥٢٨٥ ـ عمر بن نصر بن محمَّد الشيباني                    |
| <b>701</b>                                    | ٥٢٨٦ ـ عمر بن نعيم العنسي ويقال: القرشي                 |
|                                               | ۱۱۸۱ عمر بن تعيم التسي ريدن، العرضي الدوار<br>حرف الوار |
|                                               | في أسماء آباء من ا                                      |
|                                               | عي النصاء الباد بن سعيد بن هشام بن عبد الم              |
|                                               |                                                         |
| بن الحكم بن أبي العاص بن أميد                 | ٥٢٨٨ ـ عمر بن الوليد بن عبد الملك بن مروان              |
|                                               | أبو حفص الأموي                                          |
|                                               | ٥٢٨٩ ـ عمر بن هارون بن يزيد بن جابر بن سلمة أ           |
| TVT                                           | ٥٢٩٠ ـ عمر بن هانيء الطائي                              |
| يج بن بغيض بن مالك ويقال: ابن                 | ٥٢٩١ ـ عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن خد               |
| ِ ذبیان بن بغیض بن ریث بن غطفان               | حممة بدل مالك بن أسعد بن عدي بن فزارة بن                |
| <b>٣٧٣</b>                                    | ابن سعد بن قيس عيلان أبو المثنى الفزاري                 |
| ، فارغ                                        | حرف اللام ألف                                           |
| , <b>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </b> | حرف اليا                                                |
| اسمه عمر                                      | في أسماء آباء من                                        |
| ۳۸۵                                           | ٥٢٩٢ ـ عمر بن يحيى بن الحارث الذماري                    |
| ر. أمية بن عبد شمس الأموى ٢٨٦٠                | ٥٢٩٣ عمر بن يحيى بن الحكم بن أبي العاص ب                |

| ٣٨٦                                  | ٥٢٩٤ ـ عمر بن يحيى بن زكريا أبو حفص            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| ٣٨٦                                  | ٥٢٩٥ ـ عمر بن يحيى الأسدي                      |
| التميمي البصري البصري التميمي البصري | ٥٢٩٦ ـ عمر بن يزيد بن عمير أبو حفص الأسدي      |
| ر بن حرب بن أمية القرشي الأموي ٣٠٢.  | ٥٢٩٧ ـ عمر بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان صخ   |
| ٣٩٢                                  | ٥٢٩٨ ـ عمر بن يزيد بن هشام القرشي              |
| ٣٩٢                                  | ٥٢٩٩ ـ عمر بن يزيد اللخمي                      |
| <b>*9*</b>                           | ٥٣٠٠ ـ عمر بن يزيد النصري                      |
| ىعرف تسمية أبيه                      | ذكر من اسمه عمر ممن لا                         |
| <b>79V</b>                           | ٥٣٠١ ـ عمر الدمشقي                             |
| <b>٣</b> 9V                          | ٥٣٠٢ ـ عمر                                     |
| ٣٩٨                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |
| <b>٣9A</b>                           | ٥٣٠٤ ـ عمر بن السراج                           |
| Ψ9A                                  | ٥٣٠٥ ـ عمر المروزي                             |
|                                      | ٠٣٠٦ ـ عمر المغربي                             |
| <b>799</b>                           |                                                |
|                                      | <b>ذکر من اسمه</b>                             |
| جي الطبراني٠٠٠                       | ۵۳۰۷ ـ عمرو بن أحمد بن رشيد أبو سعيد المذح     |
| معاذ العنسي الداراني ٤٠١             | ۵۳۰۸ ـ عمرو بن أحمد بن معاذ ويقال: عمرو بن     |
| يي                                   | ٥٣٠٩ ـ عمرو بن أحمد أبو زيد الجذوعي العسكر     |
| <b>٤•</b> ٢                          | • ٥٣١ ـ عمرو بن الأحوص الجشمي                  |
| <b>{ • 0</b>                         | ٥٣١١ ـ عمرو بن أسلم العابد                     |
| عمرو بن مرثد بن أسماء٤٠٧.            | ٥٣١٢ ـ عمرو بن أسماء أبو مرثد الرحبي، ويقال:   |
| س ويقال: أبو عبد الرَّحمن العنسي     | ٥٣١٣ ـ عمرو ويقال: عمير بن الأسود أبو عياة<br> |
| ξ • V                                | الحمصي                                         |
| إياس بن عبد بن ناشرة بن كعب بن       | ٥٣١٤ ـ عمرو بن أمية بن خويلد بن عبد الله بن    |
| ξ\λ                                  | جدي بن ضمرة بن بكر أبو أمية الضمري             |
| ص در سعيد در العاص در أمية در        | ٥٣١٥ ـ عمرو بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاه   |
| G. 4. G. G. 4. G. G. G.              | U U U U                                        |

| عبد شمس القرشي الأموي                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣١٠ ـ عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان البصري المعروف بالجاحظ٢               |
| ٥٣١١ ـ عمرو بن بشر بن السرح أبو بشر العنسي ٤٤٤                              |
| ٥٣١٪ ـ عمرو بن يزيد بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن المؤمل بن حبيب بن تميم |
| ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي أبو بكر القرشي المؤملي     |
| العدوي                                                                      |
| ٥٣١٠ ـ عمرو بن أبي بكر بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي ٤٤٩            |
| ٥٣٢ ـ عمرو بن جامع بن عمرو بن محمَّد بن حرَّب أبو الحسن الكوفي ٤٤٩          |
| ٢ ٥٣٢ ـ عمرو بن جزء الخولاني                                                |
| ٥٣٢١ ـ عمرو بن الجنيد بن عبد الرَّحمن المري                                 |
| ٥٣٢٢ ـ عمرو بن الحارث بن عبد الله العامري٥٢٠                                |
| وي                                                                          |
| ه ۵۳۲ ـ عمرو بن حازم بن عمرو بن عیسی بن موسی بن سعید ویقال: عمرو بن حازم    |
| ابن عمرو بن حازم بن خالد بن عمرو أبو الجهم القرشي ٤٦٩                       |
| ٥٣٢٦ ـ عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد بن غنم بن مالك بن النجار  |
| أبو الضحاك ويقال: أبو محمَّد الأنصاري النجاري٧١                             |
| ٥٣٢٧ ـ عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد        |
| مناف بن قصي الهاشمي الحسيني                                                 |
| ٥٣٢٨ ـ عمرو بن حصين السكسكي ويقال: السكوني                                  |
| ٥٣٢٩ ـ عمرو بن حفص بن يزيد أبو محمَّد الثقفي  ٤٨٧.                          |
| • ٥٣٣٠ ـ عمرو ويقال: عمر بن حفص بن شليلة أبو هشام الثقفي الدمشقي البزار ٤٨٨ |
| ٥٣٣١ ـ عمرو بن الحمق بن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن ربيعة بن كعب الخزاعي ٩٠٠٠ |
| الفهر س                                                                     |
|                                                                             |